

السِّرِّةِ الْحَالِبِّيْدِ في سيرة الأمين المأمون

إنسِّال لعيُون

شَّالَیفُ **علی بن برهانالدین الحلبی** ( ۱۷۵ - ۱۰۶۱ ه )

الجزو الإنامس.

## بسخ له الإعراد ترجع

## فتح مكة شرفها الله تعالى

كان في رمضان سنة نمان . وكان السبب، في ذلك أنه لما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان فيه أن ؛ من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ، فدخلت بنو بكر في عهد قريش ، ودخلت بنزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وكان قبل ذلك بينهما دماء ، أي فحجز الإسلام بينهما لتشاغل الناس به ، وهم على ما مم عليه من العداوة ، وكانت خزاعة حلفاء عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ، أي يناصرونه على عمه توفل بن عبد مناف .

فإن المطلب لما مات وثب نوفل على ساحات وأفنية كانت لعبد المطلب واغتصبه إياها ، فاضطرب عبد المطلب لذلك واستنهض قومه ، فلم ينهض معه أحد منهم ، وقالوا له لا ندخل بينك وبين عمك ، وكتب إلى أخواله بنى النجار ، فجاءه منهم سبعون راكبا فأتوا نوفلا وقالوا له : ورب البنية لتردن على ابن أختنا ماأخذت وإلا ملأنا منك السيف ، فرده ثم حالف خزاعة بعد أن حالف نوفل بنى أخيه عبد شمس ، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك الحلف فإنهم أوقفوه على كتاب عبد المطلب وقرأه عليه أنى بن كعب رضى الله عنه أى بالحديبية ، وهوباسمك اللهم ،هذا حلف عبد المطلب بن هاشم خلزاعة إذا قدم عليه سرواتهم وأهل الرأى منهم ، غائبهم يقر " بما قاضى عليه شاهدهم أن بيننا وبينكم عهود الله وميئاقه وما لا ينسى أبدا ، اليد واحدة والنصر واحد، ما أشرق ثبير وثبت حرا مكانه ، وما بل بجرصوفة .

وفي الإمتاع أن نسخة كتابهم: باسمك اللهم ، هذا ماتحالف عايه عبد المطلب بن هاشم ورجالات عمرو بن ربيعة من خزاعة ، تحالفوا على التناصر والمواساة ما بل بحرصوفة ، حلفا جامعا غير مفرق ؛ الأشياخ على الأشياخ ، والأصاغر على الأصاغر ، والشاهد على الغائب ، وتعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق عقد لا ينقض ولا يشكث ، ما أشرقت شمس على ثبير ، وحن بفلاة بعير ، وما أقام الأخشبان ، وعمر بمكة إنسان ، حلف أبد لطول أمد ، يزيده طلوع الشمس شداً ، وظلام الليل مدا ، وأن عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متظاهرون متعاونون ، فعلى عبد المطلب النصرة لحم بمن تابعه على كل طالب ، وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معهم على جميح المعرب في شرق أو غرب أو حزن أو سهل ، وجعلوا الله على ذلك كفيلا ، وكنى بالله جيلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أعرفني بحقمكم وأنتم غلى ما أسلفتم عليه من الحلف .

فلما كانت الهدنة، وهي ترك القتال التي وقعت في صلح الحديبية اغتنمها بنو بكر: أي طائفة منهم يقال لهم بنو نفائة .

أى وفى الإمتاع : وسببها أن شخصا من بنى بكر هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يتغنى به ، فسمعه غلام من خزاعة فضربه فشجه ، فثار الشر "بين الحيين لماكان بينهم من العداوة ، فطلب بنو نفائة من أشراف قريش أن يعينوهم بالرجال والسلاح على خزاعة ، فأمدوهم بذلك ، فبيتوا خزاعة : أن جاءوهم ليلا بغتة وهم آمنون على ماء لهم يقال له الوتير ، فأصابوا منهم . أى قتلوا منهم عشرين أو ثلاثة وعشرين ، وقاتل معهم يقال له الوتير ، مناصابوا منهم صفوان بن أمية ويحويطب بن عبد العزى ، أى وعسكرمة بعم من قريش مستخفيا ، منهم صفوان بن أمية ويحويطب بن عبد العزى ، أى وعسكرمة بن أب بجهل وشيبة بن عنان وسهيل بن عمرو رضى الله عنهم ، فإنهم أسلموا بعد ذلك ، ولا زالوا بهم إلى أن أدخلوهم دار بديل بن ورقاء الخزاعى بمكة ، أى ولم يشاوروا فى ذلك ، أبا سفيان . قبل شاوروه فأبى عليهم ذلك ، وظنوا أنهم لم يعرفوا ، وأن هذا لا يبلغ رسول الله عليه وسلم .

فلم ناصرت قريش بنى بكر على خزاعة ، ونقضوا ماكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق ندموا ، وجاء الحارث بن هشام إلى أبى سفيان وأخبره يما فعل القوم ، فقال : هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه ، وإنه لشر ، والله ليغزونامحمد ؛ ولقد حدثتنى هند بنت عتبة يعنى زوجته أنها رأت رؤيا كرهتها ، رأت دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة فىكره القوم ذلك .

وعند ذلك خرج عمرو ، وقيل عمر بضم العين وصححه الذهبي ابن سالم الخزاعي : أى سيد خزاعة فى أربعين راكيا : أى من خزاعة فيهم بديل بن ورقاء الحزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ودخل المسجد ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد بين الناس وقال من أبيات :

> يارب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلما إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : نصرت ياعمرو بن سالم ،أى ودمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وقال : لاينصر فى الله . وفى انظ : لا نصرت إن لم أنصر بنى كعب: يعنى خزاعة مما أنصر به نفسى . وفى رواية : لأمنعنهم مما أمنع منه نفسى. زاد فى رواية : وأهل ببتى ثم مرّت سحابة فى المهاعوأرعدت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن هذا السحاب ليستهل ، أى وفى لفظ : لينصب بنصر بنى كعب يعنى خزاعة .

أى وعن بشر بن عصمة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « خزاعة منى وأنا منهم » وقبل قدوم عمر و بنسالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامه بذلك حد ثد ثد عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة الوقعة قال لها : لقد حدث في خزاعة حدث ، قالت : فقلت : يارسول الله أثرى قريشا يجتر ثون على نقض العهد الذي بينك و بينهم ؟ فقال : ينقضون العهد لأمر يريده الله، فقلت : خير، قال خير ، وفي لفظ قالت : خير أو لشر ؟ قال لخير .

وعن ميمونة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات عندها ليلة ، فقام ليتوضأ للصلاة، قالت : فسمعته يقول لبيك لبيك لبيك ثلاثا، نصرت نصرت نصرت ثلاثا، فلماخرجقلت: يا رسول الله سمعتك تقول لبيك لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت نصرت نصرت ثلاثا كأنك تحكلم إنسانا، فهل كان معك أحد ؟ قال : هذا راجز بنى كعب يعنى خزاعة يزعم أن قريشا أعانت عليهم بكر بن واثل : أى بطنا منهم وهم بنو نفاثة ، قالت ميمونة : فأقمنا

ثلاثا ، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، فسمعت الراجز يقول : . يارب إنى ناشد محمدا .. إلى آخر ما تقدم، انتهى .

وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سالم وأصحابه : فيمن تهمتكم ؟ قالوا : ينوبكر ، قال : كلها ؟ قالوا : لا ولـكن بنو نفائة ، قال : هذا بطن من بكر .

ولما ندمت قريش على نقضهم العهد أرسلوا أبا سفيان ليشد العقد ويزيد فى المدة ، فقالوا له : ما لها سواك ، اخرج إلى محمد ف كلمه فى تجديد العهد وزيادة المدة ، فخرج أبو سفيان ومولى له على راحلتين فأسرع السير ، لأنه يرى أنه أو ل من خرج من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قبل قدوم أبي سفيان : كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد فى المدة ، وهو راجع بسخطه ، ثم رجع أو لئك الركب من خزاعة ، فلما كانوا بعسفان لقوا أبا سفيان ، أى ومولى له كل على راحلة وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد وزيد كل على راحلة وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد وزيد فى المدة ، وقد خافوا مما صنعوا ، فسألم : هل ذهبتم إلى المدينة ؟ قالوا : لا ، وتركوه وذهبوا إلى المدينة الشريفة .

قال : وقى رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بنسالم وأصحابه : ارجعوا وتفرقوا في الأودية ، أى ليخني بجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم . فرجعوا وتفر قوا ، قذهبت فرقة إلى الساحل ، أى وفيهم عمرو بن سالم . وفرقة فيهم بديل بن ورقاء فزمت الطريق ، وإن أبسفيان لتى بدليل بن ورقاء بعسفان، فأشفق أبوسفيان أن يكون بديل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فقال للقوم : أخبرونا عن يثرب متى عهدكم بها ، فقالوا : لا علم لنا بها ، أى وقالوا : إنماكنا في الساحل نصلح بين الناس في قتل. ثم صبر أبوسفيان لا علم لنا بها ، أى وقالوا : إنماكنا في الساحل نصلح بين الناس في قتل. ثم صبر أبوسفيان حتى ذهب أو لنا كا الله علم لما راح بديل إلى مكة : أى توجه في هذا الساحل ، قال : ما أبيت محمدا ؟ قال لا ، فلما راح بديل إلى مكة : أى توجه إليها ، قال أبو سفيان : لئن كان جاء المدينة تمد علف بها النوى فجاء منزلهم ففتت أبعار

فلما قدم أبوسفيان المدينة دخل على ابنته أم حبيبة زوج النبى صلىالله عليهٌ وسلم ورضى عنها ، ولمـا أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه ، فقال : يا بنية ما أدرى ، أرغبت في عن هذا الفراش ، أم رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو فراشر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، قال : والله لقد أصابك بعدى شر ، فقالت بل هدانى الله تعالى للإسلام وأنت تعبد حجرا الايسمع ولا يبصر ، وا عجبا منك ياأبت وأنت سيد قريش وكبيرها ، فقال : أنا أترك ماكان يعبد آبائى وأتبع دين محمد ؟ ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنى كنت غائبا في صلح الحديبية فامده المهد وزدتا في المدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لذلك جئت ياأبا سفيان ؟ قال نهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان فيسكم من حدث ؟ قال : معاذ الله ، نحن على عهدنا وصلحنا الانعير والانبدال ، فقال رسول الله عليه وسلم : فنحن على مدتن وصلحنا ، فأعاد أبوسفيان القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنحن على مدتن وصلحنا ، فأعاد أبوسفيان القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنحن على مدتن

وفى كلام سبط ابن الجوزى رحمهما الله أن مجيئه لأم حبيبة رضى الله عنها بعد مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم . ثم ذهب إلى أبى بكر رضى الله عنه فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ما أنا بفاعل. وفي رواية قال لأبي بكر: جدَّد العقد وزدنا فى المدة ، فقال أبو بكر : جوارى فى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لمو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم . ثم أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكلمه ، فقال: أنا أشفع لـكم إلى رسولالله صلىالله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم: أى بها . وفى رواية أنه قال له : ماكان من حلفنا جديد! أخلقه الله ، وماكان مقطوعا فلاوصله الله؛ نعند ذلك قال له أبوسفيان:جزيت من ذي رحم شرا. وفي نفظ سوءًا؛ثم جاء إلى عنمان بن عفان رضي الله عنه، فقال : إنه ليس في القوم أقرب بي رحمًا منك فزد في المدة وجدد العقد ، فإن صاحبك لا يرده عليك أبدًا ، فقال عثمان : جوارى في جواره صلى الله عليه وسلم، انتهى . ثم جاء فدخل على على برأبي طالب كرَّم الله وجهه وعنده فاطمة وحسن رضيالله عنه غلام يدب بين يديها ، فقال : يا على إنك أمس َّ القوم بي رحما، وإنى قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا اشفع لى إلى محمد ، فقال : ويحك ياأباسفيان ، ألهد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر مانستطيع أن نكلمه ، فالتفت إلى فاطمة رضى الله عنها ، فقال : يا ابنة محمد هل لك أن تأمرى ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيدالعرب إلى آخر الدهر ، قالت : والله مايبلغ ببني ّ ذلك أن يجير ببن الناس ، وما يجبر أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أى وفى رواية أنه قال لفاطمة: أجيرى بينالناس ،

فقالت: إنما أنا امرأة ، قال : قد أجارت أحتك يعنى زينب أبا العاص بن الربيع يعنى زوجها وأجاز ذلك محمد ، قالت : إنما ذاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : فأمرى أحد ابنيك ، قالت: إنما ها صبيان ليس مثلهما يجير . قال: فكلمى عليا ، فقالت : أنت تكلمه ، فكلم عليا ، فقال : يا أبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوار ؛ وقول فاطمة رضى الله عنه وسلم يفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ؛ وقول فاطمة رضى الله عنه في قرن من أن يكون مكلفا ، وأما قولها وإنما أنا امرأة فلا يوافق ما عليه أثمتنا من أن شرط من يؤمّ من أن يكون مسلما مكلفا مختارا . وقد أمنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الربيع ، وقال صلى الله عليه وسلم «قد أجرنا من أجرت» وقال « المؤمنون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم » كما سيأتى في السرايا ، وقد تقدم ذلك قريبا عن أبي سفيان . وسيأتى قريبا أن أم هاني أبارت ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لها « أجرنا من أجرت يا أم هاني " ه لكن سيأتى أن هذا كان تأكيدا للأمان الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم لأمل مكة لا أمان مبتداً .

ثم إن أبا سفيان أتى أشراف قريش والأنصار وكل يقول جوارى فى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثمجاء إلى على كرم الله وجهه وقال : يا أ الحسن إنى أرى الأمور قد انسدت على قائم الله على كرم الله وجهه وقال : يا أ الحسن إنى أرى الأمور بنى كنانة ، فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك . قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئا ؟ قال : والله ما أظنه ولمكن لا أجد لك غير ذلك ، فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيها الناس إنى أجرت بين الناس . زاد فى رواية : ولا والله ما أظن أن يخفرنى أحد، ولا يرد جوارى ، قال : يا محمد إنى أجرت بين الناس ، أى وقال : لا والله ما أظن أحدا يخفرنى ويرد جوارى ، فقال رسول الله عليه وسلم قال ؟ وفى لفظ : رسول الله عليه أبا حنظلة ؟ وفى لفظ :

ثم ركب بعيره فانطلق حتى قدم على قريش وقد طالت غيبته واتهمته قريش أنه صبأ واتبع محمدا سرا وكتم إسلامه وقالت له زوجته : إن كنت مع طول الإقامةجتهم بنجح فأنت الرجل ، فلما أخيرها : أى وقد دنا منها وجلس منها مجلس الرجل من امر أنه فضربت

برجلها في صدره وقالت : قبحت من رسول قوم ، فما جئت بخير ، فلما أصبح أبوسفيان حلق رأسه عند أساف ونائلة ، وذبح عندهما البدن ، ومسح رءوسهما بالدم ليدفع عنه التهمة ، فلما رأته قريش قالوا : ما وراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟ قال : لا والله ، لقد أنى على م ، وقد تتبعت أصحابه ، فما رأيت قومًا لملك أطوع منهم له . وفي رواية قال : جثت محمدا فكلمته ، فوالله ما رد على ّ شيئا ، ثم جئت إلى ابن أبى قحافة فلم أجد فيه خيرا ، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو . أى وفى رواية : أعدى العدو" ، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم ، وقد أشار على بشيء صنعته ، فوالله لاأدرى أيغني عني شيئا أم لا ؟ قالوا : وبم أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين الناس : أى قال لى لم تلتمس جوار الناس على محمد ولاتجير أنت عليه وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لايخفر جواره ، ففعلت ، قالوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال لا ، أى وإنما قال : أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ، والله لم يزدنى ، قالوا : رضيت بغير رضا ، وجئت بما لا يغنى عنا ولا عنك شيئا ، ولعمر الله ما جوارك بجائز ، وإن إخفارك: أى إزالة خفارتك عليهم لهين ، والله أراد الرجل : يعنون علياكرم الله وجهه أن يلعب بك . قال : والله ماوجدت غير ذلك ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز ، وأمر أهله أن يجهزوه ، أى قال لعائشة جهزينا وأخنى أمرك ، فلخل أبو بكر رضى الله عنه على ابنته عائشة رضى الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي تجعل قمحا سويقا ودقيقًا . وفي لفظ : وجد عندها حنطة تنسف وتنتي ، فقال : أي بنية أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه ؟ قالت: نعم فتجهز ، قال: فأين ترينه يريد ؟ قالت : لا والله ما أدرى، وإن ذلك قبل أن يستشير صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما في السيز إلى مكة كماسيأتى . ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة ، وأمرهم بالجد والتجهيز .

أى وفى الإمتاع أن أبا بكر رضى الله عنه لما سأل عائشة رضى الله عنها دخل عليه صلى الله عنها دخل عليه صلى الله عليه وسلم ، فقال : أفأتجهز ، قال نعم ، قال : فأين تريد يا رسول الله ؟ قال : قريشا ، وأخف ذلك يا أبا بكر ، وأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز ، وطوى عنهم الوجه الذي يريده ، وقد قال له أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله أو ليس بيننا وبينهم مدة؟ قال إنهم غدروا ونقضوا العهد ،

واطو ما ذكرت لك ، وفى رواية أن أبا بكر رضى الله عنه قال : يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجا ، قال : نعم ، قال : لعلك تريد بنى الأصفر ، قال : لا ، قال : أفتريد ألم ألم نجد . قال : لا ، قال : أفتريد ألم ألم نجد . قال : لا ، قال : فلعلك تريد قريشا ، قال : نعم ، قال : يارسول الله أليس بينك وبينهم مدة ، قال : أو لم يبلغك ماصنعوا ببنى كعب : يعنى خزاعة ، قال : وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين فى كل ناحية يقول لهم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة ، أى وذلك بعد أن تشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى السير إلى مكة ؛ فذكر له أبو بكر رضى الله عنه ما يشير به إلى عدم السير حيث قال له : هم قومك ، وحضه عمر رضى الله عنه حيث قال : نعم هم رأس الكفر ، زعوا أنك ساحر ، وأنك كذاب ، وذكر له كل سوء كانوا يقولون ، وايم الله لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة ؛ فعند ذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كإبراهيم ، وكان في الله أنين من اللين ؛ وأن عركنوح وكان في الله أشد من الحجر ؛ وأن الأمر أمر عمر ، وتقدم نحو هذا لما استشارهما صلى الله وعفار ومزينة عليه وسلم في أسارى تهدر ، أى ثم قدمت المادينة من قبائل العرب : أسلم وغفار ومزينة .

ثم قال صلى الله عليه وسلم : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها ، أى وفى رواية قال : اللهم خد على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغنة ، ولا يسمعون بنا إلا فجأة ، وأخذ بالأنقاب : أى الطرق ، أى أوقف بكل طريق جماعة ليعرف من يمر بها ، أى وقال لهم : لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه .

ولما أجمع صلى الله عليه وسلم المسير إلى قريش وعلم بذلك الناس كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش: أى إلى ثلاثة منهم من كبرائهم ، وهم: سهيل بن عمرو ، وصفوان ابن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل رضى الله عنهم – فإنهم أسلموا بعد ذلك كما تقدم – كتابا يخبرهم بذلك ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا ، ويقال أعطاها عشرة دنائير وكساها بردا ، أى وقال لها : أخفيه ما استطمت ، ولا تمرى على الطريق ، فإن عليه حرسا فسلمكت غير الطريق ، قال : وتلك المرأة هي سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب بن عبد مناف ، وكانت مغنية بمكة ، وكانت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلمت ، وطلبت منه الميرة ، وشكت الحاجة ، فقال لها رسول له

صلى الله عليه وسلم : ماكان في غنائك ما يغنيك ؟ فقالت : إن قريشا منذ قتل منهم من قتل ببدر تركوا الغناء ، فوصلها صلى الله عليه وسلم ، وأوقر لها بعيرا طعاما ، فرجعت إلى قريش وارتدت عن الإسلام ، وكان ابن خطل يلقى عليها هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغنى به انتهى ، فجعلت الـكتاب في قرون رأسها : أي ضفائر رأسها خوفا أن يطلع عليها أحد ، ثم خرجت به ، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السهاء بما صنع حاطب ، فبعث عليا والزبير وطلحة والمقداد ، أى وقيل عليا وعمارا والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد ، أى ولا مانع أن يكون أرسل الـكل ، وبعض الرواة اقتصر على بعضهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أدركا امرأة بمحل كذا ، قد كتب معها حاطب يكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم ، فخذوه منها وحلوا سبيلها ، فإن أبت فاضربوا عنقها ، فخرجا حتى أدركاها في ذلك المحل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فقالا لها : أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب ، فاستنزلاها وفتشاها والتمسا فىرحلها فلم يجدا شيئا ، فقال لها على كرم الله وجهه : إنى أحلف بالله ماكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولاكذبنا ، ولتخرجه هذا الكتاب ، أو لنكشفنك ، أو أضر ب عنقك ، فلما رأت الجد منه قالت أعرض ، فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الـكتاب منه . وفي البخاري أخرجته من عقاصها ، ولامنافاة ، وفيه في محل آخر أخرجته من حجزتها ، والحجزة معقد الإزار والسراويل . قالبعضهم : ولا مانع أن يكون في ضفائرها وأنها جعلت الضفائر في حجزتها فدفعته إليه ، وسيأتى أنها ممن أباح صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح ، ثم أسلمت وعفا عنها . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب . أى وصورة الـكتاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل ، يسير كالسيل ، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لينصرنه الله تعالى عليكم ، فإنه منجز له ما وعده فيكم، فإن الله تعالى ناصره ووليه. وقيل فيه: إن محمدًا صلى الله عليهوسلم قد نفر فإما إليكم وإما إلىغيركم فعليكم الحذر ،وقيل فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آذن بالغزو ولا أراه إلا يريدكم ، وقد أحببت أن تـكون لى يد بكتابي إليكم .

أقول : لامانع أن يكون جميع ما ذكر فى الكتاب ، بأن يكون فيه : إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد آذن ، أى أعلم بالغزو وقد نفر : أى عزم علىأن ينفر، فإما إلى وإما إلى غيركم ، ولا أراه إلا يريدكم ، وهذا كان قبل أن يعلم بسيره إلى مكة ، فلما علم ألحق بالكتاب

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه ، أى يربد التوجه إليكم بجيش إلى آخره . وبعض الرواة اقتصر على ما في بعض الـكتاب والله أعلم .

فلدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال له : أنعرف هذا الدكتاب ؟ قال : نعم، فقال : ماحملك على هذا ؟ فقال : والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ، ماغيرت ولابدلت . وفى لفظ : ماكفرت منذ أسلمت ، ولا غششت منذ نصحت ، ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكنى ليس لى فىالقوم أهل ولاعشيرة ، ولى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . أى . وفى لفظ قال : يا رسول الله لا تعجل على إنى كنت امرأ ملصقا : أى حليفا من قريش . وفى كلام بعضهم ما يفيد أن الملصق هو الذى لا نسب له ولا دخل فى حلف . قال : ولم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون أموالهم وأهليهم بمكة ، ولم يكن لى قرابة ، فأحببت أن المخذ فيهم يدا أحمى بها أهلى ، أى وهى أمه .

فنى بعض الروابات: كنت غريبا فى قريش ، وأمى بين أظهرهم ، فأردت أن يمفظونى فيها ، وما فعلت ذلك كفرا بعد إسلام ، وقد علمت أن الله تعالى منزل بهم بأسه لا يغنى عنهم كتابى شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه قد صدقم ، فقال عرب الخطاب رضى الله تعالى عنه : يا رسول الله دعنى الأضرب عنقه ، فإن الرجل قله نافق ، وفى لفظ قال له : قاتلك الله ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأنقاب وتكتب إلى قريش تحذرهم . وفى رواية : دعنى أضرب عنقه ، لأنه بعلم أنك يارسول الله أخذت على الطريق ، وأمرت أن لاندع أحدا يمر ممن تنكره إلا رددناه انتهى .

وأقول: مراد سيدنا عمر بقوله قد نافق ، أى خالف الأمر ، لا أنه أخنى المكفر لقوله صلى الله عليه وسلم « قد صدقكم » ورأى أن خالفة أمره صلى الله عليه وسلم مقتضية للقتل ، ولكن رواية البخارى : إنه قد صدقكم ، ولا تقولوا له إلا خيرا » وعليها يشكل قول عمر المذكور ودعاؤه عليه بقوله : قاتلك الله أن يقال : يجوز أن يكون قول عمر لذلك كان قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر . وعند قول عمر رضى الله عنه : دعنى لأضرب عنقه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وفي رواية « فقد وجبت لكم الجنة » وفي رواية : « لا يدخل النار أحد شهد بدرا » فعند ذلك فاضت عينا عمر رضى الله عنه بالبكا ، أى وأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا

لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) الآيات . وفى قوله (عدوى وعدوكم) منقبة عظيمة لحاطب رضى الله عنه بأن فى ذلك الشهادة له بالإيمان ، وقوله « تلقون إليهم بالمودة » أى تبدونها لهم ، وذكر بعضهم أن البلتعة فى اللغة : التظرف بالظاء المشالة ، يقال تبلتع فى كلامه: إذا تظرف فيه .

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره ، واستخلف على المدينة أبارهم كالنوم ابن الحصين الغفارى، وقبل ابن أم مكتوم وبه جزم الحافظ اللمياطي في سيرته. وخرج لعشر، وقبل للبلتين، وقبل اثلاث عشرة، وقبل سبع عشرة، وقبل ثمان عشرة، وهو في مسند الإمام أحمد بسند صحيح.قال ابن القم: إنه أصح من قول من قال إنه خرج لعشر خلون من رمضان ، أى وصدر به في الإمتاع ، وقبل خرج لتسع عشرة مضين من شهر رمضان في سنة ثمان. قال في النور لا أعلم خلافا في الشهر والسنة.

وما فى البخارى أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمة المدينة ، أى فيكون فى السنة التاسعة فيه نظر ، وكان صلى الله عايم وسلم فى عشرة آلاف، أى باعتبار من لحقه فى الطريق من القبائل كبنى أسد وسليم ؛ ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين والأنصار ، وكان المهاجرون سبعائة ومعهم ثلمائة فرس ، وكانت الأنصار أربعة آلاف ومعهم خمسائة فرس ، وكانت مزينة ألفا وفيها مائة فرس ، وكانت أسلم أربعمائة ومعها خمسون فرسا ، وكانت جهينة ثمانمائة ومعها خمسون فرسا ، وقيل كان صلى الله عليه وسلم فى اثنى عشر ألفا .

ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء أو قريبا منها لقيه أبو سفيان ابن عمه الحارث وكان الحارث أكبر أولاد عبد المطلب ، وكان يكنى به كما تقدم ، وكان أبو سفيان أخاه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على حليمة كما تقدم ، ولقيه عبد الله بن أمية بن المغيرة ابن عمته عاتسكة بنت عبد المطلب أخو أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها لأبيها، لأن والدة أم سلمة عاتسكة بنت جندل الطعان وكان عند أبيها أمية بن المغيرة زوجتان أيضاكل منهما تسمى عاتسكة ، فكان عنده أربع عواتك . وكان جيء الحارث وعبد الله له صلى الله عليه وسلم يريدان الإسلام ، وكان رضى الله تعالى عنهما من أكبر القائمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان الإسلام ، وكان رضى الله تعالى عنهما ، أى بعد أن كان الحارث على المارية قبل النبوة آلف الناس له صلى الله عليه وسلم ، أى بعد أن كان الحارث قبل النبوة آلف الناس له صلى الله عليه وسلم ، أى بعد أن كان الحارث قبل النبوة آلف الناس له صلى الله عليه وسلم ، أى بعد أن كان الحارث قبل النبوة آلف الناس له صلى الله عليه وسلم لايفارقه كما تقدم ، وقد تقدم بعض ذكر

أذيتهما له صلى الله عليه وسلم ، فأعرض صلى الله عليه وسسلم عنهما فكلمته أم سلمة رضى الله عنها قيهما : أى قالت له: لايكون ابن عمك وابن عمتكأى وصهرك أشقى الناس بك ، فقال صلى الله عليه وسلم : لاحاجة لى بهما ، أما ابن عمى : يعنى أبا سفيان فهتك عرضى ، وأما ابن عمى وصهرى يعنى عبد الله أخا أم سلمة فهو الذى قال لى يمكة ماقال : أى قال له : والله لاآمنت بك حتى تتخذ سلما إلى السهاء فتعرج فيه وأنا أنظر إليك ، ثم تأى بصك وأربعة من الملائمكة يشهدون لك أن الله أرسلك إلى آخر ماتقدم . فلما خرج الخز إليهما ، قال أبو سفيان ومعه ابن له : والله ليأذن لى أو لآخذن بيد ابنى هذا ، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلسلامهما .

وقيل إن علياكرم الله وجهه قال لأبي سفيان: اثت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه ، فقل له ماقال إخوة يوسف ليوسف ( تالله لقد آثرك الله عليه وإن كنا لخاطئين ) فإنه صلى الله عليه وسلم لابرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه ففعل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ). وكان أبو سفيان رضى الله عنه بعد ذلك لابرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه لأنه عاده صلى الله عليه وسلم عضرين سنة يهجو دولم يتخلف عن قتاله .وكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يحبه ويشهد له بالجنة ، ويقول: أرجو أن يكون خلفا من حمزة رضى الله عنه ما أى وقال له صلى الله عليه وسلم يوما « الصيد كل الصيد في جوف الفرا ا» . وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم إن أنت ياأبا سفيان كما قيل : كل الصيد في جوف الفرا ا» .

وفى سفره صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس، حتى إذا كانو بالكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى: أى وهو محل بين عسفان وقديد أفطر ، أى وقيسل أفطر بعسفان ، وقيل أفطر بقديد ، وقيل أفطر بكراع الغميم . ولا منافاة لتقارب الأمكنة . وقال بعضهم : لامانع أن يكون صلى الله عليه وسلم كرر الفطر فى تلك الأماكن لتتساوى الناس فى رؤية ذلك ، فأخبر كل منهم عن محل رؤيته .

قال: وفى رواية أنه صلى|للدعليه وسلم لما خرج ووصل إلى محل يقال له الصاصل قدم

أمامه الزبير بنالعوام رضى الله عنه فىمائتين ،ونادى منادى رسول الله صلىالله عليه وسلم: من أحب أن يصوم فليصم ، ومن أحب أن يفطر فليفطر .

أى وفى الإمتاع: لما خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة نادى مناديه: من أحب أنّ يصوم فليصم ، وفى بعض الأيام صبرسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه الماء ووجهه من شدة العطش ، وفى لفظ: من شدة الحر وهو صائم .

وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام ، أى وأنهم ينظرون فيا فعلت ، فاستوى صلى الله عليه وسلم على راحلته بعد العصر ودعا بإناء فيه ماء ، وقيل لبن فشرب ، ثم ناوله لرجل بجنبه فشرب ، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس صام ، فقال : أولئك العصاة ، أى لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالفطر ليقووا على مقاتلة العدو ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يفطر حتى انسلخ الشهر انتهى .

أى وفى قديد عقد صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات ، ودفعها للقبائل ، ثم سلر حتى نزل بمر الظهران : أى وهو الذى يقال له الآن بطن مروعشاء ، أى وقد أعمى الله الأخبار عن قريش إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم ، فلم يعلموا بوصوله إليهم ، أى ولم يبلغهم حرف واحد من مسيره إليم ، قالمر صلى الله عليه وسلم أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار ، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضى الله عليه وسلم أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف خرج قبل ذلك بعياله مسلما ، أى مظهر اللإسلام مهاجرا ، فلتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة ، وقيل بذى الحليفة ، فرجع معه إلى مكة ، أى وأرسل أهله وتقله إلى المدينة ، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « هجرتك ياعم آخر هجرة كما أن نبوتى آخر نبوة ؛ قال العباس رضى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه قريش ، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه صلى الله عليه وسلم مديدة الكابى ، فخرجت عليها ضلى الله عليه وسام البيضاء أى زاد بعضهم الى أهداها له دحية الكابى ، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة يخبره بمكان رسول الله صلى الله عليه وسام اليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة يخبره بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة يخبره بمكان رسول الله صلى الله عليه وسام اليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة

فولله إنى لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، أى وقد خرجا وحكيم بن حزام: أى بعد أن خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام ، فلقيا بديلا فاستصحباه وخرجوا يتجسسون الأخبار، وينظرون هل بجدون خبرا أو يسمعون به ؟ أى لأنهم علموا بمسيره صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا إلى أى جهة .

وفى سيرة الدمياطي : ولميبلغ قريشا مسيره إليهم فلا ينافي ماقبله . وهممغتمون يخافون من غزوه إياهم ، فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتجسس الأخبار وقالوا : إن لقيت محمدًا فخذ لنا منه أمانا ، أي فلما سمعوا صهيل الخيل راعهم ذلك وأبو سفيان يقول : مارأيت كالليلة نيرانا قطولا عسكرا، هذه كنيران عرفة، وبديل يقول له : هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، وحشتها بالحاء المهملة والشين المعجمة : أي أحرقتها وقيل بالسين المهملة : أي اشتدت عليها من الحماسة وهي الشـدة ، وأبو سفيان يقول : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . أي وفي رواية أن القائل هذه خزاعة غير بديل، وأن بديلا هو القائل هؤلاء أكثر من خزاعة وهو المناسب ، لأن بديلا من خزاعة . قال العباس رضى الله عنه : فعرفت صوت ألى سفيان ، أى وكان أبو سفيان صديقا للعباس ونديمه ، قال العباس، فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتى ، فقال : أبو الفضل؟ فقلت نعم ، قال : مالك فداك أبي وأى ؟ قلت : والله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قلد جاءكم بمالا قبل لـكم به ، أي وفي رواية :قد جاءكم بعشرة آلاف ، فقال : واصباح قريشوالله فما الحيلة فداك أبي وأمى ؟ قلت: واللهلئن غلفر بك ليضربن عنقلك ، فارتكب في عجز هذه البغلة حتى آتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك ، فركب خلنى ، أى ورجع صاحباه ، فجنت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا ؟ وإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها ، قالوا : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، فقال : منهذا ؟ وقام إلى ۖ ، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة ، قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي قد أمكن منك من غير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركضت البغلة فسبقته فاقتحمته عن البغلة ، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فى أثرى ، فقال : يارسول الله هذا أبو سفيان ، أى عدو ّ الله قد أمكن منه من غير عقد ولا عهد ، فدعني لأضرب عنقه ، قال : قلت يارسول الله إنى قد أجرته . ولعل العباس

وعمر رضى الله عنهما لم يبلغهما قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لاقون بعضهم . فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه إن صح .

قال العباس رضى الله : ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه ، فقلت : مهلا يا عمر ، فقلت : والله لا يناجيه الليلة رجل دونى ، فلما أكد عمر فى شأنه ، قلت : مهلا يا عمر ، فوالله لو كان من رجال بنى عدى بن كعب ما قلت مثل هذا ، أى ولدكنك قد عرفت أنه من رجال عبد مناف ، قال : مهلا يا عباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسسلم ، وما بى إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب به يا عباس إلى رحاك ، فإذا أصبحت فأتنى به .

وفى البخارى أن الحرس ظفروا بأبى سفيان ومن معه وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا .

وجمع بعضهم بأنه يجوز أن يكون العباس أخدهم من الحرس ، أى ويؤيده قول ابن عقبة رحمه الله لما دخل الحرس بأى سفيان وصاحبيه لقيهم العباس بن عبد المطلب فأجارهم، أى وأتى بأبي سفيان وتأخرصاحباه، قال وقى لفظ :أخدهم نفرمن الأنصاربعهم رسول الله صلى الله عيونا فأخدوا بحطم أبعرتهم ، فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : من أنتم ؟ قالوا : من أسمعتم بمثل هذا الجيش نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم ، فجاءوا بهم إلى عمروضى الله تعالى عنه ، أى لأنه كان في تلك الليلة على الحرس كما تقدم ، فقالوا : جنناك بنفر من أهل مكة، فقال عمر وهو يضحك إليهم : والله لو جئتمونى بأبي سفيان ما زدتم ، فقالوا : والله أتيناك بأبي سفيان ، فقال : احبسوه ، فحبسوه حتى أصبح ، فغدوا به إلى رسول الله صلى الله على وسلم انتهى ، وفيه مالا يخيى ، فان الجمع بينه وبين ما قبله بعيد .

قال العباس: ولما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس لمل رحلك فذهبت به ، فلما أصبح غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى يعد أن نودى بالصلاة وثار الناس ، ففزع أبو سفيان وقال للعباس يا أبا الفضل ما يريدون؟ قال الصلاة.

وفي رواية : ما للناس؟ أأمروا في بشيء ؟ قال : لا ولكنهم قاموا إلى الصلاة ورأى

المسلمين يتلقون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رآهم بركعون إذا ركح ويسجدون إذا سجد ، فقال للعباس : يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه ، فقال له العباس : لونهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه ، فقال : ما وأيت ملكا مثل هذا لاملك كسرى ولا ملك قيصر ولا ملك بنى الأصفر ، ثم قال للعباس : كلمه فى قومك هل عنده من عفو عنهم ؟ فانطلق العباس بأبي سفيان حتى أدخله على رسول الله حليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول بأبي وأى أنت علم أنه لا إله إلا الله ؟ قال : بأبي وأى أنت ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، لقد ظننت أنه أو كان مع الله إله غيره لما أغنى عنى شيئا بعد ، قال : ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال : بأبى أنت وأمي أنت وأمى ، أما والله هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا .

قال: وفى رواية أن بديلا وحكيم بن حزام لم يرجعا بل جاء بهم العباس ، وأن العباس الله أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد أجرتهم وهم يلخلون عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلهم ، فدخلوا عليه ، فسكتوا عنده عامة الليل يستخبرهم ، أى عن أهل مكة ، ودعاهم إلى الإسلام ، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أنى رسول الله ، فشهد بذلك بديل وحكيم بن حزام ، فقال أبوسفيان : ما أعلم ذلك ، والله إن في النفس من هذا شيئا فأرجئها انتهى : أى أخرها إلى وقت آخر .

وفى أسد الغابة أنه صلى الله عليه وسلم ، قال ليلة قرب من مكة فى غزوة الفتح : إن يمكة أربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب بهم فى الإسلام : عتاب بن أسيد، وجيبر بن مطعم ، وحكيم بن حزام ، وسهيل بن عمرو ، أى وهذا يذل على القول بأن جبيرا أسلم يوم الفتح كمن ذكر معه . وذكر بعضهم أنه أسسلم بعد الحديبية وقبل الفتح .

فقال العباس رضى الله تعالى عنه لأبى سفيان : ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك ، فشهد شهادة الحق فأسلم .

وذكر عبد بن حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض الإسلام على أبى سفيان ، قال له : كيف أصنع بالعزى ؛ فسمعه عمررضى الله تعالى عنه من وراء القبة ، فقال له : تحرأ عليها ، فقال له أبو سفيان : ويحك ياعمر ، إنك رجل فاحش ، دعنى مع ابن عمى فإياه أكلم ، وكان في هذا تصديق أمية بن أبي الصلت ، فإنه كان يقول : كنت أرى في كتبي أن نبيا ببعث في حرتنا فكنت أظن بل كنت لا أشك أني أنا هو ، فلما دارست أهل العلم إذ هو في بني عبدمناف، فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر إلا عتبة بن ربيعة فلما جاوز الأربعين سنة ولم يوح إليه علمت أنه غيره . قال أبوسفيان: فخرجت في ركب أريد البين في نجارة فحررت بأمية بن أبي الصلت فقلت له كالمستهزى به : يا أمية قد خرج النبي الذي قد كنت تنعته ، قال إنه حتى فاتبعه ، قلت : ما يمنعك من اتباعه ؟ قال : ما يمنعني من اتباعه إلا الاستحياء من بنيات ثقيف ، إني كنت أحد "ثهم أنى هو يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف ، ثم قال لأبي سفيان : كأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدى حتى يأتي بك إليه فيحكم فيسكم بما يربد ، رواه الطبراني في معجمه .

وذكر بعضهم أن أمية هذا كان يتفرس فى بعض الأحيان فى لغات الحيوان ، ڤو يوما على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو ، فقال : هذا البعير يقول إن فى رحله مسلة تصيب ظهره، فأنزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل، فوجدوا المسلة كما قال.

وذكر أن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله أجئت بأوباش الناس من يعرف و من لا يعرف إلى أهلك وعشيرتك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم أظلم وأفجر ، لا يعرف إلى أهلك وعشيرتك ؛ فقال رسول الله يعنى خزاعة بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه ، فقال بديل : صدقت والله يارسول الله ، فقد غدروا بنا ، والله لو أن قريشا خلوا ببيننا وبين عدو نا مانالوا منا الذي نالوا ، فقال حكيم : قد كنت يارسول الله حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن ، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لأرجو أن يجمعها لى ربى : فتح مكة ، وإعزاز الإسلام بها ، وهزيمة هوازن وأخذ أموالهم وذراريهم ، وقال له أبو سفيان : يا رسول الله ادع الناس بالأمان ، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنون هم ؟ قال رسول الله احمى الله عليه وسلم : نحم ، من كف يده وأغلق داره فهو آمن ، قال العباس : فقلت : يا رسول الله إن أباسفيان رجل يحب الفخر فاجمل له شيئا ، قال : نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ،

أى فحكيم بن حزام من مسلمة الفتح ، وكان عمره ستين سنة ، وبتي في الإسلام مثل ذلك ، كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام ، وأعتق في الجاهلية ماثة رقبة ، وفى الإسلام مثل ذلك ، فإنه حج فى الإسلام ، وأوقف بعرفة ماثة وصيف فى أعناقهم أطواق الفضة منقوش عليها « عتقاء الله عن حكيم بن حزام » وأهدى مائة بدنة قد جللها بالحبرة ، وأهدى ألف شاة . وعقد صلى الله عليه وسلم لأبى رويحة الذي آخي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال لواء ، وأمره أن ينادى : من دخل تحت لواء أبى رويحة فهو آمن ، أي وإنما قال ذلك لما قال له أبو سفيان : وما تسع داري ، وما يسع المسجد ؟ ولما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك قال أبو سفيان : هذه واسعة ، ثم أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان وبديلا وحكيم بن حزام [] أى وعليه إنما خص أبوسفيان بِمَالَذَكُرُ فَى بَعْضُ الرَّوايَاتُ لَشَرْفَهُ قَالَ لَهُ : احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها . قال العباس : ففعلت ، فمرت القبائل كلها ، كلما مرت قبيلة كبرت ثلاثا عند محاذاته . قال : يا عباس من هذه ؟ فأقول سليم ، فيقول : مالى ولسايم ، أى فإن أوَّل القبائل مر" سلم ، وفها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ، ثم تمر القبيلة ، فيقول : يا عباس من هؤلاء؟ فأقول : مزينة ، فيقول : مالى ولمزينة ، حتى نفدت بالفاء والدال المهملة القيائل كلها ، ما تمر قبيلة إلا سألني عنها ، فإذا قلت له بنو فلان ، قال : مالى ولبني فلان .

أى وقد ذكرها بعضهم مرتبة ، فقال : أوّل من مر خالد بن الوليد فى بنى سليم بضنم السين . فقال أبوسفيان : يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا خالد بن الوليد، قال : الغلام ؟ قال : نعم ، قال : ومن معه ؟ قال : بنو سليم ، قال : مالى ولبنى سليم .

ثم مر على أثره الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه فى خمسائة من المهاجرين وفتيان العرب ؟ فقال أبو سفيان : من هؤلاء ؟ قال الزبير ، قال : ابن أخييك ؟ قال : نعم .

ثم مرت بنو غفار بكسر الغين المعجمة، ثم أسلم ، ثم بنو كعب ، ثم مزينة ، ثم جهينة ثم كنانة ؛ ثم أشجع .

ولمنا مرت أشجع قال أبو سفيان للعباس : هؤلاء كانوا أشد الغرب على محمد ، قال العباس : أدخل الله الإسلام قلوبهم ، فهذا فضل الله [] حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء للبسهم الحديد . والعرب تطلق الخضرة على السوادكما تطلق السواد على الخضرة ، وفيها المهاجرون والأنصار ، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد : أى فيها ألفا دارع وعمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه يقول : رويدا حتى يلحق أو كمكم آخركم. قال: سبحان الله يا عباس ، من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار ، فقال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، فقال أبو سفيان : والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيا ، فقلت : يا أبا سفيان إنها النبو ة ، فقال : نعم إذن ، ثم قات له : النجاء بالفتح والمد إلى قومك ، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبى سفيان فهو يا معشر قريش ، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، فقامت إليه زوجته هند بخت عتبة أم معاوية رضى الله تعلى عنهم ، فأخذت بشاربه وقالت كلاما : معناه اقتلوا الخبيث الدنس الذى لا خبر فيه ، قبح من طليعة قوم .

أى وفى رواية أنها أخذت بلحيته ونادت: ياآل غالب اقتلوا الشيخ الأحمق ، هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم ؟ فقال لها : ويمك اسكتى وادخلى بيتك . وقال : ويمك اسكتى وادخلى بيتك . وقال : ويمك ، لا تغر نكم هذه من أنفسكم ، فإنه قلد جاءكم مالا قبل لكم به ، من دخل دار أي سفيان فهو آمن، قالوا قبحك الله، وما تغنى عنا دارك؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم ابن حزام فهو آمن ، ومن دخل نحت لواء أبى رويحة فهو آمن ، فعنرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ، أى وبهذا استبدل على أن مكة فتحت صاحا لاعنوة . وبه قال إمامنا الشافعي رحمه الله . وقال غيره: فتحت عنوة .

وفى رواية : أن النبى صلى الله عليه وسسلم وجه حكيم بن حزام مع أبى سفيان بعد إسلامهما إلى مكة ، وقال : من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن وكانت بأسفل مكة ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن وكانت بأعلى مكة ، واستنبى صلى الله عليه وسسلم جماعة أمر بقتلهم ، وهم أحد عشر رجلا ، أى وفى الإمتاع : ستة نفر ، وأربع نسوة وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة : منهم عبد الله بن أبى سرح ، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة ، وكان فارس بنى عامر ، وكان أحد النجباء الكرام من قريش رضى الله تعالى عنه ، فإنه أسلم بعد ذلك ، وعبدالله بن خطل وقينتاه ، وعكرمة ابن أبى جهل رضى الله تعالى عنه ، فإنه أسلم بعد ذلك ، والحويرث بن نفيل ، ومقيس بن حيابة ، وهبار بن الأسود رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم بعد ذلك ، وكعب بن نفيل ، ومقيس بن حيابة ، وهبار بن الأسود رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم بعد ذلك ، وكعب بن نفيل ، ومقيس بن

الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك ، وهو صاحب بانت سعاد ، والحارث بن هشام رضى الله تعالى عنه عنه فإنه أسلم بعد ذلك ، وهو أخو أبى جهل لأبويه ، وزهير بن أمية رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم بعد ذلك، وسار ق مولاة لبعض بنى عبد المطلب رضى الله تعالى عنها فإنها أسلمت بعد ذلك وعاشت إلى خلافة أفى بكر رضى الله تعالى عنه ، وتقدم أنها كانت حاملة لكتاب حاطب بن أبى بلتعه ، وصفوان بن أمية رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم بعد ذلك ، وزهير ابن أبسلمى (۱): أى وهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان، ووحشى بن حرب رضى الله تعالى عنه أو انانه أسلم بعد ذلك .

وفى رواية أن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه كان معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى على الأنصار .

ولما مر على أبي سفيان وهو واقف بمضيق الوادى ، قال أبو سفيان : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار ، عليهم سعد بن عبادة معه الراية ، فلما حاذاه سعد قال : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة : أى الحرب والقتال : اليوم أستحل الحرمة . وفي لفظ : السكعبة ، اليوم أذل الله قريشا ، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : السكعبة ، اليوم أذل الله قريشا ، فلما أوبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : يا رسول الله أمرت بقتل قومك ، فإنه زعم سعد ومن معه حين مر "بنا أنه قاتلنا ، فإنه قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم أندل الله قريشا، أنشدك الله في قومك فأنت أبر الناس بر وأرحمهم وأوصلهم ، فقال عنهان وعبد الرحمة بن بن عوف رضى الله تعالى عنهما : يا رسول الله فإنا لا نأمن من سعد أن يكون له في قريش صولة ، فقال رسول الله عليه وسلم : ياأبا سفيان كذب سعد، اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله فيه قريشا. أي وفي رواية : اليوم يعظم الله فيه السكعبة ، اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله فيه قريشا. أي وفي رواية : اليوم يعظم الله فيه السكعبة ، اليوم عبه أن ينزع اللواء منه ويدفعه لابنه قيس رضى الله تعلى عهما . وقيل أعطاه للزبير ، وقيل لعلى "كرم الله وجهه في ينشا رضى الله تعلى الله عليه وسلم ، أى لأن قيسا رضى الله تعلى الله عليه وسلم ، أى لأن قيسا رضى الله تعالى خشية أن يقوم من ابنه قيس مالا برضاه صلى الله عليه وسلم ، أى لأن قيسا رضى الله تعالى خشية أن يقوم من ابنه قيس مالا برضاه صلى الله عليه وسلم ، أى لأن قيسا رضى الله تعالى خشية أن يقوم من ابنه قيس ما الله برضاه صلى الله عليه وسلم ، أى لأن قيسا رضى الله تعالى حرص الله برضاء الله عليه وسلم ، أى لأن قيسا رضى الله تعالى الله عليه وسلم ، أى لأن قيسا رضى الله برضاء الله برضاء الله برضاء المنه المنه الله برضاء المنه الله برضاء الله برضاء المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله برضى الله برضى الله برضاء الكون قيسا رضى الله برضاء المنه الله برضاء المنه الله برضاء المنه المنه المنه المنه المنه الله برضاء المنه المن

 <sup>(</sup>١) المنقول في كتب التاريخ والسير أن زهير بن أبي سلمي مات قبل البعثة ولم يسلم إلا ولداه كمب
 ويجير ، فليحرر هذا الحبر، مصححه .

عنه كان من دهاة العرب وأهل الرأى والمسكيدة فى الحرب مع النجدة والبسالة والشجاعة. من وقف على ما وقع بينه وبين معاوية لمما ولاه سيدنا على حرم الله وجهه بعد قتل عثمان رضى الله تعالى عنه مصر لرأى العجب من وفور عقله ، ومع ذلك كان له من المكرم مالا مزيد عليه . وقفت له رضى الله تعالى عنه عجوز : وقالت له : أشكو إليك قلة الجزذان ببيتى . والجرذان بالذال المججمة : نوع من الفيران، فقال : ماأحسن هذا السؤال! وقال لها : لأكثرن الجرذان ببيتك ، فحلاً بيتها طعاما وأدما . وقيل قالت له : مشت جرذان بيتى على العصى " ، فقال لها : لأدعهن يثبن وثبة الأسود ، ثم ملاً بيتها طعاما ، ولا مانع من تعدد الواقعة .

ومن هذا الوادى ماكتب به بعضهم إلى عبد الملك بن مروان : يا أمير المؤمنين أشكو إليك الشرف . فقال له : ما أحسن ما استمنحت ، وأعطاه عشرة آلاف درهم ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : يسأل ما لا يقدر عليه ، ويعتذر فلا يعذر .

ولما أشرف أبوه سعد رضى الله تعالى عنهما على الموت قسم ماله فى أولاده ، وكان له حمل لم يشعر به ، فلما مات سعد وولدله ذلك الحمل كلمه أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فى أن ينقض ما صنع أبوه من تلك القسمة ، فقال : نصيبى للمولود ، ولا أغير ما صنع أبى ، ولم يكن فى وجه قيس رضى الله تعالى عنه شعر ، وكان مع ذلك جميلا ، وكانت الأنصار رضى الله تعالى عنهم تقول : وددنا أن نشترى لقيس بزسعد لحية بأمو النا، وكان له ديون على الناس كثيرة فلما مرض رضى الله تعالى عنه استبطأ عواده ، فقيل له إنهم مستحيون من أجل دينك ، فأمر مناديا ينادى : كل من كان لقيس بن سعد عايه دبن فهو له ، فأتاه الناس حتى هدموا درجة كان يصعد عليها إليه .

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار لابنه قيس رضى الله تعالى عنهما . قال : وروى أن سعدا أبى أن يسلم اللواء إلا بأمارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه بعامته . فدفع اللواء لابنه قيس رضى الله تعالى عنهما انتهى .

وفى صحيح البخارى أن كتيبة الأنصار جاءت مع سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه ومعه الراية ولم بر مثلها، ثم جاءت كتيبة وهيأقل. وفى رواية الحميدى وهي أجل الكتائب بالجيم . قال فى الأصل : وهى أظهر من رواية أقل ، لأنها كانت خاصة المهاجرين ، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والراية مع الزبير رضى الله تعالى عنه .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخل مع جملة من قبائل العرب من أسفل مكة ، أى وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت. وقال : لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، وكان صفوان بن أمية وعكرممة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو رضى الله عنهم ، أى فإنهم أسلموا بعد ذلك [] قد جمعوا ناسا بالخندمة : وهو جبل بمكة ليقاتلوا ، وكان من جملتهم رجل كان يعد سلاحا ، ويصلح من شأنه ، فتقول له زوجته ، أى وقد كانت أسلمت سرا لماذا تعد ما أرى ؟ فيقول : لمحمد وأصحابه ، فتقول له : والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء . قال : والله إلى لأرجو أن أخدمك بعضهم .

وفى تاريخ مكة للأزرق قال رجل من قريش لامرأته وهي تبرى نبالا له ، وكانت أسلمت سرا، فقالت له : لم تبرى هذا النبل ؟ قال : بلغنى أن محمدا يريد أن يفتح مكة ويفزوها ، فلئن كان لأخدمنك خادما من بعض من أستأسره ، فقالت له : والله لكأنو بك وقد رجعت تطلب مخبأ أخيئك فيه لو رأبت خيل محمد ، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أقبل ذلك الرجل إليها ، فقال : ويحك هل من نحبأة، فقالت له : فأين الحادم ؟ فقال لها : دعى عنك ، وأنشد الأبيات الآتية ، هذا كلامه .

وسبب ذلك أن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه لما لقيهم بالمحل المذكور منعوه الدخول ورموه بالنبل ، وقالوا له : لا تدخلها عنوة، فصاح خالد فى أصحابه، فقتل من قتل وانهزم من لم يقتل ، وكان من جملة من انهزم ذلك الرجل .

وفی روایة أنه لمما دخل بیته قال لامرأته : أغلتی علی ّ بابی ، قالت : وأین ماكنت تقول؟ أین الحادم الذی كنت وعدتنی ، تسخر به ؟ فقال ه إنك لو شهدت یوم الحندمة . عبارة الأزرق :

وأنت لو أبصرتنا بالخندمه إذ فر" صفوان وفر" عكرمه واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا تسمع إلا غمغمه لهم نهيت حولنا وهمهمه لا تنطق في اللوم أدنى كلمه

والغمغمة : الصوت الذي لايفهم . والنهيت بالمثناة تحت وفوق: الزحير. والهمهمة: صوت في الصدر .

أى واستمر خالد رضى الله تعالى عنه يدفعهم إلى أن وصل الحزورة إلى باب المسجد أى وصعدت طائفة منهم الجبل فتبعهم المسلمون ، فرأى صلى الله عليه وسلم وهو على المقبة بارقة السيوف ، فقال : لعل خالدا قوتل وبدى بالقتال ، فلم يكن له بد من أن يقاتل من يقاتله ، وماكان يا رسول الله ليخالف أمرك ، فقتل من المشركين أربعة وعشرون من قريش ، وأربعة من هذيل .

وفى رواية جعل صلى الله عليه وسلم الزبير رضى الله تعالى عنه على إحدى المجنبتين : أى وهما الكتيبتان ، تأخذ إحداهما البين والأخرى اليسار والقلب بينهما ، وخالدا على الأخرى ، وأبا عبيدة على الرجالة .

وفى لفظ: على الحسر بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة: أى الذين لا دروع لم . قال فى شرح مسلم : فهم رجالة لا دروع عليهم ، وقد أخذوا بطن الوادى ، ولعل ذلك كان قبل الدخول إلى مكة ، فلا ينافى ما سيأتى أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير رضى الله تعالى عنه راية ، وأمره أن يغرزها بالحجون ، لا يعرح حتى يأتيه فى ذلك المحل وفى ذلك المحل بنى مسجد يقال له مسجد الراية .

وقد بو سّت قريش أبواشا: أى جمعوها من قبائل شتى ، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضى الله تعالى عنه وقال لى : اهتف: أى صح لى بالأنصار ، فهتف يهم ، فجاءوا وطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه إحداهما على الأخرى : احصدوهم حصدا حتى توافونى بالصفا : أى ودخلوا من أعلى مكة . قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء وما أحد يوجه إلينا منهم شيئا . وفى لفظ : فانشاء أن نقتل أحدا منهم إلا قتلناه : أى لا يقدر أن يدفع عن نفسه ، فجاء أبو سفيان رضى الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش : أى لا جماعة لقريش بعد اليوم ، لأن الجماعة المجتمعة يعبر عنها بالسواد الأعظم ، فيقال السواد الأعظم، ويعبر عنها بالخضرة كماهنا ، فالمراد جماعة قريش ، وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن أغلق بابه فهو آمن » .

قال : ووجه صلى الله عليه وسلم اللوم على خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه . وقال له : لم. قاتلت وقد نهيت عن القتال ؟ قال : هم يا رسول الله بدءونا باللتال ، ورمونا بالنبل ، ووضعوا فينا السلاح ، وقد كففت ما استطعت ، ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا ، حتى إذا لم أجد بدا من أن أقاتلهم فظفرنا الله بهم فهربوا من كل وجه .

وفى لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار عنده: يافلان ، قال : لبيك يا رسول الله ، قال : ابت خالد بن الوليد وقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تقتل بمكة أحدا ، فجاء الأنصارى فقال : يا خالد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تقتل من لقيت من الناس ، فاندفع خالد فقتل سبعين رجلا بمكة . فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من قريش فقال : يا رسول الله تعلمت قريش ، لا قريش بعد الله عليه وسلم رجل ، فقال : يا خالد الم الله تألم أحدا ؟ قال : ادع لى خالدا ، فدعاه له ، فقال : يا خالد ألم أرسل إليك أن لا تقتل أحدا ؟ قال : بل أرسلت أن اقتل من قدرت عليه . قال صلى الله عليه وسلم : ادع لى الأنصارى ، فدعاه له ، فقال : أم أم رتك أن تأمر خالدا أن لا يقتل أحدا ، قال : بلى ولدكنك أردت أمرا وأراد الله غيره ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل الأنصارى شيئا ، فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم : كف عن الطلب ، قال : قد فعلت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فضك ، بنى بكر إلى صلاة العصر ، وهي الساعة التى أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

أى وهذه المقاتلة التي وقعت لخالد رضى الله تعالى عنه لا تنافى كون مكة فتحت صلحاكما تقدم ، أى لأنه صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن دخل دار حكم بن حزام فهو آمن ، ومن دخل دار حكم بن حزام فهو آمن ، ومن ألتي سلاحه فهو آمن ، ومن دخل تحت لواء أبى رويحة فهو آمن، فهو من زيادة الاحتياط لهم فى الأمان .

وقوله احصدوهم حصدا محمول على من أظهر من الكنفار القتال ولم يقع قتال ، ومن ثم قتل خالد رضى الله تعالى عنه من قاتل من الكنفار ، وإرادة على كرم وجهه قتل الرجاين اللذين أمنتهما أخته أم هائى "كما سيأتى لعله تأول فيهما شيئا أوجرى منهما قتال له وتأمين أم هانى ُ لها من تأكيد الأمان الذى وقع للعموم ، فلا حجة فى كل ما ذكر على أن مكة فتحت عنوة كما قاله الجمهور .

وقيل أعلاها فتح صلحا : أى الذى سلكه أبو هريرة والأنصار لعدم وجود المقاتلة فيه ، وأسفلها الذى سلكه خالد رضى الله عنه فتح عنوة لوجود المقاتلة فيه كما تقدم .

ودخل صلى الله عليه وسلم سكة وهو راكب على نافته القصواء: أى مردفا أسامة ابن زيد بكرة يوم الجمعة معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، واضعا رأسه الشريف على رحله تواضعا لله تعالى ، حين رأى ما رأى من فتح الله تعالى سكة وكثرة المسلمين ، ثم قال « اللهم إن العيش عيش الآخرة » .

وقيل دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر ، وقيل وعليه عمامة سوداء حرقانية قد أرخى طرفها بين كنفيه بغير إحرام ، ورايته سوداء ولواؤه أسود .

وعن جابر رضى الله تعالى عنه «كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أبيض » وعن عائشة رضى الله تعالى عنها «كان لواؤه يوم الفتح أبيض . ورايته سوداء تسمى العقاب » أى وهى التى كانت بخيير ، وتقدم أنها كانت من برد عائشة .

وعنها رضى الله تعالى عنها أنها قالت « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من كداء » بفتح الكاف والمد والتنوين « من أعلى مكة » وهذا هو المعروف خلافا لمن قال إنه دخل من أسفل مكة ، وهى ثلية كدى بضم الكاف والقصر والتنوين ، وسياتى أنه عند الخروج خرج صلى الله عليه وسلم من هذه ، و بهذا استدل أثمتنا على أنه يستحب دخول مكة من الأولى ، والحروج منها من الثانية ، أى واغتسل صلى الله عليه وسلم لدخول مكة كما حكاه إمامنا النسافعى رضى الله عنه فى الأم ، وبه استدل على استحباب الغسل لداخل مكة ولو حلالا أى وسيأتى ذلك عن أم هانى ورضى الله تعالى عنها ، أى وكان شعار المهاجرين « يابنى عبد الرحمن » وشعار الخزرج « يا بنى عبد الله » وشعار الأوس « يابنى عبد الله » أى شعارهم الذى يعرف به بعضهم بعضا فى ظلمة الليل ، وعند اختلاط الحرب لو وجد .

ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن الناس ، قال وذلك بالحجون : موضع ماغرز الزبير رضى الله تعالى عنه رايته صلى الله عليه وسلم عند شعب أبى طالب المذى حصرت فيه بنو هاثمم ، أى وبنو المطلب قبل الهجرة ، يقبة من أدم نصبت له هناك ومعه صلى الله عليه وسلم فيها أم سلمة وميمونة زوجتاه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهما.
فعن جابر رضى الله تعالى عنه « لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت مكة
وقف ، فحمد الله وأثنى عليه ونظر إلى موضع قبته ، وقال : هذا منزلنا ياجابر حيث
تقاسمت قريش علينا ، قال جابر رضى الله تعالى عنه: فذكرت حديثا كنت سمعته منه
صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالمدينة : «منزلنا إذا فتح الله تعالى علينا مكة فى خيف بنى كنانة
حيث تقاسموا على الكفر» : أى لأن قريشا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى المطلب أن
لايناكحوهم ، ولايبايعوهم ، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر
ماتقدم فى قصة الصحيفة انتهى ، وفيه أنه سيأتى فى حجة الوداع أنهم تحالفوا بالمخصب .
فى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم ، قال يوم
النحو وهو بمنى « نمن نازلون غدا بحيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر » يعنى
بالمحصب . وعن أسامة بن زيد رضى الله تعلى عنها . قال « يارسول الله أبن تنزل غدا ؟
أننزل فى دارك ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ » وتقدم ما يغنى عن إعادته هنا ،
فكان صلى الله عليه وسلم يأتى المسجد من الحجون لمكل صلاة ، وكان دخوله صلى الله
فليه وسلم مكة يوم الاثنين .

فقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : إنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ووضع الحجر يوم الاثنين ، وخرج من مكة : أى مهاجرا يوم الاثنين ، أى ودخل المدينة يوم الاثنين ، ونزلت عليه سورة المائدة يوم الاثنين .

ثم سار صلى الله عليه وسلم وإلى جانبه أبو بكر رضى الله تعالى عنه يحادثه ويقرأ سورة الفتح حتى جاء البيت وطاف به سبعا على راحلته ، أى ومحمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه آخذ بزمامها ليستلم الحجر بمحجن فى يده .

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى الكعبة ثلاثماثة وستون صنها لكل حى من أحياء العرب صنم قد شد آبليس أقدامها بالرصاص ، فجاء صلى الله عليه وسلم ومعه قضيب ، فجعل يهوى به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه » وفى لفظ «لقفاه » وفى لفظ فما أشار لصنم من ناحية وجهه إلاوقع لقفاه ، ولا أشار لقفاه إلا وقع على وجهه من غير أن يمسه بما فى يده ، يقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) حتى مر عليها كلها » . وفى رواية « فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت وفى يده قوس أخذ بسيته » والسية : ما انعطف من طرف القوس « فأتى صلى الله عليه وسلم فى طوافه على ضم للى جنب البيت : أى من جهة بابه يعبدونه وهو هبل وكان أعظم الأصنام [] في جعل يطعن بها فى عينيه ، ويقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) أى فنجعل يطعن بها فى عينيه ، ويقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) أى قامر به صلى الله عليه وسلم فىكسر ، فقال الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه الأبي سفيان: قد كسر هبلي ، أما إذلك قد كست فى يوم أحد فى غرور حين ترعم أنه قد أنهم ، فقال أبو سفيان رضى الله تعالى عنه : دع هذا عنك ياابن العوام ، فقد أرى لوكان مع إله محمد صلى الله عليه وسلم إلى المقام وهو سلى الله عليه وسلم إلى المقام وهو يؤمئذ لاصق بالكعبة » .

قال : وعن على كرم الله وجهه ، قال ( انطلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا حتى أتى الدكعبة ، فقال : اجلس ، فجلست إلى جنب الدكعبة ، فقال : اجلس ، فجلست الله عليه وسلم على منكى ، ثم قال : انهض فنهضت ، فلما رأى ضعنى تحته ، قال اجلس . فجلست ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : ياعلى اصعد على منكى ، ففعلت الى وفى رواية : فجلست ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : ياعلى اصعد على منكى واهدم الصنم ، فقال ، يارسول الله ، بل اصعد أنت فإنى أكرمك أن أعلوك ، فقال : إنك لا تستطيع حمل ثقل النبوة فاصعد أنت ، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على كرم الله وجهه على كلمه المنه منهض به » قال على : فلما نهض بى ، فصعدت فوق ظهر الكعبة ، وتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أى وخيل لى حين نهض بى أنى لو شئت لنلت أفق السهاء أى وفيل لى حين نهض بى أنى لو شئت لنلت أفق السهاء كى وفي رواية : قيل لعلى كرم الله وجهه : كيف كان حالك، وكيف وجدت نفسك حين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان من حالى أنى لوشئت أن أننول الثريا لفعلت ، وعند صعوده كرم الله وجهه ، قال له صلى الله عليه وسلم : ألق أننول الثريا لفعلت ، وعند صعوده كرم الله وجهه ، قال له صلى الله عليه وسلم : ألق صنمهم الأكبر وكان من نحاس ؛ أى وقبل من قوارير أى زبجاج .

وفى رواية « لما ألتى الأصنام لم يبق إلا صنم خزاعة موتدا بأوتاد من الحديد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عالجه فعالجته وهو يقول : إيه إبه ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقذقته فتكسر . أقول : وهذا السياق يدل على أن هذا الصنم غير هبلوأن هبل ليس أكبر أصنامهم ، بل هذا أكبر منه ولم أقف على اسمه .

ونما يدل على أن الذي كسر هو هبل قول الزبير رضى الله تعالى عنه كما تقدم لأبي سفيان أن هبل الذي كنت تفتخر به يوم أحد قد كسر ، قال : دعنى ولا توبخ ، لو كان مع إله محمد إله آخر لـكان الأمر غبر ذلك .

وفى الكشاف : ألقاها جميعها وبقى صنم خزاعة فوق الكعبة، وكان من قوار بر صفر، فقال صلى الله عليه وسلم : ياعلى ارم به ، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد فرمى به فكسره ، فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون : مارأينا أسحر من محمد » .

وفى خصائص العشرة لصا حب الكشاف زيادة ، وهى : ونزلت من فوق الكعبة وانطلقت أنا والنبى صلىالله عليه وسلم نسعى، وخشينا أن يرانا أحد من قريش هذا كلامه، وهذا يدل على أن ذلك لم يكن يوم فتح مكة فليتأمل .

وفى الكشاف أيضا : كان حول البيت ثلاثمائة وستون صنها ، لكل قوم صنم بحيالهم . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «كانت القبائل العرب أصنام يحجون إليها وينحرون لها ، فشكا البيت إلى ربه عز وجل، فقال: يارب إلى متى تعبدهذه الأصنام حولى دونك؟ فأوسى الله تعالى إلى البيت : إنى سأحدث لك نوبة جديدة ، فلأملؤك خدودا سجدا يدفون إليك دفيف النسور ، ويحنون إليك حنين الطير إلى بيضها ، لهم عجيج حولك بالبيت ، هذا كلامه .

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، أى بعد أن أرسل بلالا رضى الله تعلى عنه إلى عنمان بن أبى طلحة يأ تى بمفتاح الكعبة إلى آخر ماسياً تى ، وبعد أن محبت منها الصور، أى عنها نات عليه وسلم أمر عمر رضى الله تعلى عنه وهو بالبطحاء أن يأ تى الكعبة فيمحوكل صورة فيها ، وكان عمر رضى الله تعلى عنه قد ترك صورة إبراهيم ، فقال صلى الله عليه وسلم : يا عمر ألم آمرك أن لا تترك فيها صورة ؟ قاتلهم الله حيث جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام (ماكان إبراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من المشركين ) هذا .

وفكلام سبط ابن الجوزى ، قال الواقدى رحمه الله : أمر رسول الله صلى الله عليه

وسلم عمر بن الخطاب وعمَّان بن عفان رضى الله تعالى عنهما أن يقدما إلى البيت ، وقال لعمر : لاتدع صورة حتى تمحوها إلا صورة إبراهيم هذا كلامه ، فليتأمل.

وفى رواية ، عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما ، قال « دخلت على صلى الله عليه وسلم فى الكعبة فرأى صورا ، فدعا بدلو من ماء فأتيته به ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمحوها » أى وتلك الصور هى صور الملائكة وصور إبراهم وإسمعيل فى أيدهما الأزلام يستقسهان بها ، أى وإسحاق وبقية الأنبياء كما نقدم فى بنيان قريش الكعبة وصورة مريم ، فقال « قائل الله قوما يصورون مالا يخلقون ، قاتلهم الله ، لقد علموا أنهما لم يستقسها بالأزلام قط » أى ولا منافاة لأنه يجوز أن يكون عمر رضى الله تعالى عنه ترك مع صورة إبراهم صورة إسمعيل ومريم وصورة الملائكة ، ووجد صورة حمامة من عيدان بغت العبن المهملة وكسرها بيده ثم طرحها ، ودعا بزعفران فلطخه بتلك التماثيل : أى بموضعها ، وصلى بها ركعتين بين اسطوانين ، وفى لفظ : بين العمودين الهمائيين ، وفى لفظ : بين العمودين الهمائيين ،

أى وفى الترمذى «دخل صلى الله عليه وسلم البيت وكبر فى نواحيه ولم يصل »وفى رواية لمسلم « دخل صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال وعمان بن أبى طلحة » زاد فى رواية « والفضل بن العباس » قال الحافظ ابن حجر : وفى رواية شاذة « فأغلقو اعليهم الباب » وفى لفظ آخر « فأغلقا » أى عمان وبلال فأجاف : أى أغلق عليهم عمان الباب » وجمع بأن عمان هو المباشر لذلك، لأنه من وظيفته ، وبلال رضى الله تعالى عنه كان مساعدا له فى الغلق .

أى و أا دخلوا كان خالد بن الوليد يذب الناس وهو واقف على باب الكعبة. قال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : فلما فتحوا كنت أول من ولج ، فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، وذهب عنى أن أسأله كم صلى ؟ وهذا يدل على أن قولَ بلال رضى الله تعالى عنه إنه صلى الله عليه وسلم صلى أتى بالصلاة المعهودة لا الدعاء كما ادعاه بعضهم .

وفى كلام السهيلى فى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه صـلى فيها ركعتين . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال « أخبرنى أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج ، فلما خرج ركع فى قبل البيت وكعتين ؛ أى بين الباب والحجر الذى هو الملتزم ، وقال : هذه القبلة ، فبلال رضى الله تعالى عنه ناف ، والمثبت مقدم على تعالى عنه ناف ، والمثبت مقدم على النافى ، على أنه جاء أن أسامة رضى الله تعالى عنه أخبر أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم على فى الكعبة .

وأجيب بأن أسامة حيث أثبت اعتمد قول بلال ، وحيث ننى اعتمد ماعنده ، أى و في عجمع الزوائد للحافظ الهيتمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « أنه صلى الله عليه وسلم دخل السكمبة فصلى بين الساريتين ركعتين ، ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين ، ثم قال : هذه القبلة ، ثم دخل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقام يدءو ولم يصل " » فالنقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اختلف . وسبب الاختلاف تعسدد دخوله صلى الله عليه وسلم ؛ فنى المرة الأولى دخل وصلى ، وفى المرة الثانية دخل ولم يصل " ، وهذا السياق يدل على أن ذلك كان يوم الفتح .

وفى كلام بعضهم: رواية ابن عباس ورواية بلال رضى الله تعالى عنهم صحيحتان ، لأنه صلى الله على عنهم صحيحتان ، لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها يوم النحر فلم يصل ، ودلك فى حجة الوداع هذا كلامه فليتأمل . أى ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى مقام إبراهيم وكان لاصقا بالكعبة فصلى ركعتين ، ثم أخره على مانقدم ودعا صلى الله عليه وسلم بماء فشرب منسه وتوضأ .

وفى لفظ «ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فاطلع فيها وقال : لولا أن تغلب بنو عبد المطلب» أى يغلبهم الناس على وظيفتهم وسمى النزع من زمزم« لنزعت منها دلوا » أى فإن الناس يقتدونبه صلى الله عليه وسلم فى ذلك مع أن النزع من وظيفته بنى عبدالمطلب، وانتزع له العباس رضى الله تعالى عنه دلوا فشرب منه وتوضأ ، فابتدر المسلمون يصبون على وجوههم .

وفى لفظ لا تسقط قطرة إلا فى يد إنسان إن كان قدر مايشربها شربها وإلا مسح بها جلده ، والمشركون يقولون : مارأينا ولاسمعنا ملكا قط بلغ هذا .

ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد أى والناس حوله خرج أبو بكر وجاء بأبيه رضى الله تعالى عنهما يقوده ، وقد كان كف بصره ، فلما رآه صلى الله مليه وسلم قال : هلا تركت الشيخ فى بيته حتى أكون أنا آتيه ؟ وفى لفظ : لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تـكرمة لألى بكر ، فقال أبو بكر : يارسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشى أنت إليه ، فأجلسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح رسولالله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : أسلم تسلم ، فأسلم رضى الله تعالى عنه ،وهنأ رسولالله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإســـلام أبيه رضىالله تعالى عنهما ،أى وعند ذلك قال أبوبكر رضى الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : والذي بعثك بالحق لإسلام أنى طالب كان أقر لعيني من إسلامه؛ يعني أباه أبا قحافة ، وذلك أن إسلام أبيطالب كان أقر لعينك كذا فى الشفاء ، وكان رأس أبي قحافة ولحيته بيضاء كالثغامة ، فقال : غيروهما ، وجنبوهما السواد . أى وفى رواية « واجتنبوا السواد » وجاء « غـــيروا الشيب ، ولاتشبهوا باليهود والنصارى » وفى رواية « اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » وجاء « إن أحسن ماغيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم » وعن أنس رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء والكتم » قال ابن عبد البر رحمه الله : والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب ، ولم يبلغ من الشيب مايخضب له . وقد اختضب أبو بكر رضى الله تعالى عنه بالحناء والسكتم . واختضب عمر رضي الله تعالى عنه بالحناء . وجاء « يامعشر الأنصار حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب » وكان عُمَّان رضي الله تعالى عنه يصفر . وعن أنس رضى الله تعالى عنه « دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبيض الرأس واللحية ، فقال ألست مؤمنا ؟ قال بلي ، قال : فاختضب » لكن قيل إنه حديث منكر . وجاء « من اختضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة » قيل إنه حديث منكر . وجاء « يكون آخر الزمان رجال من أمتى يغيرون بالسواد لاينظر الله إليهم يوم القيامة » قيل هو غريب جدا.

قال بعضهم: ولعدل من خضب بالسواد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم كسعد ابن أبى وقاص والحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم ، أى وعقبة بن عامر المدفون بمصر قال بعضهم: ليس بمصر قبر صحابى متفق عليه إلا قبر عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه، فإنه كان عنه . بالسواد وهو القائل فى ذلك:

تسوّد أعلاها وتأبى أصولها ولاخيرفىالأعلى إذافسدالأصل وكان واليا على مصر من جهة معاوية رضى الله تعالى عنه ، فعزله بمسلمة بن مخلد ، وأمره بالغزو فى البحر . وكان عقبة رضى الله تعالى عنه يقول: ماأنصفنا معاوية ، عزلنا وغرَّبنا لم يبلغهم النهى أو فهموا أن النهى للكراهة .

وقد جاء « أول من جزع من الشبب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين رآه في عارضه ، فقال عليه العملاة والسلام : يارب ماهذه الشوهة التي شوهت بخليلك ؟ فأوحى الله إله : هذا سربال الوقار ، ونور الإسلام ، وعزتى وجلالى ماألبسته أحدا من خلقي يشهد أن لاإله إلا أنا وحدى لاشريك لى إلا استحيت منه يوم القيامة ، أن أنصب له ميزانا، وأنشر له ديوانا أو أعذبه بالنار ، فقال : يارب زدنى ، فأصبح رأسه مثل الثغامة البيضاء » وفى المشكاة قال صلى الله عليه وسلم « يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد لايجدون رائحة الجنة » رواه أبو داود والنسائى، أى وفى كلام ابن الجوزى رحمه الله: أول من خضب بالسواد فرعون، ومن أهل مكة أى من العرب عبد المطلب بن هاشم . وعن عمر رضى الله تمال عنه « اخضبوا بالسواد ، فإنه أنكى للعدو " وأحب للنساء » فليتأمل .

وكان لأبي بكر رضى الله تعالى عنه أخت صغيرة فى عنقها طوق من فضة اقتعله إنسان من عنقها ، فأخذ أبو بكر رضى الله تعالى عنه بيد أخته وقال : أنشدته كم بالله وبالإسلام طوق أختى ، فما أجابه أحد ، ثم قال الثانية والثالثة ، فما أجابه أحد ، فقال رضى الله تعالى عنه : ياأختاه احتسبى طوقك ، فوالله إن الأمانة فى الناس اليوم لقليل . قال بعضهم : ولم يعش لأبي قحافة رضى الله تعالى عنه ولد ذكر إلا أبو بكر ، ولا يعرف له بنت إلا أم فروة التي أن كمحها أبو بكر من الأشعث بن قيس ، وكانت قبله تحت تميم الدارى ، وهى هذه المذكورة هنا .

وقبل كانت له بنت أخرى تسمى عريبة . وعمليه فيحتمل أن تـكون هى المذكورة هنا وتقدم إسلام أبي أبي بكر رضى الله تعالى عنهما لماكان المسلمون فى دار الأرقم، وأمه بنت عم أبيه . قال بعضهم : لم يكن أحد من الصحابة المهاجرين والأنصار أسلم هو ووالداه وجمع أبنائه وبناته غير أبى بكر . وبنوه ثلاثة : عبد الله وهو أكبرهم ، مات أول خلافة والله . وعبد الرحمن ومحمد رضى الله تعالى عنهم . ولد محمد فى حجة الوداع وهو المقتول بمصر ، وبناته ثلاثة أيضا : أسماء ، وهي أكبرهن ، وهي شقيقة عبد الله . وعائشة ، وهي شقيقة عبد الله . وعائشة ، وهي شقيقة عبد الله . وعائشة ، وهي شقيقة عبد الله .

مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي ببطن أهها، وقد أنزل الله تعالى في حقه (رب

أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعملصالحا ترضاه وأصلح لى ف ذريتى ) الآيات. قال بعضهم: لايعرف فى الصحابة أربعة أسلموا وصحبوا النبى صلى الله ا عليه وسلم وكل واحد أبو الذى بعده إلا فى بيت أبى بكر رضى الله تعالى عنه : أبو قحافة وابنه أبو بكر ، وابنه عبد الرحمن ، وابن عبد الرحمن محمد ، ويكنى بأبى عنيق .

أى وقد قيل: إن قيل: هل تعرفون أربعة رأوا الذي صلى الله عليه وسلم في نسق: أى من المذكور كل ابن الذى قبله ؟ أجيب بأنهم هؤلاء الأربعة: أبو قحافة، وابنه أبوبكر، وابنه عبد الرحمن ، وابن عبد الرحمن ، وابن عبد الرحمن ، وابن عبد الرحمن ، وابنه أبي بكر وبنته أسماء وابنها عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم ، نعم برد على ذلك حارثة أبو زيد فإنه أسلم على ماذكره الحافظ المنذرى ، ورأى الذي صلى الله على موادكره الحافظ المنذرى ، ورأى الذي صلى الله على هماذكره الحافظ المنذرى ، ورأى الذي صلى الله عليه وسلم بهد إسلامه وابنه زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد ، وجاء أسامة بولد في حياته صلى الله عليه وسلم ، أى ويحتاج إلى إثبات كونه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك المولود إلى أن يقال كان من شأنهم إذا ولد لأحدهم مولود جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مناه المولود ، فليراجع في أسماء الصحابة .

وحينتذ يقال لأجل عدم ورود من ذكر ليس لنا أربعة ذكور معروفة أسماؤهم ؟ وبعد الوقوف على اسم ذلك المولود يقال لأجل عدم الورود: ليس لنا أربعة ليسوا منالموالى إلا أبوقحافة وابنه أبوبكر وابن أبى بكر عبدالرحمن وابن عبدالرحمن محمد أبوعتيق فليتأمل. لايقال : هذا موجود فى غير بيت الصديق ، فقد ذكروا فى الصحابة أربعة كذلك : أى ذكور ، كل واحد أبو الذى بعده ، عرفت أسماؤهم وليس فيهم مولى ، وهم إياس ابن سلمة بن عرو بن لال .

لأنا نقول : المراد المتفق على صحبتهم ، وهؤلاء لم يقع الاتفاق على صحبتهم .

ومن الفوائد المستحسنة أنه ليس فى الصحابة ، قال بعضهم : بل ولا فى التابعين من اسمه عبد سرحيم ، وثلاثة ذكور أدركوا النبى صلى الله عليه وسلم على نسق ، وهم السائب والد إمامنا المشافعى رضى الله تعالى عنه ، وأبوه عبيد ، وجده عبد يزيد .

ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت ، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه ، والأنصار تحته . قال بعضهم لبعض : أما الرجول فأدركته رغبة فى قربته ورأفة بهشيرته ، فنزل الوسى عليه صلى الله عليه وسلم بما ذكر القوم ، فلما قضى الوحى رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال : يامعشر الأنصار قلم : أما الرجل فأدركته رغبة فى قرابته ورأفة بعشيرته ، قالوا : قلنا ذلك يارسول الله ، قال صلى البة عليه وسلم : فما اسمى إذن ، أى إن فعلت ذلك كيف اسمى ؟ وأوصف بأنى عبد الله ورسوله ، أى ومن كان هذا وصفه لايفعل عبد الله ورسوله ، أى ومن كان هذا وصفه لايفعل ذلك ، هاجرت إلى الله واليكم ، فالمجيا عبا كم ، والمات مماتكم ، فأقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم يبكون ويقولون : والله ماقلنا الذى قلنا إلا الضن ت : أى البخل بالله وبرسوله : أى لا نسمح أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير بلدتنا ، يعنون المدينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير بلدتنا ، يعنون المدينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعذرانكم ويصدقانكم .

وفى رواية أن الأنصار رضى الله تعالى عنهم قالوا فيا بينهم : أثرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من دعائه قال : ماذا قلتم ؟ قالوا لاشئ والرسول الله، فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم : معاذ الله المخيا محياكم ، والمات مماتكم .

أى وتقدم له صلى الله عليه وسلم فى بيعة العقبة نظير ذلك ، وهو أن الأنصار قالوا : يارسول الله هل عسيت إن نحن نصرناك وأظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : بل الدم الدم ، والهدم المدم .

وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن أبى سرح ، لأنه كان أسلم قبل الفتح ، وكان يدكتب لرسول الله عليه وسلم الوحى ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أملى عليه محميا بحسيرا كتب غليا حكيا كتب غفورا رحيا ، وكان يفعل مثل هذه الخيانات حتى صدر عنه أنه قال : إن محمدا لا يعلم مايقول ، فلما ظهرت خيانته لم يستطع أن يقيم بالمدينة فارتد وهرب إلى مكة . وقيل إنه لما كتب (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من فلين ) إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر ) تعجب من تفصيل خلق الإنسان من سلالة من فلين ) إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر ) تعجب من تفصيل خلق علين الإنسان فنطق يقوله (فتبارك الله أحسن الخالقين) قبل إملائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتب ذلك ، هكذا أزلت ، فقال عبد الله : إن كان محمد نبيا يوحى إليه فأنا نبى يوحى إلى " ، فارتد ولحق بمكتم ، فقال لقريش : إنى كنت أصر من محمد اكيف شكت كان يمل على على صواب ، وكل

ما أقوله يقول اكتب ، هكذا نزلت ، فلم كان يوم الفتح وعلم بإهدار النبي صلى الله عليه وسلم دمه لجأ لمل عنان بن عفان أخيه من الرضاعة ، فقال له : يا أخي استأمن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب عنتي ، فغيبه عمان رضى الله علمه حتى هدأ الناس واطمأنوا ، فاستأمن له ، ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار عمان رضى الله عليه وسلم بعرض عنه ، فصار عمان رضى الله عليه وسلم يعرض عنه ، فصار عمان رضى الله عليه وسلم يعرض عنه ، فقال : نعم ، فبسط يده فبايعه ، فلما خرح عمان وعبد الله قال صلى الله عليه وسلم بنحوله : أعرضت عنه مرارا ؛ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ، صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر وكان نذر إن رأى عبد الله قتله ، أى وقد أخذ بقائم السيف ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه أن يقتله ، فقال له صلى الله عليه وسلم : انتظر تك أن تنى ينذرك ، قال : يارسول الله خفتك، أفلا أومضت إلى " ، فقال " إنه ليس النبي أن يومض » . وفى رواية «الإيماء خيانة اليس لنبي أن يوم» . وفى رواية «الإيماء خيانة اليس لنبي أن يومي» . وفى رواية «الإيماء خيانة اليس لنبي أن يومي» . وفى رواية «الإيماء وهو اللمز هذا .

وقيل إنه أسلم وبايع والنبي صلى الله عليه وسلم بمر "الظهران، وصار يستحى من مقابلته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لعثمان : أما بايعته وأمنته ؟ قال بلى ، ولكن يذكر جرمه القديم فيستحى منك ، قال « الإسلام يجب " ما قبله » وأخبره عثمان رضى الله عنه بذلك ، ومع ذلك فصار إذا جاء جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم يجيء معهم ولا يجيء إليه منفردا .

وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل لأنه كان ممن أسلم: أى قدم المدينة قبل فتح مكة وأسلم ، وكان اسمه عبد العزى ، فسهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الصدقة ؛ وأرسل معه رجلا من الأنصار يخدمه . وفى لفظ : كان معه مولى يخدمه ، وكان مسلما فنزل منزلا وأمره أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ونام ثم استبقظ فلم يجده صنع له شيئا وهو نائم فعدا عليه فقتله ، ثم ارتد مشركا ، وكان شاعر الإيهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعره ، وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم فى شعره ، وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعره ، وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ي صنعه .

وقد قيل إنه ركب فرسه لابسا للحديد ، وأخذ بيده قناة وصار يقسم لا يدخلها محمد عنوة ، فلم رأى خيل الله دخله الرعب ، فانطلق إلى الـكعبة فنزل عن فرسه وألتي سلاحه ودخل تحت أستارها فأخذ رجل سلاحه ، وركب فرسه ، ولحق برسولالله صلى الله عليه وسلم بالحجون ، وأخبره خبره ، فأمر بقتله .

وقيل لما طاف صلى الله عليه وسلم بالسكعبة قيل هذا ابن خطل معلقا بأستار الكعبة ، فقال : « اقتلوه فإن الكعبة لا تعيذ عاصيا ، ولاتمنع من إقامة حد واجب » أى فقتله سعد ابن حريث وأبو برزة .

وقيل قتله الزبير رضى الله عنه ، وقيل سعد بن ذؤيب ، وقيل سعد بن زيد . قال فى النور : والظاهر اشتراكهم فيه جميعا جمعا بين الأقوال .

وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل قينتيه ، فقتلت إحداهما واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخرى فأمنها وأسلمت .

والحويرث بن نقيذ ، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، ويعظم القول فى أذيته ، وينشد الهجاء ، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنه حمل فاطمة وأم كلئوم بنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يريد بهما الملدينة فنخس الحويرث البعير الحامل لها فرمى به الأرض ، قتله على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى ذلك اليوم وقد خرج يريد أن يهرب .

ومقيس بن ضبابة إنما أمر بقتله ، لأنه كان قد أتى النبى صلى الله عليه وسلم مسلما طالبا لدية أخيه هشام بن ضبابة رضى الله عنه ، قتله رجل من الأنصار فى غزوة ذى قرد خطأ يفلنه من العادو ، ودفع له النبى صلى الله عليه وسلم دية أخيه ، ثم إنه عدا على الأنصارى قاتل أخيه فقتله بعد أن أخد دية أخيه ثم لحق بمكة مرتدا كما تقدم ، قتله ابن عمد ثميلة بن عبد الله الليثى ، أى بعد أن أخبر ثميلة بأن مقيسا مع جماعة من كبار قريش يشربون الخمر ، فذهب إليه فقتله ، وذلك بردم بنى جمح ، وقيل قتل وهو معلق بأستار الكعبة .

وأما هبار بن الأسود رضى الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك ، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم يقتله لأنه كان عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفهاء من قريش حين بعث بها زوجها أبو العاص إلى المدينة ، فأهوى إلها هبار ونخس بعيرها .

وفى رواية: ضربها بالرمح فسقطت من على الجمل على صخرة، أى وكانت حاملا فألقت ما فى بطنها وأهراقت الدماء، ولم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت كما تقدم، فقال النبى صلى الله عليه وسلم وإن لقيتم هبارا فأحرقوه ، ثم قال : إنما يعذب بالنار رب النار . إن ظفرتم به فاقطعوا يده ورجله ثم افتلوه فلم يوجد يوم الفتح ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه . ويذكر أنه لمـا أسلم وقدم المدينة مهاجرا جعلوا يسبونه ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : سب من سبك فانتهوا عنه » وهذا السياق يدل على إنه أسلم قبل أن يذهب إلى المدينة .

وفى لفظ: ولما رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء هبار رافعا صوته وقال « يا محمد أنا جنت مقرا بالإسلام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » واعتذر إليه أى قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف عليه وقال: السلام عليك يا نبى الله لقد هربت منك فى البلاد فأردت اللحوق بالأعاجم ، ثم ذكرت عائدتك وفضلك فى صفحك عمن جهل عليك ، وكنا يا نبى الله أهل شرك فهدانا الله بك، وأنقذنا بك من الملكة ، فاصفح عن جهلى وعما كان منى فإنى مقر بسوء فعلى ، معترف بذنبى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا هبار عفوت عنك ، وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام ، والإسلام بجب ماكان قبله .

وقوله مهاجرا ، فيه أنه لا هجرة بعد فتح مكة ، إلا أن يقال هي مجاز عن مجرد الانتقال عن محل إلى آخر أخذا ثما يأتى إن شاء الله في عـكرمة .

وأما عكرمة بن أنى جهل رضى الله عليه وسلم، وكان أشدالناس على المسلمين، ولما بلغه الشد الناس هو وأبوه أذية للنبى صلى الله عليه وسلم، وكان أشدالناس على المسلمين، ولما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشدالناس على المسلمين، ولما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فر إلى البين فاتبعته امرأته بنت عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أن أسلمت فوجدته فى ساخل البحر يريد أن يركب السفينة ، وقبل وجدته فى السفينة فردته، أى بعد أن قالت له : ياابن عم بجنتك من عندأوصل الناس، وأبر ألناس، وخير الناس، لا تبلك نفسك، فقد استأمنت الله ، فجاء معها فأسلم وحسن إسلامه أى بعدأن قال : ياعمد هذه يعنى زوجتى أخبرتنى أنك أمنتنى، قال : صدقت إنكآمن، فقال عكرمة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وطأطأ رأسه من عكرمة : فقال له صلى الله عليه وسلم والم يا عكرمة ما تسألنى شيئا أقدر عليه إلا أعطيتكه قال : المنتفر لى كل عداوة عاديت كها ، فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عاداتها أو منطق تدكلم به ، أى ولما قدم عليه وسلم : اللهم اغفر وملم وثب صلى الله عاداوة عاداتها أو منطق تدكلم به ، أى ولما قدم عليه صلى الله عليه وسلم وثب صلى الله

عليه وسلم إليه قائمًا فرحا به ، أى ورمى صلى الله عليه وسلم رداءه وقال : مرحبا بمن جاء مؤمنا مهاجرا،وكان بعد ذلك من فضلاء الصحابة .

وفي [ بهجة المجالس فيأنس الجالس ] لأبن عبد البر رحمه الله: أنه صلى الله عليه وسام رأى في منامه أنه دخل الجنة ، ورأى فيها عذقا فأعجبه وقال : لمن هذا ؟ فقيل لأني جهل فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقال : لايدخلها إلا نفس مؤمنة ، فلما جاءه عكرمة ابن أبي جهل مسلما فرح به ، وأول ذلك العذق لعكرمة . والعكرمة : الْأَنْي من الحمير واستدل بذلك على تأخر الرؤيا ، وأنها تسكون لغير من ترى له . قال : وصار عكرمة قبل إسلامه يطلب امرأته أم حـكيم يجامعها فتأبى وتقول : أنت كافر وأنا مسلمة ، والإسلام حائل بيني وبينك فقال : إن أمرا منعك عني لأمر كبير ، أي ولما قتل عكرمة وضى الله عنه في اليرموك في قتال الروم وانقضت عدتها تزوجها خالد بن سعيد ، وأراد أن يدخل بها ، فجعلت تقول له : لو أخرت الدخول حتى يفض الله هذه الجموع يعني الروم ، فقال خالد : إن نفسي تحدثني أن أصاب في جموعهم ، قالت : فدونك ، فلخل بها في خيمته ، فما أصبح الصبح إلا والروم قد اصطفت ، فخرج خالد رضي الله عنه ، فقاتل حتى قتل ، فشدت أم حكم عليها ثيابها ، وأخذت عمود للحيمة التي دخل بها خالد فيها ، فقتلت بها سبعة من الروم ، وقال صلى الله عليه وسلم قدل أن يقدم عليه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه « يأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا نسبوا أباه فإن سب الميت. يؤذى الحي ولا يلحق الميت ، انتهى . أي وفي رواية « لا تسبوا الأموات ، فإنهم قلـ. أفضوا إلى ما قلموا » وفي أخرى «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء،وفي أخرى «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم » .

وجاء أنه شكا إليه صلى الله عليه وسلم قولهم عكرمة بن أبى جهل ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « لا تؤذوا الأحياء بسبّ الأموات » وقد كان قبل إسلامه بارز رجلا من المسلمين فقتله ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له بعض الأنصار : ما أضحكك يارسول الله وقد فجعنا بصاحبنا ؟ فقال : أضحكنى أنهما فى درجة واحدة فى الجنة ، ومن ثم قتل عكرمة شهيدا فى قتال الروم فى وقعة البرموك كما مر .

وسارة رضى الله عنها ، فإنها أسلمت ، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها ، لأنها كانت مغنية بمكة ، وكانت تغنى بهجائه صلى الله عليه وسلم، وهىالتى وجد معهاكتاب حاطب ، وقد استؤمن لها رســول الله صلى الله عليه وســـلم فأمنها وأسلمت كمة تقدم .

والحارث بن هشام وزهير بن أمية ، استجارا بأم هانى بنت أبي طالب أخت على بن أبي طالب كرم الله وجهه شقيقته ولم تكن أسلمت إذ ذاك فأراد على تختلهما .

فعنها رضى الله عنها أنها قالت : لمـا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلى وجلان من أهمائي: أي من أقارب زوجها هبيرة بن أبي وهب مستجبران بي فأجرتهما. وذكر الأزرقبدل زهير من أمية عبد الله من أبي ربيعة ، فدخل على أخي على بن أبيطالب فقال : والله لأقتلنهما ، أي وقال : تجيري المشركين ، فحلت بينه وبينهما . فخرج فأغلقت علمهما بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ، فوجدته يغتسل من جفنة فيها أثر العجين وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فسلمت عليه فقال : من هذه ؟ فقلت أم هانى وبنت أبي طالب ، فقال : مرحبا بأم هانى ، وفي الرواية الأولى : فلما اغتسل أخذ ثوبه وتوشح به ، ثم صلى ثمانى ركعات من الضحى ، ثم أقبل على" ، فقال : مرحبا وأهلا بأم هانى ، ما جاء بك ؟ فأخبرته الحديث ، فقال « أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت فلا نقتلهما » وفي البخاري أيضا «أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيتها ثمم صلى الضحى ثمان ركعات ، أى ولما ذكر ذلك لان عباس رضى الله عنهما قال : إنى كنت أمر على هذه الآية (يسبحن بالعشي والإشراق) فأقول أي صلاة صلاة الاشراق؟ فهذه صلاة الإشراق. وفي لفظ: ما عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة، وهذا يدل لما أفتى به والد شيخنا الرملي رحمهماً الله تعالى أن صلاة الضحى صلاة الإشراق ، خلافًا لما في العباب من أنها غيرها . ويحتاج للجمع بين هذه الرواية والتي قبلها على ثبوتُ صحتهما ، وبهذه الواقعة قال المحاملي من أئمتنا في كتابه اللباب الذي هو أصل التنقيم الذي هو أصل التحرير : ومن دخل مكة وأراد أن يصلي الضحي أول يوم اغتسل وصلاها كما فعله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة . وبه ألغز فقيل: شخص يستحب له الاغتسال لصلاة الضحى في مكان خاص.

وعن عائشة رضى الله تعالى عنهما : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط ، وإنى لأسبحها : إى أصليها .

وعز عبد الرحمن بن أبي ليلي رحمه الله : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه

وسلم يصلى الضحى إلا أم هانى°، وهذا ينازع فيه ما يأتى أن صلاة الضحى ثما اختص بوجوبها صلى الله عليه وسلم .

وأسلمت أم هانى فلك اليوم الذى هو يوم الفتح . أى وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لها و هل عندك من طعام نأ كله ؟ قالت : ليس عندى إلاكسر يابسة وأنا أستحى أن أقدمها إليك ، فقال : هلمى بهن ، فكسرهن فى ماء ، وجاءت بملح فقال : هل من أدم ، فقال : هلميه ، فصبه على المسلم فقال : هلميه ، فصبه على المكسر وأكل منه ، ثم حمد الله ، ثم قال : نعم الأدم الحل . يا أم هانى لا يقفر ببت طح خمه خلى .

أى وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام فقالوا: ما عندنا إلا الحل فدعا به ، فبجعل يأكل به ويقول « نعم الأدم الحل » وفى الحديث عن جابر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا « إن الله يوكل بآكل الحل ملكين يستغفران له حتى يفرغ » وجاء « نعم الأدم الخل ، اللهم بارك فى الحل ، فإنه كان إدام الأنبياء قبلى ، ولم يقفر بيت فيه خل » وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى ذات يوم إلى بعض حجر نسائه فلمخل ، ثم أذن لى فلمخلت ، فقال: هل من غداء؟ وأخذ قرصا فوضعه بين يديه ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه ، وأخذ قرصا فوضعه بين يديه ، وأخذ الثالث فكسره ، فجعل تصفه بين يديه ونصفه بين يديه وبين يديه ، من خل ، هاتوا كل الإ شيء من خل ، هاتو ، فنحم الأدم الحل » وفى رواية « فإن الحل نعم الإدام » قال جابر رضى الله قال : هاتو ، فنحم الأدم الحل » وفى رواية « فإن الحل نعم الإدام » قال جابر رضى الله

وصفوان بن أمية استأمن له عمير بن وهب ، أى قال له : يانبى الله إن صفوان سيد قومى قد هرب ليقذف نفسه فى البحر فأمنه ، فإنك أمنت الأحمر والأسود ، فقال صلى الله عليه وسلم : أدرك ان عملك فهو آمن ، فقال: أعطنى آية يعرف بها أمانك ، فأعطى صلى الله عليه وسلم لعمير عمامته التى دخل بها مكة . أى وفى لفظ : أعطاه برده ، أى بعد أن طلب منه العود ، فقال : لا أعود ممك إلا أن تأنينى بعلامة أعرفها ، فقال : امكث مكانك حتى آتيك به . فلحقه عمير وهو يريد أن بركب البحر فرده : أى بعد أن قال ز : اعزب عنى لا تسكلمنى ، فقال : أى صفوان ، فداك أنى وأمى ، جثنك من عند أفضل

تعالى عنه: فمازلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم:

مازلت أحب الحل منذ سمعتها من جابر .

الناس ، وأبر "الناس ، وأحلم الناس ، وخير الناس ، وابن عمك عزه عزك ، وشرفه شرفك ، وملكه ملكك ، قال : إنى أخافه على نفسى ، قال : هو أحلم من ذلك ، وأكرم ، فرجع معه حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن هذا يزعم أنك أمنتنى ، قال : صدق فقال : يا رسول الله أمهلنى بالخيار شهرين ، فقال صلى الله عليه وسلم : أنت بالخيار أربعة أشهر ، أى ثم خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، ولما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمها : أى بالجعرانة رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعجبك عليه وسلم يرمق شعبا ملآنا نعما وشاء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعجبك هذا ؟ قال : نعم ، قال هو لك وما فيه ، فقبض صفوان ما فى الشعب ، وقال : ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نبى ، فأسلم كما سيأتى .

وهند امرأة أبى سفيان رضى الله تعالى عنهما فإنها أسلمت بعد، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها مثلت بعمه حمزة رضى الله تعالى عنه يوم أحد ولاكت قلبه كما تقدم .

وكعب بن زهير رضى الله تعالى عنه فانه أسلم بعد ، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان ممن يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووحشى رضى الله تعالى عنه فإنه أسلم بعد ، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه قتل عمه حمزة رضى الله تعالى عنه يوم أحد ، وكانت الصحابة أحرص شيء على قتله ، ففر إلى الطائف ، وقد قدمنا إسلامه استطرادا .

قال : وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى يوم الفتح على الصفا يبايع الناس فجاءه المكبار والصغار والرجال والنساء يبايعهم على الإسلام ، أى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا أفواجا .

أى وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل فأخذته الرعدة فقال له صلى الله عليه وسلم « هون عليك فإنى لست بملك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ۽ .

أى وكان من جملة من بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهما . فعن معاوية رضى الله تعالى عنه لما كان عام الحديبية وقع الإسلام في قلبي ، فذكرت ذلك لأمى ، فقال : إياك أن تخالف إياك فيقطع عنك القوت ، فأسلمت وأخفيت إسلامى ، فقال لى يوما أبو سفيان وكأنه شعر بإسلامى : أخوك خير منك ، هو على دينى ، فلما كان عام الفتح أطهرت إسلامى ، ولقيته صلى الله عليه وسلم

فرحب بى وكتبت له : أى بعدأن استشار فيه جبزيل عليه الصلاة والسلام، فقال ، استكتبه فإنه أمين ، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم يوما خلفه، فقال : مايلينى منك ؟ قلت بطنى ، قال : اللهم املأه حلما وعلما .

وعن العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لمغاوية « اللهم علمه الـكتاب والحساب ، وقه العذاب » زاد فى رواية « ومكن له فى اليلاد » .

وعن بعض الصحابة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لمعاوية يقول : اللهم اجعله هاديا مهديا واهده وأهد به ولا تعذبه .

وعن ابن عمر رضى الله تمال عنهما قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم يوما لمعاوية « يامعاوية أنت منى وأنا منك لنزاحمنى على باب الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والتى تليها » ويذكر أنه كان عنده قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإزاره ورداؤه وشىء من شعره ، فقال عند موته : كفنونى فى القميص ، وأدرجونى فى الرداء ، وأزرونى. بالإزار ، واحشوا منخرى وشدق من الشعر ، وخلوا بينى وبين أرحم الراحمين .

وقد بشر بمعاوية رضى الله تعالى عنه بعض كهان البين . وسبب ذلك أن أمه هند كانت قبل أبيه أي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي ، وكان الفاكه من فتيان قريش ، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن ، فخلا ذلك البيت يوما من الضيفان ، فاضطجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة ، ثم خرج الفاكه لبعض حاجته ، وأقبل رجل كان يغشاه فولج البيت ، فالما رأى المرأة التي هي هند ولي هاربا ، وأبصره الفاكه وهو خارج من البيت ، فأقبل إلى هند فضربها برجله . وقال لها : من هذا الذي كان عندك ؟ قالت : ما رأيت رجلا ولا انتهت حتى أيقظتني ، فقال لها : الحتى بأبيك ، وتكلم فيها الناس ، فقال لها أبوها عنبة : يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك فأنبئني نبأك ، فإن كان الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فنقطع عنك المقالة ، وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان البين ، فخرج الفاكه : يا هذا إنك قد رميت كيان بأمر عظيم ، فحاكمني إلى بعض كهان البين ، فخرج الفاكه في جماعة من بني عنروم وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف ، وخرجوا معهم بهند ونسوة معها ، فلما شار فوا البلاد وقالوا : غذا مرد على المكاهن الفلاني ، تنكرت حالة هند وتغير وجهها ، فقال لها البلاد وقالوا : غذا مرد على المكاهن الفلاني ، تنكرت حالة هند وتغير وجهها ، فقال لها البلاد وقالوا : غذا مرد على المكاهن الفلاني ، تنكرت حالة هند وتغير وجهها ، فقال لها البلاد وقالوا : غذا مرد على المكاهن الفلاني ، تنكرت حالة هند وتغير وجهها ، فقال لها البلاد وقالوا : غذا مرد على المكاهن الفلاني ، تنكرت حالة هند وتغير وجهها ، فقال لها

أبوها: إنى قد أرى مابك من تنكر الحال ، وماذاك إلا لمكروه عندك ، كان هذا قبل أن يشهد الناس مسيرنا ، قالت : لاوالله ياأبناه ماذاك لمكروه عندى ، ولكنى أعرف أنكم تأتون بشرا يحطى ويسميد ، ولا آمنه أن يسمنى ميسما يكون على سبة فى العرب ، قال : يأو سوف أختبره من قبل أن ينظر فى أمرك ؛ فصفر بفرس حتى أدلى ، ثم أخذ حبة من حنطة فأدخلها فى إحليله وأوكما عليها بسير ، فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم ، فلما تغدوا قال له عتبة : إنا قد جنناك فى أهر وإنى قد خبأت لك خباء أختبرك به ، فانظر ماهو ؟ قال : سمرة فى كمرة ، قال : أريد أبين من همذا قال : حبة بر فى إحليل مهر ، قال : صدقت انظر فى أمر هذه النسوة ، فجعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها ، ويقول انهضى ، حتى دنا من هند فضرب كتفها . وقال : انبضى غير وسخاء ولازائية ، ولتلدن انهضى ، حتى دنا من هند فضرب كتفها . وقال : البلك على الله تعرف فوالله لأخرصن على أن يكون من غيرك فتزوجها أبو سفيان ، فجاءت منه بمعاوية عنى ، فوالله لأخرصن على أن يكون من غيرك فتزوجها أبو سفيان ، فجاءت منه بمعاوية رضى الله تعالى عنهم ، وقد قال له صلى الله عليه وسلم « يامعاوية إذا ملكت فأحسن » وقد قال له صلى الله عليه وسلم « يامعاوية إذا ملكت فأحسن » وقد قال له صلى الله واعدل » .

ويؤثر عنه رضى الله تعالى عنه أنه لما حضرته الوفاة قال : اللهم ارحم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى . اللهم أقل عثرتى ، واغفر زاتى، وعد بحلمك على من لايرجو غيرك ولم يثق بأحد سواك ، ثم بكى رضى الله تعالى عنه حتى علا نحيبه .

كتب إلى عائشة رضى الله تعالى عنها : اكتبى لى كتابا توصينى فيه ولا تمكثرى ، فكتبت إليه : من عائشة إلى معاوية ، سلام عليك أما بعد، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس والسلام » وكتبت إليه رضى الله تعالى عنها مرة أخرى : أما بعد فائق الله ، فإنك إذا انقيت الله كفاك الناس ، وإذا انقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا ، والسلام .

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة المرأة أبى سنميان رضى الله تعالى عنه ، متنقبة متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن : بايعننى على أن لانشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا ترنين ولا تقتان أولادكن أى وذلك إسقاط الأجنة . زاد فى الهظ : ولا

تلحقن بأزواجكن غير أولادهم : أى ولا تقعدن مع الرجال فى خلاء : أى لاتجتمع امرأة مع رجل فى خلوة ، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أبديكن وأرجلكن . قال ابن عباس رضى الله تعلى عنهما : البهتان أن تلحق بزوجها ولدا ليس منه أى ولا يغنى عنه الزنأ ، كما أن ذلك لا يغنى عن الزنأ ، وقد تحبل ولا يلحقه بأحد ، ولا تعصين فى معروف . وجاء أن بعض النسوة قالت : ماهذا المعروف الذى لاينبغى لنا أن تعطيك فيه ؟ قال لاتصحن ، أى وفى لفظ : ولا تحمقن وجها ، ولا تنشرن شعرا . وفى لفظ : ولا تحلقن شعرا ، ولا تحرقن قرنا ، ولا تشققن جيبا ولا تدعين بالويل .

وجاء «هذه النوائح تجعلن يوم القيامة صفين : صفا عن اليمين ، وصفا عن اليسار ، ينبحن كما ينبح الكلب » وجاء «تخرج النائحة من قبرها يونم القيامة شعثاء غبراء ، عليها جلباب من لعنة ودرع من جرب، واضعة يدها على رأسها تقول : ويلاه » وجاء «النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . وجاء « لاتقبل الملائكة على نائحة » . وجاء « ليس للنساء في اتباع الجنائز من أجر » .

وجاء «أن هندا قالت له صلى الله عليه وسلم : إنك لتأخذ علينا مالا تأخذه على الرجال » أى لأن الرجال كان صلى الله عليه وسلم يبايعهم على الإسلام وعلى الجهاد فقط « وإنها قالت لما قال صلى الله عليه وسلم : ولا تسرقن ، والله إنى كنت أصيب من مال أبى سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدرى أكان ذلك حلالا أم لا ؟ فقال أبر سفيان وكان حاضرا : أما ماأصبت فيا مضى فأنت منه فى حل عفا الله عنك ، أى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها ، فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة ؟ قالت مع ، فاعث عما سلف، عفا الله عنك يانبي الله ، وأنها قالت لما قال صلى الله عليه وسلم : ولا تزنين أو تزنى الحرة يارسول الله ؟ ولما قال : ولا تقتلن أولادكن ، قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا » وفى لفظ «هل تركت لنا ولدا إلا قتلته يوم بدر » وفى لفظ «أنت قتلت آباءهم يوم بدر وتوصينا بأولادهم » وفى لفظ «وتبهم كبارا فضحك عمر رضى الله تعلى عنه حتى استلتى ، وتبهم صلى الله عليه وسلم ، ولما قال صلى الله عليه وسلم : ولا تأتين ببهتان تفترينه ؟ قالت : والله إن إتيان البهتان لقبيح ، زاد فى لفظ وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، ولما قال صلى الله عليه وسلم : ولا تأتين ببهتان تفترينه ؟ قالت : والله الله عليه وسلم : ولا تعصيننى فى معروف ، قالت : والله ماجلسنا عجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى معروف ، وفى .

لفظ « أنها أتنه منتقبة بالأبطح وقالت : إنى امرأة مؤمنة ، أشهد أن لاإله إلا الله وأنك عبده ورسوله ، ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بك » .

قال بعضهم : وفى إسلام أى سفيان قبل هند وإسلامها قبل انقضاء عدتها ، أى لأنها أسلمت بعده بليلة واحدة ، وإقرارهما على نكاحهما حجة للشافعى رضى الله تعالى عنه . ثم أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بهدية وهى جديان مشويان مع مولاة لها فاستأذنت، فأذن لها ، فلخلت عليه وهو صلى الله عليه وسلم بين نسائه أمسلمة وميمونة ونساءمن بنى عبدالمطلب وقالت له : إن مولاتى تعتذر إليك وتقول: إن غنمها اليوم لقليل الوالدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لـ كم فى غنمكم وأكثر والدتها فكثر الله ذلك ، تقول تلك المولاة : لقد رأينا من كرة غنمنا ووالدتها مالم نكن برى قبل . وجاءت إليه وقالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على من حرج أن أطعم من الذى له عيالنا ؟ يعطيني ما يكفيي وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قال : خذى ما يكفيك وولدك يعطيني ما يكفيي وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قال : خذى ما يكفيك وولدك بلعروف » أى وجاء «أن بعض النساء قالت : هلم نبايعك يارسول الله ، قال : لا أصافح يعطيني ما وانحا كان بيا يعهن الله عنها : علم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة واحدة » وعن عائشة رضى الله تعالى عنها : لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة قط ، وإنما كان بيا يعهن بالكلام .

وعن الشعبى « بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وعلى يده ثوب ، وقيل إنه غمس يده فى إناء وأمرهن فغمسن أيديهن فيه ، فكانت هذه البيعة » قال ابن الجوزى : والقول الأول أثبت .

وقد ذكر المبايعات له صلى الله عليه وسلم لانى خصوص يوم الفتح على حروف المعجم في كتاب التلقيح ، وتقدم عن أم عطية رضى الله تعالى عنها أنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت،ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقام على الباب فسلم فرددن عليه السلام ، فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن يبايعكن على أن لانشركن بالله شيئا، وقرأ إلى قوله تعالى: في معروف فقلن

قعم ، فمدّ يده من خارج ومددن أيديهن من داخل البيت ، ثم قال : اللهم اشهد ، ولعل ذلك كان بحائل والفتنة مأمونة .

وقال صلى الله عايه وسلم لعمه العباس أين ابنا أخيك ؟ يعنى أبا لهب عتبة ومعتب ؟ الأراهما ، قال العباس رضى الله تعالى عنه : قد تنحيا فيمن تنحى من مشركى قريش ، قال الثنى بهما ، فركبت إليهما فأنيت بهما ، فدعاهما للإسلام فأسلما ، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه الله عليه وسلم وأخذ بأيديهما وانطلق بهما حتى أتى الملازم فدعا ساعة ، ثم انصرف والسرور يرى فى وجهه صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : سرك الله يا رسول الله ، إنى أرى السرور فى وجهك . قال : إلى السرور فى وجهك . قال : إلى استوهبت ابنى عمى هذين من ربى فوهبهما لى وشهدا معه حنينا والطائف . ولم يخرجا من مكة ، ولم يأنيا المدينة ، وقلعت عين معتب فى حنين .

وعن أبى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح « هذا ماوعدنى ربى ، ثم قرأ ( إذا جاء نصر الله والفتح ) » انتهى وقد أشار إلى ذلك صاحب الهمزية رضى الله تعالى عنه بقوله :

> واستجابت له بنصر وفتح بعد ذلك الخضراء والغبراء وتوالت للمصطفى الآية الكبــــرى عليهم والغارة الشعواء فإذا ماتلا كتابا من الله تلتــه كــتيبة خضراء

أى أجاب دعوته صلى الله عليه وسلم الرفيع والوضيع ؛ وعن الأول كنى بالخضراء التي هي السماء . فقد جاء في حديث سنده واه « السماء الدنيا زمرذة خضراء ، وذكر أنها أشد بياضا من اللبن وخضه تها من صخرة خضراء تحت الأرض » وكنى عن الثانى بالغبراء التي هي الأرض ، وإنما كانت غبراء لأن حميع طبقاتها من طين ، مع حصول نصر له صلى الله عليه وسلم على أعاديه ، وفتح لبلادهم بعد ذلك الضعف الذي كان به صلى الله عليه وسلم على أعاديه ، وفتح للادهم مع التضميم على أذيتهم . وتتابعت العلامات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ، وتوالت له عليهم الإغارة المخيطة بهم من سائر الجوانب .

وجاء « أنه صلى ألله عليه وسلم لما فرغ من طوافه دعا عبّان بن طلحة رضى الله تعالى عنه ، فإنه كان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مع خالد بن الوليد وعمرو أبن العاصى قبلالفتح وأسلمو!كما تقدم،واستمر فىالمدينة إلى أنجاء معمصلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة ، وبه يرد ماروى أنه صلى الله عليه وسلم بعث علياكرم الله وجهه إلى عثمان بن طلحة لأخذ المفتاح فأبى أن يدفعه له وقال : لو علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمنعه منه ، ولوى على كرم الله وجهه يده وأخذ المفتاح منه قهرا وفتح الباب وأنه لما نول قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) أمره صلى الله عليه وسلم أن يدفع له المفتاح متلطفا به ، فجاءه على كرم الله وجهه بالمفتاح متلطفا به ، فجاءه على كرم الله وجهه بالمفتاح متلطفا به ، فقال له : أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق ، فقال على كرم الله وجهه : لأن الله أمرنا برده علىك فأسلم .

ثم لمادعا صلى الله عليه وسلم عثمان وجاء إليه أخذه نه مفتاح الكعبة ففتحت له فلدخلها، ثم وقف صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة ، فقال : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ,

ثم ذكر صلى الله عليه وسلم خطبة بين فيها جملة من الأحكام. منها « أن لايقتل مسلم بكافر ، ولا يتوارث أهل ماتين نحتلفتين ، ولا تنكح المرأة على عنها ولا على خالها ، والبينة على الملدعى والعين على من أنكر ، ولا تسافر امرأة مسيرة ألاث ليال إلا مع ذى حرم ، ولا يسلاة بعد العصر ولا يعض الصبح ، ولا يصام يوم الأضحى ولايوم الفطر ، ثم قال : يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نحوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، والناس من آدم وآدم من تراب . ثم تلا هذه الآية (ياأيها الناس إن خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا) الآية . ثم قال : يا معشر قريش ما ترون ؟ « وفي لفظ « ماذا تقولون ؟ ماذا تقولون كما قال : يكم عالم من الكعبة يوم الفتح وضع يده على عضادتي الباب ثم قال : ماذا تقولون ؟ ماذا تقولون كما قال أخ كريم وقد قدرت ، فقال سهيل بن عمرو : يوسف (لا تثريب عليكم اليوم ينفر الميم أن الخميم الوم ينفر الله لكم وهو أرحم الراحين ) اذهبوا فأنم الطلقاء » أى الذين أطلقوا فلم عليكم اليوم يؤسروا . والطليق في الأصل ، الأسير إذا أطلق ؟ فخرجوا فكأتما نشروا من الخيور فدخلوا في الإسلام .

قال: وذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ منطوافه أرسل بلالا رضى الله تعالى عنه

إلى عثمان بن طلحة يأتى بمفتاح الـكعبة ، فجاء إلى عثمان فأخبره ، فقال إنه عند أمي ، فرجع بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن المفتاح عند أمـــه ، فبعث إليها رسولا ، فقالت : لا واللات والعزى لاأدفعه أبــدا ، فقال عثمان : يارسول الله أرسلني أخلصه لك منها ، فأرسله ، فجاء إليها فطلبه منها ، فقالت : لا واللات والعزي لا أو صله إليك أبدا ، فقال: يا أمه ادفعيه إلى فإنه قد جاء أمر غير ماكنا عليه ، إن لم تفعلي قتلت أنا وأخيى ويأخذه منك غيري، فأدخلته حجرتها وقالت:أي رجل يدخل يده ههنا،أيوقالت له: أنشدك الله أن لايكون ذهاب مأثرة قومك على يديك ، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينتظر حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق؛ فبينها هو يكلمها إذ سمعت صوت أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى الدار ، وعمر رضى الله عنه رافعا صوته وهو يقول : ياعثمان اخرج ، فقالت : يابني خذ المفتاح ، فإن تأخذه أحب إلى من أن تأخذه تيم وعدى : أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، فأخذه عثمان، فخرج يمشي حتى إذا كان قريبًا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عثر عثمان فسقط منه المفتاح ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المفتاح فحنى عليه وتناوله ، أن وفى رواية : فاستقبلته ببشر ، واستقبلني ببشر فأخذه مني وفتح الكعبة . وفي رواية أنه قال له : هاك المفتاح بأمانة الله . وفى لفظ : لما أبت أمه أن تعطيه المفتاح ، قال : والله تعطينه أو لأخرجن هذا السيف من منكبي ، فلما رأت ذلك أعطته إياه ، فجاء به ففتح عثمان له الباب .

ويحتاج إلى الجمع بين هذه الروايات على تقدير صحتها ، وقد أشار صاحب الهمزية. رحمه الله تعالى إلى بعض هذه القصة بقوله :

صرعت قومه حبائل بغى مدها المكر منهم والدهاء فأتهم خيل إلى الحرب تختا ل والدخيل في الوغى خيلاء قصدت منهم القتا فقوافي الطعسن منها ما شأنها الايطاء وأثارت بأرض مكة نقعا ظن أن الغدو منها عشاء أحجمت عنده الحجون وأكدى دون إعطائه القليل كداء ودهت أوجها بها وبيوتا مل منها الإقواء والإكفاء فدعوا أحسلم البرية والعفسو وجواب الحليم والإخضاء فلعوا أحسلم البرية والعفس قطعتها الترات والشحناء

فعفا عفو قادر لم ينغص عليهم بما مضى إغراء وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإقصاء وسواء عليه فسيا أناه من سواه الملام والإطراء ولو أن انتقامه لهوى النف س لدامت قطيعة وجفاء قام لله في الأمور فأرضى الله عنه تباين ووفاء فعله كله جميل وهل ينصفح إلا بما حواه الإناء

أى ألقت قومه الذين لم يؤمنوا به بين يديه حبائل بغيهم التي مدها المكر والدهاءحالة كون ذلك منهم ، فبسبب مكرهم أتتهم من قبله خيل تتبختر بها راكبوها إلى الحرب والخيل عليها الشجعان كبر وترفع في الحرب ، قصدت في أبدانهم الرماح ، فبسبب قصدها بهم كانت الطعنات المشبهة بالقوافى فى تتابعها حالة كون ذلك الطعن من تلك الرماح ، ماعابها الإيطاء : أي لم يعدم وجوده فيها . والإيطاء في القافية : تكريرها متحدة اللفظ والمعنى وهو معيب على الشاعر ، لأنه يدل على قصوره . والطعنات المتوالية في محل واحد تدل على قصر ساعد الشجاع . ورفعت تلك الخيل غبارًا أظلم الجوحتي ظن أن وقتالغدو من تلك الغبرة وقت العشاء ، وذلك بأرض مكة عند فتحها ، أمسكت عند ذلك الغبار لكثرته الحجون، وهو كداء بالفتح والمد : أعلى مكة لـكثرة ما أعطاه صلى الله عليه وسلم الناس ، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القليل من الناس كداء بالضم والمد : وهو أسفل مكة ، وهذه لغة فيه قليلة ، وعند ذلك قلّ غباره ، وأهلكت تلك الخيول أوجها من الناس بمكة ممن أباح دمه ومن قاتل، وأهلـكت بيوتاكان أهل مكة يرجعون إليها . مل من تلك البيوت : خلوَّها عن أنس بها والرجوع إليها ، وعند ذلك طلبوا منه العفو عما مضى منهم ، وجواب الحليم لمن سأله العفو عنــه العفو . وإرخاء الجفون من الحياء ، وحلفوه بالقربى التي وصلت إليه من بطون قريش ، وهم ولـــــ النضر بن كنانة التي قطعتها المقاتلة والتباغض والتحاسد ، فبسبب ذلك عفا صلى الله عليه وسلم عفو قادر ، لم يكذر ذلك العفو سهم إعراء سفهائهم به حالة كون ذلك الإغراء منهم فيما مضي ، وإذا كان القطع والوصل لله تساوى عند فاعل ذلك التقريب للأقارب والبعداء والإبعاد للأقارب والبعداء ، والذي تقريبه وإبعاده لله لا لغيره يستوى عنده سبه والمبالغة في مدحه إذا أتاه ذلك من غيره،ومن ثم لوكان انتقامه لهوى النفس الأمارة بالسوء لا ستمرت قطيعة الرحم ودام إبعاده لها. كيف وقد قام لله فى أموره كلها ، فبسبب ذلك أرضى الله تبابن منه صلى الله عليه وسلم لأعدائه ووفاء لأوليائه ؛ فعله صلى الله عليه وسلم كله جميل . ولا بدع فى ذلك ، إذ مايسيل مما فى الإناء على ظاهره إلا ماكان فى تلك الإناء ، فن امتلأ قلبه خيرا كانت أفعاله كلها خيرا ، ومن امتلأ قلبه شر اكانت أفعااء كلها شرا .

ثم جلس صلى الله عليه وسلم فى المسجد ومفتاح الكعبة فى يده فى كمه ، فقام إليه على كرم الله وجهه ، فقال : يارسول الله اجمع لنا . وفى لفظ : اجمع لى الحجابة مع السقاية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أعطيكم ماتبذلون فيه أموالمكم للناس : أى وهو السفاية ، لاما تأخذون فيه من الناس أموالهم ، وهى الحجابة لشرفكم وعلو مقامكم .

وفى رواية: أن العباس رضى الله عنه تطاول يومئذ لأخذ المفتاح فى رجال من بنى هاشم أى منهم على كرم الله وجهه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين عثمان بن طلمحة فدعى له ، فقال : هاك مفتاحك ياعثمان ، اليوم يوم بر " ووفاء .

وقيل نزلت هذه الآية (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) في شأن عثمان الله والمحة رضى الله عنه ، ودفع المفتاح له : أى لما أخذه على كرم الله وجهه ، وقال : يارسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية، فقال صلى الله عليه وسلم لعلى : أكرهت وآذيت، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه ، فقد أنزل الله في شأنك : أى أنزل الله عليه ذلك في جوف الكعبة ، وقرأ عليه الآية ، ففعل على كرم الله وجهه ذلك .

وسياق هذه الرواية يدل على أن علياكرم الله وجهه أخذ المفتاح على أن لايرده لعثمان، غلما نزلت الآية أمره صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح لعثمان .

والسقاية كما تقدم كانت أحواضامن أدم يوضع فيها الماء العذب نسقاية الحاج،ويطرح فيها التمر والزبيب فى بعض الأوقات .

وفی کلام الأزرقی :کان لزمزم حوضان : حوض بینها وبین الرکن یشرب منه ، وحوض من ورائه للوضوء ، أی ولعل هذا کان بعد الفتح .

والسقاية قام بها العباس رضى الله عنه بعد موت أبيه عبد المطلب، وقام بها بعده ولده عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . وقد تكلم فيها محمد بن الحنفية مع ابن عباس ، فقال له ابن عباس : مالك ولها ؟ نحن أولى بها فى الجاهلية والإسلام ، قام بها العباس بعد موت أى وكون شيبة ان عم عمان هو الموافق لقول الحافظ ابن حجر : الشيبيون نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وهو ابن عم عثمان بن طلحة بن أبى طلحة . فأبوطلحة له ولدان عثمان وطلحة ، أتى عثمان بشيبة ، وأتى طلحة بعثمان .

وفى كلام ابن الجوزى ما يوافقه ، وهو أن عبان لما هاجر إلى المدينة وأسلم سنة ثمان لم يزل مقيا بالمدينة حتى خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في فنح مكة . أى وقد تقدم و ثم رجع إلى المدينة ، ولم يزل مقيا بها حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة واستمر مقيا بها حتى مات بها في أول خلافة معاوية رضى الله عنه ، فلم يزل عبان رضى الله عنه يلى فنح البيت إلى أن أشرف على الموت دفع المفتاح إلى شيبة بن عبان بن أبى طلحة وهو ابن عمه ، فبقيت الحجابة في ولد شيبة ، وكان عبان بن طلحة هذا خياطا وهي صناعة نبى الله إدريس عليه الصلاة والسلام .

وفى رواية «أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا عثمان بن طلحة ، وقال له: أرنى المنتاح ، فأناه به ، فلما بسط يده إليه قام العباس فقال : يا رسول الله اجعله لى مع السقاية فكف عثمان يده ، فقال صلى الله عليه وسلم : أرنى المقتاح ، فيسط يده يعطيه ،فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح ، فقال : هاك بأمانة الله » ولعل هذا كان قبل دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة ، فيكرن طلب العباس رضى الله عنه أن يكون المفتاح له تمكرر قبل دخوله المكعبة وبعده . وفى رواية «أنه قال له اثنني بالمفتاح ، قال : فأتيته به ، فأخذه ثم دفعه إلى وقال : خذوها خالدة تالدة لا بنزعها منكم إلا ظالم » .

وفى لفظ غيره « إن الله رضى لكم بها فى الجاهلية والإسلام ؛ إنى لم أدفعها إليسكم واكن الله دفعها إليسكم لا ينزعها منكم إلا ظالم » وفى رواية و لا يظلمكموها إلا كافر » ولا مانع أذيكون ذلك بعد أن دفعه على كرم الله وجهه له بأمره صلى الله عليه وسلم، وكأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يؤدى الأمانة بيده الشريفة من غير واسطة . وقال له « ياعثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا ثما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف ، فقال عثمان رضى الله عنه : فلما وليت نادانى ، فرجعت إليه ، فقال : ألم يكن الذى قلت لك ؟ قال رضى الله عنه : فذكرت قوله صلى الله عليه وسلم لى بمكة قبل الهجرة » .

وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة مع الناس وكنا نفتحها فى الجاهلية يوم الاثنين والخميس ، فلما أقبل ليدخلها أغلظت عليه ونلت منه وحلم على " . ثم قال صلى الله عليه وسلم : يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدى أضعه حيث شئت ، فقلت : قد هلكت قربش يومئذ وذلت، فقال صلى لله عليه وسلم : بل عمرت وعزت يومئذ ، فوقعت كلمته صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما قال لى يوم الفتح ذلك ، قلت : بلى أشهد أنك رسول الله .

وفى رواية وأنه صلى الله عليه وسلم دخل يومئذ الكعبة ومعه بلال ، فأمره أن يؤذن : أى للظهر على ظهر الكعبة وأبو سفيان وعتاب بن أسيد . وفى لفظ : خالد بن أسيد والحارث ابن هشام جلوس بفناء الكعبة ، فقال عتاب بن أسيد أى أو خالد بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون يسمع هذا العبد فيسمع منه ما يغيظه . فقال الحارث : أما والله لو أعلم أنه حتى لا تبعته . أى وفى رواية أنه قال ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا، ولا مانع من وجود الأمرين منه ، أى وتقدم فى عمرة القضاء وقوع مثل ذلك من جماعة لما أذن بلال رضى الله عنى أباه إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة . لقد أكرم الله فلانا يعنى أباه إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة . لقول شيئا لو تتكلمت لأخوب عنى هذا الجسيد عبد بنى جمع ينهتى على بيته . فقال أبوسفيان : لا أقول شيئا لو تتكلمت لأخبرت عنى هذه الحصباء ، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم . لقد علمت الذى قاتم ، ثم ذكر ذلك لهم ، فقال : أما أنت يا فلان فقد قلت كذا ، وأما أنت يا فلان فقد قلت كذا ، وأما أنا يارسول الله فا قلت شيئا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد أنك رسول الله الله عالم الله عليه وسلم فقالوا نشهد أنك رسول الله أن والله ما الله على هذا أحد معنا فنقول أخبرك .

وجاء ﭬ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبى سفيان وهو فى المسجد ، فلما نظر

إليه أبو سفيان قال فى نفسه ليت شعرى بأى شيء غلبنى ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى ضرب يده بين كتفيه ، فقال : بالله غلبتك يا أبا سفيان : فقال أبوسفيان : أشهد أنك رسول الله ، وصار بعض قريش يستهزئون ويحكون صوت بلال غيظا ، وكان من جملتهم أبو محلورة رضى الله عنه ، وكان من أحسنهم صوتا ، فلما رفع صوته بالأذان مستهزئا سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر به فمثل بين يديه وهو يظن أنه مقتول ، فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصبته وصدره بيده الشريفة ، قال : فامتلأ قلبي والله إيمانا ويقينا ، فعلمت أنه رسول الله ، فألق عليه صلى الله عليه وسلم الأذان وعلمه إياه ، وأمره أن يؤذن لأهل مكة ، وكان سنه ست عشرة سنة وعقبه بعده يتوارثونالأذان بمكة ، وتقدم أن أذان أي محذورة وتعليمه صلى الله عليه وسلم الأذان كان مرجعه من حنين ، وتقدم طلب تأمل الجمع بينهما .

وفى تاريخ الأزرق: أن جويرية بنت أبىجهل قاات عند أذان بلال على ظهر الكعبة: والله لا نحب من قتل الأحبة ، ولقد جاء لأبى الذى جاء لمحمد من النبوة فردها ، ولم يرد خلاف قومه .

وعن الحارث إبن هشام قال : ﴿ لما أجارتنى أم هانى \* ، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها فصار لا أحد يتعرض لى ، وكنت أخشى عمر بن الخطاب رضى الله تعلى عنه ، فمر على وأنا جالس ، فلم يتعرض لى ، وكنت أستحى أن يرانى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذكر برؤيته إياى فى كل موطن مع المشركين ، فلقيته وهو داخل المسجد ، فلقيني بالبشر ، فوقف حتى جئته فسلمت عليه وشهدت شهادة الحق ، فقال : الحمد لله الذى هداك ، ماكان مثلك يجهل الإسلام » .

وجاءه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح السائب بن عبد الله المخرومي ، أى وقبل عبد الله المنائب بن أي السائب بن عويمر ، وقبل قيس بن السائب بن عويمر . وقبل قيس بن السائب بن عويمر . وقبل قيس بن السائب بن عويمر . وقال في الاستيعاب : وهذا أصبح ما قبل في ذلك إن شاء الله تعالى ، وكان شريكا له صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ، فقال : فأخذ عثمان وغيره يثنون على " ، فقال صلى الله عليه وسلم لحم : لا تعلموني به ، كان صاحبي . وفي لفظ : لما أقبلت عليه قال : مرحبا بأخيى وشريكي . كان لا يدارى ، ولا عارى ، قد كنت تعمل أعالا في الجاهلية لا تقبل منك : أى لوجود الإسلام ، وهي الاعمال المتوقفة على النية التي شرطها الإسلام . وهي الاعمال المتوقفة على النية التي شرطها الإسلام .

وأرسل سهيل بن عمرو رضى الله تعالى عنه ولده عبد الله ليأخذ له أمانا منه صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله أى تؤمنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نعم هو آمن بالله فليظهر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله : «من لتى سهيل بن عمرو فلا يحد إليه النظر ، فلعمرى إن سهيلا له عقل وشرف ، وما مثل سهيل يجهل الإسلام » فخرج ابته عبد الله إليه فأخبره بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال سهيل : كان والله بما صغيرا برا كبيرا، فكان سهيل رضى الله تعالى عنه يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حتى أسلم بالجعر أنة .

وذكر أن فضالة بن عمير بن الملوح حدّث نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح : قال : فلما دنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال يا فضالة ، قال فضالة : نعم يارسول الله ، قال : المشعن على نفسحك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أستغفر الله ، ثم وضع يده الشريفة على صدره فسكن قلبه ، فكان فضالة رضى الله تعالى عنه يقول : والله مارفع يده عن صدرى حتى ما خلق الله شيئا أحب إلى منه .

قال : ولما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد الظهر مسندا ظهره الشريف إلى الكعبة . وقيل كان على راحلته ، فحمد الله وأثنى عليه وقال «أيها الناس إن الله تعالى قدحرم مكة يوم خلق السموات والأرض ويوم خلق الشمس والقمر ، ووضع هذين الجبلين ، فهى حرام إلى يوم القيامة ، فلا يحل لامرى ويوم نبالله واليوم الآخر يسفلك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة ، ولم تحل لأحد كان قبلى ، ولم تحل لأحد يكون بعدى ، ولم تحلى لى إلا هذا الساعة »أى من صبيحة يوم الفتح إلى العصر غضبا على أهلها «ألا قد رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد منهم الغائب ، فن قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا له : إن الله قد أحلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لهر ؟ .

وقد جاء فى صحيح مسلم 3 لا يمل أن يحمل السلاح بمـكة ، يامعشر خزاعة ارفعوا أيديمكم عن القتل فقد كثر القتل ، فن قتل بعــد مقاى هذا فأهله بخير النظرين ، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله، ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذى قتلته خزاعة " وهو ابن الأقرع الهذلى من بنى بكر فإنه دخل مكة وهو على شركه فعرفته خزاعة فأحاطوا به ، فطعته منهم خراش بمشقص فى بطنه حتى قتله ، فلامه صلى الله عليه سلم وقال ولو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خراشا " أى والمشقص ماطال من النصال وعرض. قال ابن هشام : وبلغنى أنه أول قنيل وداه النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه أنه بتقدم فى خبير أنه ودى قتيلا . وقال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح « لا نغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة " قال العلماء : أى على المكفر : أى لا يقاتلوا على أن يسلموا ، ونادى منادى رسول الله عليه وسلم بمكة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع فى بيته رسول الله كسره » .

ولمـا أسلمت هند رضى الله تعالى عنها عمدت إلى صنم كان فى بيتها وجعلت تضربه بالقدوم وتقول : كـنا منك فى غرور .

ثم بعث صلى الله عليه سلم السرايا إلى كسر الأصنام التى حول مكة ، أى لأنهم كانوا اتخذوا مع السكعبة أصناما جعلوا لها بيوتا يعظمونها كتعظيم السكعبة ، وكانوا يهدون لها كما يهدون للسكعبة ، فيكان في كل حي صنم؟ من ذلك كما تقدم : العزى ، وسواع ، ومناة ، وسيأتى السكلام على ذلك في السرايا إن شاء الله تعالى .

أى وفى هذا العام الذى هو عام الفتح كانت غزوة أوطاس، وأوطاس: هى هوازن. وحلل صلى الله عليه وسلم المنعة ثم بعد ثلاثة أيام حرمها . فنى صحيح مسلم عن بعض الصحابة « لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المتعة خرجت أنا ورجل إلى امرأة من بى عامر كأنها بكرة غيطاء » وفى لفظ « مثل البكرة الغطنطية ، فعرضنا عليها أنفسنا . فقلنا لها : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ فقالت : ماتدفعان ؟ قلنا بردينا » وفى لفظ « رداءينا ، فجعلت تنظر فترانى أحمل من صاحبى وترى برد صاحبى أحسن من بردى ، فإذا نظرت إلى أم برد صاحبى أعجبها ، فقالت : أنت وبردك تمكنينى فكنت معها ثلاثا » .

والحاصل أن نـكاح المتعة كان مباحا ، ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أبيح يوم الفتح ، ثم نسخ فى أيام الفتح ، واستمر تحربمه إلى يوم القُيامة . وكان فيه خلاف فى الصدر الأول ثم ارتفع ، وأجمعوا على تخريمه وعدم جوازه . قال بعض الصحابة و رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس إنى كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا بمما آتيتموهن شيئاء أى لكن في مسلم عن جابر رضى الله تعلى عنه أنه قال واستمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمره . وفي رواية عنه : حتى جي عنه عمر رضى الله تعالى عنه ته وقد تقدم في غزاة خيبر عن إمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه : لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرمت به ، إلا الملتمة ، وهو يدل على أن إباحتها عام الفتح كانت بعد تحريمها بخيبر ثم حرمت به ، وهما يعارض مانقدم أن الصحيح أنها حرمت في حجة الوداع . إلا أن يقال : يجوز أن تحريمها أي محرم توجها أي حجة الوداع تأكيدا لتحريمها عام الفتح ، فلا يلزم أن تكون أبيحت بعد تحريمها أكثر من مرة كما يدل عليمه كلام إمامنا الشافعي ، لمكن يخالفه ما في مسلم عن بعض الصحابة و رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم

وقد يقال : مراد هذا القائل بعام أوطاس عام الفتح ، لأن غزاة أوطاس كانت فى عام الفتح كما تقدم، ومانقدم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من جوازها رجع عنه . فقد قال بعضهم : والله ما فارق ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة فى تحريم المتعة ، ونقل عنه رضى الله تعالى عنه أنه قام خطيبا يوم عرفة فقال : أيها الناس إن المتعة حرام كالميتة والدم و لحم الخنزير .

والحاصل أن المتعة من الأمور الثلاثة التي نسخت مرتبن . الثاني لحوم الحمر الأهلية . الثالث القبلة كـذا في [ حياة الحيوان ] .

قال : واستقرض صلى الله عليه وسلم من ثلاثة نفر من قريش : أخذ من صفوان من أمية رضى الله تعالى عنه خسين ألف درهم. أمية رضى الله تعالى عنه خسين ألف درهم ، ومن عبد الله بن عبد العزى أربعن ألف درهم ، فرقها صلى الله عليه وسلم فى أصحابه من أهل الضعف ثم وفاها مما غنمه من هوازن وقال « إنما جزاء السلف الحمد والاداء » اه .

أى «وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة أى بعد فتحها تسعة عشر ، وقيل ثمانية عشر يوما » واعتمده البخارى «يقصر الصلاة فى مدة إقامته» . وبهذا الثانى قال أثمتنا إن من أقام يمحل لحاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما غير يومى الدخول والخروج ، ولعل سبب إقامته المدة المذكورة أنه كان يترجى حصول المـال الذى فرقه فى أهل الضعف من أصحابه ، فلما لم يتم له ذلك خرج من مكة إلى حنين لحرب هوازن .

وجاء إليه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبى وقاص ؟ وقد أخذ بيد ابن وليدة زمعة ومعه عبد بن زمعة ، فقال سعد : يارسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبى وقاص ، عهد إلى أنه ابنه : أي قال إذا قدمت مسكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه منى فاقبضه إليك ، فقال عبد بن زمعة : يارسول الله هذا أخيى ابن وليدة أبى زمعة ولدته على فراشه: أي مع كونها فراشا له ، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الولد فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبى وقاص ، فقال لعبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيك زمعة «احتجي منه ياسودة» لما رأى عليه من شبه عتبة : أي فخشي أن يكون ابن خاله فأمرها بالاحتجاب ندبا واحتياطا ، فلم يرها حتى لتى الله . وفي بعض الروايات « احتجي منه يا سودة فليس واحتياطا ، فلم يرها حتى لتى الله . وفي بعض الروايات « احتجي منه يا سودة فليس الله . أخ » .

وسرقت امرأة فأراد صلى الله عليه وسلم قطعها ففزع قومها إلى أسامة بن زيد ابن حارثة رضى الله تعالى عنهم يستشفعون به ، فلما كلمه أسامة فيها تلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: « أتكلمنى فى حد من حدود الله تعالى ؟ فقال أسامة : استغفر لى يارسول الله ، ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فإنما أهلك الناس قبلم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها ، . وفى كلام بعضهم : كانت العرب في الجاهلية يقطعون يد السارق الهني .

وولى صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضىٰ الله تعالى عنه وعمره إحدى وعشرون سنة أمر مكة ، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلى بالناس ، وهو أول أمير صلى بمكة بعد الفتح جماعة ، وترك صلى الله عليه وسلم معاة بن جبل رضى الله تعالى عنه بمكة معه معلما للناس السنن والفقه .

فى الكشاف، وعنه صلى الله عليه وسلم و أنه استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكة وقال: انطلق فقد استعملتك على أهل الله ، أى وقال ذلك ثلاثا ، فكان رضى الله عنه شديدا على المريب لينا على المؤمن ، وقال : والله لا أعلم متخلفا يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه فإنه لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق . فقال أهل مكة : يا رسول الله لقد استعملت على أهل الله عتاب بن أسيد أعرابيا جافيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إفى رأيت فيا برى النائم كأن عتاب بن أسيد أتى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالا شديدا حتى فتح له فدخلها فأعز الله به الإسلام فنصرته للمسلمين على من يريد ظلمهم، هذا .

وفى تاريخ الأزرق ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لقد رأيت أسيدا فى الجنة وأنى أى كيف يدخل أسيد الجنة فعرض له عتاب بن أسيد، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الذى رأيت ، ادعوه لى ، فدعى له . فاستعمله يومئذ على مكة ، ثم قال : يا عتاب أتدرى على من استعملتك ؟ استعملتك على أهل الله فاستوص بهم خيرا يقولها ثلاثا».

فإن قيل :كين يقول صلى الله عليه وسلم عن أسيد إنه رآه فى الجنة ثم يقول عن ولد أسيد إنه الذى رآه فى الجنة ، قلنا لعل عتابا كان شديد الشبه بأبيه ، فظن صلى الله عليه وسلم عنابا أباه ، فلما رآه عرف أنه عتاب لا أسيد .

وفى كلام سبط ابن الجوزى: عتاب بن أسيد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لما خرج إلى حنين وعمره ثمانى عشرة سنة . وفى كلام غيره ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم إنما استخلف عتاب بن أسيد وترك معه معاذ بن جبل بعد عوده من الطائف وعمرته مين الجعرانة ، إلا أن يقال : لا غالفة ، ومراده باستثلافه إيقاؤه على ذلك ، وينبغى أن يكون ما تقدم عن الكشاف من قول أهل مكة له صلى الله وسلم ولقد استخلفت على أهل الله عنه . أهيله ، إلى آخره بعد إيقائه على استخلافه لما لا يخنى .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام أن أسيدا والد عتاب واليا على مكة مسلما فمات على المكفر، فسكانت الرؤيا لولده ، كما تقدم مثل ذلك فى أبى جهل وولده عـكرمة رضى الله تعالى عنه .

ولمـــاولاه صلى الله عليه وسلم على مكة جعل له فى كل يوم درهما ، فـــكان رضى الله تعالى عنه يقول : لا أشبــع الله بطنا جاع على درهم فى كل يوم .

ويروى أنه قام فخطب الناس ، فقال : أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم : أي له درهم ، فقد رزقنى رسول الله صلى اقد عليه وسلم درهما فى كل يوم ، فليست لى حاجة إلى أحد . وعن جابر رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، وفرض له عمالته أربعين أوقية منفضة، ولعل الدرهم كل يوم يحرز القدر المذكور : أى أربعين أوقية فى السنة فلا مخالفة .

وفى السنن الكبرى للبهقى : وولد عتاب هذا عبد الرحمن الذى قطعت يده يوم الجمل واحتملها النسر وألقاها بمكة ، وقيل بالمدينة . كان يقال له يعسوب قريش .

## غزوة حنين

اسم موضع قريب من الطائف . وفى كلام بعضهم : إلى جنب ذى الحجاز ، وهو سوق الجاهلية ، وتقدم ذكره . وفى كلام بعض آخر : اسم لما بين مكة والطائف ، ويقال لها غزوة هوازن ، ويقال لها غزوة أوطاس باسم الموضع الذى كانت به الوقعة فى آخر الأمر.

أى وسببها أنه لمــا فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة أطاعت له قبائل العرب إلا هوازن وثقيفا ، فإن أهلهما كانوا طغاة عتاة مردة .

قال : قال أثمة المغازى : لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة مشت أشراف هوازن وثقيف بعضها إلى بعض ، فأشفقوا : أى خافوا أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : قد فرغ لنا ، فلاناهية : أى لا مانج له دوننا ، والرأى أن يغزونا ، فحصدوا وبغوا وقالوا : والله إن محمدا لاقى قوما لا يحسنون القتال ، فأجمعت هوازن أمرها اه أى جمعوا ، وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصيرى : أى بالصاد المهملة رضى الله تعالى عنه ، فإنه أسلم بعد ذلك فاجتمع إليه من القبائل جموع كثيرة فيهم بنو سعد بن بكر وهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم وحضر معهم دريد بن الصمة ، وكان شجاعا عبر با لمكنه كبر أى لأنه بلغ مائة وعشرين سنة ، وقيل مائة وخسين ، وقيل مائة وسبعين : أى وقيل قارب المائين قاله ابن الجوزى ، وقد عمى وصار لا ينتفع إلا برأيه ومعرفته بالحرب : أى لأنه كان صاحب رأى وتدبير ومعرفة بالحروب ، وكان قائد ثقيف ورئيسهم كنانة بن عبد ياليل رضى الله تعالى عنه ، فإنه أسلم يعد ذلك ، وقيل قارب بن الأسود وكان سن مالك بن عوف إذ ذاك ثلاثين سنة ، فأمر الناس بأخذ أموالهم وتسائهم وأبنائهم معهم ، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم النائين المناخ المناس باخد الهوالم وتسائهم وأبنائهم معهم ، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم النائين المنائو المناس المناس وفيهم المنائية وثيان سن مالك بن عوف إذ ذاك ثلاثين سنة ، فأمر الناس بأخذ أموالهم وتسائهم وأبنائهم معهم ، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم المنائية وثيان سنة الناس وفيهم المنائية وثيان سنة وثيان المنائية وثيان سنة وثيان المنائية وثيان سنة وثيان سنة وثيان المنائية وثيان سنة وثيان سنة وثيان سنة وثيان المنائية وثيان سنة وثيان المنائية وثيان سنة وثيان سنة وثيان المنائية وثيان سنة وثيان

دريد بن الصمة ، فقال دريد للناس : بأى واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس ، قال : نعم محل الخيل. وفي لفظ : مجال الخيل بالجم لا حزن ضرس . والحزن : بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاى وبالنون: ماغلظ من الأرض. والضرس: بكسرالضاد المعجمة وإسكان الراء وبالسين المهملة : ما صلب من الأرض، ولاسهل دهس. والسهل : ضدُّ الحزن. والدهس بفتح الدال المهملة والهاء وبالسين المهملة : اللين كثير التراب ، مالى أسمع رغاء البعير وتهاق الحمير بضم النون : أى صوتها ، وبكاء الصغير ، ويعار الشاء. واليعار بضم المثناة تحت وبالعين المهملة المخففة والراء : صوت الشاء : أى وخوار البقر أى صوتها ، قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . قال ابن مالك: أي وكان توافق معه على أن لا يخالفه ، فإنه قال له إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب ، وخافته العجم، وأجلى يهود الحجاز ، أى غالبهم ، إما قتلا، وإماخروجا عن ذل وصغار، فقال له : لا تحالفنك في أمر تراه ، فقيل له : هذا مالك ، فقال : يا مالك أما إنك قد أصبحت رئيس قومك ، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ، مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ، وبكاء الصغير ، ويعار الشاء ، وخوار البقر ؟ قال : سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ، فأنقض به . قال أبو ذر : أى زجره كما تزجر الدابة ، وهو أن يلصق اللسان بالحنك الأعلى ويصوت به ، وهو معنى قول الأصل : أى صو ّت بلسانه فى فيه ، ثم قال له: راعي. وفي لفظ : رويمي ضأن، والله ماله وللحرب ، ثم أشار عليه برد الذرية والأموال وقال: هل يردّ المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت فى أهلك ومالك، ثم قال : ما فعلت كعب وكلب ؟ قالوا : لم يشهدها منهم أحد ، قال : غاب الحد والجد ، الأول بفتح الحاء المهملة والثاني بالمعجمة مكسورة ضد الهزل ، وبفتحها الحظ ، لوكان يوم علا ورفعة ماغابا ، ثم أشار عليه بأمور لم يقبلها مالك منه وقال : والله لا أطيعك ، إنك قد كبرت وضعف رأيك ، فقال دريد لهوازن : قد شرط يعني مالكا أن لا يخالفني فقد خالفني ، فأنا أرجع إلى أهلي فمنعوه ، وقال مالك: والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتـكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى ، وكره أن يكون للمريد فيها رأى أو ذكر ، قالوا : أطعناك : أى ثم جعل النساء فوق الإبل وراء المقاتلة صفوفا ، ثم جعلوا الإبل صفوفا والبقر والغنم وراء ذلك لئلا يفروا . وفي لفظ : صفت الخيل م الرجالة المقاتلة ، ثم صفت النساء على الإبل ، ثم صفت الغنم ، ثم صفت الغنم ، ثم صفت النعم ، ثم صفت النعم ، ثم قال للناس : إذا رأيتموهم شدوا عليهم شدة رجل واحد ، وبعث عيونا له: أى وهم ثلاثة أنفار أرسلهم لينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتوا وقد تفرقت أوصالهم قال : ويلكم ما شأنكم ؟ قالوا : رأينا رجالا بيضا على خيول بلق ، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ، وإن أطعتنا رجعنا بقومك ، فقال:أف لكم ، بل أنتم أجبن العسكر ، فلم يرده ذلك ، ومضى على ما يريده .

ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم أرسل إليهم رجلا من أصحابه ، أى وهو عبد الله بن أبي حلىود الأسلمي ، وأمره أن يدخل فيهم ويسمع منهم ما أجموا عليه ، فدخل فيهم : أى ومكث فيهم يوها أو يومين وسمع ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر : أى وجاءه رجل فقال : يا رسول الله إنى انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشبابهم ، اجتمعوا إلى حنين ، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال : تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى . فأجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر السير إلى هوازن ، وذكر له صلى الله عليه وسلم أن عندصفوان بن أمية ولم يكن أسلم يومئذ بلكان مؤمنا . أدرعا وسلاحا، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه فقال : يا أبا أمية أعرنا سلاحك نلق به عدونا غدا ، فقال صفوان : أغصبا يا محمد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إلى عارية ، وهى مضمونة حتى نؤديها إليك ، قال: ليس بهذا بأس . وفي رواية الإمام أحمد قال صفوان : عارية مؤداة ، فقال صلى الله عليه وسلم : الهارية مؤداة ، فقال صلى الله عليه وسلم أن يكفيها من السلاح . قبل وسأله صلى الله عليه وسلم أن يكفيها من السلاح . قبل وسأله صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم أن يكفيهم حلها فغمل . وذكر أن بعض تلك الأدراع ضاع ، فعرض عليه رسول الله في الإسلام أرغب .

قال : واستعار صلى الله عليه وسلم من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح ، فقال له :كأنى أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين اه أى وتقدم أن نوفلا هذا فدى نفسه وكان فى أسرى بدر بألف رمح .

وخرج رسول الله صلىالله عليه وسلم فى اثنى عشر ألفا : ألفان من أهل مكة ، والعشرة آلاف الذين فتح الله تعالى بهم مكة أى على ما تقذم .

قال بعضهم : وخرج أهل مكة ركبانا ومشاة حتى النساء يمشين على غير وهن يرجون

الغنائم ولا يكرهون: أى من لم يصدق إيمانه أن الضيعة ، وفى لفظ أن الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه : أى فقد خرج معه صلى الله عليه وسلم وأصحابه : أى فقد خرج معه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون من المشركين منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ، فلما قربوا من محل العدو صفهم ووضع الألوية والرايات مع المهاجرين والأنصار ، فلواء المهاجرين أعطاه علياكرم الله وجهه ، وأعطى سعد بن أى وقاص رضى الله تعالى عنه راية ، وأعطى عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه راية ، ولواء الأوس أعطاه أسيد بن حضير رضى الله تعالى عنه .

وفي سيرة الدمياطي: وفي كل بطن من الأوس والخزرج لواء وراية يحملها رجل هنهم ، وركب صلى الله هنهم ، وكتلك قبائل العرب فيها الألوية والرايات يحملها رجال منهم ، وركب صلى الله عليه وسلم بغلته ولبس درعين والمغفر والبيضة ، والدرعان هما ذات الفضول والسغدية بالسين المهملة والغين المعجمة : وهي درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل جالوت ومروا بشجر سدرة كان المشركون يعظمونها وينوطون بها أسلحتهم : أي يعلقونها بها ، فقالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، هذا كما قال قوم موسى عليه السلام : (اجعل لنا إلها كما لهم الوادي ، أي وذلك عند غبش الصبح خرج عليهم القوم وكانوا كنوا لهم في شعاب الوادي ومضايقه ، وذلك باشارة دريد بن الصمة ، فإنه قال لمالك : اجعل لك كمينا يكون لك عونا بان عمل القوم عليك جاءهم السكين من خلفهم وكررت أنت بمن معك ، وإن كانت الحملة لك لم يفلت من القوم أحد ، فحملوا عليهم خاة رجل واحد ، أي وكانوا رماة فاستمبلوهم بالنبل كأنهم جراد منتشر ، لا يكاد يسقط لهم سهم .

أى وعن البراء رضى الله تعالى عنه وسأله رجل ، فقال : قررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، فقال : ولـكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر .

وأما ماروى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، فمنهزما حال من سلمة لامن النبى صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهزم قط فى موطن من المواطن كما تقدم .

وعن البراء رضي الله عنه : كانت هوازن ناسا رماة ، وإنا لما حملنا علمهم انـكشفوا

قاكبهنا على المغنائم فاستقبلونا بالسهام ، فأخذ المسلمون راجعين منهزمين لا يلوى أحد على أحد . أى ويقال إن الطلقاء وهم أهل مكة قال بعضهم لبعض : أى من كان إسلامه مدخولا منهم اخذلوه هذا وقتسه فانهزموا ، فهم أول من انهزم وتبعهم الناس . وعند ذلك قال أبو قتادة رضى الله عنه لعمر رضى الله عنه : ماشأن الناس ؟ قال أمر الله .

وهذا السياق يدل على أنهم الهزموا مرتين : الأولى فى أول الأمر ، والثانية عند انـكباب المسلمين على أخذ الغنائم. والذى فى الأصل الاقتصار على الأولى .

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ومعه نفر قليل ، منهم أبو بكر وعمر وعلى والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان ابن أخيه الحارث وربيعة بن الحارث ومعتب ابن عمه أبى لهب ، وفقتت عينه ، ولم أقف على أيهما كانت ، أى ووردت فى عد من ثبت معه روايات مختلفة ، فقيل مائة ، وقيل ثمانون ، وقيل اثنا عشر ، وقيل عشرة ، وقيل كانوا ثلثائة .

ولا مخالفة لإمكان الجمع ، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله إنى عبد الله ورسوله .

وعن العباس رضى الله عنه : كنت آخذا بحكمة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى وهى الشهباء التى أهداها له فروة بن عمرو الجزامى ، أى صاحب البلقاء وعامل ملك الروم على فلسطين يقال لها فضة . وقيل التى يقال لها دلدل التى أهداها له المقوقس . وفى المبخارى التى أهداها له ملك أيلة . قال بعضهم : والأول أثبت .

ويدل للثانى ما أخرجه أبو نعيم عن أنس بن اللك رضى الله عنه قال ( انهزم المسلمون بحنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وكان يسميها دلدل ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلدل البدى ، فألزقت بطنها بالأرض » الحديث . وأبو سفيان ابن الحارث آخذ بركابه صلى الله عليه وسلم وهو يقول حين رأى مارأى من الناس « لملى أين أيها الناس ؟ فلم أرالناس يلوون على شيء ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ياعباس اصرخ: يامعشر الأنصار ، يا أصحاب السمرة » يعنى الشجرة التى كانت تحنها بيعة الرضوان .

وفى لفظ « يا عباس اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة ، وبالأنصار الذين آووا ونصروا » أى وإنما خص صلىالله عليه وسلم العباس بذلك، لأنه كان عظيم الصوت ، كان صوته يسمع من ثمانية أميال، كان يقف على سلع وينادى غلمانه آخر الليل وهم بمالغابة فيسمعهم ، وبين سلع والغابة ثمانية أميال .

وغارت الخيل يوما على المدينة ، فنادى: واصباحاه فلم تسمعه حامل إلا وضعت من عظم صوته .

وفى لفظ آخر: نادى يا أصحاب السمرة يوم الحديبية ، يا أصحاب سورة البقرة ، أى وخص سورة البقرة بالذكر ، لأنها أول سورة نرلت فى المدينة ، لأنفيها (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) وفيها (وأمن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) . فى لفظ : نادى: يا أنصار الله وأنصار رسوله ، يا بنى الخررج . خصهم بالذكر بعد التعميم لأنهم كانوا صبرا فى الحرب . أو غلب فأجابوا ليبك ليبك ليبك يا لبيك .

أى وفى البخارى «لما أدبروا عنه صلى الله عليه وسلم حتى بقى وحده ، فنادى يومثند نداءين التفت عن يمينه ، فقال : يا معشر الأنصار ، قالوا : لبيك يا رسول الله ، أبشر نحن معك ، ثم التفت عن يساره فقال : يا معشر الأنصار ، قالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك» .

ويجوز أن يكون هذا بعد نذاء العباس وقربهم منه صلى الله عليه وسلم ، وصار الرجل يلموى بعيره فلا يقدر على ذلك ، أى لكثرة الأعراب المنهزمين ، فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه ، ويأخذ سيفه وترسه ، ويقتحم عن بعيره ، ويخلى سبيله ، ويؤمّ الصوت حتى ينهى لله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال بعضهم : فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عطفة الإبل. وفى لفظ: عطفة البقر على أولادها فلرما حهم أخرف عندى على رسسول الله صلى الله عليه وسلم فن رماح السكفار ، حتى إذا انهى إليه من الناس مائة استقبلوا الناس فاقتناوا ، وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القوم وهم يجتلدون ، أى وكان شعارهم كيوم فتح مكة ، فقال صلى الله عليه وسلم : الآن هى الوطيس فى الأصل : التنور ، وهذه من الكلمات التى لم تسمع إلا منه صلى الله عليه والوطيس فى الأصل : التنور ، وهذه من الكلمات التى لم تسمع إلا منه صلى الله عليه وسلم ، وهى مثل يضرب لشدة الحرب : أى وصار يقول : أنا النبى لا كذب ، أنا ابن

عبد المطلب ، وهذا السياق يدل على أن المـاثة انتهت إليه صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة ، وهو يؤيد القول بأن الذين ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا المـاثة .

وفى رواية : لما الكشف الناس عنه يوم حنين قال لحارثة ، بالحاء المهملة ، ابن النمان : يا حارثة كم ترى الناس الذين ثبتوا ؟ فحزرتهم مائة ، فقلت : يا رسول الله مائة ، فلما كان يوم من الأيام مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجى جبريل عليه السلام عند باب المسجد ، فقال جبريل عليه السلام : يا محمد من هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حارثة بن النعمان ، فقال جبريل عليه السلام : هو أحد المائة المصابرة يوم حين ، لوسلم لرددت عليه السلام . قال : فلما أخبر فى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت له : ماكنت أظنه إلا دحية المكلى واقفا معك .

وفى رواية : لما فر الناس يوم حنين عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا أربعة : ثلاثة من بنى هاشم ، ورجل من غيرهم : على بن أبى طالب ، والعباس وهما بين يديه ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان ، وابن مسعود من جانبه الأيسر ، ولا يقبل أحد من المشركين جهته صلى الله عليه وسلم إلا قتل .

وذكر بعضهم أنه رأى أبا سفيان بن الحارث حينئذ آخذا بزمام بغلته صلى الله عليه وسلم ، ولا ينافى ما تقدم أن الآخذ بذلك العباس رضى الله عنه ، وأن أبا سفيان بنالحارث كان آخذا بركابه صلى الله عليه وسلم ، لجواز أن يكون أخذ بزمامها بعد أخذه بركابه صلى الله عليه وسلم .

وعن ألى سفيان بن الحارث قال : لما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسى وبيدى السيف مصلتا والله يعلم أنى أريد الموت دونه وهو ينظر إلى "، فقال له العباس: يارسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه ، فقال : غفر الله له كل عداوة عادانيها ثم التفت إلى "وقال : يا أخى ، فقبلت رجله فى الركاب وقال صلى الله عليه وسلم فى حقه وأبوسفيان ابن الحارث من شبان أهل الجنة أو من سيد فتيان أهل الجنة » وليس قوله صلى الله عليه وسلم « أنا الذي لا كذب » إلى آخره من الشعر ، لأن شرطه كما تقدم فى بناء المسجد أن يكون عن قصد وروية ، بناء على أن مشطور الرجز ومنهوكه شعر وهو الصحيح، خلافا يكون عن قصد وروية ، بناء على أن مشطور الرجز ومنهوكه شعر وهو الصحيح، خلافا فلأخفش حيث رد على الخليل فى قوله إن الرجز شعر بأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم فى قوله المذكور ، وقد قال الله تعالى و وما علمناه الشعر وما ينبغى له ) .

ورد " بأن ما يقع موزونا لا عن قصد لا يقال له شعر . ولا يقال لقائله إنه شاعر كما تقدم مع زيادة ، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ( أنا ابن عبد المطلب ، ولم يقل أنا ابن عبد الله ، لأن العرب كانت تنسبه صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب لشهرته ، ولموت عبد الله فى حياته كما تقدم ، فليس من الافتخار بالآباء الذى هو من عمل الجاهلية كما تقدم في الله عليه وسلم و أنا ابن العواتك والفواطم ، . وأخذ من هذا أنه لا بأس بالانتساب فى موطن الحرب .

وذكر الخطابى أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ﴿ أَنَا ابن عبد المطلب ﴾ على سبيل الافتخار، ولـكن ذكرهم صلى الله عليه وسلم بذلك رؤيا كان رآها عبدالمطلب أيام حياته، وكانت القصة مشهورة عندهم فعر فهم بها وذكرهم إياها ، وهي إحدى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم .

ثم نزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته . وقيل لم ينزل بل قال : يا عباس ناولني من الحصباء فانخفضت به بغلته حتى كادت بطنها تمس الأرض ، ثم قبض قبضة من نراب قال بعضهم : كأن الله أفقه : أى أفهم البغلة كلامه صلى الله عليه وسلم : أى علمت مراده .

وفى رواية كما تقدم أنه قال لها : يا دلدل البدى ، فلبدت : أى انخفضت . وفى رواية قال : ربضى دلدل فربضت . وقيل ناوله العباس ذلك . وقيل ناوله على ت . وقيل ابن مسعود رضى الله عنهم . فعنه حادث به بغلته ، فمال السرج . فقلت : ارتفع رفعك الله ، فقال ناولنى كفا من تراب فناواته ، ثم استقبل بها وجوههم ، فقال : «شاهت الوجوه» أى وفى رواية قال «حم لا ينصرون» وفى رواية «جمع بينهما فما خلف الله منهم إنسانا إلا مكرت عينيه وفه ترابا تلك القبضة وقال انهزموا ورب محمد فولوا مدبرين » [] أى وقال بعضهم: ما خيل إلينا إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبنا .

وحدث رجل كان من المشركين يوم حنين قال : ﴿ لَمَا التَّقِينَا نَحْنَ وَأَصَّعَابُ وَسُولُ الله صلى الله سيه وسلم لم يقوموا لنا حلبة شاة أن كشفناهم ، قال : فبينما نحن نسوقهم ونحن في آثارهم ، إذ صاحب بغلة بيضاء ، وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان الوجوه وقالوا : شاهت الوجوه ارجعوا ، فانهزمنا من قولهم وركبوا أجسادنا فكانت إياها ، وإلى رميه صلى الله عليه وسلم بالحصى أشار صاحب الهمزية رحمه الله تعالى بقوله :

ورمى بالحصى فأقصد جيشا ماالعصا عنده وماالإلقاء

أى ورمى صلى الله عليه وسلم بالحصى فأهلك ذلك الجيش العظيم ، أى شيء عصا موسى عند ذلك الحصى ؟ وأى شيء إلقاء موسى عليه السلام لتلك العصا عند إلقاء ذلك الحصى ؟ شتان ما بينهما فلا يقاس هذا بذلك لأن هذا أعظم، لأن انقلاب العصا حية كان مشابها لانقلاب حبالهم وعصيهم حيات ، لأن ابتلاعها لحبالهم وعصيهم لم يقهر العدو ولم يشتث شملهم ، بلزاد بعدها طغياتهم وعتوهم على موسى عليه السلام ، مخلاف هذا الحصى فإنه أهلك العدو وشتم شمله .

أى وذكر أنه عند القتال أنزل الله تعالى قوله ( ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم نغن عنكم شيئا) إلى قوله (غفور رحيم ) .

فقد جاء أن بعض أصحابه : أى وهو أبو بكر رضى الله عنه كما فى سيرة الحافظ الله مياه عنه كما فى سيرة الحافظ الله ميامي قلة ، وشق ذلك على رسول الله صلى الله عايه وسلم وساءته تلك الكلمة، وقيل بل قائل ذلك هو صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المسلمين، وقيل قال ذلك فتى من الأنصار: أى وهو سلمة بن الأكوع، أو سلامة بن وقش.

أى وجاء دأنه صلى الله عليموسلم رفع يومئذ يديه ، وقال : ا للهم أنشدك ماوعدتني ، اللهم لاينبغي لهم أن يظهروا علينا» .

أى وأخرج البهتى فى الأسماء والصفات عن الضخاك ، قال ﴿ دعا موسى عليه الصلاة والسلام حين نوجه إلى فرعون لعنه الله ، ودعا رسول اقه صلى الله عليه وسلم يوم حنين: كنت وتكون، وأنت حى لا تموت ، تنام العيون ، وتنكدر النجوم ، وأنت حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، ياحى ياقيوم ﴾ .

وكان أمام المشركين رجل على جل أحر بيده رايه سرداء فى أس رمح طويل وهوازن خلفه إذا أدرك طعن برمحه وإذا فانه رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فبينا هو كذلك إذ أهوى إليه على بن أبى طالب كرّم الله وجهه ورجل من الأنصار بريدانه، فأتى على من خلفه وضرب عرقوبى الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصارى على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه ، واجتلد الناس ؛ فوالله مارجعت راجعة المسلمين من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما انهزم المسلمون تكلم رجال من أهل مكة بما في نفوسهم من الضعف ، ومنهم أبو سفيان بن حرب رضى الله عنه . قيل وكان إسلامه بعد مدخولا ، وكانت الأزلام في كتانته ، فقال : لاتنتهى هزيمتهم يعنى المسلمين دون البحر ، أى وقال والله غلبت هوازن ، فقال له صفوان : بفيك الكثيب : أى الحجارة والتراب . وقد وصلت الهزيمة إلى مكة ، وسر بذلك قوم من مكة ، وأظهروا الشهانة، وقال قائل منهم ترجع العرب إلى مكة ، وسر بذلك قوم من مكة ، وأظهروا الشهانة، وقال قائل منهم ترجع العرب إلى حين آبائها ، أى وقال آخر : أى وهو أخو صفوان لأمه: ألا قد بطل السحر اليوم، فقال له صفوان وهو يومئذ مشرك : اسكت فض الله فاك : أى أسقط أسنانك ، والله لأن بربنى من الربوبية : أى يملكنى ويدبر أمرى رجل من قويش أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن .

وفى رواية مر رجل من قريش على صفوان بن أمية ، فقال : أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لايجبرونها أبدا ، فغضب صفوان رضى الله عنه وقال : أتبشر فى بظهور الأعراب ؟ فوالله لرب رجل من قريش أحب إلى من رجل من الأعراب. وقال عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه : وكونهم لايجبرونها أبدا هذا ليس بيدك ، الأمر بيد الله ليس إلى محمد منه شيء ، إن أديل عليه أنبوم فإن له العاقبة غدا ، فقال له سهيل بن عمرو : والله إن عهدك بخلافه لحديث ، فقال له : ياأبا يزيد إناكنا علىغير شيء وعقولنا ذامبة عبد حجرا لايضر ولا ينفع .

وعن شيبة الحجبي رضى اقد عنه: أى حاجب البيت ويقال لبنيه بنو شيبة، وهم حجبة البيت كما تقدم أنه كان يحدث عن سبب إسلامه ، قال : مارأيت أعجب مماكنا فيه من لمزوم مامضى عليه آباؤنا من الفسلالات ، ولما كان عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وسار إلى حرب هوازن، قلت : أسير من قريش إلى هوازن بحنين، فعبيى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأقتله ، فأكون أنا الذي قمت بثار قريش كلها : أى ولفظ اليوم أدرك ثأرى من محمد غرة فأقتله ، فأكون أنا الذي هم أحد ، قتلهما حزة رضى المقد عنه كما تقدم .

وأقول : لو لم يبق بن العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا مااتبعته، لايزداد ذلك الأمر

عندى إلا شدة ، فلما اختلط الناس ونزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته أصلت السيف ودنوتمنه أريد الذى أريد منه، ورفعت السيف حتى كدت أوقع به الفعل رفع إلى شواظ من ناركالبرق كاد يهلكنى ، فوضعت يدى على بصرى خوفا عليه .

وفى رواية : لما همت به حال بينى وبينه خندق من نار وسور من حديد ، فنادانى صلى الله عليه وسلم : ياشيبة ادن منى ، فلدنوت منه فالتفت إلى وتبسم وعرف الذى أريد منه، فسح صدرى ، ثم قال : اللهم أعذه من الشيطان ، قال شيبة : فوالله لموكان الساعة إذن أحب إلى من سمعى وبصرى ونفسى ، وأذهب الله ماكان فى ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : ادن فقاتل ، فتقدمت أمامه أضرب بسينى الله أعلم إلى أحب أن أقيه بنفسى كل شئ تراجع المسلمون وكرواكرة واحدة ، وقربت إليه صلى الله عليه وسلم بغلته ، فاستوى عليها قائما ، وخرج فى أثرهم حتى تفرقوا فى كل وجه : أى لايلوى أحد منهم على أحد ، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من قدر عليه ، واتبعهم المسلمون. يقتلونهم حتى قتلوا الذرية ، فقال رسول الله عليه وسلم «من قتل قتيلا فله سلبه » وفى رواية «من أقام بينة على قتيل قتله طله سله » .

وفى الأصل فى غزوة بدر أن المشهور أن تول النبى صلى لله عليه وسلم « من قتل آنيلا فله سلبه » إنماكان يوم حنين . وأما ماروى أنه قال ذلك يرم بدر ويرم أحد فأكثر مايوجد فى رواية من لايحتج به، ومن ثم قال الإمام مالك رضى الله عنه : لم يبلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين .

وتعقب مافي الأصل بأنه وقع ذلك في غزوة مؤتة كما في مسلم وهي قبل الفتح.

وفى كلام بعضهم : كون السلب للقاتل أمر مقرر منأول الأمر، وإنما تجدد يوم حنين للإعلام العام والمناداة لالمشروعيته .

وحدَّث أنس رضى الله عنه أن أبا طلحة رضى الله عنه ستلب وحده عشرين رجلا: أى قتلهم وأخذ أسلابهم .

وقال أبو قتادة رضى الله عنه : رأيت يوم حنين مسلما ومشركا يقتتلان وإذا رجل من المشركين يريد إعانة المشرك على المسلم فأنيته وضربت يده فقطعتها ، فاعتنقني بيده

الأخرى فواقد ما أرسلني حتى وجدت ربح الموت ، ولولا أن الدم نزفه لقتلني ، فسقط وضربته فقتلته ، وأجهضني القتال عن استلابه ، فلما وضعت الحرب أوزارها ، قلت : يارسول الله ، لقد قتلت قتيلا ذا سلب ، وأجهضني عنه القتال ، فما أدرى من استلبه ، فقال رجل من أهل مكة : صدق يارسول الله فأرضه عنى من سلبه ، فقال أبو بكر رضي اقد عنه : والله لايرضيه ، تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلب قتيله . وفى لفظ قال أبوبكر رضى الله عنه : أى للنبي صلى الله عليه وسلم : كلا، تعطيه أضبيع من قريش وتدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . والأضيبع تصغير ضبع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق اردد عليه سلبه . قال أبو قتادة رضي الله عنه : فأخذته منه فاشتريت بثمنه : أى السلب الذى جمعته بستانا ، وأدرك ربيعة بن رفيع دريد ابن الصمة فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ كبنر أعمى ولا يعرفه الغلام، فقال له درید : ماذا ترید ؟ قال : أقتلك،قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربیعة بن رفیع السلمي ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا ، فقال له يسخر به : بئس ماسلحتك أمك ، خذ سيني هـذا من مؤخرة الرحل ، ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ ، فإنى كذلك كنت أضرب الرجال، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد. بن الصمة، فرب يوم قلم منعت فيه نساءك ، فقتله ، فلما أخبر ربيعة أمه بقتله ، فقالت له : أما والله لقد أعتق اثنين بل ثلاثاً ، وقالت له : ألا تسكرمت عن قتله لما أخبرك بمنه علينا ، فقال : ماكنت لأتبكرم عن رضا الله ورسوله .

أى وقبل القاتل لدريد بن الصمة الزبير بن العوام رضى الله عنه ، وقبل عبد الله بن قبيع وكانت أم سليم رضى الله عنها معزوجها أبى طلحة رضى الله عنه وهى حازمة وسطها ببرد لما وفى حزامها حنجر ، وكانت حاملا بابنها عبد الله ، فقال لها زوجها أبو طلحة : ماهذا الحنجر معك ياأم سلم ؟ قالت : إن دنا منى أحد من المشركين بعجته به ، فقال أبوطلحة : الا تسمع يارسول الله مانقول أم سلم الرميصاء ، فأعادت عليه القول ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ، أى وكان يقال لها المعيصاء والرميصاء : وهى التي يخرج الله للهذي من عينها ، ومن ثم قال بعضهم : قبل لها الرميصاء لرمص كان في عينها .

وعن ولدها أنس بن مالك رضى الله عندقال : قد مات أبى مالك عنها مشركا ثم خطبها هى أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام فأسلم، فقالت له : إنى أنزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره فتزوجها ، قال أنس رضى الله عنه . قال النبى صلى الله عليه وسلم و دخلت الجنة فسمعت خشفة ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا هذه العميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك » .

وعنه رضى الله عنه لا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا أزواجه وإلا أم سليم فانه كان يدخل عليها ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنى أرحمها ، قتل أخوها معى » ولعل المراد أنه كان يكثر الدخول عليها كأزواجه ، ولا ينافى أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على غيرها من النساء الأنصار ، لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الاختلاء بالأجنبية ، فكان يدخل على أخت أم سليم وهي أم حرام بالراء رضى الله عنها ، وتفلى لهرأسه الشريف وينام عندها وبدخل على الربيع ، ثم رأبته فى الإمتاع أشار إلى ذلك .

وفى [مزيل الخفاء] أن أم سليم وأختها خالتا النبى صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع ، وعليه فلا دلالة فى دخوله صلى الله عليه وسلم عليهما والخلوة بهما على جواز الخلوة بالأجنية .

وعن أنس ,ضى الله عنه ، قال : مات ابن لأبى طلحة من أم سلم ، أى وهو أبوعمير الذى كان صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول أبا عمير ما فعل النغير ، ذكره السيوطى فى كتابه [ تعريد الأكباد ] .

وفى كلام بعضهم ما يفيد أنه غيره ، فقالت لأهلها : لا تحدثوا أباطلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقال : ما فعل ابنى ؟ قالت : هو أسكن ماكان ، فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ماكانت تضنع قبل ذلك فوقع بها ، فلما رأت أنه قلد شبع وأصاب منها، قالت : يا أبا طلحة أرأيث لو أن قوما أعاروا عاربهم أهل بيت وطلبوا عاربهم أهل بيت وطلبوا عاربهم ألم أن يمنعوا ؟ قال : لا ، قالت : فاحتسب ابنك ، فغضب ثم انطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بماكان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله للكا في غابر ليلتكما ، قال : فحملت بعبد الله المذكور ، قالت : ولما ولدته حملته وجنت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل معك . تمر ؟ فقلت : نعم ، فنو فاالعمبى فناولته تمرات فألقاهن صلى الله عليه وسلم في فيه الشريف فلا كهن ، ثم فغر فاالعمبى في فيه والم ي الله عليه وسلم : مقال الله عليه وسلم : حب الأنصار التم فيه فيه فيه المدعليه وسلم : حب الأنصار التم

وسهاه عبد الله ، أى وجاء لعبد الله هذا الذى جاء من جماع تلك الليلة تسعة أولاد كلهم قد قرءوا القرآن .

«ولما أخبر أبو طلحة النبى صلى الله عليه وسلم بما تقدم عن أم سليم ، قال : الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل صابرة بنى إسرائيل ، فقبل : يارسول الله ما كان من خبرها ؟ قال : كان فى بنى إسرائيل امرأة وكان لها زوج وكان له منها غلامان ، وكان زوجها أمرها بطعام تصنعه ليدعو عليه الناس ، ففعل واجتمع الناس فى داره ، فانطاق الغلامان يلعبان ، فوقعا فى بئر كانت فى الدار ، فكرهت أن تنغص على زوجها الضيافة ، فأدخاتهما البيت وسجتهما بثوب ، فلما فرغوا دخل زوجها ، فقال : أين ابناى ، قالت : هما فى البيت ، فناداهما أبرهما فخرجا يسعيان ، فقالت المرأة : سبحان ابناى ؟ قالت : المعالى ؟ قالت : هما فى البيت ، فناداهما أبرهما فخرجا يسعيان ، فقالت المرأة : سبحان المتدكانا ميتين ولكن الله أموهما الصرى .

ولما انهزم القوم عسكر بعضهم بأوطاس ، فبعث النبى صلى الله عليه وسلم فى آثارهم أبا عامر الأشعرى رضى الله عنه ، وسيأتى فى السرايا . ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره، قال شيبة : فلدخل خياءه فلدخلت عليه ، مادخل عليه غيرى حبا لرؤية وجهه وسرورا به ، فقال : ياشيبة الذى أراد الله خير مما أردت بنفسك ، ثم حدثنى بكل مأ أضمرته فى نفسى مما لم أذكره لأحد قط . فقلت : إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، ثم قلت : استغفرلى ، فقال غفر الله لك ، أى وقالت له صلى الله عليه وسلم أم سليم رضى الله عنها : بأبى أنت وأى يارسول الله . اقتل هؤلاء الذين انهزموا عنك فإنهم لذلك أهل ، فقال رسول الله عليه وسلم : إن الله قلاء الذين انهزموا عنك فإنهم

وعن عائذ بن عمرو قال : أصابتنى رمية يوم حنين فى جبهتى فسال الدم على وجهيى وصدرى ، فسد النبى صلى الله عليه وسلم الدم بيده عن وجهمى وصدرى إلى ترقوقى ، ثم دعائى فصار أثر يده صلى الله عليه وسلم غرة سائلة كغرة الفرس .

وجرح خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه ، فتفل النبى صلى الله عليه وسلم فى جرحه فلم يضره .

أى فعن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم قال، : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم بعد ماهزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم ، يمشى فى المسلمين ويقول : من يدبر على رحل خاله بن الوليد حتى دل عليه ، فوجده قد أسند إلى مؤخرة رحله لأنه قد ألقل بالجراحة فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فى جرحه فبرىء .

وعن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قال : لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون شيئا أسود أقبل من السهاء حتى سقط بيننا وبين القوم ، فنظرت فإذا نمل أســود مبثوث قد ملأ الوادى لم أشك أنها الملائكة ، ولم تـكن إلا هزيمة القوم .

وفى سيرة الحافظ الدمياطى رحمه الله أن سيا الملائكة يوم حنين عمائم حر أرخوها بين أكتافهم : أى فعن جمع من هوازن قالوا : لقد رأينا يوم حنين رجالا بيضا على خيل بلق، عليها عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم بين السهاء والأرض ، وكتائب لا نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم . ولما وقعت الهزيمة أسلم ناس من كنفار مكة وغيرهم لما رأوا نصل الله عليه وسلم .

وعن شيبة الحجبى قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، والله ماخرجت إسلاما ولسكن خرجت اتقاء أن تظهر هوازن على قربش ، فو الله إنى لواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يارسول الله إنى لأرى خيلا بلقا ، قال : ياشيبة إنه لا يراها إلا كافر فضرب بيده صدرى ثم قال : اللهم اهد شيبة ، فعل ذلك ثلاثا ، فا رفع صلى الله عليه وسلم يده عن صدرى النالئة حتى ما أجد من خلق الله أحب إلى "منه ويتناج بينه وبين ما تقدم على تقدير صحبها .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبى والغنائم أن تجمع ، فجمع ذلك كله وأحضره إلى الجعرانة أى بسكون العين وتحفيف الراه . وكثير من أهل الحديث يشددها وسمى المحل باسم امرأة كانت تلقب بذلك قيل وهى التى نقضت غزلها من بعد قوة ، ف كان بها إلى أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أى من غزوة الطائف . وفى هذه الغزوة سمى طلحة بن عبيد الله طلحة الجواد لكرة إنفاقه على العسكر .

## غزوة الطائف

ولما علم صلى الله عايه وسلم أن مالك بن عوف وجمعا من أشراف قومه لحقوا بالطائف عند انهزامهم . أى والطائف بلد كبير ، كثير الأعناب والنخيل والفاكهة ، قبل سمى بذلك لأن جبريل عليه السلام طاف بها حين نقلها من الشام إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام : أى أن الله يرزقهم أى أهل مكة من الخرات .

أى وقيل إنهم بنوا حواليها حائطا وطافوا به تحصينا لهم ، وقيل هى جنة أصحاب الصريم كانوا نواحى صنعاء ، نقالها جبريل عليه السلام فسار بها إلى مكة وطاف بها حول البيت ، ثم أنزلها فى ذلك المكان ، أى ويقال له ، وج ، سمى ذلك باسم شخص من العماليق أول من زل به ، وأن أؤلئك القوم تحصنوا فى حصن به وأدخلوا فيه مايصاحهم سنة ، خوج صلى الله عايه وسلم من حنين وتوجه إليهم وترك السبى بالجعرانة .

أى ، وفى الإمتاع أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالسبى والغنائم إلى الجعرانة مع بديل ابن ورقاء الخزاعى . وفى كلام السهيلى : وكان سبى حنين ستة آلاف رأس ، قد ولى صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب أمرهم وجعله أمينا عليهم هذا كلامه ، أى ولعل هذا بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف ، لأن أبا سفيان كان معه صلى الله عليه وسلم بالطائف كما سيأتى فلا معارضة .

أى ومر صلى الله عليه وسلم بحصن مالك بن عوف ، فأمر به فهدم ، ومر بحائط ، أى بستان لرجل من ثقيف قد تمنع فيه ، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم : إما أن تخرج ، وإمد أن نخرب عليك حائطك ، فأبى أن يخرج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراقه ، ومر صلى الله عليه وسلم بقبر ، فقال : هذا قبر أنى رخال وهوأبو ثقيف ، أى وكان من ثمود قوم صلح أى وقد أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان ثم دفن فيه ، أى بعد أن كان بالحرم ولم تصبه تلك النقمة ، فلما خرج من الحرم إلى المكان المذكور أصابته النقمة .

فعن بعض الصحابة : حين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فمرزا بقبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا قبر أبى رغال وهو أبو ثقيف ، وكان من ثمود ، وكان بهذا الحرم بدفع عنه ، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه ، الحديث .

وفى العرائس عن مجاهد قبل له : ها بقى من قوم لوط أحد؟ قال : لا ، إلا رجل بقى أربعين يوما وكان بالحرم فجاءه حجر ليصيبه فى الحرم ، فقام إليه ملائمكة الحرم فقالوا للحجر : ارجع من حيث جئت ، فإن الرجل فى حرم الله تعالى ، فرجع فوقف خارجا من الحرم أربعين يوما بين الساء والأرض حتى قضى الرجل حاجته ، وخرج من الحرم إلى هذا المحل أصابه الحجر فقتله فدفن فيه .

وأبو رغال هـذا هو الذي كان دليلا لأبرهة ليوصله إلى مكة لما مر أبرهة بالطائف ، وتلقاه أهله ، وأظهروا له الطاعة ، وقالوا له : نرسل معك من يدلك على الطريق ، فأرسلوا أبا رغال معه دليلا كما تقدم . وقال صلى الله عليه وسلم «آية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب ، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه ، فابتدره الناس فنبشوه واستخرجوا منه الغصن . وقد م صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليدرضي الله تعالى عنه على مقدمته : أي وهي خيل بني سليم مائة فرس قدمها من يوم خرج من مكة ، واستعمل عليهم خالد بن الوليد ، فلم يزل كذلك حتى وصل ، فلما وصل نزل قريبا من الحصن وحسكر هناك ، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا حتى أصيب ناس من المسلمن بجراحات .

أى وممن أصيب أبو سفيان بن حرب ، أصيبت عينه ، فأتى الذي صلى الله عليه وسلم وعينه في يده ، فقال : يا رسول الله ، هذه عيني أصيبت في سبيل الله ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم : إن شئت دعوت فردت عينك ، وإن شئت فالجنة . وفي لفظ : فعين في الجنة ، قال : فالجنة ، ورى بها من يده » أى وقلعت عينه الثانية في القتال يوم البرموك عند مقاتلة الروم ، فإن أبا سفيان رضى الله تعالى عنه كان في ذلك اليوم يحرض المسلمين على عنال الروم والثبات لهم ، ويقول لهم : الله الله عباد الله ، انصروا الله ينصركم ؛ اللهم هذا يوم من أيامك ، اللهم أنزل نصرك على عبادك ، وذلك في آخر خلافة الصديق ، فإن المسكر وضى الله عنه توفى وهم في الاستعداد للقتال باليرموك ، وكان الأمير على العسكر خالد بن الوليد رضى الله عنه .

ولمـا ولى سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه أرسل البريد بعزل خالد وولاية أبى عبيدة أبن الجراح على العسكر ، فجاء البريد وقد النحم القتاك بين المسلمين والروم ، وأخطئه خيول المسلمين ، وسألوه عن الحبر ، فلم يخبرهم إلا بخبر وسلامة ، وأخبرهم عن إمداد بجيء اليهم ، وأخنى موت أبى بكر رضى الله تعالى عنه وتأمير أبى عبيدة ، فأتوا به إلى خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه ، فأسر إليه موت أبى بكر وولاية عمر رضى الله تعالى عنهما ، وأخد الكتاب فجعله فى كنانته وخاف إن هو أظهر ذلك يتخاذل العسكر ، ثم لما هزم الله الروم ، وجمعوا الغنائم، ودفنوا قتلى المسلمين وقد بلغوا ثلاثة آلاف ، دفع خالد وضى الله تعالى عنه الكتاب إلى أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه ، فتولى أبو عبيدة ، ثم بعث أبو عبيدة أبا جندل رضى الله تعالى عنه بالفتح على المسلمين .

ولما عزل سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة خطب الناس وقال : إنى أعتذر إليكم من خالد بن الوليد ، إنى نزعته وأثبت أبا عبيدة بن الجراح ، فقال : فقام إليه عمرو بن حفص وهو ابن عم خالد بن الوليد وابن عم أم سيدنا عمر ، فقال : والله ما عدلت يا عمر ، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد قطعت الرحم ، وجفوت ابن العم ، فقال عمر رضى الله تعالى عنه : إنك قريب القرابة ، حديث السن ، غضبت لابن عمك .

ومات ممن خرج بالطائف اثنا عشر رجلا ، فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف الآن ، وكان معه صلى الله عليه وسلم من نساته أم سلمة وزينب رضى الله تعلى عنهما ، فضرب لها قبين ، وكان يصلى بين القبتين الصلاة مقصورة مدة حصار الطائف ، وكانت ثمانية عشر يوما : أى غير يومى الدخول والخروج ، وهذا هو المراد بقول فقهائنا لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة ، وقبل في مدة حصاره غير ذلك .

ودخل صلى الله عليه وسلم خيمة أم سلمة وعندها أخوها عبد الله ومحنث، وإذا الخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا ، فعليك بابنة غيلان ، فانها تقبل بأربع وتدبر بثان ، فلما سمعه صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل هذا عليكن . وأراد الخنث بالأربع التى تقبل بهن عكنها الأربع التى فى بطنها ، ولكل عكنة طرفان فتسكون ثمانية من خلفها ، فهى الثمانية التى تدبر بهن .

أى وفى الإمتاع: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لخالته فاختة بنت عمرو

ابن عائذ يقال له ماتم ، وكان يدخل بيوته صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كاند يرى أنه لا يفطن لشيء من أمر النساء ولا إربة له ، فسمعه صلى الله عليه وسلم وهو يقول خالد بن الوليد ويقال لعبد الله أخيى أم سلمة : إن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم المطائف غدا فعليك ببادية ، أى رضى الله تعالى عنها فإنها أسلمت ، وبادية بالياء تحت لابالنون بنت غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ؛ إذا قامت تثنت ، وإذا جلست تبنت ، وإذا تكلمت تغنت ، بين رجابها مثل الإناء المكفوء ، ثم نفر كأنه الأقحوان ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا أرى هذا الحبيث يفطن لما أسمع .

وفى رواية أنه صلى افله عليه وسلم قال له : قاتلك الله ، لقد أمعنت النظر ، ماكنت أظن هذا الخبيث يعرف شيئا من أمر النساء .

وفى الأغانى أن هيتا بكسر الهاء وقيل بفتحها وإسكان التحتية بعدها مثناة . والهبت : الأحمق المخنث ، قال لعبد الله بن أمية : إن فتح الله عليكم الطائف فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم بادية بنت غيلان ، فإنها رداح شموع نجلاء إن تسكلمت تغنت يعنى من الغنة ، وإذا قامت تثنث ، موردة الخدين ، منحطة المانتين ، لقحاء الفخذين ، مسرولة الساقين ، كأنها قضيب بان . وفي لفظ : كأنها خوط بانة قصفت ، تقبل بأربع وتدبر بثمان ، وبين فخذيها شيء مخبوء كأنه الإناء المسكفوء ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه قال : لقد غلغلت النظر يا عدو الله ، ثم نفاه من المدينة إلى الحمى وقال : لا يدخل على أحد من نسافيكم ، فقيل له صلى الله عليه وسلم إنه يموت جوعا ، فأذن له أن يدخل المدينة كل بعد يسأل الناس .

وقيل نني صلى الله عليه وسلم كلا من ماتع وهيت إلى الحمى ، فشكيا الحاجة ، فأذن لها أن ينزلاكل جمعة يسألان الناس ثم يرجعان إلى مكانهما ، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلا المدينة فأخرجهما أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، فلما توفى دخلا المدينة فأخرجهما عمر رضى الله تعالى عنه ، فلما مات دخلا .

وغيلان أبو بادية هو الذى أسلم وعنده عشر نسوة،فأمره صلى الله عليه وسلمأن يمسك أربعا ويفارق سائرهن .

واختلف الفقهاء في ذلك ؟ فقال فقهاء الحجاز : يُختار أربعا ، وقال فقهاء العراق يمسك التي تروج أولا ثم التي تليها إلى الرابعة . واحتج فقهاء الحجاز بترك الاستفصال . وغيلان هذا لما وفد على كسرى قال له: أيّ ولدك أحب إليك ، فقال الغائب حتى يقدم والمريض حتى يعانى ، والصغير حتى يكبر .

وكان المحننون في زمانه صلى الله عليه وسلم ثلاثة: هيت ، ومانع وهذم ، وقبل لهم ذلك لأنه كان في كلامهم لين ، وكانو يختضبون بالحناء كخضاب النساء لاأنهم يأنونالفاحشة الكبرى . ويحتمل أن يكون كل من مانع وهيت كان معه صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وقد سمع منهما مانقدم عنهما ، ويدل لهذا الاحتمال أنه نفاهما . وفي البخارى أن القائل لهدا الله مانقدم هو هيت . ويحتمل أن الذي كان معه صلى الله عليه وسلم أحدهما وتسكرر منقدم ، وتسميته باسم الآخر خلط من بعض الرواة فليتأمل .

وقال: أقبل خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه ونادى من يبارز؟ فلم يطلع إليه أحد ثم كرر ذلك فلم يطلع إليه أحد ، وناداه عبد ياليل لاينزل إليك منا أحد ، ولكن نقم فى حصننا ، فإن به من الطعام مايكفينا سنين ، فإن أقمت حتى يذهب هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا اه، ونصب عليهم المنجنيق: أى ورى به كما فى كلام بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا اه، ونصب عليهم المنجنيق: أى ورى به كما فى كلام رضى الله تعالى عنه قال : إناكنا بأرض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون فنصيب من عدونا ، أى ويقال إن سلمان رضى الله تعالى عنه هو الذى عمله بيده ، وفيه أنه تقدم فى خيير أنه لما فتح حصن الصعب وجدوا فيه آلة حرب ودبابات ومنجنيقات ، إلا أن يقال سلمان صنع هذا المنجنيق الذى بالطائف، لأنه يجوز أن يكون الذى وجدوه فى خيير لم يكن معهم فى الطائف ، وتقدم فى خيير أنه عليه وسلم لما حاصر الوطيح وسلام وبقدم عن الإمتاع أنه صلى الله عليه وسلم أن يجعل عليهم المنجنيق ، أربعة عشر يوما ولم يخرج أحد منهما هم صلى الله عليه وسلم أن يجعل عليهم المنجنيق ، وقد قدمنا أن وبقدم عن الإمتاع أنه صلى الله عليه وسلم لمان عبي عليهم المنجنيق على حصن البراء. وقد قدمنا أن خلك لإيخالف قول بعضهم لم ينصب المنجنيق اللا فى غزوة الطائف ، لأنه يجوز أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أنه يجوز أن يكون داله البده في فروة الطائف ، أن كما أشرنا إليه .

وأول من صنع المنجنيق إبليس ، فإن نمروذا لعنهما الله لما أراد أن يلقى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فى النار بنى إلى جنب الجبل جدارا طوله ستون ذراعا ، ولما ألقوا الحطب وجعلوا فيه النار ووصلت النار إلى رأس ذلك الجدار لم يدرواكيف يلقون إبراهيم، فتمثل لهم إبليس لعنه الله فى صورة نجار فصنع لهم المنجنيق ونصبوه على رأس الجبل ووضعوه فيه وألقوه فى تلك النار .

وأوَّل من رمى به فى الجاهلية جذيمة الأبرش ، وهو أوَّل من أوقد الشمع ودخل نفر من الصحابة تحت دبابة وزحفوا بها إلى جدار الحصن ليحرقوه . وفي الإمتاع دخلوا تحت دبابتين وكانا من جلود البقر ، فأرسلت إليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل فقتل منهم رجال . أىوالدبابة بفتح الدال المهملة ثم موحدة مشددة وبعد الألف موحدة ثم تاء التأنيث : وهي آ لة من آ لات الحرب تجعل من الجلود يلخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم ، أي ونخيلهم وتحريقها، فقطع المسلمون قطعا ذريعا ، فسألوه أن يدعها لله وللرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أدعها لله وللرحم ، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر . فخرج منهم بضعة عشر ، أى وقيل ثلاثة وعشرون رجلا ، ونزل منهم شخص فى بكرة ، فقيل له أبو بكرة ، أى وكان عبدا للحارث بن كلدة ، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه ، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة ، قال : واستأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبينة بن حصن فى أن يأتى ثقيفا فى حصنهم ليدعوهم إلى الإسلام فأذن له في ذلك ، فأتاهم فلخل في حصنهم ، فقال لهم : تمسكوا في حصنكم ، فوالله لنحن أذل من العبيد ، أى زاد بعضهم : ولا تعطوا بأيديكم ولا تتأثُّروا : أى لايشق عليكم قطع هذا الشجر ، فرجع إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماقلت لهم ياعيينة ؟ قال :أمرتهم بالإسلام ودعوتهم إليه، وحذرتهم النار ودللهم على الجنة،فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبت ، إنجا قلت لهم كذا ، وقص عليه القصة ، فقال صدقت يارسول الله ، أتوب إلى الله وإليك من ذلك اه .

ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى فتح الطائف ، أى فإن خولة بنت حكيم المرأة عبّان بن مظعون ، قالت له : يارسول الله مايمنعك أن تنهض إلى أهل الطائف ؟ قال لم يؤذن لنا الآن فيهم ، وماأظن أن نفتحها الآن ، وقال له عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، فقال : لم يؤذن لنا فى قتالهم ، فقال رضى الله تعالى عنه : كيف نقبل فى قوم لم يأذن الله فيهم ، وفى لفظ : إن خولة قالت : يارسول الله أعطنى إن فتح الله عليك

الطائف حلى ّ بادية بنت غيلان أو حلى الفارعة بنت عقيل ، وكانتا من أحلى نساء ثقيف ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : وإن كان لم يؤذن لنا فى ثقيف ياخولة ، فذكرت خولة ذلك لعمر بن الخطاب ، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وســـــــــــم ، فقال : يارسول الله ماحديث-حدثتنيه خولة؟ زعمت أنك قلت لها، قال: قتلته، قال أو ماأذن الله فيهم يارسول الله؟ قال لا، قال : أو أذن بالرحيل؟ قال بلي ، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس أي وهو نوفل بن معاوية الديلي في الذهاب أو المقام ، فقال له : يارسول الله ثعلب في جحر إن أقمت أخذته ، وإن تركته لم يضرك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأذن في الناس بالرحيل ، فقبح الناس ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاغدوا على القتال ، فغدوا ،فأصابت الناس جراحات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا قافلون إن شاء الله ، فسروا بذلك وأذعنوا ، ورجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ، أى تعجبا من سرعة تغير رأيهم ، لأنهم رأوا أن رأيه صلى اللهعليه وسلم أبرك وأنفع من رأيهم، فرجعوا إليه وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:قولوا لاإله إلا الله و حده صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، فلما ارتحلوا واستقبلوا، قال قولرا: آيبون تاثيون عابدون لربنا حامدون،وقيل : يارسول الله ادع على ثقيف أهل الطائف ، فقال : اللهم اهد ثقيفًا وائت بهم مسلمين ، ولعل صاحب الهمزية رحمه الله يشير إلى ذلك بقوله :

> جهلت قومه عليه فأغضى وأخو الحلم دأبه الإغضاء وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء

أى آذاه صلى الله عليه وسلم قومه من قريش وغيرهم فأرخى جفنه حياء ، وصاحب عدم الانتقام شأنه إرخاء الجفن . وســع علمه علوم العالمين من الإنس والجن والملك ، ووسع حلمه كل من صدر منه نقص ، فهو بسبب ذلك بحر واسع لم تنعبه الأحمال الثقيلة .

ومن جملة من جرح سيدنا عبد الله بن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما رماه بسهم أبو محجن ، وطاوله ذلك الجرح إلى أن مات به فى خلافة أبيه ، ورثته زوجته عاتسكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، وكان يحبها حبا شديدا مرّ عليه أبوه يوم جمعة وهو يلاعبها وقد صلى الناس ، فقال عبد الله : أو جمع الناس ؟ فسمعه أبوه ، فقال : أشغلتك عن الصلاة ؟ لاجرم لانبرحن حتى تطلقها فطلقها ، ثم تعب عبد الله بسبب طلاقها فاطلع عليه أبوه يوما فسمعه يقول أبياتا من جملتها :

فسلم أر مشملي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غسير جرم تطلق فقال له: يا عبد الله راجع عاتسكة ، فقال لأبيه: قف بمكانك، وكان معه غلام ملك الفلام: أنت حر لوجه الله، اشهدا أنى قد راجعت عاتكة ، فلما مات رضى الله تعالى عنه رثته بقولها في أبيات:

آليت لا تنفك عينى حسرينة عليك ولا ينتك جلدى أغبرا ثم تروجها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، فلما أعرس بها ، قال له على كرم الله وجهه : أتأذن لى أن أكلم عانكة ، فقال : لا غيرة عليك كلمها ، فقال لها على كرم الله وجهه : أنت القائلة البيت :

آليت لا تنفك عسينى قسريرة عليك ولا ينفك جسلدى أصفرا قالت : لم أقل هكذا ، وبكت وعادت إلى حزنها ، فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : يا أبا الحسن ما أردت إلا إفسادها على ، فلما قتل عمر رضى الله تعالى عنه رثته بأبيات منها :

وعند منصرفه صلى الله عليه وسلم من ذلك : أى وبينا هو يسير أيلا بواد بقرب الطائف إذ غشى سدرة فى سواد الليل وهو فى وسن النوم ، فانفرجت السدرة له نصفين ، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نصفيها وبقيت منفرجة على حالها ، أى وعند انحداره صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة لقيه سراقة ، وهو واضع الكتاب الذى كتبه له صلى الله عليه وسلم عند الهجرة بين أصبعيه وينادى : أنا سراقة ، وهذا كتابى ، فقال صلى الله عليه وسلم : هذا يوم وفاء ومودة ؛ أدنوه ، فأدنوه منه وساق إليه الصدقة ،

وسأله عن الضالة من الإبل ترد حوضه الذي ملأه لإبله هل له في ذلك من أجر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ نَعْمَ فَى كُلُّ ذَاتَ كَبْدَ حَرَاءَ أَجْرٍ ﴾ .

وعند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة أحصى السبى فسكان ستة آلاف رأس والإبل أربعة وعشرين ألفا ، والغنم أكثر من أربعين ألفا وأربعة آلاف أوقية فضة .

فأعطى صلى الله عليه وسلم للمؤلفة ، أى من أسلم من أهل مكة ، فكان أولهم أبا سفيان بن حرب رضى الله عنه أعطاه أربعين أوقية ومائة من الإبل ، وقال : ابنى يزيد ويقال له يزيد الخير فأعطاه كذلك ، فأخذ أبوسفيان رضى الله عنه ثلثاثة من الإبل ومائة وعشرين أوقية من الفضة . وقال : بأى أنت وأمى يارسول الله ، لأنت كريم فى الحرب وفى السلم ، أى وفى لفظ : لقد حاربتك فنهم الحارب كنت ، وقد سالمتك فنهم المسالم أنت ، هذا غاية الكرم جزاك الله خيرا .

وأعطى حكيم بن حزام رضى الله عنه مائة من الإبل ثم سأله مائة أخرى ، فأعطاه إياها ؛ أى وفى الامتاع : وسأله حكيم بن حزام مائة من الإبل فأعطاه ، ثم سألهمائة فأعطاه ثم سألهمائة فأعطاه ثم سألهمائة فأعطاه ثم سألهمائة فأعطاه ، وقال له : « ياحكيم ، هذا المال خضر حلو من أخذه بسخاوة نفس بورك لهفيه ، وكان كالذى يأكل ولا يشبع ، والله العليا خير من البد السفلى » فأخذ حكيم المائة الأولى وترك ما عداها ، أى وقال : يارسول الله والذى بعثك بالحق نبيا لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا ، ضكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيا لبعطيه العطاء فيأنى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عر رضى الله عنه يدعو حكيا لبعطيه العطاء فيأنى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عر رضى الله عنه يدعو محتما لبعطيه العطاء فيأنى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عر رضى قسم الله له من هذا النيء فيأنى أن يقبله ، فقال عمر : يامعشر المسلمين إلى أعرض عليه حقه الذى

وأعطى صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس مائة من الإبل . وأعطى عيينة مثله . وأعطى العباس بن مرداس أربعين من الإبل ، فقال فى ذلك شعرا : أى يعاتبه صلى اقد عليه وسلم به حيث فضل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن عليه وهو :

أتجعسل نهبى ونهب العبيب له (يعنى فرسه) بين عيينة والأقرع ومسا كان حصن ولا حابس يفوقان مسرداس فى مجمع وما كنت دون امرى منهم ومن تضسع اليوم لايرفع فأعطاه صلى الله عليه وسلم تمام المائة . أى وفى رواية أنه قال : اقطعوا عنى لسانه . وفى الكشاف أنه صلى القعليه وسلم قال : ياأبا بكر اقطع لسانه عنى وأعطه مائة من الإبل، هذا كلامه، وحينتذ يتوقف في قولم فظن ناس أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يمثل به وفزع هو أيضاً لذلك فأتى به إلى الغنائم ، وقيل له خذ منها ماشئت ، فقال : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لسانى بالعطاء فكره أن يأخذ منها شيئا ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئلة ، الله صلى الله عليه وسلم مائة به ووى بواية و فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة به وروي بدل : فاكان حصن ولاحابس : فاكان بدر المائة بمن بعد حصن أبو أبيه فانتسب تارة إلى أبيه حصن وتارة إلى جد أبيه بدر ، فإن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بلدر ، ويروى بدل مرداس: شيخى بالإفراد يعنى والده ، ويروى بالثانية وبالده وجده .

وفى كلام بعضهم : كانت المؤلفة ثلاثة أصناف . صنف يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا كصفوان بن أمية . وصنف ليثبت إسلامهم كأبي سفيان بن حرب . وصنف لدفع شرهم كعيينة بن حصن والعباس بن مرداس والأقرع بن حابس .

لكن فى رواية «قيل يارسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة. وتركت جعيل بن سراقة ؟ فقال : أما والذى نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خبر من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع ، ولكنى تألفتهما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه » وتقدم أن جعيلا هذا كان من فقراء المسلمين ، وكان رجلا صالحا دميا قبيحا ، وهوالذى تصور الشيطان بصورته يوم أحد ، وقال إن محمدا قد مات ، وجاء « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب فى النار على وجهه » وقال صلى الله عليه وسلم «إن من الناس ناسا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حبان » وأعطى صفوان بن أمية ما تقدم د كره وهو جميع ما فى الشعب من غنم وإبل وبقر ، وكان مملوءا وكان ذلك أمية الإسلامه كما تقدم .

أقول: في كلام ابن الجوزى رحمه الله: اعلم أن من المؤلفة قلوبهم أقواما تؤلفوا في بدء الاسلام ثم تمسكن الإسلام في قلوبهم ، فخرجوا بذلك عن حد المؤلفة ، وإنما ذكرهم العلماء في المؤلفة اعتبارا ببداية أحوالهم ، وفيهم من لم يعلم منه حسن الإسلام ، والظاهر بقاؤه على حالة التأليف .

ولا يمكن أن يفرق بين من حسن إسلامه ، وبين من لم يحسن إسلامه لجواز أن يكون

من ظننا به شرا أنه على خلاف ذلك ، إذ الإنسان قد يتغير عن حاله ولا ينقل إلينا أمره فالواجب أن نظن بكل من نقل عنه الإسلام خيرا .

وقد جاء عن أنس رضى الله عنه ، قال «كان الرجل بأتى النبى صلى الله عليه وسلم فيسلم لشيء يعطاه من الدنيا ، فلا يمسى حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها ، هذا كلام ابن الجوزى، والساس بن مرداس أسلم قبل الفتح بيسير ، وكان تمن حرم الخمر على نفسه فى الجاهلية ، والله أعلم . ولا زال صلى الله عليه وسلم يعطى الرجل مابين مائة وخمين من الإبل ، أى وذلك من الخمس كما سيأتى .

ثم أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت باحصاء الناس والغنائم: أى مابق منها ، وهى الأربعة الأهماس الباقية بعد إعطاء من تقدم ماتقدم من الخمس وقسمتها عليهم ، أى بعد أن الجتمعوا إليه وصاروا يقولون يارسول الله اقسم علينا حتى ألجئوه صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فاختطفت رداءه ، فقال ردوا ردائى أيها الناس ، فوالله إن كان لى فيه شجر تهامة نع لقسمته عليكم ثم ما ألفيتمونى بخيلا ولاجبانا ولا كدودا ، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعيره فأخذ وبرة من سنامه ثم رفعها ، ثم قال : أيها الناس ، والله مالى من فيتكم أى غنيمتكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والخيط ، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القيامة ، فجاء شخص من الأنصار بكبة من خيوط شعر ، وقال : يارسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها بردعة بعير لى دبر ، فقال : أما نصبي منها فلك ، قال : أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لى بها وألقاها .

ويروى أن عقيلاكان دفع لامرأته إبرة أخذها من الغنيمة ، أى فإنها قالت له : إنى قد علمت أنك قد قالت له : إنى قد علمت أنك قد قالت فاذا أصبت من الغنيمة ، فقال : دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك . فسمع منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :من أخذ شيئا فليرده حتى الخيط والمخيط ، فرجع وأخذها منها وألقاها في الغنائم.

وفى كلام السهيلى أن أباجهم بن حذيفة العدوى كان على الأنفال يوم حنين ، فجاءه خالد بن البرصاء وأخذ من الأنفال زمام شعر فمانعه أبوجهم ، فلما تمانعا ضربه أبوجهم بالقوس فشجه منقلة ، فاستعدى عليه خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : خذ خسين شاة ودعه فقال : أقدنى منه ، فقال : خذمائة ودعه ، فقال : أقدنى منه ، فقال :

خذ خسين ومائة ودعه وليس لك إلا ذلك ، ولا أقيدك من وال عليك ، فقو من المائة والخمسون بخمس عشرة فريضة من الإبل ، فمن هنا جعلت دية المنقلة خمس عشرة فريضة ، ولما قسم مابقي خص كل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة ، فإن كان فارسا أخذ ثنى عشرة بعيرا وعشرين ومائة شاة ، وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم إلا لفرس واحد ، ومن ثم لم يعط الزبير رضى الله عنه إلا لفرس واحد ، وكان معه أفراس ، وبه أخذ إمامنا الشافعي رضى الله عنه فقال : لا يعطى إلا لفرس واحد ، وقال بعض المنافقين ، قيل وهو الشافعي رضى الله عنه فقال : لا يعطى إلا لفرس واحد ، وقال بعض المنافقين ، قيل وهو معتب هذه القسمة ماعدل فيها ولا أريد بها وجه الله فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه الشريف ، أى حتى صار كالصرف بكسر الصاد المهملة : وهو شيء أحر بديبه به الجلد . وفي رواية : ففضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا واحمر وجهه وقال : "من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحمة الله على أخيى موسى عليه السلام ، لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر "اتهى .

والعل من ذلك أن قارون ابن خالة موسى عليه السلام أو ابن عمه حمله البغى والشر على أن أحضر امرأة بغيا وجعل لها جعلا على أن ترمى موسى بنفسها ، وأحضر بنى إسرائيل وأعلمهم بذلك ودعا موسى عليه السلام وقال له : إن قومك اجتمعوا فاخرج إليهم لتأمرهم وتنهاهم ، فخرج عليه السلام إليهم وقال لهم : يابنى إسرائيل من سرق قطعناه ، ومن افترى جلدناه ، ومن زنى وهو لم ينكح جلدناه مائة جلدناه ، ومن زنى وهو لم ينكح جلدناه مائة جلدناه فقال له قارون : وإن كنت أنت ؟ قال : فإن بنى إسرائيل زعموا أنك فيجرت بفلانة ، فقال : ادعها ، فإن قالت فهو كماقالت ، فأنت فقال موسى : يافلانة أنشدك باللى أزل النوراة أصدق قارون ؟ فقالت : أما إذا أنشدتنى فقد أشهد أنك برىء وأنك رسول الله ، وإن قارون جعل لى جعلا على أن أرميك بنفسى ، وجاءت بخريطتين فهما دراهم عليهما ختمه ، وقالت للملأ : إن قارون أعطانى هاتين وهذا ختمه ، وأعوذ فيهما دراهم عليهما ختمه ، وقالت للملأ : إن قارون أعطانى هاتين وهذا ختمه ، وأموذ بالله أن أفترى على الله ، فنظر القوم إلى ختمه فعلموا صدقها فخر موسى ساجدا ، فأوحى يضف به في كل يوم مقدار قامة إلى يوم القيامة .

ولعل من ذلك أيضا أن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام : إن طائفة ترعم أن الله لايكلمك فمخذ منا من يذهب معك ايسمعواكلامه تعالى فيؤمنوا ، فأوحى الله لموسى عايه السلام: أن اختر سبعين من خيارهم واصعد بهم الجبل أنت وهرون واستخلف يوشع ففعل. قلم سمعوا كلامه سبحانه سألوه أن بريهم الله جهرة .

ومن ذلك نسبته إلى أنه قتل أخاه هرون عليهما السلام كما تقدم ، أى وقيل إن قائل :
هذه القسمة ماعدل فيها: ذو الخويصرة التميمى، وهو غير ذى الخويصره اليمانى الذى بال
فى المسجد. فقد جاء «أن ذا الخويصرة التميمى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال : يامحمد قد رأيت ماصنعت فى هذا اليوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل،
فكيف رأيت ؟ قال : لم أرك عدلت ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال :
ويمك إذا لم يكن العدل عندى فعند من يكون ؟ فقال عمر رضى الله عنه : ألا نقتله ؟ .
قيل وقال خالد بن الوليد رضى الله عنه : ألا أضرب عنقه » .

قال الإمام النووى رحمه الله : ولا تعارض ، لأن كل واحد منهما استأذن فيه ؟ أى فني مسلم «فقام إليه عمر رضى الله غنه فقال : يارسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال : لا ، ثم أدبر ، فقام إليه خالد رضى الله عنه فقال : يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال لا لعله. أن يكون يصلى ، قال خالد رضى الله عنه : وكم مصل يقول بلسانه ماليس فى قلبه ، فقال رسول الله عليه وسلم : إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ،

وفى مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « بعث على كرم الله وجهه وهو باليمن بذهبة فى تربها ، أى لم تخلص من ترابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس ، وعيينة بن بلبر ، وعلقمة ابن علائة وزيد الخير ، فغضبت قريش فقالوا: يعطى صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى إنما فعلت ذلك لأنالفهم ، فجاء رجل فقال : اتق الله يامحمد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فن يطع الله إن عصيته ! يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونى ؟ » وفى رواية « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السهاء ؟ يأتينى خبر السهاء صباحا ومساء ، فجاء رجل فقال ماتقد م ، فقال له : ويلك أو لست أحق أهل الأرض صباحا ومساء ، فجاء رجل فقال ماتقد م ، فقال له : ويلك أو لست أحق أهل الأرض

ولعل هذه القسمة غير قسمة غنائم حنين ،وإن الرجل الذي قال له ما ذكر يحتمل أن يكون واحدا منهما أو من شيعة ذلك الرجل الذي قال له في أحدهما . .

وذكر بعضهم أن ذا الخويصرة أصل الخوارج ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال «دعوه

فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخوجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ، وفي رواية و قال عررضى الله عنه: يارسول الله دعنى فأقتل هذا المنافق ، فقال : معاذ الله أن بتحدث الناس أنى أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه ، أي جماعة يخرجون من صلبه فهو أصل الخوارج ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، وفي لفظ و تراقبهم ، لاتفقهه قلوبهم ، ليس لهم حظ منه إلا تلاوة الفم ، وإنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، لئن أدركهم لأقتلنهم قتل عاد ونمود » أى قتلا متأصلا لعامهم . وفي رواية وإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ، وبهذا استدل من يقول بجواز قتل الخوارج ، وقد قاتلهم على كرم الله وجهه . وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الخوارج ، أهم كفار ؟ فقال : إن المنافقين ؟ ولياد كرون الله كثيرا فقيل : ماهم ؟ فقال : إن المنافقين لايذ كرون الله كثيرا فقيل : ماهم ؟ فقال : أصابتهم فتنة فعموا وصموا «فل يجعلهم صلى الله عايه وسلم كفارا الأنهم تعلقوا بضرب من الثاويل .

وحينتذ يكون المراد بالدين فى وصفهم بالمروق من الدين الطاعة لا الملة ، ويبعده رواية بدل الإيمان : الإسلام ، وكان مصداق ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذا الخويصرة خرج منسه حرقوص المعروف بذى الثدية ، وهو أول من بويىع من الخوارج بالأمانة .

والخوارج قوم يكفرون مرتكب الكبيرة ، ويحكمون بحبوط عمل مرتكبها وتخليده فى النار ، ويحكمون بأن دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها دار كفر ولا يصلون جماعة .

وسبب مقاتلة سيدنا على كرّم الله وجهه لهم أنهم نقموا عليه النحكيم الذى وقع بينه وبين معاوية في صفين ، وقالوا لاحكم إلا الله ، وأنت كفرت حيث حكمت الحكين ، فإن شهدت على نفسك أنك كفرت فيا كان من تحكيمك الحكين واستأنفت التوبة والإيمان نظرنا فيا سألتنا من الرجوع إليك ، وإن تكن الأخرى فإنا ننابذك على سواء (إن الله لا يهدى كيد الحائين ) فلما أبس من رجوعهم إليه قاتلهم . وحرقوص هذا أول مارق من الدين ، وكان رجلا أسود ، إحدى عضديه مثل ثدى المرأة . فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم «إن فيهم رجلاله عضد وليس له ذراع ، على رأس عضده مثل حلمة المثلك ، عليه شعرات بيض » .

ولما قاتاتهم على كرّم الله وجهه وقتل غالبهم التمس ذلك الرجل فأتى به ، فإذا هو له ثلدى كثلدى المرأة. وفي رواية التمسوه في القتل فلم يجدوه ، فقام على كرم الله وجهه بنفسه فطاف في القتل فأخرجوه من بينهم ، فكبر على كرم الله وجهه ، ثم قال : صلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعته يقول «إن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع ، على رأس عضده مثل حلمة الثلدى ، عليه شعرات بيض » فقام إليه عبيدة السلماني ، فقال : يا أمير المؤمنين : والله الذي لا إله إلا هو ، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له .

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « لما أعطى رسول الله.صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب ولم يكن فى الأنصار منها شيء وجدوا فى أنفسهم ، أى غضبوا «حتى كثرت منهم القالة » أى وهي القول الردىء « أى حتى قال بعضهم إن هذا لهوالعجب يعطى قريشا<sub>ة</sub> وفىلفظ : «الألفاء والمهاجرين ، ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم » أى وفى لفظ « إن هذا لهوالعجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش ، وإن غنائمنا تردّ علمهم » وفي رواية « إذا كانت شديدة ندعى إلها ويعطى الغنيمة غيرنا » وفى رواية « سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم ، فإن كان من أمر الله صبرنا ، وإن كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه ، فدخل عليه سعد بن عبادة رضى الله عنه ، فقال : يارسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم » ، أى غضبوا « لما صنعت في هذا النيء الذي أصبت ، قسمت في قومك ، وأعطيت عطايا عظاما ، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء ، قال : فأين أنت من ذلك ياسعد؟ فقال: يارسول الله مأأنا إلا منقومى ، قال : فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة » أى وهى قبة من أدم . أى وفى كلام بعضهم أن الحظيرة الزريبة التي تجعل للإبل والغنم من الشجر لتقيها من البرد والربيح ، ولعل هذا باعتبار الأصل فلا مخالفة ؛ فلما اجتمعوا له أتى سعد إليه صلى الله عليه وسلم فقال : اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ، فأناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى فقال لهم: أفيكم أحد من غيركم ؟ قالوا لا إلا ابن أُحت لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ابن أخت القوم منهم » وفي رواية « قال : من كان ههنا من غير الأنصار فليرجع إلى رحله » ، وذكر بعضهم أن سبب إيراد ابن أخت القوم منهم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه «اجمع لى من هنا من قريش ، فجمعهم له ثم قال : تخرج إليهم أم يدخلون ؟ قال : أخرج ، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال : يا معشر قريش هل فيكم من غيركم ، قالوا : لا إلا ابن أختنا فذكره » ثم قال : « يامعشر قريش إن أولى الناس بى المتقون ، فانظر وا لا بأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأثون بالمدنيا تحملونها فأصد عنكم بوجهى » انتهى .

« فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : يا معشر الأنصار مامقالة بلغتنى عسكم وجدة وجدتموها على في أنفسكم ؟ » والمقالة كما علمت : الـكلام الردىء ، والجدة : الغضب ، والمعروف أنه الموجدة ، ومن ثم قال بعضهم : الجدة في المال ، والموجدة في الغضب « ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي ، وعالة فأغناكم الله بي ، وأعداء فألف بين قلوبكم» أى وفى لفظ « وكنتم متفارقين فجمعكم الله » وفى لفظ « يا معشر الأنصار ألم يمنّ الله عليكم بالإيمان ، وخصكم بالكرامة ، وسماكم بأحسن الأسماء ، أنصار الله ، وأنصار رسوله ؟ قالوا : بلي الله ورسوله أمن وأفضل ، ثم قال صلىالله عليه وسلم : ألا تجييوني يامعشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله المنة والفضل » أى وفى لفظ « قالوا : يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور ، ووجدتنا على شفا جرف من النار فأنقذنا الله بك . ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك ؛ فرضينا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، فافعل ماشئت ، فأنت يا رسول الله في حل ، قال : إذن والله لو شئتم لقلتم فصدقتم : أتيتنا مكذبا فصدقناك ، ومخذولا فنصرناك ، وطريدا فــآويناك ، وعائلا فأغنيناك ، أي وخائفا فأمناك، أوى أي إن كان متعديا كما هنا فالأفصح المد ، وإن كان قاصرا فالأفصح القصر ، قال تعالى ﴿ وَآوِينَاهُمَا إِلَى رَبُوةَ ﴾ وقال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكهف) « قال فقال الأنصار : المن لله ولرسوله ، والفضل علينا وعلى غيرنا ، فقال: ماحديثبلغني عنكم؟ فسكتوا ، فقال : ماحديث بلغنيءنكم ؟ فقال فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا ، وأما ناس منا حديثة أسنانهم ، قالوا : يغفر الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم » ، أى وفى رواية « ما الذى بلغنى عنكم ؟ قالوا هو الذى بلغك ، لأنهم لايكذبون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لأعطى رجالا حديثو عهد بكفر أتألفهم » اه أى وفى رواية « إن قريشا حديثوعهد بجاهلية ومصيبة، وإنى أردت أن أجبرهم وأتالفهم، أوجدتم يامعشر الألوصار في أنفسكم في الفاغة ، بضم اللام وغينين معجمتين : أي شيء قليل من الدنيا و ألفت بها

قوماليسلموا ، أىليحسن إسلامهم ويسلم غيرهم تبعالهم ، ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت الذى لايزلزل ، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. . أي لا نتسبت إلى المدينة ، ولو سلك الناس شعبا » أى بـكسر الشين المعجمة : وهو ما انفرج بين جبلين « وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار » وفي لفظ « فبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله صلى. الله عليه وسلم قسما وحظا ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا» أى وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار : ﴿ أَلَمْ تَكُونُوا صَلالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ فِي لِيسَ مَنَ المَنْ المذموم فى قوله صلى الله عليه وسلم« آفة السياحة المن ۽ بل هو من التذكير بنعمة الله ، لكن يشكل على ذلك قواه صلى الله عليه وسلم للأنصار «ألا تجيبو فى الخ» فليتأمل ، أى وقد جاء فى مدح الأنصار ﴿ اللهم اغفر للأنصار ، وأبناء الأنصار ، ولأزواج الأنصار ، ولذرارى الأنصار ، الأنصار كرشي وعيبتي ، وإن الناس يكثرون ويقلون ، فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عنمسيئهم» وفي لفظ آخر : «اللهم صل على الأنصار ، وعلى ذرية الأنصار وعلى ذرية ذرية الأنصار » وقال للأنصار وأنتم شعار والناس دثار » أىوالشعارالثوب : الذي يلي الجسد ، والدثار : الثوب الذي يكون فوق ذلك النوب ، فهم ألصق به وأقرب إليه صلىالله عليه وسلم من غيرهم وقالوالأنصار حهم إيمان ، وبغضهم نفاق ، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولابناء أبناء الأنصار،ولنساء الأنصار، ولنساء أبناء الأنصار، ولنساءأبناءأبناء الأنصار» . وفي لفظ « اللهم اغفر للأنصار ، ولذرارىالأنصار . ولذراري ذراريهم ، ولمواليهم . ولجيرانهم ؛ لايبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال ﴿ لَاتَوْذُوا الْأَنْصَارَ ، فَمَن آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانَى ، ومن نَصْرُهُمْ فَقَدْنُصُرْنَى ، ومن أحبهم فقد أحبنى ، ومن أبغضهم فقدأبغضنى ، ومن بغىعلمهم فقدبغى على ّ،ومن قضى لهم حاجة كنت ف حاجته يومالقيامة أسرع . إنالله اختار دارهم لإعزاز دينه ، واختارهم لنبيهأنصارا» وقال صلىالله عليه وسلم «حب الأنصارآية الإيمان وبغضهمآية النفاق » وقال في الأنصار «لايحمهم إلا مؤمن ، ولا يبغضهم إلا منافق ، من أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله » وقال لهم«اللهم أنتمأحب الناس إلى قالها ثلاثاً » قال: وقال حسانرضي الله عنه في مدح الأنصار: سماهم الله أنصارا بنصرهم دين لهدىوعوان الحرب تستعر وسارعوا فىسبيل الله واعترفوا للنائبات وماخافوا وماضجروا انتهى

أى وقد وقع له صلى الله عليه وسلم نظير ذلك ؛ فعن عمرو بن ثعلبة : وأنه صلى الله عليه وسبرعهم ، عليه وسلم سبى فأعطى قوما ومنع قوما، وقال : إنا لنعطى قوما نخشى هلمهم وجزعهم ، ونكل قوما إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير ، منهم عمرو بن ثعلبة ، فكان عمرو رضى الله عنه يقول : ما يسرنى أن لى بها حمر النعم .

ولمـا أسرت أخته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة الشياء بشين معجمة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وميم بمدة ، ويقال الشهاء بغير ياء، واختلف فى اسمها صارت تقول : والله إنى أخت صاحبكم ولا يصدقوها، فأخذها طائفة من الأنصار حتى أتوابها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا محمد إنى أختك ، قال : وما علامة ذلك ؟ يا الحديث « ثم قال لها ارجعي إلى الجعرانة تـكونين مع قومك ، فإنى أمضي إلى الطائف ، فرجعتإلى الجعرانة، فلما قدم صلى الله عليه وسلم الجعرانة جاءته ، فقالت : يا رسول الله إلى أختك ، أى وأنشدته أبياتا ، قال : وما علامة ذلك ﴾ بكسر الـكاف لأنه خطاب لمؤنث « قالت عضة عضضتنیها فی ظهری » وفی روایة « فی وجهـی » وفی روایة « فی إبهامی وأنا متورکتك ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة . وفى رواية ٥ قال لها إن تـكونى صادقة فإن بك منى أثرا لن يبلى ، فكشفت عن عضدها ، ثم قالت : نعم يا رسول الله ، حملتك وأنت صغير فعضضتنيهذه العضة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة» فليتأمل « وعند ذلك قام صلى الله عليه وسلم لها قائما وبسط لها رداءه وأجلسها عليه . أى ودمعت عيناه ، وسألها عن أمه وأبيه فأخبرته بموتهما ؛ أى وقال لها : سلى تعطى؛ واشفعى تشفعى، فاستوهبته السبي ؛ أي بعد أن قال لها قومها : إن هذا الرجل أخوك ؛ فلو أتيته فسألته قومك لرجونا أن يحابينا ، فأتته فقالت : أتعرفني ؟ قال : ما أنكرك فمن أنت ؟ قالت : أنا أختك بنت ألى ذؤيب ، وآية ذلك أنى حملتك ذات يوم فعضضت كتني عضة شديدة هذا أثرها فرحب بها ، ثم استوهبته السبى وهم ستة آلاف فوهبه لها ، فما عرفت مكرمة مثلها ، ولا امرأة هي أيمن غلى قومها منها ، وخيرها صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحببت فعندىمحببةمكرمة ، وإن أحببت أمتعتك وترجعي إلى قومك ، قالت : بلي تمتعني وتردنى إلى قومي ، فأعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية ، وقيل بل أعطاها ثملاثة أعبدوجارية ونعما وشاء » وقيل إن القادمة عليه صلى الله عليه وسلم أمه من الرضاع التي هي حليمة ، وتقدم الكلام على ذلك . قال بعضهم: وهذا العطاء الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من قريش إنماكان من خمس الحمس الذي هو سهمه صلى الله عليه وسلم ، لا من أربعة أخماس الغنيمة وإلا لاستأذن الغانمين في ذلك ، لأنهم ماكوها بحوزهم لها .

ثم قدم صلى الله عليه وسلم وفد هوازن ، وهم أربعة عشر رجلا مسلمين ورأسهم زهير ابن صرد وق لفظ : يكنى بأبي صرد ، وأبو برقان بالموحدة ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ، أى فقالوا : يا رسول الله إنا أصل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخنى عليك . وفى رواية قالوا : يا رسول الله إن فيمن أصبتهم الأمهات والأخوات والعات والحالات ، وهن عازى الأقوام ، وترغب إلى الله والبك يا رسول الله ، وقال زهير : يا رسول الله إنما فى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضئك اللاتى كن يكفلنك أى لأن مرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة كانت من هوازن ، أى وقال له أيضا : ولو ملحنا أى أرضعنا للحارث بن أبي شمر : أى ملكالشام ، أو للنعان بن المنذر : أى ملك العراق ، ثم نزل منا يمثل ما نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولين وأنشده أبياتا يستعطفه صلى الله عليه وسلم بها منها :

امن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء مرجوه وننتظر امن علي نسوة قد كنت رضعها إذ فوك مملوءة من مخضها الدرر أى الدفعات الكثيرة من اللهن ، إنا لنشكر للنعاء إن كفرت ، أى جحدت ، وفي لفظ:

إنا لنشكر آلاء وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر إنا نؤمل عفوا منك نلبسه هدى البرية أن تعفو وتنتصر فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشهر

فقال صلى الله عليه وسلم : «إن أحسن الحديث أصدقه ، أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالسكم ؟ يأى وفي لفظ البخارى « أحب الحديث إلى أصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفين : إما السبى ، وإما الممال » وفي رواية « وقد كنت استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون » أى لأنه صلى الله عليه وسلم انتظرهم بعد أن قفل من الطائف بضع عشرة . وفي لفظ «أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم : قد وقعت المقاسم مواقعها ، فأى الأمرين أحب إليكم ؟ أطلب لسكم السبى أم الأموال ؟ » وإنما قال صلى الله عليه وسلم لهم : قله وقعت المقاسم ، أى لأنه لا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ، وإنما يمن عليهم وقعت المقاسم ، أي لأنه لا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ، وإنما يمن عليهم

قبله كما وقع له صلى الله عليه وسلم فى يهود خيير ، ولا يخنى أن هذا فى الرجال دون الندارى « فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا اردد علينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا ، ولا نتكلم فى شاة ولا بعير ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما مالى ولبنى عبد المطلب فهو ولا نتكلم فى شاة ولا بعير ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما مالى ولبنى عبد المطلب فهو صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أبنائنا ونسائنا ، أى بعد أن قال لهم صلى الله عليه وسلم : أظهر وا إسلامكم وقولوا نحن إخوانكم فى الدين ، فسأسأل لكم الناس ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أى بعد أن أثنى على الله على هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين ، وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ، فن أحب أن يطيب بذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما ينىء الله علينا فليفعل ، كذا فى البخارى .

وفى لفظ « أنه صلى الله عليه وسلم قال : وأما من تمسك مشكم بحقه من هذا السبى فله بكل إنسان ست فرائض من آول سبى أسبيه » .

وفى رواية « فن أحب منكم أن يعطى غير مكره فليفعل ، ومن كره أن يعطى ويأخذ الفداء فعلى فداؤهم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : أما ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، فقال المهاجرون والأنصار رضى المة تعالى عنهم: ماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا ، وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو تميم فلا ، وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو شلم فلا ، فقالت بنو سلم : بلى ماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال العباس بن مرداس : وهنتمونى : فأن فضعتمونى حيث صيرتمونى منفردا » .

وفى رواية « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء القوم جاءوا مسلمين وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا ، فمن كان عنده من النساء سبى فطابت نفسه أن يرده فليرد ه ، ومن أبى فليرد عليهم ذلك قرضا علينا يكل إنسان ست فرائض من أو ل مايني الله علينا ، قالوا : رضينا وسلمنا ، فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ، ولما فرق صلى الله عليه وسلم النساء نادى مناديه : ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا غير الحبالى حتى يستم ن عيضة » .

وعن أبي سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه ، قال و أصبنا سبايا يوم حنين ، فكنا نلتمس فداءهن ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ، فقال : اصنعوا مابدا لكم ، فما قضى الله فهو كائن ، وليس من كل الماء يكون الولد ، قال أبو سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه : وكانت اليهود ترعم أن العزل الموءودة الصغرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كذبت اليهود، ولو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرفه ، وجاء « لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا ، وقد جاء فى الحديث ماقالت اليهود . فني مسلم وابن ماجه « العزل الوأد الحني ، أى لأن التحرز عن الولد بالعزل كدفنه حيا فليتأمل ، وقد مر الكلام على ذلك مبسوطا .

والفريضة : البعبر الذي يؤخذ في الزكاة لأنه فرض وواجب على رب المــال ، وإلى عفوه صلى الله عليه وسلم عن هوازن ، أشار صاحب الهمزية رحمه الله تعالى بقوله :

من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيهم رباء وأتى السبى فيه أخت رضاع وضع الكفر قدرها والسباء هداء بسط المصطفى لها من رداء أي فضل حواه ذاك الرداء فند وهي سيدة النس وة والسيدات فيه إماء

أى أعتى صلى الله عليه وسلم هوازن قبيلة أمه من الوضاعة التي هي حليمة السعدية ، وكانوا ستة آلاف آدمى وإنما أعتقهم لأجل أنه صلى الله عليه وسلم كان له وهو طفل فيهم رباء بفتح الراء والمد: أى تربيته فيهم ، ولأجل أن أخته من الرضاعة أتت في ذلك السبى، وتلك الأخت صغر كفرها وسباؤها قدرها الرفيع بأخوته صلى الله عليه وسلم فأعطاها برا وفعل معها معروفا حتى وقع فى وهم الحاضرين بسبب ذلك أن سباءها هداء لها بكسر الهاء كلعروس التي تهدى لزوجها ، ومن بره صلى الله عليه وسلم لها أنه بسط لها رداءه لتجلس عليه ،أى شرف لذلك الرداء شرف عظيم ، لاغاية له بسبب مماسته لجسده الشريف فصارت فيذلكالسبي سيدة من فيه من النساء ، وصار السيدات التي فيه بالنسبة إليها إماء ؛ لل الجمع بين كون أخته المذكورة هي الشافعة في السبي وقبلت شفاعتها ، وبين كون المسائل فيهم هوازن ، والأصل اقتصر على سؤال الوفد ، ورد جميع السبي ، ولم يتخذ ، السائل فيهم هوازن ، والأصل اقتصر على سؤال الوفد ، ورد جميع السبي ، ولم يتخذ ،

آخذها: أرى عجوزا إنى لأحسب آن لها فى الحى نسبا وعسى أن يعظم قداؤها ، ثم ردها بعد ذلك بعشر من الإبل ؛ وقبل بست أخد ذلك من ولدها بعد أن ساومه فيها مائة من الإبل، وقال له ولدها: والله ماثديها بناهد، ولا بطنها بوالد ، ولا فوها ببارد، ولا صاحبها بواجد : أى بحزين لفراقها، ولا درها بناكد بالنون : أى غزير وهو من الأضداد . وقبل قائل ذلك له زهير .

وقد يقال : لاتخالفة لجواز أن زهيرا هو ولدها ، فقال عيينة : خذها لا بارك الله لك فيها ، قال وذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم ، دعا على من أبى أن برد من السبى شيئا أن يبخس ، أى يكسد ، فإن ولدها دفع له فيها مائة من الإبل فأبى ، ثم غاب عنه ثم مر عليه معرضا عنه فقال : خذها بالمائة ، فقال لا أدفع إلا خمسين فأبى ، فغاب عنه ثم مر عليه معرضا عنه فقال : خذها بخمسين فقال لا أدفع إلا خمسة وعشرين فأبى . فغاب عنه ثم مر عليه معرضا عنه ، فقال خذها بالحمسة والعشرين فقال : لا آخذها إلا بعشرة . وفى رواية إلا بستة فقال له ما تقدم ، ولما أخذها ولدها قال لهيئة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسا السبى قبطية قبطية ، فقال : لا والله ما ذاك لها عندى ، فما فارقها حتى أخذ لها منه ثوبا ، والقبطية بضم القاف: وهو ثوب أبيض من ثياب مصر منسوب للقبط وهم أهل مصر وضم القاف من التغيير في النسب .

أى وفى كلام بعضهم وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقدم مكة فيشترى للسبى ثباب المتعة فلا يخرج الحر منهم إلا كاسيا ، قال : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس أهل مالك بن عوف النضرى بمكة عند عمهم أم عبد الله بن أبى أمية ، وكلمه الوفد فى ذلك ، فقالوا : يا رسول الله أولئك سادتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أريد بهم الحبر ، ولم يجز أن بجرى السهمان فى مال مالك بن عوف ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن : ما فعل مالك بن عوف ؟ قالوا : يارسول الله هرب ، فلحق بحصن الطائف مع ثقيف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه أنه رسول الله عليه أنه عليه وسلم فى قومه وأن ماله وأهله موفور ، وما وعده به نزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خنى مستخفيا خوفا أن تحبسه ثقيف إذا علموا الحال ، وركب فرسه وركضه ، حتى الدهاء ، عدا معروفا ، ركب راحلته ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدركه

بالجمرانة ، وأسلم ورد عليه أهله وماله ، واستعمله صلى الله عليه وسلم على من أسلم مز, هوازن ، فكان لا يقدر على سرح لثقيف إلا أخذه ولا رحل إلا ميله ، وكان رضى الله تمالى عنه يرسل بالخمس مما يغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اه .

أى وجاء أعراني إلى الذي صلى القطيه وسلم في هذا المحل الذي هو الجعرانة ، وهو المراد بقول بعضهم وهو بحنين ، لأن المراد منصر فه من غزوة حنين ، وعلى ذلك الأعرابي المراد بقول بعضهم وهو بحنين ، لأن المراد منصر فه من غزوة حنين ، وعلى ذلك الأعرابي يا رسول الله . وفي رواية قال له : كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فسكت ساعة ثم نزل عليه الوحي ، فلما سرى عنه قال : أين السائل عن العمرة الحلم عنك الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق . وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم : ماكنت تصنع في حجك ؟ قال : كنت أنزع هذه الجبة ، وأغسل هذا الخلوق ، فقال صلى الله عليه وسلم : اصنع في عمرتك ماكنت صانعا في حجك . واستند لذلك من يقول بحرمة التطيب قبل الإحرام بما يبقى عند الإحرام . والراجع عند إمامنا الشافعي رضى الله تمالى عنه استحباب ذلك .

وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل فوقف على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لى عندك موعدا ، فقال صلى الله عليه وسلم له: صدقت فاحتمكم ، فقال: أحتمكم ثمانين ضائنة وراعبها ، فقال صلى الله عليه وسلم: هى لك، ولقد احتكمت يسيرا، ولصاحبة موسى عليه الصلاة والسلام التى دلته على عظام يوسف عليه الصلاة والسلام كنت احزم وأجزل حكما منك حين حكمهما موسى عليه الصلاة والسلام ، فقالت : حكمى أن تردنى شابة ، وأدخل معك الجنة ، كذا ذكره الغزالى رحمه الله . قال السخاوى: وهذا أخرجه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده ، وفيه نظركما قال العراقى ، وهذا أصل في عدم إخلاف الوعد بالحيز .

ونقل الإمام النووى رحمه الله أنجماعة ذهبوا إلى وجوب الوفاء بذلك؛ ووجهه السبكى رحمه الله بأن إخلاف الوعدكذب ، والكذب حرام وترك الحرام واجب .

وذكر الغزالى رحمه الله أن إخلاف الوعد لا يكون كذبا إلا إذا عزم حين الوعد على عدم الوفاء .

أى ويدل لذلك ماجاء عن عبدالله بن ربيعة قال اجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

بيتنا وأنا صبى صغير ، فذهبت لألعب ، فقالت أى : ياعبدالله تعال أعطك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أردت أن أعطيه تمرا، قال: لو لم تفعلى كتبت عليك كذبة ،

وأحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخلٍ مكة ليلا ، واستمر يلبى حتى استلم الحجر ، ثم رجع من ليلته ؛ وأصبح بهاكبائت . وفي لفظ : أصبح بمكة كبائت وفيه نظر، ولم يسق هديا في هذه العمرة وحلق رأسه وكان الحالق لرأسه الشريف أبا هذا الحجام وقبل أبو خراش بن أمية الذى حلق رأسه صلى الله عليه وسلم فى الحديبية ، وأتى بأعمال المعمرة بعد أن أقام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة ، وقال : اعتمر منها سبعون نبيا .

## غزوة تبوك

بعدم الصرف للعلمية والتأنيث: ووقع فى البخارى صرفها نظرا للموضع ، أى ويقال لها غزوة العسيرة ، ويقال لها الفاضحة ، لأنها أظهرت حال كشير من المنافقين .

فنى شهر رجب سنة تسع أى بلا خلاف ، ووقع فى البخارى أنها كانت بعد حجة الوداع ، قبل وهو غلط من النساخ ؛ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد. جمعت جموعا كثيرة بالشام ، وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء المحل المعروف .

أى وذكر بعضهم أن سبب ذلك أن متنصرة العرب كتبت إلى هرقل : إن هذا المرجل الذى قد خرج يدعى النبو ق هلك وأصابت أصحابه سنون أهلكت أموالهم ، فبعث رجلا من عظمائهم وجهز معه أربعين ألفا ، أى ولم يسكن لذلك حقيقة ، أى وإنما ذلك شيء قيل لمن يبلغ ذلك للمسلمين ليرجف به وكان ذلك فى عسرة فى الناس وجدب فى اللاد ، أى وشدة من نحو الحر ، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام فى تمارهم وظلالهم [] أى وكونه عند طيب الثمار يؤيد قول عروة بن الزبير : إن خروجه صلى الله عليه وسلم لتبوك كان فى زمن الحريف ، ولا ينافى ذلك وجود الحر فى ذلك الزمن ، لأن أوائل الخريف وهو الميزان يسكون فيه الحر ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج فى غزوة إلا كنى عنها ووركى بغيرها ، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد المشقة يخرج فى غزوة الدو يستغره ما وليأخذ الناس أهبتهم ، وأمر الناس بالجهاز ، أى وبعث إلى مسكل الله ،

أى أكد عليهم فى طلب ذلك ، وهى آخر غزواته صلى الله عليه وسلم ، وأنفق عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها ، قال : فإنه جهز عشرة آلاف أنفق عليها عشرة آلاف دينار غير الإبل والخيل ، وهى تسعائة بعير ومائة فرس والزاد وما يتعلق بذلك حتى ماتربط به الأسقية .

أى وفى كلام بعضهم أنه أعطى ثلثاثة بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرسا، وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم « اللهم ارض عن عثمان ، فإنى عنه راض » .

أى وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه الكريمتين يدعو لعثمان بن عفان يقول : اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه » وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال « سألت ربى أن لايدخل النار من صاهرته أو صاهرني » .

وجاء رضى الله تعالى عنه بألف دينار فصبها فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه ويقول : «ماضر عثمان ماعمل بعد اليوم يرددها مرارا» اه .

وفى رواية ؛ جاء بعشرة آلاف دينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبت بين يديه ، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول بيديه ويقلبها ظهرا أبطن ، ويقول : غفر الله لك. ياعيان ما أسررت وما أعلنت ، وما كان منك ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، ما يبالى ما عمل بعدها » أى ولعل هذه العشرة الآلاف هى ألتى جهز بها العشرة آلاف إنسان وإنها أى العشرة غير الألف التى صبها في حجره صلى الله عليه وسلم .

وأنفق غير عثمان أيضا من أهل الغنى قال: وكان أول من جاء بالنفقة أبو بكرالصديق رضى الله تعلى عنه جاء بجميع ماله أربعة آلاف درهم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أيقيت لأهلك شيئا . قال : أبقيت لهم الله ورسوله . وجاء عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بنصف ماله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أبقيت لأهلك شيئا قال : النصف الثانى . وجاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه بمائة أوقية ، أى ومن ثم قبل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه مائة خونتين من خزائن الله في الأرض ينفقان في طاعة الله تعالى . وجاء العباس رضى الله تعالى عنه بمكل عنه بمال كثبر ، وكذا طلحة رضى الله تعالى عنه ، وبعثت النساء رضى الله تعالى عنه بمكل

ما يقدرن عليه من خليهن . وتصدق عاصم بن عدى رضى الله تعالى عنه بسبعين وسقا من ثمر اه. وجاءه صلى الله عليه وسلم جمع ، أى سبعة أنفس من فقهاء الصحابة يتحملونه : أى يسألونه أن يحملهم . فقال صلى الله عليه وسلم : لا أجد ما أحملهم عليه ، وعند ذلك ( تولوا وأعينهم تفيض من اللمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ) أى ما يحملهم ، ومن ثم قيل لحم البيكاءون ، ومنهم العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه ، ولم يذكره القاضى البيضاوى فى السبعة . وحمل العباس رضى الله تعالى عنه منهم اثنين ، وحمل منهم عثمان رضى الله تعالى عنه بعد الجيش الذى جهزه ثلاثة ، أى وحمل يا ميز بن عمرو النضرى اثنين دفع لحما ناضحا له وزود كل واحد منهما صاعين من تمر . وعدهم مغلطاى تمانية عشر .

وفي البخارى عن أبي موسى الأشعرى قال : أرساني أصحابي إلى رسول الله صلى الله وسلم أسأله الحملان لهم ، فقلت : يانبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم ، فقال والله لا أحملكم على شي . وفي رواية : والله لا أحملكم ولا أجدما أحملكم عليه ، فرجعت حزينا إلى أصحابي من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن محافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه حيث حلف على أن لا يحملهم . قال : فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال الذي قال الذي قال الله عليه وسلم فم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادى أن عبد الله ابن قيس ؟ فأجبة قال : أجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ، فلما أتينه قال : خد هذه السنة أبعرة فانطلق مها إلى أصحابك . زاد بعضهم : فعند ذلك قال بعضهم لبعض أغلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أى حملناه على يمين الغاق وقد حاف أن لا يحملنا أغلقنا ورالله لابارك لنا في ذلك ، فأنوه فذكروه ، فقال عليه الصلاة والسلام : أنا ماحلت كم، ثم قال : «إنى لا أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن عنيني وأنبت الذي هو خير » أى فهو صلى الله عليه وسلم إنما حلف أن لا يشكلف لحؤلاء حملا بقرض ونحوه مادام لايجد لهم حملا فلاحنث. وفيه أن هذا لايناسب قوله: إنى لا أحلف كمانية الله آخره .

وأجيب بأن هذا استثبات قاعدة لاتدل على أن النبى صل الله عليه وسلم حنث فى يمينه بل خرج الكلام على تقدير . كأنه قال لو حنثت فى يمينى حيث كان الحنث خيرا وكفرت عنها لكان ذلك شرعا واسعا بل ندبا راجحا ، ويؤيده أنه لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرعن هذه اليمين ، وحينتذ يحتاج إلى الجمع بين هذا وما قبله . وقد يقال: إنحمل العباس رضى الله تعالى عنه اثنين منهم إلى آخره كان قبل وجود هذه الأبعرة الستة ، أو يدعى أن هؤلاء غير من تقدم .

فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بالناس وهم ثلاثون ألفا ، أى وقيل أربعون ألفا ، وقيل سبعون ألفا وكانت الخيل عشرة آلاف فرس ، وقيل بزيادة ألفين .

وخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى رضى الله تعالى عنه على ما هو المشهور ، وقال الحافظ الدمياطى رحمه الله : وهو أثبت عندنا ، وقبل سباع بن عرفطة ، أى وقبل ابن أم مكتوم ، وقبل على بن أبي طالب، قال ابن عبدالبر : وهو الأثبت ، هذا كلامه . وفي كلام ابن إسحاق : وخلف عليا كر م الله وجهه على أهله وأمره بالإقامة فهم ، وتخلف عنه عبد الله بن أبي ابن سلول ومن كان من المنافقين بعد أن خرج بهم ، وحسكر عبد الله بن أبي ابن سلول ومن كان من المنافقين بعد أن خرج بهم ، وحسكر عبد الله بن أبي على أله الداواع ، أى أسفل منه ، قال ابن إسحاق رحمه الله : وماكان فها عبد الله مسكرين ، أى والتعبير عن ذلك بالزعم واضح لأنه يبعد أن يكون عسكر يزعون بأقل العسكرين ، أى والتعبير عن ذلك بالزعم واضح لأنه يبعد أن يكون عسكر عبد الله مساويا لعسكره صلى الله عليه وسلم فضلا عن كونه أكثر منه فليتأمل ، وقال عند يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد الحال والحر" والبلد البعيد : أى مالاطاقة له به ، عبد الله مساويا لين الأصفر معه اللعب ، والله لكأنى أنظر إلى أصحابه مقرنين عصب محمد أن قتال بنى الأصفر معه اللعب ، والله لكأنى أنظر إلى أصحابه مقرنين بي المابيال ، يقول ذلك إرجافا برسول الله صفى الله عليه وسلم وبأصحابه أى وقبل المروم بن العيص بن إسحاق نبى الله عليه السلام ، وكان يسمى بنو الأصفر ، لأنهم ولد روم بن العيص بن إسحاق نبى الله عليه السلام ، وكان يسمى الأصفر وصفرة به .

فقد ذكر العلماء بأخبار القدماء أن العيص تزوَّج بنت عمه إسماعيل فولدت له الروم وكان به صفرة ، فقيل له الأصفر ، وقيل الصفرة كانت بأبيه العيص[] .

ولما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسبلم عن ثنية الوداع متوجها إلى تبوك عقد الألوية والرايات ، فلفع لواءه الأعظم لأنى بكر الصديق رضى الله عنه ، ورايته صلى الله عليه وسلم العظمى للزبير رضى. انة عنه ، ودفع راية الأوس لأسيد بن حضير رضى اقد عنه ، وراية الخزرج إلى الحباب بن المتذر رضى الله عنه ، ودفع لمكل بطن من الأنصار ومن قبائل العرب، لواء وراية ، أى لبعضهم راية ولبعضهم لواء ، وكان قد اجتمع جمع من المنافقين أى في بيت سويلم الهودى ، فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بنى الأصغر .

أى وهم الروم كقتال العرب بعضهم بعضا ، والله لكأنهم يعنى الصحابة غدا مقرنون فى الحيال ، يقولون ذلك إرجافا وترهيبا للمؤمنين ، والجلاد : الضرب بالسيوف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لعمار بن ياسر رضى الله عنه «أدرك القوم فإنهم عند أنك لعمار بن ياسر رضى الله على وكذا وكذا ، فانطلق إليهم عار فقال ذلك لهم ، فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه وقالوا (إنما كنا نخوض ونلعب) وقال عنوض ونلعب ) فأزل الله تعالى (وائن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) وقال صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس: يا جدهل لك فى جلاد بنى الأصفر، قال: يارسول الله أو تأذن لى أى فى التخلف ولا تفتنى ، فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء منى ، وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر أن لا أصبر ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد أذنت لك ، فأنزل الله تعالى (ومنهم من يقول ائذن لى ولا تغنى ) الآية : وفى لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال : «اغزوا تبوك تغنموا بنات بنى ولاتصفر نساء الروم ، فقال قوم من المنافقين : ائذنانا ولا تفتنا فأزل الله تعالى الآية (ألا يقائمة عنه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم والرغبة عنه .

وفى لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال للجد بن قيس : ويا أبا قيس هل لك أن تخرج معنا لعلك تحقب: أى تردف خلفك من بنات بنى الأصفر ، فقال ما تقدم ، وعند ذلك لامه ولده عبد الله رضى الله عنه وقال له : والله ما يمنعك إلا النفاق ، وسينزل الله فيلك قرآنا فأخذ نعله وضرب به وجه ولده، فلما نزلت الآية قال له: ألم أقل لك ؟ فقال له : اسكت يالكع ، فوالله لأنت أشد على " من محمد : وفى رواية أن الجد بن قيس لما امتنع واعتذر عما تقدم قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ولكن أعينك بمالى ، فأنزل الله تعالى (قل أنفقوا طوعا أوكرها لن يتقبل منكم) وتقدم أنه لم ببابع بيعة الرضوان ، وتقدم أنه تاب من النفاق وحسنت توبته ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لبنى ساعدة : ومن سيدكم ؟ فقالوا : الجد بن قيس على بخل فيه ، فقال : وأى داء أبرأ من البخل ؟ قالوا : يا رسول الله من سيدنا؟ فقال : بيش بنالبراء بن معروره. وفى رواية وسيدكم لحمد الأبيض عمرو بن الجموح، سيدنا؟ فقال : بشر بنالبراء بن معروره. وفى رواية وسيدكم لحمد الأبيض عمرو بن الجموح، وذكر ابن عبد البر أن النفس أميل إلى الأو ل ومات الجد بن قيس فى خلافة عنان رضى المتد عنه ، وقال بعض المنافقين لبعض : لاتنفروا فى الحر فأنزل الله تعالى (قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) أى يعلمون (وجاء المعذرون) أى وهم الضعفاء والمقلون (من

الأعراب ليؤذن لهم) فى التخلف فأذن لهم ، وكانوا اثنين وتمانين رجلا وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علم جراءة على الله ورسوله ، وقد عناهم الله تعالى بقوله (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) .

قال السهيلى: وأهل التفسير يقولون إن آخر براءة نزل قبل أولها ، وإن أو ًل ما نزل منها ( انفروا خفافا وثقالا ) قبل معناه شبابا وشيوخا ، وقبل أغنياء وفقراء ، وقبل أصحاب شغل وغير ذى شغل وقبل ركبانا ورجالة ، ثم نزل أولها فى تبذ كل ذى عهد إلى صاحبه كما تقد م .

وتخلف جمع من المسلمين منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع من غير عذر ، وكانوا ممن لاينهم في إسلامه .

ولما خلف ضلى الله عليه وسلم عاياكرم الله وجهه أرجف به المنافقون ، وقالوا ماخلفه إلا استثقالا له ، وحين قبل فيه ذلك أخذ على كر م الله وجهه سلاحه ، ثم خرج حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال : يا نبى الله زمم المنافقون أنك ماخلفتنى إلا استثقلتنى وتخففت منى ، فقال : «كذبوا ، ولكنو خلفتك لما تركت ورائى ، فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك ، أفلا ترضى ياعلى أن تسكون من يمنزلة هرون من موسى إلا أنه لانبى بعدى ، أى فإن موسى عليه السلام حين توجه إلى ميقات ربه استخلف هرون عليه السلام فى قومه ، فرجع على إلى المدينة .

وعن على كرّم الله وجهه قال «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة وخلف جعفرا فى أهله ، فقال جعفر : والله لا أنخلف عنك ، فخلفنى ، فقلت : يا رسول الله أتخلفنى إلى شيء تقول قريش ، أليس يقولون ما أسرع ماخذل ابن عمه وجلس عنه ، وأخرى أبتغى الفضل من الله ، لأنى سمعت الله يقول ( ولا يطنون موطئا يغيظ المكفار ) الآية ، فقال : أها قولك أن تقول قريش ما أسرع ماخذل ابن عمه وجلس عنه ، فقد قالوا إلى ساحر وإنى كاهن وإنى كذاب ، وأما قولك تبتغى الفضل من الله ، فلك أبى أسوة أي حيث تخلفت عن بعض مواط القتال ، أما ترضى أن تمكون منى بمنزلة هرون من موسى عليهما السلام ، أى ولم يتخلف عنه على كرّم الله وجهه فى مشهد من المشاهد إلا في هذه الغزوة .

وادعت الرافضة والشيعة أن هذا من النص التفصيلي على خلافة على كرم الله وجهه 4

قالوا لأن جميع المنازل الثابتة لهرون من موسىسوى النبو ة ثابتة لعلى كرم الله وجهه من النبى صلى الله عليه وسلم ، وإلا لما صح الاستثناء : أى استثناء النبو ة بقوله وإلا أنه لا نبى بعدى ، ومما ثبت لهرون من موسى عليه السلام استحقاقه للخلافة عنه لو عاش بعده: أى دون النبو ة .

ورد بأن هذا الحديث غير صحيح كما قاله الآمدى : وعلى تسليم صحته ، بل صحته هى الثابتة لأنه فى الصحيحين – فهو من قبيل الآحاد ، وكل من الرافضة والشيعة لا براه حجة فى الإمامة . وعلى تسليم أنه حجة فلا عموم له ، بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا كرم الله وجهه خليفة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى أهله خاصة مدة غيبته بتبوك ، كما أن هرون كان خليفة عن موسى فى قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة . فعلى تسليم أنه عام لكنه مخصوص والعام المخصوص غيرحجة فى الباقى أو حجة ضعيفة . وقد استخلف صلى الله عليه وسلم فى مرار أخرى غير على فينزم أن يكون مستحقا للخلافة ، وصار بعد مسيره صلى الله عليه وسلم يتخل عنه الرجل ، فيقال تخلف فلان ، فيقول دعوه ، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه .

وكان ثمن تخلف عن مسيره معه صلى الله عليه وسلم أبو خيشة . ولما أن سار صلى الله عليه وسلم أياما دخل أبوخيشة على أهله فى يوم حار فوجد امر أتين له فى عريشتين لها فى حائط قد رشت كل منهما عريشتها ، وبر دتا فيها ماء ، وهيأتا طعاما ، وكان يوما شديد الحر ، فلما دخل نظر إلى امر أتيه وماصنعتا فقال رضى الله عنه : رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحر أ ، وأبو خيشة فى ظل بارد وماء مهيأ ، وامرأة حسناء؟ ما هذا بالنصف . ثم قال : والله الاأدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : والله الأدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أم خرج فى طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنى أدركه حين نزل بتبوك ، وقد كان أبو خيشة أدرك عمير بن وهب فى الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافقا حتى دنوا من تبوك . فقال أبو خيشة العمير : إن لى ذنبا فلا عليك أن تتخلف عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيشه . فقالوا : يارسول الله هو والله أبو خيشه ، فقال الدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه والمه الله عليه والله الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه والم الله الله الله الله الله ملى الله عليه والله الما الناء أقبل بسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه الله عليه والمه أناخ أقبل بسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه والمه الله عليه والمه الله عليه والمه الله عليه وسلم ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه والمه الله عليه وسلم ؛ فقال الدول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم ؛ فقال الم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ؛ فقال له رسول الله عليه وسلم الله وسلم

وسلم : أولى لك يا أبا خيثمة ؛ ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ، فقال له وسل الله عليه وسلم خيرا ، ودعا له بخير : أى وأولى لك كلمة تهديد وتوعد . ولما مر وسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ودعا له بخير : أى وأولى لك كلمة تهديد وتوعد . ولما مر وسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود سجى ثوبه على رأسه واستحث راحلته ، وقال « لاتدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم ، أى لأن البكاءيتبعه التفكر والاعتبار ، فكأنه صلى الله عليه وسلم أمر هم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله عزوجل على أولئك بالمكفر ، مع تمكينه بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله عزوجل على أولئك بالمكفر ، مع تمكينه لحم في الأرض ، وإمهالهم مدة طويلة ، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه ، وهو سبحانه وسلم الناسأن يشربوا من مائها شيئا ، وأن لايتوضئوا به للصلاة ، وأن لايعجن به عجبن وأن لايعاس الذى عجبن وأن لايعاس الذى عجبن به أو الحيس الذى فعل وأن لايحاس به حبس ، ولا يطبخ به يلقى ولا يأكلوا منه شيئا » .

ثم ارتحل بالناس : أى لا زال سائراحتى نزل على البئر التى كانت تشرب منها الناقة ، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها تهب عليهم الليلة ربح شديدة ، أى وقال : من كان له بعير فليشد عقاله ، ونهى الناس فى تلك الليلة عن أن يخرج واحد منهم وحده بل معه صاحبه ؛ فخرج شخص وحده لحاجته فخنق ، وخرج آخر كذلك فى طلب بعير له ند قاحتمله الربيح حتى ألقته بجبل طبي " ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ألم أنهمكم أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه ؛ ثم دعا للذى خنق فشنى ، والذى ألقته الربيح بجبل طبي " له صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة .

وفى سيرة الحافظ اللمياطى : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف على حسكره أبا بكر الصديق رضى الله عنه يصلى بالناس . واستعمل على حرس العسكر عباد ابن بشر ، فكان يطوف فى أصحابه على العسكر. ثم أصبح الناس ولا ماء معهم: أى وحصل لهم من العطش ماكاد يقطع رقابهم ، حتى حملهم ذلك على نحر إبلهم ليشقوا أكراشها ويشربوا ماءها.

فعن عمر رضى الله عنه: خرجنا فى حرّ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش ، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بتى على كبده . وفى لفظ : عر صدره ، فشكوا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، أى قال له أبو بكر : يا رسول الله قد حوّدك الله من الدعاء خيرا فادع الله لنا ، قال أتحب ذلك ؟ قال نعم ، فدعا ، أى ورفع يديه فلم يرجعهما حتى أرسل الله سحابة فمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا ما يحتاجون إليه ، قال : وذكر بعضهم أن تلك السحابة لم تتجاوز العسكر : وأن رجلا من الأنصار قال لآخر متهم بالنفاق : ويحك قد ترى، فقال : إنما مطرنا بنوء كذا وكذا ، فأنزل الله تعالى (وتجعلون رزقـكم ) أى بدل شكر رزقـكم (أنـكم تـكذبون) أى حيث تنسوبه لملأنواء. وقيل إنه قال له : ويحك ، هل بعد هذا شيء ؛ قال : سحابة مارّة انتهى .

وفى لفظ أنهم لما شكوا إليه صلى الله عليه وسلم شدة العطش . قال صلى الله عليه وسلم لعلى ت لو استسقيت لسكم فسقيتم قلتم هذا بنوء كذا وكذا . فقالوا : يانبي "الله ماهذا بحين أنواء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنوضاً ثم قام فصلى ، فدعا الله تعالى ، فهاجت ربيح وثار سحاب فحطروا حتى سال كل واد ، فمر " رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغرف بقدحه ، ويقول : هذا نوء فلان فنزلت الآية .

وضلت ناقته صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل من المنافقين الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم ليس غرضهم إلا الغنيمة: إن محمدا يزعم أنه نبى، وأنه يخبركم بخبر السهاء وهو لا يعدى أين ناقته ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن رجلا يقول كذا وكذا ، وإنى والله لا أعلم إلا ماعلمنى الله ، وقد دانى الله عليها أنها في شعب كذا وكذا ، وقد حبستها شجرة بزمامها ، فانطلقوا حتى تأتونى بها ، فذهبوا فوجدوها كذلك ، فجاءوا بها ، أى وتقدم له صلى الله عليه وسلم نظير هذا في غزوة بنى المصطلق التى هى المريسيع ، ولابعد في تعدد الواقعة ، ويحتمل أن يكون من خلط بعض الرواة .

ولما سمع بذلك بعض الصحابة جاء إلى رحله ، فقال لمن به : والله لعجب فى شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقالة قائل أخبره الله عنه وذكر المقالة . فقال له بعض من فى رحله أيضا قالها قبل أن تأتى يسمر ، فقال : ياعباد الله فى رحلى داهية وما أشعر : أى عدو الله اخرج من رحلى ولا تصحيني فيقال: إنه تاب، ويقال إنه لم يزل منها بشر ّحتى هلك .

وتباطأ جمل أبىذر ّرضى الله عنه لما به من الإعياء والنعب، فتخلف عن الجيش فأخذ متاعه وحمله على ظهره ، ثم خرج يتسع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا فأدركه نازلا فى بعض المنازل ، آأى وقبل مجيئه قالوا له : بارسول الله تخلف أبو ذرّ وأبضاً به بعبره . فقال صلىالله عليه وسلم : دعوه ، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بـكم ، وإن يك غير ذلك. فقد أراحكم الله منه .

ولما أشرف على ذلك المنزل ونظره شخص يمشى ، فقال : يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا ذر" ، فلما تأمله القوم ، قالوا : يا رسول الله هو والله أبو ذر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ورحم الله أبا ذر ، يمشى وحده و يموت وحده ، ويبعث وحده ، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم إنه يموت وحده . فقد مات رضى الله عنه وحده بالربذة لما أخرجه عثمان رضى الله عنه إلها .

أى فإنه بعد موت أي بكر رضى الله عنه خرج من المدينة إلى الشام . فلما ولى عثان رضى الله عنه شكاه معاوية رضى الله عنه إليه ، فإنه كان يغلظ على معاوية فى بعض أمور رضى الله عنه ألسكنه الربذة ، ولم يكن معه إلا أمرأته وغلامه ، فوصاهما عند موته أن غيلانى وكفنانى ثم اجعلانى على قارعة الطريق ، فأول من يمر بم قولا له هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفغه ، فلما مات رضى الله عنه فعلا به ذلك . وأقبل عبد الله بن مسعود فى رهط من أهل العراق فوجدوا الجنازة على ظهر الطريق، قد كادت الإبل تطؤها فقام إليهم الفلام وقال : هذا أبو ذر صاحب رسول الله عليه وسلم فأعينونا على دفغه ، فاستهل عبد الله ابن مسعود يبكى ويقول: صدق رسول الله، تمشى وحدك وتموت وحدك، وتبعث وحدك ابن مسعود يبكى ويقول: علم مرحمة عبد الله بن مسعود يبكى ويقول:

أى وفى الحدائق عن أم ذر قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ قلت : ومالى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض ولابد لنا من معين على دفنك ، وليس معنا ثوب يسعك كفنا . فقال : لاتبكى وأبشرى ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية ، وإنى أنا الذي أموت بالفلاة، والله ماكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكذبت. وفي رواية : ماكذبت ولاكذبت فقالت : فقالت : فقالت : فقالت : فقالت : فقالت الخرى المختوب فاقوم عليه ثم أرجع إليه فأمرضه ، فبنيا أنا كذلك إذا أنا برجال على

رواحلهم كأنهم الرخم فألحت بثوبى، فأسرعوا إلى ووضعوا السياط في نحورها يستقبلون إلى ، فقالوا مالك ياأمة الله ؟ فقلت : امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه ، قالوا : ومن هو؟ قلت أبه ذال في منهم، فأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فساموا عليه فرحب بهم. وقال: أبشروا فإنكم عصابة من المؤمنين وحدثهم الحديث ، وقال : والله لوكان لى أو لها ما يسعنى كفنا ما كفنت إلا فيه ، وإنى أنشلكم الله والإسلام لا يكفننى منكم رجل كان أميرا ولا عريفا ولا بريدا أو نقيبا ، ولم يكن منهم أحد سلم من ذلك إلا فتى من الأنصار ، فقال : والله لم أصب مما ذكرت شيئا أن أكفنك في ردائى هدا. ودفعه في النفر ردائى هدا.

أقول: يمتاج إلى الجمع بين هـذا وما تقدم . وقد يقال: لاينافي ذلك ماتقدم عن ابن مسعود رضى الله عنه ، لجواز أن يكون قدومه بعد أن كفن بكفن الأنصارى، ولا ينافى ذلك ماتقدم من قول الراوى : فلما مات فعلا : أى زوجته وغلامه ذلك : أى غسله وتسكفينه ، ولا ينافى ذلك قول الغلام لابن مسعود ومن معه : أعينونا على دفنه . ولا ينافى ذلك قول الراوى هنا : ودفنه : أى الفتى الأنصارى فى النفر الذين معه ، لأن ذلك يقال إذا اشتركوا مع غيرهم فى ذلك .

وأبو ذر رضى الله عنه اسمه جندب ، وقيل اسمه سلمة بن جنادة . وكان من أوعية العلم المبرزين فى الزهد والورع والقول بالحق . وقدقال صلى الله عليه وسلم فى حقه « ماأظلت الحضراء ، ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق من أبى ذر » وكان رضى الله عنه من الاقدمين فى الإسلام . قال ابن عبد البر : كان خامس رجل أسلم فليتأمل . وقال صلى الله عليهوسلم « أبو ذر فى أمتى شبيه عيسى ابن مربم فى زهده » وبعضهم برويه « من ينظر إلى تواضع عيسى ابن مربم فى زهده الله تعليه وسلم عن أنه يموت وحده أشار إلى أبى ذر » وإلى وجود ما أخبر صلى الله عليه وسلم عن أبى ذر من أنه يموت وحده أشار الإمام السبكى رحمه الله تعالى فى تاثيته بتوله :

وعاش أبو ذركما قلت وحده ومات وحيدا في بلاد بعيدة

قال : وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه قال: لماكنا فيا بين الحجر وتبوك ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته بعد الفجر وتبعته بماء فأسفر الناس بصلامهم التى هى صلاة الفجر فقدموا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فصلى بهم ، فانتهى صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ ومسح خفيه لعبد الرحمن بن عوف وقد صلى ركعة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ركعة وقام ليأتى بالركعة الثانية ، وقال لهم صلى الله عليه وسلم بعد فراغه : أحسنتم أو أصبتم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم ، ولم يتوف نبى حتى يؤمه رجل صالح من أمته ، اه أى ولعل هذا لاينافي ماتقدم .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف على عسكره أبا بكر الصديق رضى الله عنه يصلى بالناس ، وقوله. لم يتوف نبى حتى يؤهه رجل صالح من أمته » يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل خاف الصديق فى هذه الغزوة حيث يصلى بالعسكر فليتأمل .

أى وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال و عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين ، ولا خالف هذا ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما «لم يصل النبى صلىالله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف أبى بكر ، أى فى مرض موته ، لأن المراد صلاة كاملة أو تـكرر الصلاة هذا .

وفى الخصائص الصغرى : ومنخصائصه صلى الله عليه وسلم فيما حكى القاضى عياض رحمه الله أنه لايجوز لأحد أن يؤمه صلى الله عليه وسلم لأزيه لايصح التقدم بين يديه فىالصلاة ولا غيرها لالعذر ولا لغيره .

وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك ، ولا يكون أحد شافعا له وقد قال « أنمتكم شفعاؤكم» ولذلك قال أبو بكر رضى الله عنه « ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فليتأمل .

ولما نزلوا تبوك وجدوا عينها قليلة الماء ، فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده غرفة من مائها فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت ءينها حتى امتلأت .

قال : وعن حذيفة رضى الله عنه « بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى الماء قلة أى ماء عين تبوك ، أى وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم : إنسكم لتأتون غدا إن شاء الله تعلى عين تبوك ، وإنسكم لن تنالوها حتى يضحا النهار فن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتى ، وأمر صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى بذلك فجئناها فإذا الدي مثل الشراك تبض من مائها ، وقد سبق إليها رجلان: أى من المنافقين ومسا من مائها فسبهما رسول الله صلى التعطيه وسلم لما بلغه ذلك » وفى رواية « سبق إليها أربعة من المنافقين، ثم إنهم غرفوا من تلك العين قليلا قليلا حتى اجتمع شى فى شن فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راية فيجملوا فيها سهاما وجيه ويديه ومضمض ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير » وفى رواية فجعلوا فيها سهاما

دفعها صلى اللَّمَعليه وسلم لهم ، فجاشت بالماء ، وإلى ذلك أشار الإمام السبكى رحمه الله تعالى فى تائيته بقوله :

فيوما بوقع النبل جثت بشربهم ويوما بوقع الوبل جدت بسقية

وحيننذ أى وحين إذ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل السهام فى عين تبوك يسقط الاعتراض بأن وقع النبل لم يكن بتبوك وإنما كان بالحديبية على أن الذى بالحديبية إنما هو غرز سهم واحد لاسهام فليتأمل .

ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ « يامعاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماهنا ملى \* جنانا » أى بستانين ، وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن بعضهم . قال : أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالى تلك العين جنانا خضرة نضرة .

وقبل قدومهم تبوك بليلة نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يستيقظ حتى كادت الشمس قيد رمح ، أى وقد كان صلى الله عليه وسلم قال لبلال : اكلاً لنا الفجر فأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه قال : ألم أقل لك يابلال اكلاً لنا الفجر ؟ وفى روابة أن بلالا رضى الله عنه قال في ناموا وأنا أوقظ كم : فاضطجعوا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يابلال أين ماقلت ؟ قال : يارسول الله ذهب في مثل الذي ذهب بك ، أى صار بهدى بلالا للنوم كما بهدى أخذ بنفسك ، وقال صلى الله عليه وسلم للصديق : إن الشيطان صار بهدى بلالا لا للنوم كما بهدى الصبي حتى ينام ؛ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وسألم عن سبب نومه ؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به النبي الصديق ، فقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به النبي الصديق ، عليه وسلم من منزله غير بعيد . ثم صلى وتقدم في خيبر : أى في غزوة وادى القرى ، فإنها كانت عند منصر فه من خيبر ، الحلاف في أي غزوة كان وسار صلى الله عليه وسلم مسرعا بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك .

وفى منصرفه من تبوك قال أبو قتادة رضى الله عنه: «بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قافل من تبوك وأنامعه ، إذ خفق خفقة وهو على راحلته فمال على شقه ، فدنوت منه فدعمته ، فانتبه فقال: من هذا؟ فقات أبو قتادة يارسول الله ،خفت أن تسقط فدعمتك ، فقال : حفظك الله كما حفظت رسوله ثم سار غير كثير ثم فعل مثلها

له عند ، فانتبه ، فقال : ياأبا قتادة هل لك فى التعريس ؟ فقلت : ماشئت يارسول الله ، فقال انظر من خلفك، فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة فقال:ادعهم، فقلت أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فعرسنا» .

وفى رواية قال أبو قنادة رضى الله عنه «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه فنعس فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هى أشد من المبلتين الأولتين حتى كاديسقط، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هى أشد من المبلتين الأولتين حتى كاديسقط، منى ؟ قلت: مازال هذا مسيرك هذا ؟ قلت: أبو قنادة ، قال : متى كان هذا مسيرك منصرفه من خيبر ، ولا مانع من التعدد . ويحتمل أن هذا خلط وقع من بعض الرواة فليأهل ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : هل ترى من أحد : يعنى من الجيش ؟ قلت: هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا وكنا سبعة . وفى رواية جمسة برسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق ، ثم قال : احفظوا علينا صلاتنا ، وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق ، ثم قال : احفظوا علينا صلاتنا ، وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره ، فقل : اركبوا ، فركبنا ، فمرنا حتى ارتفعت الشمس : ثم دعا بميضأة كانت معى فيها شيء من ماء ، فتوضأ منها وبني فيها شيء ، وفي رواية : جرعة من ماء ، ثم قال : كرحة من ماء ، ثم قال : ك احفظ علينا ويضأنك ، وفي رواية : ازدهر بها يا أبا قنادة فسيكون لها نبأة الحديث .

وفى رواية: « ما أيقظنا إلاحر الشمس؛ فقلنا: إنا لله فاتنا الصبيح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغيظن الشيطان كما غاظنا ، فتوضأ من الإداوة التي هي الميضأة، ففضل فضل ، فقال باأباقتادة احتفظ بمافى الإداوة ، واحتفظ بالركوة فإن لهاشأنا فصلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بعد طلوع الشمس. وفى لفظ إن عمر رضى الله عنه هوالذى أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير .

أقول : ظاهر هذه الرواية أنهم صلوا بمحلهم ولم ينتقلوا . وفى رواية قال لهم صلى الله عليه وسلم : تحولوا عن مكانكم الذى أصابتكم فيه الغفلة. وفى لفظ : ارتحلوا ، فإن هذا منزل حضر نا فيه الشيطان . وفى البخارى عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال «كنا فى سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنا أسرينا حتى كنا فى آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافرمنها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأنا لا ندرى مايحدث له صلى الله عليه وسلم فى نومه : أى من الوحى ، فكانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحى ، كما تقدم فى غزوة بنى المصطلق «فلما استيقظ عمر رضى الله عنه ورأى ما أصاب الناس : أى من فوات صلاة الصبح كبر ورفع صوته بالتكبير ، فمازال يكبر و رفع صوته بالتكبير ، فمازال يكبر و يرفع صوته بالتكبير ، فمازال يكبر و يرفع صوته بالتكبير ، فمازال يكبر و يرفع صوته بالتكبير ، فمازال يكبر و يرفع

وفى رواية «إن الصديق رضى الله عنه استيقظ أولا ثم لازال يسبح ويكبر حتى استيقظ عر ، ولا زال يكبر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استيقظ شكوا إليه الذى أصابهم: أىمن فوات صلاة الصبح، قال: لاضير ، ارتحلوا ، فارتحلوا ، فسار غير بعيد ثم نزل ، فدعا بالوضوء فتوضأ ونودى بالصلاة فصلى بالناس » وهذا كما نرى فيه التصريح بأن هاتين اليقظتين وقعتا فى غزوة تبوك ، الأولى عند ذهابهم لها ، والثانية عند منصر فهم منها .

وفى فتح البارى: اختلف فى تعيين هذا السفر. فنى مسلم أنه كان فى رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة. وفى أبى داود « أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا، فنزل فقال: من يكاؤنا؟ فقال بلال أنا » الحديث. وفى مصنف عبد الرزاق أن ذلك كان بطريق ته ك .

وقد اختاه العلماء هل كان ذلك : أى نومهم عن صلاة الصبح مرة أو أكثر ؟ فجزم الأصيلي رحمه الله بأن القصة واحدة .

وتعقبه القاضى عياض رحمه الله بأن قصة أبى قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين .ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها . و في الطبراني قصة شبيهه بقصة عمران وأنالذى كلاً لحم الفجر ذو مخبر ، قال ذو مخبر : فما أيقظنى إلا حرالشمس، فجئت أدنى القوم فأيقظته وأيقظالناس بعضهم بعضاحتى استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم فليتأمل ، وتقدم عن الإمتاع قال عطاء بن يسار : إنذلك كان بتبوك، وهذا لا يصبح ، وإلا فالآثار الصحاح على خلاف قوله مسندة ثابتة ، والله أعلم .

واستشكل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا » وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد قالت له « أتنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عيني ولا ينام قلبي » .

وأجيب عنه بأجوبة حسنها أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ولا يدرك مايتعلق بالعين كرؤية الشمس وطلوع الفجر .

ومن الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم كان له نومان: نوم تنام فيه عينه وقلبه ، ونوم تنام فيه عينه وقلبه ، ونوم تنام فيه عينه وقلبه ، ونوم تنام فيه عضه فقط . وينبغى أن يكون هذا الثانى أغلب أحواله وإن كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثله فى ذلك ، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا، ولاتنام قلوبنا» أى غالبا . ويكون هذا حاله دائما وأبدا إذا كان ، وضئا ، لقولهم: إنه لاينقض وضوؤه صلى الله عليه وسلم بالنوم ، وفى جعله العين محلا للنوم نظر ، لأن العين إنماهى محل السنة ، ومحل النعاس الرأس ، ومحل النوم القلب .

قال الحافظ السيوطى : وكون القلب محلا للنوم دون العين لايشكل عليه قوله صلى الله. عليه وسلم « تنام عيناى ولا ينام قلى ، لأنه من باب المشاكلة ، وفيه بحث هذا كلامه .

واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم « ارتحلوا فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » وفي لفظ « ارتحلوا ، فإن هذا واد به شيطان» بأنه يقتضى تساط الشيطان على النبي صلىالله عليه وسلم ، لأن الظاهر أن وجود الشيطان هو السبب في النوم عن الصلاة .

وأجيب بأنه على تسليم ذلك ، فإن تسليطه إنماكان على منكان يخفظ الفجر بلال أو غيره . فنى بعض الروايات كما تقدم «إن الشيطان أنى بلالا فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبى حتى نام» .

ثم لحق صلى الله عليه وسلم بالجيش ، وقبل لحرقه صلى الله عليه وسلم بهم قال لأصحابه ما ترون الناس: يعنى الجيش فعلوا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : نو أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا ، وذلك أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما أرادا أن ينزلاً بالجيش على الحاء فأبوا ذلك عليهما فنزلا على الماء فأبوا ذلك عليهما ، فنزلا على غير ماء بفلاة من الأرض لاماء بها عند زوال الشمس وقد كادت أعناق الخيل والركاب تقطع عطشافدعارسول القصلي الله عليه وسلم وقال: أين صاحب الميضاة ؟قيل هو ذايارسول الله . قال: جينى بميضاً تك فجاءه بهاوفيها شيء من ماء ، وفيرواية : دعارسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوة فأنوغ مافي الإدواة فيها ووضع أصابعه الشريفة عليها فنبع الماء من بين أصابعه ، وأقبل الناس فاستقوا ، وفاض الماء حتى رووا ورووا خيلهم وركابهم ، وكان في العسكر من الخيل اثنا عشر ألف فرس أي على ماتقدم ، ومن الإبل خمسة عشر ألف بعير ، والناس ثلاثون ألفا ، وواضح أن محذه العطشة غير المتقدمة التي دعا فيها رسول القد ضلى الله عندل المطر :

وفى كلام بعضهم أنه لما حصل للقوم العطش أرسل صلى الله عليه وسلم نفرا ؛ ويقال عليا والزبير يستعرضون الطريق ، وأعلمهم أن عجوزًا بمر بهم في محل كذا على ناقة معها سقاء ماء ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : اشتروا منها بما عز ّ وهان ، واثتوا بها مع الماء، فلما بلغوا المكان إذا بالمرأة ومعها السقاء. وفي رواية : إذا نحن بامرأة سادلة رجلها بين مزادتين ، فسألوها في الماء ، فقالت : أنا وأهلي أحوج إليه منكم؛ فسألوها أن تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الماء ؛ فأبت وقالت : من هو رسول الله ؟ لعله الساحر . وفي رواية الذي يقال له الصابئ وخبر الأشياء أنى لا آتيه ؛ فشدوها وثاقا وأتوابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال لهم : خلوا عنها . وفي رواية : قلمنالها أين الماء ؟ قالت : أهاه أهاه لاحالمكم ، بينكم وبين الماء مسيرة يوم وليلة ، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتأذنين لنا في الماء ، ولتصيبن" ماءك كماجئت به ؟ فقالت: شأنكم ، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة : هات الميضأة، فقر بت إليه ، فحل السقاء ونفل فيه وصب فى الميضأة ماء قليلا ، ثم وضع يده الشريفة فيه ثم قال : ادنوا فخذوا ، فجعل المـاء يفور ويزيد والناس يأخذون حتى ما تركوا معهم إناء إلا ملأوه ، ورووا إبلهم وخيلهم ، وبقى في الميضأة ثلثاها . والميضأة هي الإداوة لأنه يتوضأ منها . وفي الدلائل للبهتي : فجعل في إناء من ﴿ ادتيها ، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول . زاد في رواية : ثم مضمض ، ثم رد الماء في المزادتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ، ثم أمر الناس أن يملئوا آنيتهم وأسقيتهم ، ثم قال لها : تعلمي والله ما رزأنا من مائك شيئا ، ولكن الله عز وجل هو الذي سقانا . والعزالى : جمع عزلاء ، والعزلاء : هى التى تجعل فى فم القربة لينزل فيها المساء من الراوية وهى المرادة بالمزادة ، وهذا السياق يدل على أن هذه عطشة ثالثة ، لأن الثانية وضع صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة التى صب فيها من الميضأة ، وهذه وضع يده فى الميضأة بعد أن لم يجدوا فى الميضأة شيئا .

وفى رواية أن تلك المرأةأخبرته أنها مؤتمة: أى لها صبيان أيتام ، فقال : هاتوا ماعندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصرتها صرة ، ثم قال لها : اذهبي فأطعمي هذا عيالك .

وفى رواية أيتامك ، وصارت تعجب نما رأت . ولما قدمت على أهلها قالوا لها : لقد احتبست علينا ، قالت : حبسنى أنى رأيت عجباً من العجب، أرأيتم مزادتى "هاتين؟ فوالله القد شرب منهما قريب من سبعين بعيرا ، وأخذوا من القرب والمزاد والمطاهر الاأحصى، ثم هما الآن أوفر منهما يومئذ، فلبثت شهرا عند أهلها ثم أقبلت فى ثلاثين راكبا على رسول الله صلى القدعليه وسلم ، فأسلمت وأسلموا .

وفي مسلم « لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة بحيث صارت تمص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها ؛ فقالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا ودهما ؛ فقال عررضى الله عنه : يارسول الله إن فعلت فنى الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ، وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله أن يجعلها في ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ؛ فمعا بنطع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزوادهم ، فمبعل الرجل يأتى بكف ذرة ؛ ويجىء الآخر بكف من تمر ؛ ويجىء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ، فلاعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ؛ ثم قال لهم : خذوا في أوعيتكم ، فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملئوه ، وأكلوا حتى شبعوا ، وفي أعيت من المنه عليه وسلم : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول وفي لمن يلتى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة » وفي رواية « إلا وقاه الله النار » وتقدم نظير ذلك في الرجوع من غزوة الحديبية ، أي ولا مانع من التعدد أو هو من خلط وتقدم نظير ذلك في الرجوع من غزوة الحديبية ، أي ولا مانع من التعدد أو هو من خلط فقال له رسول الله عليه وسلم « أنت طلحة الفياض » وسماه يوم أحد « طلحة المناض » وسماه يوم أحد « طلحة المناف » وسماه يوم أحد « العدة الحديد » العسكر رضى الله عليه .

وعث بعض الصحابة رضي الله عنهم ، قال « كنت في غزوة تبوك علم, نحم السمن ،

فنظرت إلى النحى وقد قلّ مافيه ، وهيأت للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما ووضعت النحى فى الشمس ونمت ، فانتهت بخرير النحى ، فقمت فأخذت رأسه بيدى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى : لمو تركته لسال الوادى سمنا » .

وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه ، قال « كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك ، فقال ليلة لبلال : هل من عشاء ؟ فقال : والذي بعثك بالحق لقد نفضنا جربنا ، فقال : انظر عسى أن تجد شيئا ، فأخذ الجرب ينفضها جرابا جرابا ، فتقع التمرة والتمرتان حتى رأيت في يده صلى الله عليه وسلم سبع تمرات ، ثم دعا بصحفة فوضع التمر فيها ثم وضع يده الشريفة على التمرات ، وقال : كلوا بسم الله ، فأكلنا ثلاثة أنفس ، وأحصيت أربعا وخمسين تمرة أعد ها عدا ونواها في يدى الأخرى وصاحباى يصنعان كذلك ، فشيعنا ورفعنا أيلينا فإذا التمرات السبع كما هي ، فقال : يا بلال ارفعها فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل شبعا ، فاما كان من الفد دعا صلى الله عليه وسلم بلالا بالتمرات ، فوضع صلى الله عليه وسلم بلالا بالتمرات ، فوضع لعشرة ثم رفعنا أيدينا وإذا التمرات كما هي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا غشرة ثم رفعنا أيدينا وإذا التمرات كما هي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا غلاما فولى وهو يلوكههى » .

وأناه صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يحنة بضم المنناة تحت وفتح الحاء المهملة ثم نون مشددة مفتوحة ثم تاء التأنيث ابن رؤية بالموحدة صاحب أيلة وصحبته أهل جرباء تأنيث أجرب يمد ويقصر : قرية بالشام ، وأهل أذرح بالذال المعجمة والراء المهملة المضمومة والحاء المهملة ، مدينة تلقاء السراة ، وأهل ميناء ، وأهدى يحنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعنة بيضاء ، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى إعطاء الجزية ، أى بعد أن عرض عليه الإسلام فلم يسلم .

وكتب له صلى الله عليه وسلم ولأهل أيلة كتابا صورته « بسم الله الرحمن الرحم ، هذا أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر له ذمة الله ومحمد النبى ومن كان معهم من أهل الشام ، وأهل البمن وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحوز ماله دون نفسه ، وإنه لطيبة لمن أخذه من الناس ، وإنه لا يحول ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر » .

وكتب صلى الله عليه وسلم لأهل أذرح وجرباء ما صورته ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبى صلى الله عليه وسلم ، لأهل أذرح وجرباء أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مائة دينار فى كل رجب ، وافية طيبة ، والله كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين ، وصالح صلى الله عليه وسلم أهل ميناء على ربع ثمارهم .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال الرأيت ونحن بتبوك شعلة مع نار فى ناحية العسكر، أى ضوء شعة كما صرح به الجلال السيوطى رحمه الله حيث أجاب من سأله هل الشمع كان موجودا قبل البعثة وهل وقد عنده صلى الله عليه وسلم بأنه كان موجودا قبل البعثة ؟ فقد ذكر العسكرى رحمه الله في الأوائل أن أول من أوقده جزيمة الأبرش ؛ أى وقد تقدم وهو قبل البعثة بدهر ، وورد في حديث ﴿ أنه أوقد للنبي صلى الله عليه وسلم عند دفنه عبد الله ذا البجادين ﴾ قال : وقد ألفت في المسألة تأليفا سميته [ مسامرة المسموع في ضوء الشموع ]قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه « أنه أوقد للنبي على الله عليه وسلم في دورك الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكروعمريدليانه ، وهو يقول : أدليا إلى آنحاكما ، فأدلياه ملى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكروعمريدليانه ، وهو يقول : أدليا إلى آنحاكما ، فأدلياه يا لنبنى كنت صاحب الحفرة : أى والبجاد بموحدة ككتاب : الكساء المخطط الغليظ ، يا ليننى كنت صاحب الحفرة : أى والبجاد بموحدة ككتاب : الكساء المخطط الغليظ ، يا لانه لم يكن لعبد الله المذكور إلا بجاد واحد ، فشقه نصفين فاتزر بواحد وارتدى بالآخر وقدم المدينة وأسلم ، وقرأ قرآنا كثيرا ؛ وكان اسمه عبد العزى فسهاه رسول الله صلى الله عبد الله .

« ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خرج معه وقال : يا رسول الله الدع الله لله بالشهادة ؛ فقال صلى الله عليه وسلم اثنى بلحاء شجرة » أى بقشرها « فأثاه يذلك فربطه صلى الله عليه وسلم على عضده وقال : اللهم حرم دمه على الدكفار ؛ قال : يا رسول الله ليس هذا ما أردت ؛ قال إنك إذا أخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد ، فأخذته الحمى بعد الإقامة بتبوك أياما ومات بها » أى وهذا هو المشهور .

وروى عن الأدرع الأسلمى وكان فى حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، جئت ليلة أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا رجل ميت ، فقيل : هذا عبدالله ذو البجادين ، توفى بالمدينة ، وفرغوا من جهازه وحملوه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق انّه بكم ، فإنه كان يحب الله ورسوله ، قال ابن الأثير :وهذا حديث غريب لا بعرف إلا من هذا الوجه وتقدم .

وعن الحافظ السيوطى رحمه الله : لما ذكر أنه أوقد للنبى صلى الله عليه وسلم الشمع عند دفنه عبد الله ذا البجادين قال : وقد دل ذلك على إباحة استعاله أى الشمغ ولا يعد استعاله إسرافا مع قيام غيره من الأدهان مقامه .

وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة،وفى سيرة الحافظ الدمياطى عشرين ليلة يصلى ركعتين ولم يجاوز تبوك ، ويحتاج أثمتنا إلى الجواب عن ذلك على تقدير صحته .

قال : وقد استشار النبي صلى الله عليهوسلم أصحابه في مجاوزتها ، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : إن كنت أمرت بالسير فسر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أمرت بالسير لم أستشركم فيه ، فقال يارسول إن للروم جموعاكثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام وقد دنونا ، وقد أفزعهم دنوك ، فلو رجعنا هذه السنة حتى نرى أو يحدث الله أمرا ، وهذا تصريح بأن تبوك لم يقع بها مقاتلة ولا حصل فيها غنيمية ؛ وبه يرد ماذكره الزمخشرى في فضائل العشرة أنه صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد يقسم غنائم تبوك ، فدفع لـكل واحد سهما، ودفع لعلى كرمالله وجهه سهمين ،فقام زائدة بن الأكوع وقال: يارسولالله أوحى نزل من السهاء أم أمر من نفسك ؟ فقال صلى الله عليه وسْلم : أنشدكم الله هل رأيتم فى ميمنتكم صاحب الفرس الأغر المحجل والعمامة الخضراء بها ذؤابتان مرخاتين على كتفيه بيده حربة قد حمل بها على الميمنة فأزالها ؟ قالوا نعم، قال : هو جبزيل عليه الصلاة والسلام وإنه أمرنى أن أدفع سهمه لعلى"، فقال زائدة : حبذا سهم مسهم ، وخطب صلى الله عليه وسلم خطبة فيها « أما بعد ، فإن أحسن الحديث كتاب الله ، وخير الغني غنى النفس، وخير الزاد التقوى ؛ ورأس ا لحـكمة محافة الله عز وجل،والنساء حبالة الشيطان ،والشباب شعبة من الجنون ، والسعيد من وعظ بغيره ، ومن يغفر يغفر له ، ومن يعف يعف الله عنه ، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ، أستغفر الله لى ولـكم » .

وأهدى له صلى الله عليه وسلم بعض أهل الكتاب جبنة فدعا بالسكين فسمى الله وقطع وأكل ؛ ثم انصرف صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل قليل جدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه ، فسبق إليه نفر من المنافقين فاستقوا المافيه ؛ فلما أناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ، فلم يجد فيه شيئا ، فقال : من سبقنا إلى هذا الماء ؟ فقيل له فلان وفلان وفلان ، فقال أو لم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آنيه ، ثم لعنهم ودعا عليهم ، ثم نزل صلى الله عليه وسلم غلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عما شاء أن يدعو به فانخرق من الماء نضحه ومسمح بيده ودعا وسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء أن يدعو به فانخرق من الماء وكان له حس كحس الصواعق ، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمن بقيم أو بقى منكم أحد لتسمعن بهذا الوادى وقد أخصب مابين يديه وما خلفه . أى وهذا خلاف عين تبوك الذى تقدم له صلى الله عليه وسلم فيها مايشبه هذا ، وقوله لمحاذ « يامعاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ههنا ملى جنانا » إلى آخره ، لأن تلك العين كانت بتبوك ، وهذا عند منصر فه من تبوك .

قال : واجتمع رأى من كان معه صلى الله عليه وسلم من المنافقين وهم اثنا عشر رجلا وقيل أربعة عشر ، وقيل خسة عشر رجلا على أن ينكثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة التي بين تبوك والملدينة ، فقالوا : إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادى، فأخبر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رسول الله صلى الله بطن الوادى ، وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد واسلكوا بطن الوادى ، وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة ، فلما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا ، وسلكوا العقبة ، وأمر صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عار بن ياسر رضى الله تعالى عنهما أن يسوق من خلفه .

وفى الدلائل عن حذيفة قال «كنت ليلة العقبة آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار بن ياسر يسوقه أو أنا أسوقه وعمار يقوده » أى يتناوبان ذلك « فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى العقبة إذ سمع حس القوم قلد غشوه ، فنفرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر حذيفة أن يردهم ، فرجع حذيفة إليهم وقد رأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر حذيفة أن يردهم ، فرجع حذيفة إليهم وقاد رأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه محجن ، فجعل يضرب به وجوه رواحلهم وقال : إليكم إليكم ياأعداء الله فإذا هو بقوم ملئمين » وفى رواية « أنه صلى الله عليه وسلم صرخ بهم فولوا مدبرين ، فعلموا أن رسول الله صلى الله على مكرهم به ، فانحطوا من العقبة مسرعين إلى بطن الدرسول الله صلى الله على دسوم عين إلى بطن

الوادى واختلطوا بالناس ، فرجع حذيفة يضرب الناقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وســلم : هل عرفت أحدا من الركب الذين وددتهم ؟ قال : لا ، كان القوم ملشمين والليلة مظلمة » .

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول « لما سقط متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأردت جمعه نو ّر لى فى أصابعي الخمس فأضاءت حتى جمعت ماسقط حتى مابقى من المناع شيء ، وفي لفظ « أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : عرفت راحلة فلانور احلة فلان،قال: هل علمتماكان من شأنهم ، وماأرادوه ؟ قاللاً: قال: إنهم مكروا ليسيروا معي في العقبة فيزحموني فيطرحوني منها ، إن الله أخبرني بهم وبمكرهم وسأخبركما بهم واكتماهم ، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه أسيد بن حضير؟ فقال يارسول الله مامنعك البارحة من سلوك الوادى، فقد كان أسهل.من سلوك العقبة ؟ فقال : أتدرى ماأراد المنافقون وذكر له القصة ، فقال : يارسول الله قد نزل الناس واجتمعوا ، فمركل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا ، فإن أحببت بين بأسمائهم، والذي بعثك بالحق لا أبرح حتى آتيك برءوسهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنى أكره أن يقول الناس إن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبــل عليهم يقتلهم ، فقال : يارسول الله هؤلاء ليسوا بأصحاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يظهرون الشهادة ، ثم حمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبرهم بما قالوه وماأحمعوا عليه ، فحلفوا بالله ماقالوا ولا أرادوا الذي ذكر ، فأنزل الله تعالى ( يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالواكلمة الكفر الآية ) ، وأنزل الله تعالى (وهموا بما لم ينالوا ) ودعا غليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم ارمهم بالدبيلة » وهي سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم انتهى . أى وفى لفظ « شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلـكه » .

وفى الإمتاع أن النبى صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك صلى إلى نخلة فجاء شخص فمر بينه وبين تلك النخلة بنفسه ، وفى رواية وهو على حمار ، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فقال : قطع صلاتنا قطع الله أثره فصار مقعدا ، وكان يقال لحذيفة رضى الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال حذيفة : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته ، فأوحى إليه وراحلته باركة فقامت تجر زمامها ، فلقيتها فأخذت بزمامها

وجنت إلى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنحنها ، ثم جلست عندها حتى قام النبى صلى الله عليه وسلم فأنيته بها ، فقال : من هذا ؟ قلت ، حذيفة فقال النبى صلى الله عليه وسلم إليك سرا فلا تذكرنه ، إنى نهيت أن أصلى على فلان وفلان ، وعد جماعة من المنافقين ، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى خلافته إذا مات الوجل ممن يظن به أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة رضى الله تعالى عنه فقاده إلى الصلاة عليه ، فإن مشى معه حذيفة صلى عليه عمر رضى الله تعالى عنه وإن انتزع يده من يده ترك الصلاة عليه .

وقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين عند انصرافه: إن بالمدينة لأقواما ماسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلاكانوا معمكم ، قالوا : يارسول الله وهم بالمدينة ؟ قال نعم حبسهم العذر ، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذى أوان محل بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، أى وقال البكرى : أظن أن الراء سقطت من بين الحمزة والواو : أى أروان ، منسوب إلى البئر المشهورة .

وحين نزل صلى الله عليه وسلم أناه خبر مسجد الضرار ، فأنزل الله تعالى (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا) الآية: أى لإضرار أهل قباء ، أى فإن بنى عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف وقالوا نصلى في مربط حمار ، لا، لعمر الله أى لأنه كان لا مرأة كانت تربط فيه حارها ، ولكننا نبنى مسجدا وبرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيه ويصلى فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ، فيثبت لنا الفضل والزيادة على إخواننا وكان المسلمون في تلك الناحية كلهم يصلى في مسجد قباء الفضل والزيادة على إخواننا وكان المسلمون في تلك الناحية كلهم يصلى في مسجد قباء بماعة ، فلما بنى هذا المسجد فصرف عن مسجد قباء جماعة وصلو ابذلك المسجد ، فكان به تفريق المؤمنين ، فكانوا بيمتمون فيه ويعيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ، أى ويقال إن أبا عامر الراهب الذي ساه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقاهو الآمر لم مسجدا واستمدوا ااستطعتم من قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى طم بنائه ، فقال لهم: ابنوا لى مسجدا واستمدوا وأصحابه من المدينة ، وإنهم لما فرغوا من قبصر ملك الروم فآتى بجند من الروم ، فأخرج محمدا وأصحابه من المدينة ، وإنهم لما فرغوا من بنائهم أرساوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم وبصلى فيه كما صلى فى مسجد قباء ،

وفى رواية أتوه صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا : يا رسول الله قد

ينينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة ، والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لمنا فيه وتدعو لنا بالبركة ، قال : إنى على جناح سفر وحال شغل ، ولو قدمنا إن شاء الله تعلى لأنيناكم فصلينا لسكم فيه ، فلما قفل من السفر وسألوه إتيان المسجد جاءه صلى الله عليه وسلم الخبر من السهاء فأمر جماعة منهم وحشى قاتل حزة رضى الله تعالى عنهم وقال لهم : انطلقوا إلى همذا المسجد الظالم أهله فاحرقوه واهدموه على أصابه ، ففعل به ذلك ، قال : وكان ذلك بين المغرب والعشاء ، ووصل الهدم إلى الأرض ، وأعطاه صلى الله عليه وسلم لئابت بن أرقم رضى الله تعالى عنه يجعله بيتا ، فلم يولد فى ذلك البيت مولود قط ، وحفر فيه بقعة فخرج منها الدخان، ولعل هذا أى جعله بيتا كان بعد أن أمرصلى الله عليه وسلم أن يتخذه محلا لإلقاء الكناسة والجيفة .

وفى الكشاف أن مجمع بن حارثة كان إمامهم فى مسجد الضرار، فىكلم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى خلافته أن يأذن لمجمع بن حارثة أن يؤمهم فى مسجدهم ، فقال : لا ولانعمة ، أليس بامام مسجد الضرار ؟ فقال : ياأمير المؤمنين لاتعجل على فوالله لقد صليت بهم والله يعلم إنى لا أعلم ما أضمروا فيه ولوعلمت ماصليت معهم فيه ، وكنت غلاما قارثا للقرآن ، وكانوا شيوخا لايقرءون من القرآن شيئا فعنده وصدقه ، وأمره بالصلاة بهم .

ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة قال : هذه طابة أسكننيها ربى ، تنفى خبث أهلها كما ينفى الكيرخبث الحديد .

ولمارأى صلى الله عليه وسلم جبل أحدقال « هذا أحد جبل يحبنا ونحبه » وتقدم مافىذلك فى غزوة أحد ، وعن عائشة رضى الله تعالى عنها « ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تلقاه النساء والصبيان يقلن :

طلع البـــلار علينــا من ثنيات الوداع وجب الشــكر علينـــا ما دعـــا لله داع ،

قال البيهقى رحمه الله : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه صلى اللة عليه وسلم المدينة من مكة لا أنه عند مقدمه المدينة من تبوك ، هذا كلامه ، ولا مانع من تعدد ذلك .

ولما دنا صلى الله عليه وسلم من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه : لا تـكلموا رجلا منهم ، ولا تجالسوهم حتى آذن لـكم ، فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه انهمى .

أى وعن فضالة بن عبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماغزا غزوة تبوك جهدالظهر جهدا شديدا حتى صاروا يسوقونه ، فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم ذلك ورآهم يسوقونه ، فوقف صلى الله عليه وسلم فى مضيق والناس يمرون فيه فنفخ فى الظهر ، وقال : اللهم احمل عليها فى سبيلك فانك تحمل على القوى والضعيف والرطب واليابس فى البر والبحر ، فزال مابها من الإعياء ، وما دخلنا إلا وهى تنازعنا أزمتها .

وجاء «أنحية عارضهم في الطربق عظيمة الخلقة ، فانحاز الناس عنها ، فأقبلت حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته طويلا والناس ينظرون إليها ، ثم التوت حتى اعتزلت الطريق فقامت قائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدون من هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هذا أحد الرهط الثمانية من الجن الذين وفدوا إلى يستمعون القرآن أي بنخلة عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من الطائف ، وتقدم الكلام عليه فرأى عليه من الحق حين ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلده أن يسلم عليه ، وها هو يقرؤكم السلام » فقال الناس : وعليه السلام ورحمة الله .

وقد كان تخلف عنه صلى الله عليه وسلم ، رهط من المنافقين وكانوا بضعة وثمانين رجلا ، وتخلف عنه أيضا كعب بن مالك وكان من الخزوج ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكانا من الأوس ؛ فأما المنافقون فبجلوا يحلفون ويعتذرون فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم ، ووكل سر الرهم إلى الله ، واستغفر لهم ؛ وأما الثلاثة ، فعن كعب بن مالك الخزرجي رضى الله تعالى عنه أنه قال « لما جئته صلى الله عليه وسلم وسالمت عليه تبسم المغضب وقال لى تعالى ، فجئت حتى جلست بين يديه ، فقال : ماخلفك ؟ فصدقته ، وقلت : والله ماكان لى من عذر ، والله ماكنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك » وفى رواية « قلت : يارسول الله لوجلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعدر ، ولقد أعطيت جدلا ولمكنى والله لقد علمت لمن حدثتك حديث اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخط على "فيه ، ولئن حدثتك حديث صدق تجد على " فيه ، إنى لأرجو فيه عنو الله ، والله ماكان لى دن عذر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضى الله فيك ، وقال الرجلان صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضى الله فيك ، وقال الرجلان

الآخران وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكانا ممن شهد بدرا وهما من الأوس مثل قول كعب ، فقال لهما صلى الله عليه وسلم مثل ماقال لكعب ، ونهبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامهم ، فاجتنبهم الناس ، فأما الرجلان فسكثا في بيوتهما يبكيان ، وأما كعب فكان يشهد الصلاة مع المسلمين ويطوف بالأسواق فلا يكلمه أحد منهم ، قال : ولما طال ذلك على من جفوة الناس تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى" فسلمت عليه ، والله مارد على السلام ، فقلت : يا أبا قتادة ، أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله ، فسكت فعدت إليه فنشدته ؛ فسكت فعدت إليه فنشدته ، فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورت الجدَّار ، قال : وبينها أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدلني على كعب بن مالك ، فطفق : أي جعل الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى " كتابا من ملك غسان أى وهو الحارث بن أبي شمر أوجبلة بن الأيهم ، وكان الكتاب ملفو فا فى قطعة من الحرير ، فإذا فيه : أما بعد فانه بلغنى أن صاحبك قدجفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق,بنا نواسك ، فقلت لما قرأته : وهذا أيضا مين البلاء ، فيممت أى قصدت به التنور فسجرته بها : أى ألقيته فيها: أى والأنباطقوم يسكنوناالبطائح بين العراقين : قال حتى إذا مضت أربعون ليلة نجاءني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ قال : لابل اعتزلها ولا تقربها ، وأرسل صلىالله عليه وسلم إلى صاحبي ً : أى وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع بمثل ذلك ، فقلت لامرأتى الحتى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم ، فهل تـكره أن أخلمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ولكن لا يقربك، قالت : والله إنه مابه حركة إلى شيءٌ والله مازال يبكي منذ كان من أمره ماكان إلى يومه هذا ، قال كعب: فقال لى بعض أهلي. قال فى النور : الظاهر أن القائل له امرأة لأن النساء لم يدخلن فى النهى لأن فى الحديث « ونهى المسلمين ﴾ وهذا الخطاب لايدخل فيه النساء فدل على أن المراد الرجال ، قالت: لواستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال من أمية أن تخدمه فقلت : لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما يدريني مايقول لى رسول الله صلى الله

عليه وسلم إذا استأذنته فها وأنا رجل شاب ، ثم مضى بعد ذلك عشر ليال حتى كملت خسون ليلة من حين نهيي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ، فلما كان صلاة الفجر صبح تلك الليلة سمعت صوتا فوق جبل سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب بن مالك ، أبشر ، فخررت ساجدا . وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آذن ، أى أعلم بتوبة الله علينا ، فلما جاءني الرجل الذي سمعت صوته يبشرني أي وهو حمزة بن عمرو الأوسى نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه ، والله لاأملك غيرهما يومئذ : واستعرت أى من أنى قتادة رضى الله عنه ثوبين فلبستهما ، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا : أي جماعة جماعة بهنئوني بالتوبة ، يقولون : ليهنئك توبة الله عليك حتى دخلتالمسجد ؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس ، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني ، والله ما قام إلى وجل من المهاجرين غيره ، ولا أنساها لطلحة : أي لأنه صلى الله علبه وسلمكان آخي بينهما حين قام المدينة ، قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يعرق. وجهه من السرور ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ، فلما جلست بين يديه صلى الله عليهوسام قال : أبشر بخير يوم يمر عليك منذولدتك أمك ، قلت : أمن عندك يا رسول الله أم عند الله عز وجل ؟ قال : لابل من عند الله ، فقلت : يارسولالله إنامن توبتي أذأنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسو لهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ، أى وكان المبشر لهلال بن أمية أسعد بن أسد ، وكان المبشر لمرارة بن الربيع سلطان بن سلامه أو سلامة بن وقش .

أى و فى البخارى عن على من الليل ورسول الله عنه « فأثر ل الله تو إننا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بتى الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنداً م سلمة ، وكانت أم سلمة رضى الله عنه الحسنة فى شأنى معينة فى أمرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأم سلمة تيب على كعب ، قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره ، قال : إذن يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليل ، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أعلم بتوبة الله عليه والمن وأنول الله تعالى (لقدتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة) إلى قوله (وكونوا مع الصادقين) وقال فى حق من اعتذر له صلى الله عليه وسلم (سيحلفون بالله لمكم) إلى قوله (فإن الله لا برضى عن القوم الفاسقين) .

واستشكل نرول الوحى بالقرآن فى بيت أم سلمة بقوله صلى الله عليه وسلم فى حق عائشة رضى الله عنها دما نرل على الوحى فى فراش امرأة غيرها ، وأجاب بعضهم بأند يجوز أن يكون ما تقدم فى حق عائشة كان قبل هذه القصة ، أو أن الذى خصت به عائشة رضى الله تعالى عنها نزول الوحى فى خصوص الفراش لا فى البيت .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( و آخرون اعترفوا بذنوبهم ) الآية ، قال : كانوا عشرة أبو لبابة وأصحابه ، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، فلما رجع صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوارى المسجد منهم أبو لبابة ، فلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من هؤلاء ؟ قالوا : أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم ، قال صلى الله عليه وسلم : وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذى يطلقها ، مع المسلمين ، فلم بالغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطلقنا ، مع المسلمين ، فلم بالغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطلقنا ، فأنزل الله تعالى ( و آخرون اعترفوا بذنوبهم ) الآية ، فعند ذلك أطلقهم رسول الله تصلى الله عليه وسلم وعذرهم ، فجاءوا بأموالهم وقالوا : يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : ما أمرت أن آخذ أموالكم ، فأنزل الله تعالى ( خذ من أموه م صدقة تطهرهم ) إلى قوله ( و آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما زيوب عليهم ) وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسوارى ، وتقدم أن أبا لبابة رضى الله عنه ربط نفسه ، يقوب عليهم ) وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسوارى ، وتقدم أن أبا لبابة رضى الله عنه ربط نفسه ، وقد ذكره ابن إسحاق فلينامل ذلك .

ولما قدم صلى الله عليه وسلم من تبوك وجد عويمرا العجلانى رضى الله عنه امرأته حبلى ، أى وهى خولة بنت عمه قيس ، فلا عن بينهما صلى الله عليه وسلم أى فى المسجد بعد العصر وكان قد قذفها بشريك بن سحماء ابن عمه وقال : وجدته على بطنها ، وإنى ما قربتها منذأربعة أشهر ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمرا وقال له : انق الله في زوجتك وابنة عملك فلا تقذفها بالبهتان ، فقال : يارسول اللهأقسم بالله إفى رأيت شريكا على بطنها وإنى ما قربتها منذ أربعة أشهر ، ودعا صلى الله عليه وسلم بالمرأة التى هى خولة وقال لها : انتى الله ولا تخبر بنى إلا بما صنعت ، فقالت : يارسول الله إن عويمرا رجل غيور ، وإنه يأتى وشريكا يطيل السهر ويتحدث ، حملته الغيرة ، على أن قال ما قال ، فدعا شريكا

وقال له : ما تقول ؟ فقال مثل قول المرأة فأثرل الله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة جامعة ، فلما صلى العصر أى وقد نودى بذلك واجتمع الناس ، قال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله فقام وقال : أشهد بالله إن خولة لزانية ، وإنى لمن الصادقين ، ثم قال فى الثالثة : الشهد بالله إنى رأيت شريكا على بطنها ، وإنى لمن الصادقين ، ثم قال فى الثالثة : أشهد بالله إنى ماقربتها منذ أربعة أشهر وإنى لمن الصادقين ، ثم قال فى الخامسة : لعنة الله على عويمر يعنى نفسه إن كان من الكاذبين ، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالقعود ، وقال لخولة : قومى ، فقامت فقالت : أشهد بالله ما أنا زانية ، وإن عويمرا لمن الكاذبين ، ثم قالت فى الثالثة أشهد بالله إنى لحبلي بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن الكاذبين ، ثم قالت فى الثالثة أشهد بالله إنى لحبلي منه وإنه لمن الكاذبين ثم قالت فى الثالثة أشهد بالله إنى لم الكاذبين ثم قالت فى الخالفة أشهد بالله إنه لما الكاذبين عن فلمها إن كان من الصادقين ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما : أى قال له لا سبيل لك عليها وهو دليل إلامامنا الشافعى رضى الله عليه وسلم بينهما : أى قال له لا سبيل لك عليها وهو دليل الإمامنا الشافعى رضى الله عليه عليه القائل إن الفرقة بين الزوجين تحصل بنفس التلاعن .

وما جاء فى بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم : أى بعدم الاجتماع بها فهو محمول على أنه ظن أن التلاعن لايحر مها عليه ، فأراد تحريمها بالطلاق ، فقال : هى طالق ثلاثا ، ومن ثم قال له صلى الله عليه وسلم عقب ذلك لاسبيل للمحلما، أى لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك ، ثم قال على الله عليه وسلم : إن جاء الولد على صفة كذا فعو يمر كاذب ، فجاء على الصفة الذي تصدق عويمرا ، فحان الولد ينسب إلى أمه .

وفى البخارى «أن عويمرا أنى عاصم بن عدى وكان سيد بنى عجلان فقال : كيف تقولون فى رجل وجد مع امر أنه رجلا : آيقتله فتقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ سل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فسكره النبى صلى الله صلى الله عليه وسلم نشأله ، فسكره النبى صلى الله عليه وسلم تلك المسألة وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عويمر ، فقال له عاصم : لم تأتنى بخير ، قد كره رسول الله صلى ا . عليه وسلم ، فسأله التي طلى ا . عليه وسلم كان يسكره المسألة التي لا يحتاج عليه وسلم المسألة التي لا يعتاج

إليها : أى التى لم تكن وقعت لاسيا إن كان فيها هناك ستر مسلم أو مسلمة . قال : فعو يمر رضى الله عنه لم يدكن وقع له مثل ذلك حينئذ ثم انفق له وقوع ذلك بعد ، فقال عو يمر : والله لا أنتهى حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فجاءه عويمر وهو وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا إن تدكلم جلدتموه ، وال قتله قتلتموه ، أو سكت سكت على غيظ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم افتح ، وجعل يدعو ، فنزلت آية اللمان ، وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعويمر قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك قرآنا فاذهب فائت بها » أى وذلك بعد أن ذكر له عويمر قصته .

وفي رواية «قد قضى فيك وفي امر أتك فتلاعنا» وفيه «أن هلال بن أمية أحد المتخلفين عن تبوك قلف امر أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، أى وكانت حاملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة » زاد في رواية : « أوحد في ظهرك : فقال ، يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأنه رجلا يتكلف يلتمس البينة ، فجمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإلا فحد في ظهرك ؛ فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق فليزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد ، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام : أى بعد أن فليزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد ، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام : أى بعد أن أزواجهم ) فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فجاءت وتلاعنا ، وعند الخامسة تلكأت أواجهم ) فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فجاءت وتلاعنا ، وعند الخامسة تلكأت ونكست حتى ظن أنها ترجع ، أى لأنه صلى الله عليه وسلم قال لها : إنها أى اللعنة والله لا أفضح قومي سائر الأيام وقالتها : أى الخامسة ، أى وقال صلى الله عليه وسلم : إن جاءت به كذا فهو لشريك ، فجاءت به على الوصف جاءت به كذا فهو للمريك ، فجاءت به على الوصف المذى ذكر أنه يكون لشريك ، فقال صلى الله عليه وسلم : لولا ما سبق من كتاب الله تعالى لكان لى ولها شأن : .

وجمهور العلماء على أن سبب نزول آية اللعان قصة هلال بن أمية ، وأنه أول لعان وقع فى الإسلام .

وذهب جمع إلى أن سبب نزولها قصة عويمر العجلاني ، لقوله صلى الله عليه وسلم «قد

أنزل الله فيك وفى صاحبتك قرآنا ، وأجيب بأن معناه لما نزل فىقصة هلال ، لأن ذلك عام فى جميع الناس .

قال الإمام النووى رحمه الله : ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا ، فاهلهما سألا فى وقتين متقاربين : أى وقال ضلىالله عليموسلم فى كل: اللهم افتح، فنزلت هذه الآية فيهما، وسبق هلال باللمان ، فكان أول من لاعن .

وفى مسلم \* أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أوأيت الرجل بجد مع امرأته وجلا أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا : قال ، سعد : بلى والذي أكرمك بالحق \* . وفي رواية «كلا والذي بعدك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف \* وفي لفظ «لضربته بالسيف من غير صفح \* أى بل أضربه بجده ، \* فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم \* وليس ذلك من سعد رضى الله تعليه عنه ردا عليه صلى الله عليه وسلم ، والله منى \* فأخبر صلى الله عليه وسلم عن سعد بأنه غيور آ ، وأنه صلى الله عليه وسلم أغير أن الله أغير منى \* فأخبر صلى الله عليه وسلم عن سعد بأنه غيور آ ، وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه ، وأن الله أغير منه صلى الله عليه وسلم ما ظهر منها ومابطن . ولا أحب إليه العذر من الله ، ومن أجل ذلك أرسل ، بشرين ومنذرين . ولا أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك أرسل ، بشرين ومنذرين . ولا أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك أرسل ، بشرين ومنذرين . ولا أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك أرسل ، بشرين ومنذرين . ولا أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك أرسل الهباد إياها والناء منهم عليه » .

وفى تفسير الفخر الرازى رحمه الله « لا شخص أغير من الله » وبه استدل على جواز إطلاق الشُخص على الله تعالى .

وفى الحلية لأبي نعيم رحمه الله عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أيا بكر أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ماكنت صانعا ؟ قال : كنت فاعلا به شرا ثم قال صلى الله عليه وسلم : يا عمر أرأيت لو وجدت رجلا ، أى مع زوجتك ماكنت صانعا ؟ قالي : كنت والله قاتله ، فقرأصلى الله عليه وسلم ( والذين. يرمون أزواجهم ) الآية » .

وفى الأم لإمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه عن سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه و أن رجلا . في أهل الشام وجد مع امرأنه رجلا فقتله ، فرفع الأمر إلى معاوية رضى الله تعالى عنه فأنسكل على معاوية القضاء فها فكتب . معاوية إلى أبي موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه أن يسأل عن ذلك على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فاستخبر على أبا موسى عن القصة ، فأخبره أبو موسى أن معاوية كتب إليه فى ذلك، فقال على كرم الله وجهه: أنا أبو الحسنى إن لم يأت بأربعة شهداء قتلناه، فليتأمل .

وفى الخصائص الكبرى أن فى غزوة تبوك اجتمع صلى الله عليه وسلم بإلياس . فعن أنس رضى الله تعالى عنه: سمعتا صوتا يقول : اللهم اجعلنى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة المغفور لها المستجاب لها . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا أنس انظر ماهذا المصوت؟ قال أنس رضى الله تعالى عنه : فلدخلت الجبل ، فإذا رجل عليه ثياب بيض أبيض الرأس واللحية ، طوله أكثر من ثلثاثة ذراع ، فلم راتى قال : أنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت نعم ، قال : ارجع إليه واقرأه السلام ، وقل له : أخوك إلياس يريد أن يلقاك ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فجاء صلى الله عليه وسلم يمشى وأنا معه ، حتى إذا كنت منه قريبا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت أن فتحدثا طويلا فنزل عليهما من السماء شيء شبه السفرة ودعانى فأكلت معهما قليلا فإذا فها كأة ورمان وحوت وتم وكرفس ، فلما أكلت قت فننحيت ثم جاءت سحابة فاحتملته وأنا أنظر إلى بياض ثوبه فيها. قال الحافظ بن كثير : هذا حديث موضوع مخالف للا حاديث الصحاح من وجوه ، وأطال فى بيان ذلك : والعجب من الحاكم كيف يستدركه على الصحيحين ، وهذا مما يستدرك به على الحاكم .

وفى النور: لم يجىء فى حديث صحيح اجهاعه صلى الله عليه وسلم بالياس. وفى الجامع الصغير إلياس أخو الخضر. وفى تفسير البغوى: أربعة من الأنبياء أحياء إلى يوم البعث اثنان فى الأرض وهما الخضر وإلياس ، أى وإلياس فى البر والخضر فى البحر ، يجتمعان كل ليلة على ردم ذى القرنين يحرسانه . وأكلهما الكرفس والكمأة ، واثنان فى السهاء إدريس وعيسى عليهما الصلاة والسلام .

وعن 'بن يسحق الخضر من ولد فارسي وإلياس من بنى إسرائيل ، أى وقد يقال : لاينافى ذلك ماتقدم أنهما أخوان ، لجواز أن يكونا أخوين لأم .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : لم ينقل بسند صحيح ولاحسن تسكن إليه النفس أن الخضر عليه الصلاة والسلام اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ولو كان حيا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لـكان أشرف أحواله اجباعه به صلى الله عليه وسلم .

وفى الخصائص الكبرى عن أنس رضى الله تعلى عنه أنه قال « خرجت ليلة مع النبى صلى الله عليه وسلم أحمل الطهور ، فسمع قائلا يقول : اللهم أعنى على ماينجينى مما خوفنى منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على مابعثه به، وادع لأمته أن يأخذوا ماأتاهم بمن الحق، فأتيته فقلت له : فقال مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، أناكنت أحق أن آتيه ، اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقل له أخوك الحضر يقرأ على السلام ، وقل له أخوك الحضر يقرأ على السلام ويقول لك أخوك الخضر يقرأ أملك السلام ويقول لك : إن الله فضلك على النبيين كما فضل شهر رمضان على الشهور ، وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام ، فلما وليت سمعته يقول : اللهم اجعلنى من هذه الأمم كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام ، فلما وليت سمعته يقول : اللهم اجعلنى من هذه الأمم كما فضل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يلقه .

قال السيوطى فى اللآلى قلت: قد أخرج هذا الحديث الطبرانى فى الأوسط. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى الإصابة: قد جاء من وجهين. وفى الخصائص الصغرى: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه جمعت له الشريعة والحقيقة، ولم يكن للا نبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أحدهما بدليل قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام ، والمراد يالشريعة الحكم بالظاهر، وبالحقيقة الحكم بالباطن.

وقد نص العلماء على أن غالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا ليحكموا بالظاهر دون ما اطلعوا عليه منبواطن الأمور وحقائقها، ومن ثم أنكر موسى عليه الصلاة والسلام على الخضر صلى الله عليه وسلم فى قتله الغلام بقوله (لقد جئت شيئا نكرا) فقال له الخضر عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام (وما فعلته عن أمرى) ومن ثم قال الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام: إنى على علم من عند الله لاينبغى لك أن تعلمه ، أى تعمل به لأنك لست مأمورا بالعمل به ، وأنت على علم من عند الله لاينبغى لى أن أعلمه : أى لاينبغى لى أن أعمل به ،

وفى تفسير أبى حيان : والجمهور على أن الخضر نبى وكان علمه معرفة بواطن أمور

أوحيت إليه ، أى ليعمل بها ، وعلم موسى عليه الصلاة والسلام الحسكم بالظاهر ، أى دون الحسكم بالباطن .

ونبينا صلى الله عليه وسلم حكم بالظاهر فى أغلب أحواله ، وحكم بالباطن : أى فى بعضها ، بدليل قتله صلى الله عليه وسنم للسارق وللمصلى لمــا اطلع على باطن أمرهما وعلم دنهما مايوجب القتل .

وقد ذكر بعض السلف رحمه الله أن الخضر إلى الآن ينفذ الحسكم بالحقيقة، وأن الذين يموتون فجأة هو الذى يقتلهم ، فإن صح ذلك فهو فى هذه الأممة بطريق النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام صار من أنباعه صلى الله عليه وسلم ، كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل يحكم بشريعته نيابة عنه لأنه من أتباعه .

وفيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام اجتمع به صلى الله عليه وسلم اجتماعا متعارفا ببيت المقدس فهو صحابى. وجاء فى حديث مطعون فيه: أى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الخضر وإلياس عليهما الصلاة والسلام يجتمعان فى كل عام : أى فى الموسم ، ويحلق كل منهما رأس صاحبه ويفترقان عن هذه الكلمات « بسم الله ، ماشاء الله لايسوق الحبر إلا الله ، ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله ، ماشاء الله مايكون من نعمة فن الله ، ماشاء الله لاحول ولا قوة إلا بالله » . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : من قالها حين ماشاء الله لاحول ولا قوة إلا بالله » . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : من قالها حين يصبح وحين يمسى ثلاث مرات عونى من السرق والحرق والغرق ومن السلطان ، ومن الطيقان ، ومن الحية والعقرب .

وعن على كرم الله وجهه : مسكن الخضر بيت المقدس فيا بين باب الرحمة إلى باب الأسباط، والله اعلم .

# باب سراياه صلى الله عليه وسلم وبعوثه

لايخفي أن ماكانفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له غزوة، وما خلاعه صلى الله عليه وسلم يقال له سرية إن كان طائفة اثنين فأكثر ، فإن كان واحدا قيل له بعث ، وربما سموا بعض السرايا غزوة كما في مؤتة ، حيث قالوا غزوة مؤتة ، وكما في سرية الرجيع حيث عبر عنها السيوطى في الخصائص بغزوة الرجيع ، وعن سرية ذات السلاسل بغزوة ذات السلاسل ، وعن سرية سيف البحر بغزوة سيف البحر ، وربما سموا الواحد سرية وهو في الأصل كالبخارى سرية وهو في الأصل كالبخارى بعثا ، ومنه قول الأصل كالبخارى بعث الرجيع ، وظاهر كلامهم أنه لافرق في ذلك بين أن يكون إرسال ذلك لقتال ، أو بعث الرجيع ، وظاهر كلامهم أنه لافرق عنه الشرائع كما في بئر معونة والرجيع ، أو للتجارة كافي سرية زيد بن حارثة رضى الله تعلى عنهما حيث ذهب مع جمع بالتجارة للشام فلقيه ينو فزارة فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم كما سيأتي .

والسرية فى الأصل الطائفة من الجيش تخرج منه ، ثم تعود إليه خرجت ليلا أو نهادا ؛ وقيل السرية هى التى تخرج نهادا ، وهى من مائة إلى خسيائة ؛ وقيل إلى أربعائة : أى وفى القاموس : السرية من خسة أنفس إلى ثليائة أو أربعائة أو أربعائة الم تمائلة أو يتمائلة ، وعليه فما دون ذلك لايقال له سرية ، فما زاد على الثليائة أو أربعائة إلى ثمانمائة يقال له بنسر بالنون ، فإن زاد على ذلك إلى أربعة آلاف قيل له جيش ؛ أى وقيل الجيش من ألف إلى أربعة آلاف ، فإن زاد على ذلك قيل له جحفل وجيش جرار أى إلى الثي عشر ألفا .

والبعث فى الأصل: الطائفة تخرج من السرية ، ثم تعود إليها ؛ وهو من عشرة إلى أربعين يقال له حفيرة ، ومن أربعين إلى ثلثماثة يقال له معتقب ، وما زاد على ذلك يسمى حزة: قال بعضهم: والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربعمائة ، وخير المجلوش أربعة آلاف ، وما هزم قوم بلغوا اثنى عشر ألفا من قلة إذا صدقوا وصبروا ، ألى فلا يرد انهزام القدر المذكور يوم حنين . قال فى الأصل : وكانت سراياه صلى الله

عليه وسلم التى بعث بها سبعا وأربعين سرية ، وهو فى ذلك موافق لما ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب . قال الشمس الشامى : والذى وقفت عليه من السرايا والبعوث لغير الزكاة يزيد على السبعين ا ه .

أى وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ،

وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال : اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا يدا، والوليد الصبي ، أى مالم يقاتل كالنساء وإلا قتلوا .
وفى رواية « لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولاطفلا صغيراً ، ولا امرأة » ، وهذا عند العمد ، فلاينا في أنه يجوز الإغارة على المشركين ليلاو إن لزم على ذلك قتل الصبيان والنساء والشيوخ .
فقد روى الشيخان « سئل صلى الله عليه وسلم عن المشركين بيبتون ، أى يغار عليهم ليلا فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم » وكان صلى الله عليه وسلم يقول ، «من أطاعنى فقد أطاعنى ، ولاسمع ولا طاعة فى معصية ، همن أطاعنى الله عليه وسلم يعتذر عن تخلفه عن تلك السرايا ويقول : « والذى نفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لاتطيب نفوسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجدما أحملهم عليه بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لاتطيب نفوسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجدما أحملهم عليه بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لاتطيب نفوسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجدما أحملهم عليه

ومن جملة وصيته صلى الله عليه وسلم لمن يوليه على سرية « وإذا لقيت عنوان من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » .

ماتخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله ، والذي نفسي بيده ، لوددت أن أقتل في سبيل الله

ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل » .

ومن جملة قوله صلى الله عليه وسلم للسرايا « بشروا ولاتنفروا ، ويسروا ولاتعسروا » ولما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى رضى الله تعالى عنهما إلى البمن قال لها « يسرا ولاتعسرا، وبشرا ولاتنفرا ، وتطاوعا ولا تختلفا » .

## سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه هزة ` ثلاثين رجلا من المهاجرين، قيل ومن الأنصار ، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث من الأنصار إلا بعد أن غزا بهم بلدرا ، أى وذلك فى شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة ، وعقد له صلى الله عليه وسلم لواء أبيض . وهو أول لواء عقد في الإسلام ، حمله أبو مرتد بفتح المم وإسكان الراء ثم مثلثة مفتوحة : حليف حمزة رضى الله تعالى عنه ، ليعترض عبرا لقريش جاءت من الشام تريد مكة ، وفيها أبو جهل لعنه الله في ثلثات رجل ، وقيل في مائة وثلاثين ، فصاررضى الله تعالى عنه إلى أن وصل سيف البحر ، أى بكسر السين المهملة و إسكان المثناة تحت ثم فاه : ساحله من ناحية العيص ، أرض من جهينة فصادف العبر هناك ، فلما تصافوا للقتال حجز بينهم مجدى بن عمرو الجهني وكان حليفا الفريقين ، فأطاعوه وانصرفوا ، ولم يقع بينهم قتال . ولما عاد حمزة رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيره الحبر ، أى بأن مجديا حجز بينهم وأنهم رأوا منه نصفة ، قال صلى الله عليه وسلم في عدى: إنه ميمون النقيبة : أى مبارك النفس ، مبارك الأمر . وقال سعيد أورشيد الأمر : أى أموره ناجحة ، ولم يقع له إسلام . أى وفي الإمتاع : وقدم رهط مجدى على النبي صلى الله عليه وسلم فكساهم .

### سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المعالب رضي الله تعالى عنه

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ثمانية أشهر من الهجرة عبيدة بن الحارث رضى الله تعالى عنه في ستين أو ثمانين راكبا من المهاجرين ، منهم سعد بن أني وقاص رضى الله تعالى عنه ، وعقد له لواء أبيض ، وحمله مسطح بن أثاثة رضى الله تعالى عنه يعترض عيرا لقريش ، وكان رئيسهم أبا سفيان . وقيل عكرمة بن أبي جهل . وقيل مكرز بن حفص في مائتي رجل ، فوافوا العير ببطن رابغ : أي ويقال له ودان ، فلم يكن بينهم إلا المناوشة برى السهام ، أي فلم يسلوا السيف ، ولم يصطفوا للقتال . وكان أول من رى من المسلمين سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه ، فكان سهمه أول سهم رى به في الإسلام ، أي كما أن سيف الزير بن العوام رضى الله تعالى عنه أول سيف سلى الإسلام . فني كلام ابن الجوزى : أول من سل سيفا في سايل الله الزير بن العوام .

وقد ذكر أن سعدا رضى الله تعالى عنه تقدم أصحابه ونثر كنانته ، وكان فيها عشرون سهما مامنها سهم إلا ويجرح إنسانا أو دأبة ، أى لو رمى به لصدق رميه وشد ّة ساعده وضى الله تعالى عنه ، ثم انصرف الفريقان ، فإن المشركين ظنوا أن للمسلمين مددا فخافوا وانهزموا ، ولم يتبعهم المسلمون، وفرمن المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو ، أى الذى يقال له ابن الأسود ، وعيينة بن غزوان ، فإنهما كانا مسلمين ولكنهما خرجا مع المشركين ليتوصلا بهم إلى المسلمين ، فعلم أن سرية عبيدة بن الحارث رضى الله تعالى عنه بعد سرية هزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه وقيل بل هى قبلها ، وكلام الأصل يشعر به ، ويؤيده قول ابن إسحاق كانت راية عبيدة بن الحارث فيا بلغنا أولوراية عقدت قى الإسلام. قال بعضهم : ومنشأ هذا الاختلاف أن بعث حزة وبعث عبيدة رضى الله تعالى عنهما كانامعا، أى في يوم واحد في على واحد، أى وشيعهما رسول الله صلى الله تعالى عنه أول راية عقدت أى الهقبى فاشتبه الأمر ، فمن قائل بقول : إن راية حزة رضى الله تعالى عنه أول راية عقدت فى الإسلام ، وأن بعثه أول البعوث ، ومن قائل يقول : إن راية عبيدة رضى الله تعالى عنه أول راية عقدت أول راية عقدت أول راية عقدت أول راية عبدة رضى الله تعالى عنه أول البعوث ، ومن قائل يقول : إن راية عبيدة رضى الله تعالى عنه أول البعوث ، وخروج عبيدة كان على رأس ثمانية أشهر من الهجرة كما تقدم ، وخروج عبيدة كان على رأس ثمانية أشهر كما تقدم ، وبماذكران بعثهما معا إلى آخره برد ما أجاب به بعضهم عن هذا الإشكال، أشهر لأمر اقتضى ذلك هذا كلامه ، إلا أن يقال يجوز أن يكون المراد ببعثهما معا أمرهما بالدوج ، وأن المراد بتشييعهما جميعا أن كلا منهما وقع له التشييع منه صلى الله عليه وسلم ، وذلك لايقتضى أن يكون ذلك فى وقت واحد تأمل .

وفى هذا إطلاق الراية على اللواء ، وهو الموافق لما صرح به جماعة من أهل اللغة أنهما مترادفان ، وتقدم أنه نم يحدث له اسم الراية إلا فى خيبر ، أى وكانوا لايعرفون قبل ذلك إلا الألوية ، وما هنا يرده .

وفى كلام بعضهم كانت رايته صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض كما فى حديث ابن عباس وأنى هريرة رضى الله تعالى عنه: مكتوب فيه و لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ه .

## سرية سعد بن أبى وقاص رضى الله تمالى عنه إلى الحرار

بفتح الحاء المعجمة وراءين مهملتين: وفى النور بفتح الخاءالمعجمة وتشديد الراء الأولى بعث رسول الله صلى الله على وأس تسعة أشهر من الهجرة سعد بن أبى وقاص بحل عشرين من المهاجرين ، أى وقيل ثمانية وعقد له لواء أبيض، حمله المقداد بن عمرو قال: والخرار واد يتوصل منه إلى الجحفة ، وقد عهد صلى الله عليه وسلم إليه أن لايجاوزه ليعترض عيرا لقريش تمر "بهم فخرجوا يمشون على أقدامهم يكنون النهار ويسيرون الليل حتى صبحوا المكان المذكور في صبح خس ، فوجدوا العبر قد مرت بالأمس ، فانصر فوا راجعين إلى المدينة اه .

وقد ذكر ابن عبد البر وابن حزم هذه السرية بعد بدر الأولى . وفى السيرة الشامية والباب السادس فى سرية سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه إلى الحرار » وساق ماتقدم وقال بعده «الباب السابع فى سرية سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه » .

روى الإمام أحمد عنه قال: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت جهينة فقالوا له : إنك ترلت بين أظهرنا فأوثق الما حتى نأتيك وقومنا، فأوثق لهم فأسلموا، وبعثنا صلى الله عليه وسلم ولا نكون مائة ، وكان ذلك فى رجب أى مع السنة الثانية ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغير على حى من كنانة ، فأغرنا عليهم ، فكانوا كثيرا فلجأنا إلى جهينة فمنعونا، وقالوا لم تقاتلون فى الشهر الحرام ؟ فقال بعضنا لبخض: ماترون ؟ فقال بعضنا نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره ، وقال بعض آخر لانقيم ههنا ، وقلت أنا فى أناس معى : بل نأتى عير قريش فنقتطمها ، فانطلقنا إلى العير وانطلق بعض أصابنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان من قبلكم الفرقة ، لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش، فبعث علينا عبد الله بن جحش أميرا فأمره علينا لنذهب إلى جهة نخلة بين مكة والطائف » .

### سرية عبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنه إلى بطن نخلة

قال: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ، قال لعبد الله بزجحش واف مع الصبح معك سلاحك أبعثك وجها، فوافاه الصبح ومعه قوسه وجعبته ودرقته ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وجده واقفا عند بابه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب ، فلمنحل عليه ، فأمره فكتب كتابا ثم دعا عبد الله بن جحش رضى الله تعلى عنه ، فدفع إليه الكتاب ، وقال له : قد استعملتك على عبد الله بن جحش رضى الله تعلى عنه ، فدفع إليه الكتاب ، وقال له : قد المطلب ، فلما هؤلاء النفر اه . أى وكان قبل ذلك بعث عليهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، فلما ذهب لينطلق بكى صبيانه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فبعث عليهم عبد الله وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث عليهم عبد الله وسماه به بعده عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، ولا ينافي ذلك قول بعضهم : أول من تسمى في الإسلام بأمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، لأن المراد أول من تسمى ينالاك من الحلفاء أو أن هذا أمير جميع المؤمنين وذلك أمير من معه من المؤمنين خاصة .

فقد جاء أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يكتب أولا : من خليفة أنى بكر ، فاتفق أن عمر رضى الله تعالى عنه أرسل إلى عامل العراق أن يبعث إليه برجلين جلدين يسألهما عن أهل العراق، فبعث إليه بعبد بن ربيعة وعدى بن حاتم الطائى، فقدما المدينة ودخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاصى رضى الله تعالى عنه ، فقالا : استأذن لنا على أمير المؤمنين ، فقال عمرو : أننا والله أصبتما اسمه ، فلخل عليه عمرو وقال : السلام عليك ياأمير المؤمنين ، فقال : ما بدالك في هذا الاسم ؟ فأخبره الخبر وقال : أنت الأمير ونحن المؤمنون ، فأول من سماه بذلك عبد بن ربيعة وعدى بن حاتم . وقيل أول من سماه بذلك المغيرة بن شعبة ، وحيئذ صار يكتب: من عبد الله عمر أمير المؤمنين ، فقد كتب رضى الله تعلى عنه بذلك إلى تيل مصر ؟ فإن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه الم فتح مصر ودخل شهر يؤنة من شهور العجم دخل إليه أهل مصر وقالوا له : أيها الأمير إذا كان أحد عشر ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها وجعلنا عليها من الثياب والحلى مايكون ، ثم

أنفيناها في هذا النيل، أى ليجرى ، فقال لهم عمرو رضى الله تعالى عنه : إن هذا لايكون في الإسلام ، وإن الإسلام يهدم ماكان قبله، فأقاموا مدة والنيل لايجرى لا قليلا ولا كثيرا حتى هم أهل مصر بالجلاء منها ، فكتب عمرو بذلك إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكتب إليه كتابا وكتب بطاقة في داخل الكتاب ، وقال في الكتاب : قد بعثت إليك بطاقة في داخل الكتاب أخذ عمر و البطاقة ففتحها بطاقة في داخل الكتاب أخذ عمر و البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر ، أما بعد : فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله هو الذي يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك فألتي البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم فأصبحوا وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة ، فقطع في النيل قبل السنة عن أهل مصر إلى اليوم .

وكان أولئك النفر ثمانية : أى وقيل اثنى عشر منالمهاجرين . يعتقب كل اثنين منهم بعيرا ، بمعتقبان بعيرا ، ومنهم واقد ابن عبد الله ، ومنهم عكاشة بن محصن ، وأمر صلى الله عليه وسلم عبد الله أن لاينظر فى ذلك الكتاب حتى يسير يومين ، أى قبل مكة ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ولا يستكره أحدا من أسحابه أى على السير معه . أى وقد عقد له صلى الله عليه وسلم راية .

قال ابن الجوزى: أوْلُ راية عقدت فى الإسلام راية عبد الله بن جمحش ، أى بناء على أن الرابة غير اللواء ، وحيننذ تعارض القول بترادفهما والقول بأن اسم الراية إنما وجد فى خير .

قال ابن الجوزى رحمه الله: وهو أول أمير أمر فى الإسلام. وفيه أنه مخالف لما سبق . إلا أن يريد أول من سمى أمير المؤمنين ، فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب ، فإذا فيه إذا نظرت فى كتابى هـ لما فأت حتى تنزل نحلة بين مكة والطائف ، ولا تـ كره أحدا من أصحابك على السير معك ، أى ولفظ المكتاب : سر بسم الله وبركاته ولا تـ كرهن أحدا من أصحابك على السير معك ، وامض لأمرى حتى تأتى بطن نخلة فترصد عير قريش ، وتعلم لنا أخبارهم ، فلما قرأ الكتاب على أصحابه قالوا : نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك ، فسر على بركة الله تعالى ، أى وجعل البخارى دفعه صلى الله عليه وسلم الكتاب لعبد الله ليقرأه ويعمل بما فيه دليلا على صحة الرواية بالمناولة ، وهي أن الشيخ بدفع لتلميذه كتابا ، ويأذن له أن يحدث عنه بما فيه . وممن قال بصحة المناولة سيدنا مالك بن أنس رضى الله عنه . روى إسماعيل بن صالح عنه أنه أخرج لهم كتبا مشدودة وقال لهم : هذه كتبى صححتها ورويتها فارووها عنى ، فقال له إسماعيل بن صالح: نقول : حدثنا مالك؟ قال نعم .

وفى لفظ أن عيد الله رضى الله عنه لما قرأ الكتاب قال سمما وطاعة ، أى بعد أن استرجع ثم أعلم أصحابه ، وقال لهم من كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليرجع ، فأما أنا فحاض إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحضوا لم يتخلف منهم أحد حتى إذا كانوا ببحران بفتح الموحدة وبضمها وسكون الحاء المهملة : موضع أضل سعد بن أنى وقاص وعينة بن غزوان بعيرهما فتخلفا فى طلبه ومضى عبد الله ومن عداهما معه حتى يزل بنخلة فمرت عير الهريش : أى تحمل زبيبا وأدما : أى جلودا من الطائف وأمتعة للتجارة ، فى تلك العير عمرو بن الحضرى، وعثمان بن المغيرة ، وأخوه نوفل والحكم بن كيسان ؛ ونزلوا قربيا من عبد الله وأصحابه وتحو أوا منهم ، فأشرف عليهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه : أى وتراءى لهم ليظنوا أنهم عمارا فيطمئنوا ، أى عكاشة بن عصن وكان قد حلق رأسه : أى وتراءى لهم ليظنوا أنهم عمارا فيطمئنوا ، أى فالمقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم ، فحلقوا رأس حكاشة ثم أشرف عليهم ، فلما رأوا فاحقوا رأس حياسة عار ، أى هؤلاء قوم معتمرون لا بأس عليكم منهم ، وكان ذلك آخر

ويدل للأول ما جاء أن عبد الله تشاور مع أصحابه فيهم ، فقال بعضهم لبعض : إن تركتموهم في هذه اللياة دخلوا الحرم فقد تمنعوا منكم به ، وإن قتلتموهم في هذا اليوم تقتاوهم في الشهر الحرام ، أي وكان ذلك قبل أن يحل القتال في الشهر الحرام ، فإن تحريم القتال في الأشهر الحرم كان معمو لا به من عهد إبراهيم وإسمعيل عليهما الصلاة والسلام ، جعل الله ذلك مصلحة لأهل مكة ، فإن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا لذريته بمكة أن يجعل الله أفئدة من الناس تهوى إليهم لمصلحتهم ومعاشهم ، جعل الأشهر الحرم أربعة : ثلاثة سردا وواحدا فردا وهو رجب ، أما الثلاثة فليأمن الحجاج فها واردين لمكة وصادرين عنها ، شهرا قبل شهر الحجج ، وشهرا آخر بعده قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب ثم يرجع ، وأما رجب فيكان للهار يأمنون فيه مقبلين ومدبرين وراجعين

نصف الشهر للإقبال ونصفه الآخر للإياب ، لأن العمرة لاتكون من أقاصى بلاد العرب. كالحبج، وأقصى منازل بلاد المعتمرين خسة عشر يوما ، ذكره السهيلي .

ولم يزل عربم القتال فى تلك الأشهر الحرم إلى صدر الإسلام، وذلك قبل نرول براءة، فإن براءة كان فيها نبذ العهد العام، وهو أن لا يصد أحد عن البيت جاءه، ولا يخاف أحد فى الأشهر الحرم، وأن لا يحج مشرك، وإباحة القتال فى الأشهر الحرم، أى مع بقاء حرمتها، فإنها لم تنسخ، قال تعالى ( منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) فتعظم حرمتها باقية لم تنسخ، وإنما نسخ حرمة القتال فيها، خلافا لما نقل عن عطاء من أن حرمة القتال فيها، خلافا لما نقل عن

ويدل للثانى ما فى الكشاف وكان ذلك اليوم أول يوم من رجب وهم يظنون أنه مين جمادى الآخرة ، فتردد القوم وهابوا الإقدام ، ثم شجعوا أنفسهم عليهم ، ثم أجمع رأيهم. على قتل من لم يقدروا على أسره ، أي وأخذ ما معهم فقتلوا عمرو بن الحضري ، رماه واقد بن عبد الله بسهم فهو أول قتيل قتله المسلمون ، وأسروا عثمان والحكم فهما أول أسير أسره المسلمون ، وأفلت بفتح الهمزة باقى القوم ، أى وجاء الخبر لأهل مكة فلم يمكنهم الطلب لدخول شهر رجب ، أي بناء على ما تقدم ، واستاق عبد الله وأصحابه رضي الله عنهم العيرحني قدموا عملي رسول الله صلىالله عليه وسلم وهوأول غنيمة غنمها المسلمون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام ، وأبى أن يستلم العير والأسيرين ، فسقط بالبناء للمجهول في أيديهم : أي ندموا وعنفهم إخوانهم من المسلمين ، وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ؟ سفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال / وأ ررا فيه الرجال ، أي وصارت قريش تعير بذلك من بمكة من المسلمين، يقولون لهم : يا معشر الصباة قد استحللتم الشهر الحرام ، وقاتلتم فيه ، وزادوا فى التشنيع والتعيير وصارت اليهود تتفاءل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون القتيل عمرو الحضرمي والقاتل واقد ، فيه عمرت بفتح العين المهملة وكسر المم الحرب : أى حضرت الحرب ووقدت الحرب ، فـكان ذلك الفأل عليهم لعنهم الله وضاق الأمر على عبد الله وأصحابه رضى الله عنهم ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَسَالُونَكُ مِنَ الشَّهُو الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) أي عظيم الوزر (وصد عن سبيل الله) أي ومنع للناس عن دين الله (وكفر به) أي بالله (والمسجد الحرام) أي ومنع للناس عن مكة (وإخراج أهله منه) وهم. النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين منه من (أكبر عند الله) أعظم وزرا (والفننة) الشرك : أى الذى أنتم عليه، أو حملكم من أسلم على الكفر بالتعذيب له (أكبر من القتل) لكم فيه : أى صدهم لكم عن المسجد الحرام ، وكفرهم بالله وإخراجكم من مكة وأنتم أهلها ، وفئنة من أسلم بحيث برتد عن الإسلام وبرجع إلى الكفر أكبر من قتل من قتلتم منهم ، ففرج عن عبد الله وأصحابه رضى الله عنهم ، أى وهذا كما ترى يدل على أنهم قتلوا مع علمهم بأن ذلك اليوم من رجب ، ويضعف ما تقدم عن الكشاف الموافق لما أخرجه ابن جربر وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أصحاب محمد كانوا يظنون أن يخر وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أصحاب محمد كانوا يظنون أن ذلك اليوم آخر جمادى، وكان أولى رجيب ولم يشعروا، أى لأن جمادى بجوز أن يكون ناقصاله وفيه أنه لوكان الأمر كذلك لاعتذر عبد الله وأصحابه رضى الله تعلى عنهم بذلك .

وتجاء أن المسلمين اختافوا في ذلك اليوم ، فن قائل منهم هذه غرة من عدوكم وغنم رزقتموه ، ولا ندرى أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا ؟ وقال قائل منهم : لا نعلم اليوم إلا ثمن الشهر الحرام ، ولا نرى أن تستحلوه لطمع اشتملتم عليه ؛ ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي أى أعطى ديته ؛ ويضعفه ماتقدم في غزوة بدر من أن أخاه طلب ثأره وكان ذلك سببا لإثارة الحرب وأن عتبة بن ربيعة أراد أن يتحمل ديته ويتحمل جميع ما أخلت من العبر وأن تتكف قريش عن القتال ، وحينئذ تسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم العبر والأسيرين ؛ وطمع عبد الله وأصحابه في حصول الأجر ؛ وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ فأثرل الله تعالى (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم ) أى فقد أئبت لهم الجهاد في سبيل الله .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسيم ذلك العير وخمسه . أى جعل خمسه لله وأربعة أخماسه للجيش .

وقيل تركه حتى رجع من بدر وخسسه مع غنائم بدر ، وقيل إن عبد الله هو الذي خسها ، أى فإنه رضى الله عنه ، قال لأصحابه : إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا غنمنا الخمس فأخرج خمس ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أى عزلها له ، وقسم سائرها بين أصحابه رضى الله عنهم . وحينئذ يكون ما تقدم من قوله وأبى أن يتسلم العبر ، المظاهر فى أن العبر لم تقسم ، المراد خمس تلك العبر ، وهو أول غنيمة خمست فى الإسلام : أى قبل فرضه ، ثم فرض على ما صنع عبد الله رضى الله عنه ، ويوافق ذلك قول ابن عبد البر

فى الاستيعاب . وعبد الله بن جحش أو ّل من سن ّ الخمس من الغنيمة للنبى صلى الله عليه وسلم من قبل أن يفرض الله الخمس ، وأنزل الله تعالى بعد ذلك آية الحمس ( واعلموا أثما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية ، وإنما كان قبل ذلك المرباع ، هذا كلامه ، والمرباع : ربم الغنيمة ، وتقدم أن النيء والغنيمة يطلق أحدها على الآخر .

وفى كلام فقهائنا أن العنيمة كانت فى صدر الإسلام له صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم نسخ ذلك بالتخميس .

وبعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فداء عثمان والحسكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعنى سعد بن أبى وقاص وعيينة ابن غزوان ، فإنا نخشاكم عليهما، فإن قتلتموهما نقتل صاحبيكم، فإن سعدا وعيينة رضى الله عنهما لم يحضرا الوقعة بسبب التماسهمنا بعيرها وقد مكنا فى طلبه أياما ثم قدما، فأفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين : أى كل واحد بأربعين أوقية، فأما الحسكم فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم التم عليه وسلم حتى قتل يوم بثر معونة شهيدا .

أى وعن المقداد : أرادأميرنا يعنى عبد الله بن جمحش أن يقتل الحسكم ، فقلت : دعه فقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما عثمان فلحق بمكة فمات بها كافرا بعث وفى الأصل تبعا لشيخه الحافظ الدمياطي .

#### سرية عمير بن عدى الخطمى الضرير إلى عصاء

أى بالمد : بنت مروان البهودية ، وكانت منزوجة فى بنى خطمة ، وكان زوجها مرثد إبن زيد بن حصين الأنصارى أسلم بعد ذلك رضي الله عنه .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن عدى الخطمى ، وهو أول من أسلم من بنى خطمة إلى قتل عصهاء بنت مروان ، لأنها كانت تسب الإسلام وتؤذى النبي صلى الله عليه وسلم فى شعر لها، وتحرّض عليه ، فجاءها عمير فى جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفرمن ولدها نيام وعلى صدرها صبى ترضعه فسها بيده ونحى الصبى عن صدرها، ووضع سيفه على صدرها وتحامل عليه حتى أنفذه من ظهرها ثم صلى الصبح مع النبى

حملى الله عليه وسلم بالمدينة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أقتات ابنة مروان؟ فقال: نعم، فهل على فى ذلك من شىء ؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان: أى الأمر فى قتلها هين لا يعارض فيه معارض، وهذه الكلمة من جملة الكلمات التى لم تسمع إلا من البنى صلى الله عليه وسلم ، وقد جمع غالبها فى النور فى هذا المحل، قال: وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرا هذا بالبصير ، لأن عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، قال: انظروا إلى هذا الأعمى ، الذى يسرى فى طاعة الله تعالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لائقل الأعمى ، لحكن البصير .

وفى رواية أنه صلى الله عايه وسلم لما قال: ألا رجل يكفينا هذه ؟ يعنى عصهاء بنت مروان ، فقال عمير بن عدى: أنا لها ، فأتاها وكانت تمارة : أى تبيع التمر ، فقال لها : أعندك أجود من هذا التمر ، لتمر بين يديها ؟ قالت نعم ، فدخلت إلى البيت وانكبت لتأخذ شيئا من التمر ، فالتفت يمينا وشهالا فلم يشعر بأحد ، فضرب رأسها حتى قتلها ، فليتأمل هذا مع ما قبله .

ثم إن عيرا أتى المسجد فصلى الصبيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم انصر ف صلى الله عليه وسلم من صلاته نظر إليه ، فقال له : أقتلت ابنة مروان ؟ قال نعم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « إذا أحبيتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله فانظروا إلى عمير ، فلما رجع عمير إلى منزل بنى خطمة وجد بنيها فى جماعة يدفنونها ، فقالوا : يا عمير أنت قتلتها ؟ قال: نعم فكيدونى جميعا ثم لاننظرون: والذى نفسى بيده لوقلتم بأجمعكم ماقالت لأضر بنكم بسينى هذا حتى أموت أو أقتلكم ، فيومئذ ظهر الإسلام فى بنى خطمة ؛ وكان يخنى إسلامه من أسلم منهم ، لكن جاء فى رواية أنها كانت تلتى خرق الحيض فى مسجد ينى خطمة فليتأمل .

وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم لمما أهدر دم عصاء نذر عمير إن رد الله رسوله. صلى الله عايه وسلم من بدر إلى المدينة سالمما ليقتلنها ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة عدا عليها عمير رضى إلله تعالى عنه فقتلها . وفى كلام السهيلي رحمه الله أن الذى قتل عصاء بعلها .

وقد يقال: لا مخالفة لأن عميرا رضي الله عنه جاز أن يكون كان بعلالها قبل مرثد بن زيا. .

وذكر فى الاستيعاب فى ترجمة عمير رضى الله عنه أنه قتل أخته لسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمها .

أقول: الظاهر أنها غير عصهاء ؛ لأن نسب عصهاء غير نسب عدى ، إلا أن يقال إنها أخته لأمه ويبعده ما تقدم من أنه كان زوجا لها ، والله أعلم . وبعث ، وفى الأصل تبعا لشيخه الحافظ اللمياطي .

## سرية سالم بن عمير إلى أبى عفك

أى والعفك بفتح العين المهملة وبالفاء وبالكاف: أى الحمق أى أي الحمق البهودى ، قال صلى الله عليه وسلم بوما « من لى بهذا الحبيث ، يعنى أبا عفك، أى من ينتدب إلى قتله وكان شيخا كبيرا قد بلغ مائة وعشرين سنة ، وكان يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبه في شعر له ، فقال سالم بن عمير رضى الله عنه ، أى وهو أحد البكائين ، وقد شهد بدرا : على تذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه فطلب له غرة : أى غفلة ، فلما كانت ليلة صائفة أى شديدة الحر نام أبو عفك بفناء بيته ، أى خارجه ، فعلم بذلك سالم رضى الله عنه فأقبل نحوه فوضع السيف على كبده ثم عامل حتى خش السيف في الفراش وصاح عدو الله ، فتركه سالم رضى الله عنه وذهب ، فقام إلى أنى عفك ناس من أصحابه فاحتملوه وأدخلوه داخل بيته فات عدو الله ، وابن إسحاق قدم هذا البعث على بعث عمير :

# سرية عبد الله بن مسلمة رضى الله عنه إلى كعب بن الأشرف الأوسى

أى فإن أباه أصاب دما فى الجاهلية فأنى المدينة فحالف بنى النضير فشرف منهم ، وكان وتروج عقيلة بنت أبى الحقيق فولدت له كعبا وكان طويلا جسيا ذا بطن وهامة ، وكان شاعرا مجيدا ، وقدكان ساد يهود الحجاز بكثرة ماله، وكان يعطى أحبار اليهود ويصلهم، فلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة مجاءه أحبار يهود من بنى قينقاع وبنى قريظة لأخد صلته على عادتهم ، فقال لهم : ماعندكم من أمر هذا الرجل: يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : هو الذى كنا ننتظر ، ما أنكرنا من نعوته شيئا ، فقال لهم قسد حرمتم كثيرا من

الخير، فارجعوا إلى أهليكم ، فإن الحقوق في مالى كثيرة ، فرجعوا عنه خاتبين ، ثم رجعوا إليه وقالوا له إنا أعجلناك فيما أخبرناك به ، ولما استثبتنا علمنا أنا غلطنا وليس هو المتنظر، فرضى عنهم ووصلهم ، وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيئا من ماله.، وهذا نزل فيه قوله تعالى (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قائما) استودعه شخص دينارا فجحده كذا في تكملة الجلال السيوطى . وفي الكشاف وفروعه أنها نزلت في فنحاص بن عازوراء . وقد يقال : لا مانع من تعدد الواقعة .

ولما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنهما مبشرين لأهل المدينة بذلك وصارا يقولان قتل فلان وفلان وأسر فلانوفلان من أشراف قريش، صار كعب يكذب في ذلك ويقول هؤلاء أشراف العربوملوك الناس ؛ والله إن كان محمد قتل هؤلاء القوم فبطن الأرض خيرمن ظهرها ، أى كماتقدم ، فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة وكان شاعرا فجعل يهجو رسولاللهصلي الله عليه وسلم والمسلمين ، ويمدح عدوهم ويحرضهم عليه ، وينشد الأشعار ويبكى من قتل ببدر من أشراف قريش ، فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم اكفنى ابنالأشرف بما شئت ، ثم رجع إلى المدينة : أى بعد أن لم يجد من يأوى رحله بمكة ، أى لأنه لما قدم مكة وضع رحله عند المطلب بنوداعة وأكرمته زوجة المطاب وهي عانكة بنت أسيد ،فدعا رسول الله صلى الله عليه وســــلم بحسان وأخبره بذلك ، فهجا المطلب وزوجته ، فلما بلغهماهجاء حسان ألقت رحله ، وقالت : مالنا ولهذا اليهودى ؟ وأسلم. المطلبوزوجته بعد ذلك رضي الله عنهما ، وصار كلما تحول عند قوم من أهل مكة صار حسان يهجوهم فيلقون رحله ، أى يقال إنه خرج في سبعين راكبا من اليهود إلى مكة ليحالفوا قريشاعلى رسولاللهصلى الله عليه وسلم ، فنزلوا على أبى سفيان فقال لهمأبوسفيان إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أنّ يكون هذا مكرا منكم، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذينالصنمين وآمنوا بهما ، ففعلوا ، فأنزل الله تعالى ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) أى وحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين ، فمخرج من مكة للمدينة ، فلما وصل إلى المدينة وصار يشبب بنساء المسلمين : أي يتغزل فهن ويذكرهن بالسوء حتى آذاهن.

أى وقيل إن كعب بن الأشرف صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود أن يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام ، فإذا حضر يفتكون به ، ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه ، فأعلمه جبريل عليه السلام بما أضمروه بعد أن جالسه ، فقام صلى الله عليه وسلم وجبريل عليهالسلام يستره بجناحه حتى خرج ، فلما فقدوه تفرُّ قوا ، ولامانع من تعدد الأسباب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينتدب لقتل كعب بن الأشرف؟ وفي لفظ : من لنا بابن الأشرف ، فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا ، أى وفى رواية : إنه يؤذى الله ورسوله ، وفى أخرى فإنه قد آذانا بشعره وقوى المشركين علينا ، أى فإن أبا سفيان ةال لمكعب : فانك تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم ، فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق ، أنحن أم محمد ؟ فقال كعب : اعرضوا على ۖ دينكم ، فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ، ونسقمهم الماء ، ونقرى الضيف، ونفك العانى، ونصل|الرحم ، ونعمر بيت ربنا ، ونطوف به ونحنأهل الحرم ؛ ومحمد فارق دين آبائه ، وقطع الرحم ، وفارق الحرم، وديننا قديم ودين محمد الحديث، فقال كعب لعنه الله : أنتم والله أهدىسبيلا مماهو عليه ،فقال صلى الله عليه وسلم: من لى بقتل ابنالأشرف؟ فقال محمد بنمسامة الأوسى: أنا لك به يا رسول الله ، هو خالى ــ لأن محمد بن مسلمة ابن أخته ــ أنا أقتله ، وأجمع : أى عزم على ذلك هو وأربعة: أى من الأوس عبادبن بشر وأبو نائلة، وكان رضى الله عنه أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة والحارث بن عيسى والحارث بن أوس. ومكث محمد بن مسلمة رضى الله عنه بعد قوله لرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا مانقوم به نفسه خوفا من عدم وفائه بما ذكر ، ثم قال : يا رسول الله لا بد لنا أن نقول : أى نذكر ما نتوصل به إليه من الحيلة ، وجيئنذكان المناسب أن يقول لابد لنا أن نتقول : أى نخترع ما نحتال به عليه ، فقال : قولوا ما بدا لكم ، فأنتم في حل من ذلك، فأباح صلى الله عليه وسلم له<sub>م</sub> الكذب لأنه من خدع الحرب كما تقدم .

وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه ، والجمع ممكن ، فتقدمهم إلى كعب أبو نائلة رضى الله عنه ، وكان يقول الشعر فتحدث معه ساعة وتناشد شعرا ، ثم قال : ويمك يا ابن الأشرف إنى قد جنتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عنى ، قال : أفعل ، قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء ، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة ، فقطعت عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الأنفس ، أى

قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن كلا منهما قال له : إنى أريد أن تبيعني وأصحابي طعاماً ما وترهنك ونوثق لك، فقال: أترهنوني أبناءكم. وفي رواية نساءكم؛ قال: أردت أن تفضحنا، نرهنك من الحلقة: أي السلاح كما تقدم \_ وقيل الدرع خاصة \_ مافيه وفاء، وقد أردت.أن آتيك بأصحابي ، أراد أبونائلة رضي الله عنه أن لايشكر كعب السلاح إذا جاء به هو وأصحابه ، فقال إن في الحلقة لوفاء : أي وفي البخاري ، قال : ارهنوني نساءكم ، قالوا : كيف نرهنك نساناء وأنت أجمل العرب. زاد في رواية : ولا نأمنك علمن" ، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك فانك تعجبالنساء، قال: فارهنوني أبناءكم ، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم ، فيقال رهن يوسف؛ قالوا : هذا عار علينا ولـكنا نرهنك اللامة : أى السلاح ، فرجع أبو نائلة رضى الله عنه إلى أصحابه فأخبرهم الخبر ، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وســــلم وخرجوا من عنده متوجهين إلى كعب ، فخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم يمشى معهم إلى بقيعالغرقد ثم وجههم وقال : انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته : أي وأمر علمهم محمد من مسلمة ، وكانت تلك الليلة مقمرة ، فأقبلوا رضي الله عنهم حتى انتهوا إلى حصن كعب فهنف به أبو نائلة رضي الله عنـــه ، وكان كعب قريب عهد بعرس ، فوثب في ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها أي طرفها ، وقالت : إنك امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فيمثل هذه الساعة ، قال: إنهأبونائلة، اووجدني قائمًا لايوقظني، فقالت : والله إنى لأعرف في صوته الشر ، أي وفي البيخاري : فقالت لهامرأته :أين تخرج هذه الساعة ؟ فإني أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم . وفي مسلم كأنه صوت دم : أي صوت طالب دم ، قال: إنما هو ابن أختى محمدبن،مسلمة ورضيعي أبو نائلة ، إن الـكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب كذا في البخاري . وفي مسلم : إنما هو محمد ورضيعته ، قيل وصوابه إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة .

فقد ذكر أهل العلم أن أبا نائلة رضى الله عنه كان رضيعا لمحمد فنزل أى وهو ينفح منه ربح طيب ، فتحدث معه هو وأصحابه ساعة ثم تماشوا ، ثم إن أبا نائلة رضى الله عنه وضع يده على رأس كعب ثم شم يده ، وقال : ما رأيت طيبا أعطر من هذا الطيب . أى فقال : وكيف وعندى أعطر نساء العرب وأكمل العرب ؟ وفى افظ : وأجمل بدل أكمل ، وهى أشبه ، فقال له : يا أناسعيد أدن منى رأسك أشه وأمسح به عينى ووجهمى ، ثم مشوا ساعة ، ثم عاد أبو نائلة لوضع يده على رأسه ، واستمسك به وقال اضربوا عدو الله ، فضربوه ، فاختلفت عليه أسيافهم ، فلم تغن شيئا : أى وقع بعضها على بعض ولصق عدو ً ظفربوه ، فاختلف صاحت منينى فى ثنيته ثم تحاملت عليه حتى بلغ عانته فوقع ، أى ولما صاح اللعين صاحت الموثنة : يا آل قريظة والنضير مرتين ، فخرجت البهود فأخذوا على غير طريق الصحابة ففاتوهم .

قال محمد بن مسلمة رضى الله عنه : وأصيب الحارث بن أوس من بعض أسيافنا فى رجله ورأسه ونزف به الدم ، فتخلف عنا : أى وناداهم : اقرءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منى السلام ، فعطنوا عليه واحتملوه . وفى رواية تخلف عن أصحابه فافتفدوه ورجعوا إليه فاحتملوه . قال محمد بن مسلمة رضى الله عنه : فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلى ، فسلمنا عليه ، فخرج إلينا وأخبرناه بقتل عدو نا ، وتفل على جرح صاحبنا فلم يؤلمه .

قال: وفى رواية أنهم حزوا رأس كعب وحملوا ذلك الرأس ثم خرجوا يشتد ون، فلابلغوا بقيع الغرقد كبروا، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى تلك الليلة، فلما سمع تمكيرهم بالبقيع كبر وعرف أنهم قد قتلوا عدو الله ، وخرج إلى باب المسجد فجاءوا فوجلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على باب المسجد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه، قالوا: أقلح وجهك يا رسول الله، ورموا برأسه بين يديه، فحمد الله على قتله، أى وعند ذلك أصبحت يهود مذعورين ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: قتل سيدنا غيلة ، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه من التحريض عليه وأذيته المسلمين فازدادوا خوفا.

# سرية عبدالله بن عتيك رضى الله عنه لفتل أبي رافع

سلام بالتخفيف ابن أبى الحقيق على وزن نصير بالتصغير وبالحاء المهملة الخزرجى : أى وفىالبخارى : أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق ، ويقال له سلام بن أبى الحقيق ، كان يحيير ، وكان تاجر أهل الحجاز .

لما قتلت الأوس: أى عبدالله بن مسلمة وأبو نائلة ومن تقدم معهما كعب بن الأشرف تمذاكر الخزرج من يشابه كعب بن الأشرف فى العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزرج ، فذكروا أبا رافع سلام بن أبى الحقيق ، أى لأنه كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أى وعن عروة أنه كان بمن أعان غطفان وغيرهم من مشركى العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى حزب الأحزاب يوم الحندق ، لأن الأوس والحزرج كانا يتنافسان فيم يقر ب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، لاتفعل الأوس شيئا من ذلك إلا فعلت الحزرج نظيره وبالعكس ، ويقولون : والله لايذهبون بهذا فتيلا علينا فى الإسلام ، فانتدب لقتله خسة من الحزرج ، مهم عبد الله بن عنيك ، وعبد الله ابن أنيس ، وأبو قتادة ، واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : أى فى أن يتكلموا بما يتوصلون به إليه من الحيلة ، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن عنيك وأمرهم أن لايقتلوا وليدا ولا امرأة فخرجوا حتى أنوا خيبر فتسوروا دار أنى رافع ليلا، فلم يدعوا بينا فى الدار إلا أغلقوه على أمله ، وكان أبو رافع فى علية لها درجة ، أى سلم من الحشب من يحل يصعد عليه إلى تلك العلية ، فطلعوا فى تلك الدرجة حتى قاموا على باب تلك من عد ل يصعد عليه إلى تلك العلية ، فطلعوا فى تلك الدرجة حتى قاموا على باب تلك من عد الميرة .

وفى لفظ: لما صعدوا قدموا عبد الله بن عتبك لأنه كان يتكلم بلسان يهود ، فاستفتح وقال : جئت أبا رافع بهدية ، فنتحت له امرأته وقالت : ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه ، فاما دخلوا عليه أغلقوا عليهم وعليها بلب الحجرة ووجدوه وهو على فراشه ، مادلهم عليه فى الظلمة إلا بياضه كأنه قبطية بيضاء فابتدروه بأسيافهم، ووضع عبدالله بن أنيس رضى الله

عنه سيفه فى بطنه وتحامل عليه حتى أنفذه وهو يقول قطنى قطنى : أى يكفينى يكفينى نه وعند ذلك صاحت المرأة . قال بعضهم : ولما صاحت المرأة جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يتذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده . قال : وفى رواية أن المرأة لما رأت السلاح أرادت أن تصبح ، فأشار إليها بعضنا بالسيف فسكتت ، فابتدرناه بأسيافنا وخرجنا من عنده ، وكان عبد الله بن عتيك رجلا سي البصر فوقع من اللارجة فوثبت رجله وثبا شديدا ، أى جرحت جرحا شديدا . وفى لفظ : قد انكسرت ساقه . وفى آخر فانخلعت رجله فعصبها بعامته ، والجمع بين كسر ساقه وخلع رجله واضح ، لأن الانخلاع يكون من المفصل ، فقد انكسرت ساقه وانخلعت من مفصلها ، ومع الكسر والانخلاع حصلت فيها جراحة أيضا .

وأما قول ابن إسحاق رحمه الله فوثبت يده فقيل وهم والصواب رجله كما تقدم . وفى السيرة الهشامية : فوثبت يده ، وقيل رجله .

وقد يقال : لامانع من حصولهما ، قال : فحملناه حتى أتينا محلا استخفينا فيه : أى وذلك المحل من أفنيتهم التي يلقون فيها كناستهم . وفى لفظ : أنهم كمنوا فى نهر من عيونهم حتى سكن الطلب .

وقد يقال : لاتخالفة ، لأنهم أوقدوا النيران ، وتفرقوا من كل وجه يطلبونهم أى وفى لفظ : فخرج الحارث فى ثلاثة آلاف فى آثارهم يطلبونهم بالنيران حتى إذا أيسوا رجعوا إلى عدو الله ، فاكتنفوه وهو بينهم يجود بنفسه، فقال بعضنا لبعض : كيف نعلم أن عدو الله مات ؟ فقال رجل منهم : أنا أذهب فأنظر لكم ؛ فانطلق حتى دخل فى الناس قال : فوجدت امرأته تنظر فى وجهه وفى يدها المصباح ، ورجال يهود حوله وهى تحدثهم وتقول : أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسى .

أى وعلى الرواية الآتية أنه أكذبها ، ثم أقبلت تنظر فى وجهه ، ثم قالت فاضت وإله يهود : أى خرجت روحـــه ، فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسى منها ، ثم جثت وأخبرت أصحابي ، واحتملنا عبد الله بن عنيك ، وقلمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفى رواية : أن ابن عتبك لما عصب رجله انطلق حتى جلس على الباب . وقال : لاأخرج الليلة حتى أعـلم أنى قتلته أولا ؟ فلما صاح الديك قام الناعى على السور ، فقال.

أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز ، فانطلق يحجل إلى أصحابه وقال قد قتل الله أبا رافع ، فأسرعوا ، وليتأمل هذا مع ماقبله ، وقوله أنعى هو بفتح العين ، وقيل الصواب انعوا ، والنعى: خبر الموت والاسم الناعي. ويقال له الناعية ، وكانت العرب إذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا وصار يذكر أوصافه ومآثره ، وقد نهى صلىالله عليه وسلم عن ذلك. ولامنافاة بين كونه انطلق بحجل إلىأصحابه وكونهم حملوه، لأنه يجوز أن يكون عند وقوعه وحصول مانقدم له لم يحس بالألم لما هو فيه من الاهتمام وقدر على المشي بحجل ، ومن ثم جاء في بعض الروايات : فقمت أمشي ماني قلبة : أي علة مهلكة . فلما وصل إلى أصحابه وعاد عليه المشي أحسُّ بالألم ، فحماه أصحابه ، وهذا السياق يدل على أن الذي قتله عبدالله ابن عتيك وحده ، وهو مافي البخاري ، وفي رواية أن الذي كسرت رجاء أبو قتادة لأنهم لما قتلوه وخرجوا نسى أبو قتادة قوسه فرجع إليها وأخذها فأصيبت رجله فشدها بعامته ولحق بأصحابه،وكانوا يتناوبون حمله حتى قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فمسحها فبرثت، أي وقال لما رآنا: أفلحت الوجوه ، قلنا أفلح وجهك يارسول الله وأخبرناه بقتل عدو" الله ، واختلفنا عنده صلى الله عليه وسلم في قتله كل منا ادعاه ، فقال رسول الله صلى قتله ، أرى فيه أثر الطعام . قال : والنابت في الصحيح كما علمت أن عبد الله بن عتيك هو الذي انفرد بقتله وأن عدو ً الله كان يحصن بأرض الحجاز ، ولا منافاة لأن خيبر من الحجاز ، أى من قراه وريفه .

فلما دنوا من خيبر وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم ، قال عبد الله الأصحابه الجلسوا مكاندكم فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل ، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجته ، وقد دخل الناس فهنف بهالبواب: ياعبد الله ،ناداه بذلك كما ينادى الشخص شخصا لا يعرفه وهويظن أنه من أهل الحصن ، إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإنى أريد أن أغلق الباب فدخل وكمن . فلما أغلق الباب علق المفاتيح . قال ثم أخذتها وفتحت الباب ، وكان أبو رافع يسمر عنده . فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقته على من داخله حتى انتهيت إليه ، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لاأدرى أبن هومن البيت . قلت: أبا رافع ، قال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فضر بته بالسيف فحا أغنت شيئا وصاح ، فخرجت من البيت ، أى وعند ذلك قالت له

امرأته : باأبار افع هذا صوت عبد الله بن عتيك . قال : لكلتك أمك و أين عبد الله بن عتيك ؟ قال ابن عتيك : ثم عدت وقلت : ما هذا الصوت ياأبا رافع ؟ قال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني بالسيف فعمدت إليه فضربته أخرى فلم تغن شيئا فنواريت ثم جنته كهيئة المغيث وغيرت صوتى ، وإذا هو مستلق على ظهره فوضعت السيف في بطنه وتحاملت عليه حتى سمعت صوت العظم ، ثم جئت إلى الدرجة فوقعت ، فانكسرت رجلي فعصبتها بعمامتي فانطلقت إلى أصحابي، وقلت النجاة قد قتل الله أبا رافع ، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته . فقال : ابسط رجلك فسحها فكأني لم أشتكها قط ، وعادت كأحسن ماكانت انتهي ، أي وهذا مافي البخارى .

وفيه فيرواية أخرى أن ابن عتيك قال: لما وضعت السيف في بطنه وتحاملت عليه حتى سعت صوت العظم خرجت دهشا حتى أتيت السلم : أى الذى صعدت فيه أريد أن أنزل فأسقطت منه فانخلعت رجلى ، فعصبتها ، فأتيت أصحابي أحجل . فقلت : انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنى لاأبرح حتى أسمع الناعية ، فلماكان في وجه الصبح صعد الناعية ، فقال أنمى أبا رافع ، فقمت أمشى مابى قلبة ،فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا ، وسلم فبشرته .

وفى سيرة الحافظ الدمياطى أنهم مكثوا فى ذلك المحل الذى استخفوا فيه يومين حتى سكن عنهم الطلب . وينبغى النظر إلى وجه الجمع بين ماذكر .

### سرية زيد بن حارثة رضى الله عنهما إلى القردة

بفتح القاف والراء ، وقيل بالفاء مفتوحة ، وقيل بكسرها وسكون الراء، وقدمه فى الأصل علىالأول:اسم ماء .

 ذيد بن حارثة في ماثة راكب ، وهي أول سرية لزيد بن حارثة خرج فيها أميرا ، فصادف تلك العير على ذلك الماء فأصاب العير ، وأفلت القوم وأسروا دليلهم .

وقدم زيد رضى الله عنه بتلك العير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخسمها ، فباغ الخمس ما قيمته عشرون ألف درهم ، وأنى بذلك الأسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له إن تسلم تترك : أى من القتل ، فأسلم فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه بعد ذلك .

#### سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد

وهو ابن عمته صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب وأخوه من الرضاعة ، أرضعتهما ثويبة كمانقدم – إلى قطن –أى وهو جبل ، وقيل ماء من مياه بنى أسد .

وسببها أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابنى خويلد قد صار في قومهماومن أطاعهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى أخبره بذلك رجل من طيىء قدم المدينة لزيارة بنت أخيه بها ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباسلمة المذكور ، وعقدله لواء وبعث معه مائة وخمين رجلا من المهاجرين والأنصار ، وخرج الرجل الخبرله صلى الله عليه وسلم دليلا لهم ، وقال اله صلى الله عليه وسلم سرحتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن يتلاقى عليك جموعهم ، فأغذ السير ، أى يفتح الهمزة والغين المشددة والذال المعجمتين : أى أسرع ، ونكب ، أى يفتح الكاف المخففة : عدل عن سيف الطريق ، وسار بهم ليلا ونهارا ليستبق الأخبار ، فانتهى إلى ماء من مياههم ، فأغار على سرح لهم ، وأسروا ثلاثة من الرعاة وأفلت سارهم ، ففرق أبو سلمة أصابه ثلاث فرق : فرقة بقيت معه ، وفرقتان أغارتا في طلب النعم والشاء والرجال ، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا أحدا ، فأعدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة .

قال : وقيل إنه أخرج صنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك عبدا ، أى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يباح له أخذ الصبى ، وهو ما يختاره أو يختاره له أمر السرية قبل القسمة من النيء أو الغنيمة من جارية أو غيرها كما تقدم . وأخرج الخمس ، ثم قسم مابتى بين أصحابه ، فأصاب كل إنسان سبعة أبعرة ، أى وطليحة هذا كان يعد بألف فارس ؛ قدم عليه صلى الله عليه وسلم فى بعض الوفود وأسلم ، ثم ارتد وادعى النبوة ، وتوفى رسول

الله صلى الله عليه وسلم فقويت شوكته ، ثم أسلم بعد وفاة أبى بكر رضى الله عنه ، وحسن إسلامه ، وحج فى زمن عمر رضى الله عنه ، ولم يعرف لأخيه سلمة إسلام . بعث عبدالله ابن أنيس إلى سفيان بن خالد الهذلى ثم اللحيانى بكسر اللام وفتحها .

وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بلغه أن سفيان المذكور قد جمع الجموع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه ليقتله ، فقال : صفه لى يارسول الله ، فقال إذا رأيته هبته وفرقت : أى خفت منه وذكرت الشيطان ، فقال عبد الله : يارسول الله ، فقال إلى نقال عبد الله : فقال عبد الله : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إنك تجدله قشعريرة إذا رأيته ، فقال عبدالله : فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انقسب إلى خزاعة . قال عبدالله بن أنيس فسرت عنى إذا كنت ببطن عرنة : وهو وادبقرب انتسب إلى خزاعة . قال عبدالله بن أنيس فسرت عنى إذا كنت ببطن عرنة : وهو وادبقرب عرفة لقيته يمشى: أى متوكنا على عصا يهد الأرض ووراءه الأحابيش : أى أخلاط الناس الرجال ، فقلت : صدق الله ورسوله ، أى وكان وقت العصر ، فخشيت أن يكون بينى الرجال ، فقلت : صدق الله ورسوله ، أى وكان وقت العصر ، فخشيت أن يكون بينى قال يا ين الرجل ؟ فقلت : رجل من خزاعة ، سمعت بجمعك لمحمد فجتت لأكون معمك ، قال : أجل ، إنى لأجمع له ، فشيت معه ساعة وحدثته فاستحلى حديثى . أى وكان فعاحدته به أن قلت له : إنه لم بلق أحدا شبهنى ولا يحسن قتاله .

فلما انتهى إلى خبائه وتفرق عنه صحابه قال لى : يا أخا خزاعة هلم ، فدنوت منه . فقال اجلس فجلست معه ، حتى إذا هدأ الناس وناموا اغتررته فقتلته وأخذت رأسه ثم دخلت غارا فى الجيل وصيرت العنكبوت : أى نسجت على "، وجاء الطلب فلم يجدوا شيئا . فانصر فوا راجعين ، ثم خرجت . فكنت أسير الليل وأتوارى النهار حتى قدمت المدينة : فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ، فلما رآنى قال : قد أفلح الوجه . قلت : أفلح وجهك يارسول الله . فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبرى، فدفع لى عصا وقال : تخصر بهذه فى الجنة : أى توكأ عليها فإن المتخصرين فى الجنة قليل ، فكانت تلك العصا عنده . فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدخلوها فى كفنه ويجعلوها بين جلمه العصا عنده . فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدخلوها فى كفنه ويجعلوها بين جلمه

وكفنه ففعلوا . أى وفى القاموس ذو المخصرة : أى كمكنسة بكسر الميم عبد الله بن أنيس وهذه القصة وقصة كعب بن الأشرف رد على الزهرى قوله لم يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس إلى الملاينة قط . وحمل إلى أبى بكو رضى الله تمالى عنه رأس فسكره ذلك . وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما .

وفيه أنه لما قتل الحسين وجماعة من أهل بيته بعث ابن زياد قبحه الله برءوسهم إلى يريد بن معاوية . وابن الزبير رضى الله عنهما لم يبايع بالحلافة إلا بعد موت يزيد . ومضى مدة خلافة ابنه معاوية رضى الله عنه الذى خلع نفسه وهى أربعون يوما . ولعل إرسال رأس الحسين ومن معه كان قبل رأس عبد الله بن أبى الحمق ؛ فلا ينافى قول ابن الجوزى أول رأس حمل فى الإسلام – أى من المسلمين – رأس عبد الله بن أبى الحمق . وذلك أنه لدغ فات ، فخشيت الرسل أن تنهم فقطعوا رأسه فحملوه .

ثم وأيت ابرج الجوزى قال: قال ابن حبيب: نصب معاوية رضى الله عنه رأس عرو بن أبى الحمق. ونصب يزيد بن معاوية رأس الحسين رضى الله عنه . وقول الزهرى إلى المدينة لا يخالف ما فى النور ماتقدم فى غزوة بدر: كم من رأس حمل بين يدىرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . على الله عليه وسلم المدينة . على أن فيه أنه لم يحمل إليه ذلك اليوم إلا رأس أنى جهل على ماتقدم .

#### سرية الرجيع

وفى الأصل : بعث الرجيع . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة ، وقبل ستة عيونا إلى مكة يتجسسون أخبار قريش ليأتوه بها ، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى رضى الله تعالى عنه ، وبقال له ابن أبى الأفلح بالفاء ، وقبل أمر عليهم مرثد الغنوى رضى الله عنه ، حبل الله عليه وسلم حزة رضى الله عنه ، ومرثد بفتح المم وإسكان الراء وبالمثلثة . والفنوى بغين معجمة : أى وكان مرثد هذا يحمل الأسرى ليلا من مكة حتى يأتى بهم المدينة ، فوعد رجلا من الأسرى بمكة أن يحمله ، قال : فجنت من مكة حتى يأتى بهم المدينة ، فوعد رجلا من الأسرى بمكة أن يحمله ، قال : فجنت به لحل حائط من حيطان مكة فى ليلة مقمرة ، فجاءت عناق وكانت من جملة البغايا بمكة ، فرأت ظلى في جانب الحائط ، فلما انتهت إلى عرفتني قالت : مرثد ؟قات مرثد ، فلك : مرحبا وأهلا هلم تبت عندنا الليلة ، فقلت : يا عناق إن الله حرم الزنا ، فدلت

على "، فنخرج في أثرى ثمانية رجال ، فتواريت في كهف الخندمة فجاءوا حتى وقفوا على رأسى ، فأعماهم الله عنى ، فلما رجعوا رجعت لصاحبى ، فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى محل فحككت عنه قيده ، ثم جعلت أحمله حتى قدمت المدينة ، ثم استشرته صلى الله عليه وسلم أن أنكح عناق ، فأمسك عنى حتى نزلت الآية (الزافى لاينكح إلازانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فدعانى صلى الشعليه وسلم فتلاها على "، ثم قال لى : لا تنزوجها .

وفى قطعة التفسير للجلال المحلى أن الآية نزلت فى بغايا المشركين لما همّ فقراء المهاجرين أن يتزوجوهن وهن موسرات لينفقن عليهم ، فقيل التحريم خاص بهم ، وقيل عام ، ونسخ بقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) الآية .

وفيه أن عند فقهائنا يحرم ملى المسلم نكاح من تعبد الأوثان وإن لم تـكن بغيا .

ومن جملة العشرة عبد الله بن طارق وخبيب بن عدى وخبيب تصغير خب : وهو الماكرمن الرجال الحدام ، وزيد بن الدثنة بفتح الدال المهملة وكسر الناء المثلثة وقد تسكن ثم نون مفتوحة ثم تاء تأنيث مقلوب من الندئة . والندث : استرخاء اللحم ، فخرجوا رضى الله عنهم : أى يسيرون الليل ويكمنون النهار ، حتى إذا كانوا بالرجيع : وهو ماء لهذيل لقيهم سفيان بن خالد الهذيل الذى قتاء عبد الله بن أنيس وجاء برأسه إلى رسول الله صلى التعطيه وسلم كما تقدم وقومه وهم بنو لحيان فإنهم ذكروا لهم فنفروا الميهم فيا يقرب من مائة رام ، أى ولا يخالف ما في الصحيح قريبا من مائة رجل ، فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا نوى تمر أكلوه في منزل نزلوه ، أى فإن منهم امرأة كانت ترعى غنما فرأت النوى فقالت : هذا تمر بثرب ، فصاحت في قومها : أتيتم ، فتبعوهم إلى أن وجدوهم في المحل فقالت : هذا أكر بثرب ، فصاحت في قومها : أتيتم ، فتبعوهم إلى أن وجدوهم في المحل المذكور ، فلما أحسوا بهم لجنوا إلى موضع من جبل هناك: أى صعدوا إليه ، فأحاطوا عنم ، وقالوا لهم : انزلوا ولسكم العهد أن لا نقتل منتكم أحدا ، فقال عاصم رضى الله تعالى عنه ، وقالوا لهم : انزلوا ولسكم العهد أن لا نقتل منتكم أحدا ، فقال عاصم رضى الله تعالى عنه ، وصارعاصم برمهم بالنبل وينشد أبياتا منها :

الموت حق والحياة باطل وكل ما قضى الإله نازل بالمرء والمرء إليــه آيل

ولا زال يرميهم حتى فنيت نبله ، ثم طاعنهم حتى انكسرت رمحه ، ثم سل سيفه ،

وقال: اللهم إنى حميت دينك صدر النهار فاحم لحمى آخره ، ونزل إليهم ثلاثة على العهد وهم : خبيب ، وزيد ، وعبد الله بن طارق رضى الله تعالى عنهم ، فلما أمسكوهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوا خبيبا وزيدا وامتنع عبد الله ، وقال: هذا أول الغدر : أى ترك الوفاء بعهد الله ، والله لا أصحبكم ، إن لى بهؤلاء يعنى القتلى أسوة ، فعالجوه ، فأنيأن يصحبهم أى فقتلوه كما فى الصحيح ، وقبل صحبهم إلى أن كانوا بمر الظهران يريدون مكة ، انتزع عبد الله يده منهم ، ثم أخذ سيفه واستأخر عن القوم ، فرموه بالحجارة حتى قتلوه ، وانطلقوا بخبيب وزيد ، أى ودخاوا بهما مكة فى شهر القعدة ، فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة ، أى وقبل بيع كل بخمسين من الإبل ، أى وقبل بيع خبيب بأمة سوداء، فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيبا ، قبل لأنه قتل الحارث يوم بدركا فى البخارى .

وتعقب بأن المعروف عندهم أن قاتل الحارث يوم بدر إنما هو خبيب بن إساف الخزرجي ، أى وقيل القاتل له على كرم الله وجهه ، وخبيب بن عدى هذا أوسى لم يشهد بدرا عند أحد من أرباب المغازى ، أى وقيل فى هذا تضعيف الحديث الصحيح .

ثم رأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه لزم من هذا رد الحديث الصحيح ، ولو لم يقتل خبيب بن عدى الحارث بن عامر ماكان لاعتناء آل الحارث بشرائه وقتله به معنى ؛ إلا أن يقال لمكونه من قبيلة قاتله وهم الأنصار . وابناع زيدا صفوان بن أمية رضى الله تعالى عنه ، فإنه أسلم بعد ذلك ليقتله بأبيه ، فحبسوهما إلى أن تنقضى الأشهر الحرم ؛ واستعار خبيب رضى الله تعالى عنه وهو محبوس موسى من بنت الحارث . وفى الصحيح من بعض بنات الحارث ليستحد بها : أى يحلق بها عانته ، فدرج لها ابن صغير وهى غافلة عنه حتى أنى إلى خبيب رضى الله تعالى عنه ، فأجلسه خبيب رضى الله تعالى عنه على فخذه والموسى بيده ، فلما رأت ابنها على تلك الحالة فزعت فزعة عرفها خبيب رضى الله تعالى عنه ، نقال : أتخين أن أقتله : ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى ، وذلك كسم الكاف لأنه خطاب للمؤنث .

وروى أنه رضى الله عنه أخذ بيد الغلام ؛وقال : هل أمكن الله منكم ؛ فقالت المرأة : ماكان هذا ظنى بك ؛ فرمى لها بالموسى ؛ وقال : إنماكنت مازحا ، ماكنت لأغدر .

وفى السيرة الشامية أن تلك المرأة قالت : قال لى : تعنى خبيبا رضى الله تعالى عنه حين حضره القتل : ابعثى إلى بحديدة أتطهر بها للقتل : أى وقد كان رضى الله تعالى عنه قال له : إذا أرادوا قتلى فآذنينى ؛ فلما أرادوا قتله آذنته ؛ فطلب منها تلك الحديدة ؛ قالت :

هُأعطيت غلاما من الحمى الموسى ، فقلت له : ادخل بها على هذا الرجل البيت ، قالت :

فوالله لما دخل عليه الغلام قلت والله أصاب الرجل ثأره بقتل هذا الغلام ويكون رجل

برجل ، فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ، ثم قال : لعمرك ما خافت أمك غدرى حين

بعثنك بهذه الحديدة إلى ؟ ثم خلى سبيله . ويقال إن الغلام ابنها : أى ويرشد إليه قول
خبيب رضى الله تعالى عنه : ما خافت أمك .

وكانت بنت الحارث تقول : والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ، قالت : والله لقد وجدته يوما أى وقد اطلعت عليه من شق الباب يأكل قطفا من عنب في يده : أى مثل رأس الرجل ، وإنه لموثق بالحديد وما بمكة ثمرة . وفى رواية ؛ ولا أعلم فى أرض الله عنبا يؤكل .

أى واستدل أئمتنا بقصة خبيب هذه على أنه يستحب لمن أشرف على الموت أن يتمهد بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته ، ولعل ذلك كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ، فلما انقضت الأشهر الحرم بانقضاء المحرم خرجوا بحبيب من الحرم ليقتلوه في الحل ، فلما قدم للقتل قال لهم : دعونى أصل ركمتين ، فتركوه فركع ركعتين وقال لهم : والله لولا أن تحسبوا أن ما بى من جزع لزدت ، ثم قال : اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا : أى متفرقين واحدا بعد واحد ، ولا تبق مهم أحدا : أى الكفار ، وقد قتلوا في الخدق متفرقين .

قال: ذكر أنهم لما خرجوا به ليقتلوه خرج النساء والصبيان والعبيد ، فاما انهوا به إلى التنعيم أمروا بخشبة طويلة فحفروا لها ، فلما انهوا بخبيب إليها وبعد صلاته للركمتين صلبوه على تلك الحشبة ، أى ليراه الوارد والصادر ، فيذهب بخبره إلى الأطراف ، ثم قالوا له : ارجع عن الإسلام نخل سبيلك ، وإن لم ترجع لنقتلنك قال : إن قتلى في سبيل الله لقليل ، اللهم إنه ليس هنا أحد يبلغ رسولك عنى السلام ، فبلغه أنت عنى السلام وبلغه ما يصنم بنا .

 ورحمة الله و بركاته ، فلما سرى عنه صلى الله عليه وسلم قال : هذا جبريل عليه السلام يقر ثنى من خبيب السلام ، خبيب قتلته قريش » .

وقد جاء: أن المشركين دعوا أربعين ولدا ممن قتل آباؤهم يوم بدر فأعطوا كل واحد رمحا ، وقالوا هذا الذى قتل آبامكم ، فطعنوه بتلك الرماح حتى قتلوه، ووكلوا بتلك الخشبة أربعين رجلا ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد والزبير بن العوام رضى الله تعلى عنهما في إنزال خبيب عن خشبته . وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم ه أيمكم ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة ؟ فقال له الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه : أنا يارسول الله وصاحبي المقداد بن الأسود ، فجاءا فوجدا عندها أربعين رجلا لكنهم سكارى نيام فأنزلاه ، وذلك بعد أربعين يوما من صلبه وموئه .

وحمله الزبير رضى الله تعالى عنه على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شيء فشعر بهما المشركون ، أى وكانوا سبعين رجلا فتبعوهما ، فلما لحقوا بهما قلفه الزبير رضى الله تعالى عنه ، فابتلعته الأرض اه . ومن ثم قبل له بليع الأرض ، أى وكشف الزبير رضى الله تعالى عنه العمامة عن رأسه وقال لهم : أنا الزبير بن العوام وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان يذبان عن شبلهما ، فإن شئتم ناضاتكم ، وإن شئتم نازلتكم ، وإن شئتم انصر فتم ، فإن شئتم ناضر فوا عنهما .

وقده اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عنده صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ، فقال له جبريل : يامحمد إن الملائكة تباهى بهذين الرجلين من أصحابك ، فنزل فيهما ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) الآية ، وتقدم أنه قيل إنها نزلت في على تحرم الله وجهه لما نام على فراشة صلى الله عليه وسلم ليلة ذهابه إلى الغار .

وقيل إنها نزلت فى حتى صهيب لما أراد الهجرة ومنعه منها قريش ، فجعل لهم ثلث ماله أوكله كما تقدم .

ورأيت بعضهم هنا قال: إنها نزلت فى صهيب رضى الله تعالى عنه لما أخذه المشركون ليعذبوه ، فقال لهم : إنى شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أو من غيركم . فهل لـكم أن تأخذوا مالى وتدعونى ودينى ففعلوا .

وفى كلام ابن الجوزى رحمه الله أن عمرو بن أمية هو الذى أنزل خبيبا ؛ فعنه رضىالله تعالى عنه قال : جثت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها فحللته فوقع إلى الأرض، ثم النفت فلم أر خبيبا ابتلعته الأرض ، وهذا هو الموافق لما في السيرة الهشامية ، وأن ذلك كان حين. أرسله صلى الله عليه وسلم والأنصار لقتل أنى سفيان بن حرب كما سيأتى إن شاء الله تعالى : أى كان خبيب رضي الله تعالى عنه تحرك على الخشبة فانقلب وجهه عن القبلة : أي الكعبة فقال : اللهم إن كان لى عندك خير فحول وجهى نحو قبلتك ، فحول الله وجهه نحوها ، فقال : الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه ولنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين ، ودعا عليهم خبيب رضي الله تعالى عنه، فقال : اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا ، ولا تغادر منهم أحدا ، قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما : فألتى أبو سفيان بنفسه إلى الأرض على جنبه خوفا من دعوة خبيب رضى الله تعالى عنه ؛ لأنهم كانوا يقولون إن الرجل إذا دعى عليه فاضطجع لجنبه زال عنه : أي لم تصبه تلك الدعوة. وقد ولي عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه سعد بن عامر رضي الله تعالى عنه على بعض أجناد الشام ، فقيل له إنه مصاب يلحقه غشى ، فاستدعاه ، فلما قدم عليه وجدمعه مزودا وعكازا وقدحا ، فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : ليس معك إلا ماأرى ، فقال له : وما أكثر من هذا ياأمير المؤمنين ؟ مزودي أضع فيه زادي ، وعكازي أحمل بهذلك،. وقدحي آكل فيه ، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : أبك لمم ؟ فقال : لا ؛ فقال : فما غشية بلغني أنها تصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين مابي من بأس؛ ولكني كنت فيمن. حضر خبيب بن عدى حين قتل ، وسمعت دعوته؛ فوالله ماخطرت على قلمي وأنافى مجلس قط إلا غشى على فزاده ذلك عند عمر رضي الله تعالى عنهما خبرًا، ووعظ عمر ؛ فقال له: من يقدر على ذلك ؟ فقال : أنت ياأمير المؤمنين . إنما هو أن يقال فتطاع . فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : إرجع إلى عملك : فأنى ، وناشده الإعفاء ، فأعفاه .

وفى الينبوع أن قصة زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما كانتْ قبل الهجرة ؛ أى وكان ابن سيرين رحمه الله إذا سئل عن الركعتين قبل النتل ، قال : صلاهما خبيب رضى الله تعالى عنه وحجروهما فاضلان. ويعنى بح · حجر بن عدى رضى الله تعالى عنه . فإن زيادا والى العراق من قبل معاوية رضى الله تعالى عنه وشى به إلى معاوية ، فأمر معاوية بإحضاره ، فلما قدم على معاوية ، قال له : السلام عليك ياأمير المؤمنين ، فقال معاوية ، وضى الله تعالى عنه : أو أمير المؤمنين أنا اضربوا عنقه ؛ فلما قدم للقتل قال : ادعونى أصلى ركمتين ، فصلاهما خفيفتين ؛ ثم قال رضى الله تعالى عنه : لولا أن تظنوا بى غير الله تعالى عنه : لولا أن تظنوا بى غير الذى بى لأطلتهما ، ثم قتل هو وحمسة من أصحابه .

ولما حج معاوية رضى الله تعالى عنه وجاء المدينة زائرا استأذن على عائشة رضى الله تعالى عنها فأذنت له ، فلما قعد ، قالت له : أما خشيت الله فى قتل حجر وأصحابه ؟ قال: إنما قتلهم من شهد عليهم .

وقصة زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما رواها الليث بن سعد . قال : بلغنى أن زيد ابن حارثة اكترى بغلا من رجل بالطائف ، فمال به ذلك الرجل إلى خربة وقال له : إنرل فنرل زيد رضى الله تعالى عنه ، فإذا فى الخربة المذكورة قتلى كثيرة ، فلما أراد أن يقتله ، قال له : دعنى أصلى ركعتين، أى لأنه رأى أن الصلاة خير ماختم به عمل العبد، قال صل فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تتفعهم صلاتهم شيئا ، وهدذا يدل على أن القتلى كلهم كانوا مسلمين ، قال : فلما صليت أتانى ليقتلنى ، فقلت : يا أرحم الراحمين ، قال : فسمع صوتا يقول : لا تقتله ، فهاب ذلك ، فخرج يطلبه ، فلم ير شيئا فرجع إلى " ، فناديت ياأرحم الراحمين ، فعل ذلك ثلاثا ، فإذا بفارس على فرس فى يده حربة حديد فى رأسها شعلة نار فطعنه بها فأنفذها من ظهره فوقع ميتا. ثم قال لما دعوت الأولى ويأرحم الراحمين » كنت فى سماء الدنيا ، فلما دعوت الثائة أنينك .

أقول: وقد وقع مثل ذلك لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق ، وكان يتجر بمال له ولفيره يسافر به فى الآفاق ، وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فى بعض أسفاره ، فلقيه لص مقتع فى السلاح ، فقال له : ضع مامعك فإنى قاتلك ، فقال : أما المال فلى ؛ ولست أريد إلا دمك فقال : ذرنى أصلى أربع ركعات؛ فقال صل ماشئت ؛ فتوضأ ثم صلى أربع ركعات ؛ ثم دعا فى آخو سجدة ؛ فقال : ياودود ، ياذا العرش المجيد ؛ يافعال لما تريد ؛ أسألك بعزك الذى لا يضام ؛ وبنورك الذى ما أركان عرشك أسألك بعزك الذى لا يرام ؛ وملكك الذى لا يضام ؛ وبنورك الذى ماذ أركان عرشك

أن تركفيني شرهد. ذا اللص ، يامغيث أغنني ، وكور ذلك ثلاث مرات ، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة وضعها من أدنى فرسه ، فلما بصربه اللص أقبل نحوه ، فطعنه الفارس فقتله ، ثم أقبل إلى أبى معلق ، فقال : قم ، فقال : من أنت بأبى أنت وأى ، فلقد أغاثني الله بك اليوم ؟ قال : أنا ملك من أهل السهاء الرابعة ، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبو اب السهاء قعقعة ، ثم دعوت بدعائك الثانى فسمعت لأهل السهاء ضعجة ، ثم دعوت بدعائك الثانى فسمعت لأهل السهاء ضعجة ، ثم دعوت بدعائك الثانى فلم كروب ، فسألت الله تعالى أن يوليني قتله ، قال أنس رضى الله تعالى أن يوليني قتله ، قال أنس رضى الله تعالى أن يوليني الله الله أن يوليني قتله ،

أى وقد وقع نظير هذه المسألة ، أى من حيث إقراره صلى الله عليه وسسلم على فعل غيره ، وهو أنهم كانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبى صلى الله عليه وسلم ببعضها ، فكان الرجل يشير إلى الرجل كم صلى؟ فيقول واحدة أو اثنين فيصلهما وحده ، ثم يلخل مع القوم في صلاتهم ، فجاء معاذ رضى الله تعالى عنه ، فقال : لاأجده صلى الله عليه وسلم على حال أبدا إلاكنت عليها ، ثم قضيت ماسبقنى ، فجاء وقد سبقه النبى صلى الله عليه وسلم ببعضها فئبت معه ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ، فكذا فاصنعوا ؛ أى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم « مأذركم فصلوا ، ومافاتكم فأتموا » .

وأخرج صفوان بن أمية رضى الله تعالى عنه زيدا رضى الله تعالى عنه إلى الحل معمولى له ليقتله به ، واجتمع عند قتله رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن - رب ، فلما قدم للقتل ، قال له أبو سفيان رضى الله تعلم عنه : أنشدك بالله يازيد أتحب محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ، فقال والله ماأحب أن محمدا الآن في مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإنى لخالص في أهلى ، فقال أبو سفيان رضى الله تعالى عنه : مارأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ، ونقل منل ذلك عن خبيب رضى الله تعالى عنه وهو رضى الله تعالى عنه وهو مصلوب نادوه وناشدوه : أتحب أن محمدا مكانك ؟ قال : لا والله ما أحب أن يؤذى بيثوكة في قدمه ، ثم قتله ذلك المولى ، أي طعنه برمح في صدره حتى أنفذه من ظهره ، بوقيل رمى بالنبل ، وأرادوا فينته عن دينه ، فل يزدد إلا إيمانا .

ولما قتل عاصم رضي الله تعالى عنه الذي - أمير هذه السرية على ما تقدم ، أرادت

هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة وهي أم مسافع وجلاس ابني طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار وكلام بعضهم يقتضي أنها أسلمت بعد ، فإن عاصها هذا كما تقدم قتل يوم أحد ولديها كلاهما أشعره سهما ، وكل يأتى إليها بعد إصابته بالسهم ويضع رأسه في حجرها ، فتقول : يابني من أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلاً يقول حين رمانى : خذها وأنا ابن أبي الأفلح فنذرت إن قدرت على رأسه لتشربن فى قحفة الخمر ، وجعلت لمن يجىء برأسه ماثة ناقة كما تقدم ، فحالت الدبر بفتح الدال المهملة وسكون الباءالموحدة : وهي الزنابير بينهم وبين عاصم رضي الله تعالى عنه ، كلما قدموا على قحفة طارت في وجوههم ولدغتهم فقالوا : دعوه حتى يمسى فنأخذه ، فبعث الله الوادى : أي سال ، فاحتمل السيل عاصما فذهب به حيث أراد الله فسمى حمى الدبر وبعث ناس من قريش لمـا بلغهم قتل عاصم فى طلب جسده أو شيء منه يعرفونه : أي ليمثلوا به لأنه قتل عظيما من عظائهم ، قال الحافظ ابن حجر لعله عقبة بن أبى معيط فإن عاصها قتله صبرا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا من بدر أى كما تقدم ، قال : وكأنَّ قريشًا لم تشعر بما جرى لهذيل هن منع الزنانير لهم عن عاصم ، أو شعروا بذلك ورجوا أن الزنابير تركته : أي ولم يشعروا بأن السيل أخذه اه أي وقد كان عاصم رضي الله تعالى عنه دعا الله أن لا يمس مشركا ؛ ولا يمسه مشرك فى حياته ، وتقدم هنا أنه دعا الله أن يحمى لحمه فاستجاب الله له ، فلم يحصل له ذلك لا في حياته ولا بعد موته .

أى وفى كلام بعضهم : لما نذر عاصم أن لا يمس مشركا ووفى بنذره عصمه الله عن مساس سائر المشركين إياه ، فصار عاصم معصوما هذا .

وقيل إن هؤلاء العشرة لم يخرجوا ليأتوا بخبر قريش ، و إنما بخرجوا مع رهط من عضل والقارة ، وهما بطنان من بنى الهون قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله إن فينا إسلاما ، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا فى الدين ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الاسلام ، فبعث صلى الله عليه وسلم معهم أولئك النفر ، فساروا حتى إذا كانوا على الرجيع استصرخوا عليهم هذيلا ، فلم يشعروا إلا والرجال بأيديهم السيوف فدعوهم فأخذوا أسيافهم ليقتلوا القوم ، فقالوا لهم : والله لانريد قتلكم ، ولحكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ، ولكم عهد الله وميناقه أن لا نقتلكم ، فأبوا الحديث ، والحافظ الدمياطي رحمه الله اقتصر على هذا الثاني، وأن أميرهم كان مرثلدا الغنوى رضى الله والحافظ الدمياطي رحمه الله اقتصر على هذا الثاني، وأن أميرهم كان مرثلدا الغنوى رضى الله

تعالى عنه ، فقال : سرية مرثد الغنوى إلى الرجيع ، قال قدم رهط من عضل والقارة فقالوا : يارسول الله إن فينا إسلاما الحديث ، لكنه فى سياق القصة قال وأمر عليهم عاصها وقيل مرثدا رضى الله تعالى عنهما ، وأخر هذه السرية عن السرية بعدها التى هى سرية القراء إلى بئر معونة .

## سرية القراء رضى الله تعالى عنهم إلى بئر معونة

لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عامر بن مالك ملاعب الأسنة : أى ويقال له ملاعب الرسنة : أى ويقال له ملاعب الرماح وهو رأس بنى عامر . أى ويقال له أيضا أبو براء بالمدلاغير ، وهو عم عامر بن الطفيل عدو الله ، أى وأهدى إليه صلى الله عليه وسلم ترسين وراحلتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أقبل هدية من مشرك». وفى رواية و نهيت عن عطايا المشركين » .

أقول: وفي كلام السهيلي أنه أهدى إليه فرسا ، وأرسل إليه إني قد أصابني وجع فابعث إلى بشيء أتداوى به فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم بهكة عسل ، وأمره أن يستشفى يه ، وقال « نهيت عن زبد المشركين » قال السهيلى : والزبد مشتق من الزبد ، لأنه نهبى عن مداهنتهم واللبن لهم: كما أن المداهنة مشتقة من الدهن ، فرجع المعنى إلى اللبن ، كمذا قال ، ولعل هذا كان بعد مانقدم . ويحتمل أن يكون قبله وهو الأقوب والله أعلم .

فلما قدم عليه أبو عامر عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام ، أى وقال إنى أرى أمرك هذا أمرا حسنا شريفا ، أى ولم يسلم بعد ذلك على الصحيح ، خلافا لمن عده فى الصحابة، ثم قال : يامحمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد : أى وهم بنو عامر وبنو سليم ، فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أخشى أهل نجد عليهم ، قال أبوبراء : أنالهم جاروهم فى جوارى وعهدى ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك ، وخرج أبو براء إلى ناحية نجد وأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمد ، فبعث رسول الله صلى الله علم والملم المنذر بن عمرو رضى الله تعلى عنه فى أربعين ، وقيل فى سبعين ، وعليه اقتصر عليه وسلم المنذر بن عمرو رضى الله تعلى عنه فى أربعين ، وقيل فى سبعين ، وعليه اقتصر

الحافظ الدساطى : أى لأنه الذى فى صحيح البخارى ، وقيل فى ثلاثين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين .

أى وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا القيل وهم ، وأنه يمكن الجمع بين كونهم سبعين وكونهم أربعين بأن الأربعين كانوا رؤساء وبقية العدة كانوا أتباعا ، وبقال لهؤلاء القراء: أى لملازمتهم قراءة القرآن ، فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا في ناحية المدينة يصلون ويتدارسون القرآن ؛ فيظن أهلوهم أنهم في المسجد ، ويظن أهل المسجد أنهم في أهاليهم ، حتى إذا كان وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا وجاءوا بذلك إلى حمجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام بعضهم أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ، ويتدارسون القرآن بالليل ، وكانوا يبيمون الحطب ويشترون به طعاما الأصحاب الصفة .

وقد يقال : لا منافاة ، لجواز أنهم كانوا يفعلون هذا مرة وهذا أخرى ، أو بعضهم يفعل أحد الأمرين وبعضهم يفعل الآخر ، وكان منهم عامر بن فهيرة رضى الله تعالى عنه .

وكتب صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فساروا حتى نزلوا بئر معونة ، وهى بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليم ، والحرة : أرض فيها حجارة سود ، فلما نزلوها بعثوا حرام ، بالحاء المهملة والراء ، ابن ملحان وهو خال أنس بن مالك بكتاب رسول الله حلى الله عليه وسلم إلى عدو " الله عامر بن الطفيل لعنه الله . أى وهو رأس بنى سليم . وفى لفظ سيد بنى عامر وابن أخى أبى براء عامر بن مالك كما تقدم ، فلما أناه لم ينظر فى كتابه حتى عدا عليه فقتله ، أى بعد أن قال : يا أهل بئر معونة إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ، فآمنوا بالله ورسوله ، فجاء إليه رجل من خلفه قطعنه بالرمح فى جنبه حتى نفذ من جنبه الآخر ، فقال : الله أكبر ، فزت ورب الكعبة ، وقال : بالدم همكذا فنضحه على وجهه ورأسه ، ثم استصرخ عليهم : أى استغاث بنى عامر . فأبوا أن يجيبوه وقلد عقد لم وقالوا : إنا لن نحفر بأنى برا : أى لانزيل خفارته وتنقض عهده ، وقلد عقد لم وخدار ودكوان زاد بعضهم : وبنى لحيان ، قال بعضهم : وليس فى محله .

أقول : كان قائله سرى إليه ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم جمع بنى لحيان فى الدعاء عليهم مع من ذكر قبله . وسيأتى أنه إنما جمعهم معهم لأن خبر أصحاب الرجيع وأصحاب بئر معونة جاءه صلى الله عليه وسلم فى يوم واحد وبنولحيان أصحاب الرجيع ، فدعا عليهم دعاء واحدا ، والله أعلم ، فلما دعا تلك القبائل الثلاثة التى هى عصية ورعل وذكوان أجابوه إلى ذلك ، ثم خرجوا حتى أحاطوا بهم فى رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهم إلا كعب بن زيد رضى الله تعالى عنه ، فإنه بتى به رمتى ، وممل من المعركة ، فعاش بعد ذلك حتى قتل يوم الخندق شهيدا ، وإلا عمرو بن أمية الضمرى رضى الله تعالى عنه ورجلا آخر كانا فى سرح القوم ، ولما أحاطوا بهم قالوا : اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك عنا السلام غيرك ، فاقرأه منا السلام ، فأخبره جبريل معلى السلام ، فأخبره جبريل معلى السلام .

أى وفى لفظ أنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أناقد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا فلما جاءه الخبر من السهاء قام صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثبى عليه، ثم قال : إن إخوانكم قد لقوا المشركين ، وقتلوهم ، وإنهم قالوا: ربنا بلغ قومنا أنا قلد لقينا ربنا ورضينا عنه ورضى عنا ربنا . وفى لفظ : فرضى عنا وأرضانا ، فأنا رسولهم إليكم إنهم قد رضوا عنه ورضى عنهم .

وذكر أنس رضى الله عنه أن ذلك : أى قولهم المذكوركن قرآنا بتلى ، ثم نسخت تلاوته ، أى فصار ليس له حكم القرآن من التعبد بتلاوته وأنه لا بمسه إلا الطاهر ولا يتلى. فى صلاة إلى غير ذلك من أحكام القرآن .

ولما رأى عمرو بن أمية والرجل الذى معه الطير تحوم على عمل أصحابهما ، أى وكانا في رعاية إبل القوم كما تقدم ، قالا والله إن لهذا الطير لشأنا ، فأقبلا ينظران ، فإذا القوم في رعاية إبل القوم كما تقدم ، قالا والله إن لهذا الطير لشأنا ، فأقبلا ينظران ، فإذا التي و ما تمر و إن أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر ، فقال له لكنى ماكنت لأرغب بنفسى عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ، فأقبلا فلقيا القوم ، فقتل ذلك الرجل وأسر عمرو ، فأخبلا فلقيا القوم ، فقتل ذلك واعتقه عن رقبة كانت على أمه . فحرج عمرو حتى جاء إلى ظل فعجلس فيه . فأقبل رجلان حتى نزلا به معه ؛ فسألمما فأخبراه أنهما من بنى عامر ، وفي لفظ من بنى سلم وكان حمهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو . فأمهلهما حتى ناما فعدا عليهما فعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو . فأمهلهما حتى ناما فعدا عليه عموه ، فلما قدم عمرو

على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الحبر وأخبره بقتل الرجلين؛ فقال له: لقدقنلت قتيلين لأدينهما : أى لأدفعن دينهما . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عمل أفى براء . قد كنت لحذا كارها متخوفا . ولما بلغ أبا براء أن عامر بن الطفيل ولد أخيه أزال بخفارته شق عليه ذلك وشق عليه ما أصاب أصحاب رسسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه فعند ذلك حمل ربيعة بن أفى براء على عامر بن الطفيل ، أى الذى هو ابن عمه فطعنه بالرمح فوقع فى فخذه ووقع عن فرسه ، وقال : إن أنا مت فدمى لعمى يعنى أبا براء ، وإن أعش فسأرى رأيى ، أى وفى لفظ : نظرت فى أمرى .

وفى الإصابة أن ربيعة جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أيفسل عن أبي هذه المذرة أن أضرب عامر بن الطفيل ضربة أو طعنة ، قال نعم فرجع ربيعة فضرب عامرا ضربة أشواه منها فوثب عليه قومه ، فقالوا لعامر بن الطفيل اقتص ، فقال قلد عفوت . أى وعقب ذلك مات أبو براء أسفا على ما صنع به ابن أخيه عامر بن الطفيل من إزالته خفارته ، وعاش عامر بن الطفيل ولم يمت من هذه الطعنة ، بل مات بالطاعون بدعائه صلى الله عليه وسلم كما سياتى في الوفود في وفد بني عامر [] .

أى وقال بعضهم : قد أخطأ المستففرى فى عده صحابيا ، ولما قتل عامر بن فهيرة رضى. الله تعالى عنه رفع إلى السياء ، فلما رأى قاتله ذلك أسلم ، أى وهو جبار بن سلمى ، أى. لاعامر بن الطفيل كما وقع فى بعض الروايات ، كما علمت .

وقال صلى الله عليه وسلم أى لمنا بلغه قتل حامر بن فهيرة وإن الملائكة وارت جنة عامر بن فهيرة وإن الملائكة وارت جنة عامر بن فهيرة وأى فى الأرض : أى بناء على أنه لما رفع إلى السهاء وضع كما فى البخارى ٤ فقد جاء أن عامر بن الطفيل ، قال لعمرو بن أمية رضى الله تعالى عنه وأشار إلى قتيل من مذا ، فقال له عمرو هذا عامر بن فهيرة ، فقال لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السهاء حتى إلى لأنظر إلى السهاء وبين الأرض ثم وضع .

وفى بعض الروايات أن عامر بن فهيرة التمس فى القتلى يومئذ، أى فلم يوجد فيرون أن الملائكة رفعته ، وظاهرها أن الملائكة لم تضعه فى الأرض بل رفعته ، أى ويؤيده أن عامر بن الطفيل لعنه الله دخل بعمرو بن أمية رضى الله تعالى عنه فى القتلى ، وصاريقول له ما اسم هذا ، ما اسم هذا ، ما اسم هذا ، ما اسم هذا ، ما ليك في بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما ، قال له عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما ، قال له عامر :

أى رجل هو فيسكم؟ قال : من أفضلنا وأولى ، أى ومن أولى المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له عامر : لما قتل رأيته رفع إلى السهاء .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ماوجد على أصحاب بثر معونة ، ومكث يدعو عليهم ثلاثين صباحا . أقول : وفى رواية الشيخين قنت شهرا أى متابعا يدعوعلى قاتلى أصحاب بئر معونة ، أى بعد الاعتدال فى الصلوات الخمس من الركعة الأخيرة وحينئذ يكون المراد بالصباح اليوم وليلته .

وذكر بعض أصحابنا أنه صلى الله عليه وسلم «كان يرفع يديه فى الدعاء المذكور وقاس عليه رفعهما فى قنوت الصبح » وروى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فى قنوت الصبح .

واستدل أصحابنا على استحباب القنوت للنازلة فى سائر المكتوبات بقنوته ودعائه على قاتلى أصحاب بئر معونة .

وفى بعض السير : فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا عليهم فى صلاة الغداة . وفى لفظ يدعو فىالصبح ، وذلك بدء القنوت ، وما كان يقنت رواه الشيخان .

وقد سئل الجلال السيوطى هل دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من قتل أصحابه كان عقب فراغه من القنوت المشهور أوكان اللداء هوقنوته؟ فأجاب رحمه الله بأنه لم يقف على شيء من الأحاديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين القنوت واللدعاء ، قال : بل ظاهر الأحاديث أنه اقتصر على اللدعاء ، أى فيكون قنوته هو اللدعاء ، وهو الموافق لقول أصحابنا . ويستحب القنوت في اعتدال آخرة صبح مطلقا وآخر سائر المكتوبات أى باقيها للنازلة وهو : اللهم اهدنا الخ في أن أل في القنوت للمهد والله أعلم .

وفى رواية أنه يدعو على الذين أصابوا أصحابه فى الموضعين ، أى بئر معونة والرجيع دعاء واحدا ، لأنه صلى الله عليه وسلم جاءه خبرهما فى وقت واحد كما تقدم ، وأدمج المبخارى رحمه الله بئر معونة مع بعث الرجيع لقربهما فى الزمن ، أى ففيه مكث صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان ، أى و و يقتضى أنهما شىء واحد وليس كذلك ؛ وقد علمت أن بنى لحيان قتلوا أصحاب الرجيح ومن قبلهم قتلوا أصحاب بئر معونة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء

بالقاف مفتوحة وبالطاء المهملة ، وهم بنو بكر بن كلاب .

بعث صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى القرطاء في الاثين راكبا أى وأمره أن يسير إلى الليل ويكن النهار ، وأمره أن يشن عليهم الغارة فسار الليل وكمن النهار ، قال : وصادف في طريقه ركبانا نازابن ، فأرسل إليهم رجلا من أصحابه يسأل من هم ؟ فذهب الرجل ثم رجع إليه ، فقال : قوم من محارب ، فنزل قريبا منهم ، ثم أمهلهم حتى عطنوا : أى بركوا الإبل حول المساء ، أغار عليهم ، فقتل نفرا منهم أى عشرة وهرب سائرهم ، واستاق نعما وشاء ، ولم يتعرض للظعن أى النساء انتهى ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يطلعه على بنى بكر بعث عابد بن بشير إليهم وخرج محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه في أصحابه ، فشن عليهم الغارة ، فقتل منهم عشرة واستاقوا النعم والشاء ، ثم انحدر رضى الله تعالى عنه إلى المدينة فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماجاء به وعدل الجزور بعشرة من الغنم ، وكان النعم مائة وخمس بعيرا ، والغنم الائم قوم لا يعرفونه ، وجى به إلى رسول الله صلى الله الحنني ، من بنى حنيفة أى سيد أهل البيامة وهم لا يعرفونه ، وجى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لم : أندرون من أخذتم ؛ هذا أنمامة بن أنال الحنني ، فأحسنوا إساره أى عليه وسلم ، فقال لم : أندرون من أخذتم ؛ هذا ثمامة بن أنال الحنني ، فأحسنوا إساره أى عقيده [] فربط بسارية من سوارى المسجد .

قال : وقيل إن هذه السرية لم تأخذه بل دخل المدينة وهو يريد مكة للعمرة فتحير في المدينة ، وقد كان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من عند مسيلمة وأراد اغتياله صلى الله عليه وسلم ، فدعا ربه أن يمكنه منه ، فأخذ وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فربط بسارية من سوارى المسجد ، فدخل صلى الله عليه وسلم على أهله فقال اجمعوا ماكان عندكم من طعام فابعثوا به إليه ، وأمر له صلى الله عليه وسلم بناقة يأتيه لبنها مساء وصباحا ، وكان ذلك لا يقع عند ثمامة موقعا من كفايته : أى وجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فيقول : ماعندك يا فقالي : قد كان ذلك يا عمد . وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فيقول : ماعندك يا ثمامة ، فيقول : يا محمد عندى خير ، إن تقتل تقتل قتل ذا كرم. وفي لفظ : ذا دم ، وإن تعف تعف عن شاكر ،

وإن كنت تريد المـال فسل تعط منه ماشئت ففعل ذلك معه ، ثلاثة أيام ، قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : فبجعلنا أيها المساكين أى أصحاب الصفة نقول : نبينا صلى الله عليه وسلم ما يصنع بدم ثمامة ، والله لأكاة جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة .

وفى الاستيعاب أنه صلى الله عليه وسلم انصرف عن ثمامة وهو يقول : اللهم أكلة لحم من جزور أحب إلى من حرم ثمامة ، ثم أمر به فأطلق ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث قال : أطلقوا ثمامة فقد عفوت عنك بأتمامة ، فأطلق ، فانطلق إلى ماء جار قريب من المسجد فاغتسل وطهر ثيابه ، ثم دخل المسجد ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

أى وهذا يخالف ما ذكره فقهاؤنا من الاستدلال بقصة ثمامة على أنه يستحب لمن أسلم أن يغتسل لإسلامه ، ثم رأيت بحض متأخرى أصحابنا أجاب بأنه أسلم أولا ، ثم لما اغتسل أظهر إسلامه .

وفى الاستيعاب : فأسلم ، فأمر النبي صلىالله عليه وسلم أن يغتسل كما فى رواية أخرى أنه قال : يا محمد والله ماكان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى " ، والله ماكان علىالأرض من دين أبغض إلى " من دينك ، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلى ، والله ماكان من بلد أبغض إلى من بلدك ، فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلى "، ثم شهد شهادة الحق ، فلما أمسى جيء له بماكان يأتيه من الطعام ، فلم ينل منه إلا قليلا . ولم يصب من حلاب اللقحة إلا يسيرا ، فعجب المسلمون . فال وقال : يارسولالله إنى خرجت معتمرا ، وفي لفظ في الصحيح : فإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فأمره أن يعتمر ، فلما قدم بطن مكة لبي ، فحكان أول من دخل مكة ملبيا ، فأخذته قريش ، فقالوا : لقد اجترأت علينا ، أنت صبوت يا ثمامة . قال : أسلمت وتبعت خير دين مجمد ، والله لايصل إليكم حبة من حنطة : أى من البمامة من أرض اليمن ، وكانت ريفا لأهل مكة حتى يأذن فها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدموه ليضربوا عنقه ، فقال قائل منهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة فخلوا سبيله ، فخرج ثمامة إلى البمامة ، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا حتى أضر ّبهم الجوع ، وأكلت قريش العلهز وهو الدم يخلط بأوبار الإبل فيشوى على النار كما تقدم ، ف.كتبت قريش إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم : ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ، فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ، إنك تأمر بصلة الرحم ، وإنك قد قطعت أرحامنا . فـكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تمامة رضى الله تعالى عنه أن يخلى بينهم وبين الحمل . وفى لفظ : خلّ بين قومى وبين ميرتهم ، ففعل ، فأنزلالله تعالى (ولقد أخذناهم بالعذاب) الآية هذا .

والذي فى الاستيعاب أن تمامة لما دخل مكة وقد سمع المشركون خبره ، فقالوا: يأعامة صبوت وتركت دين أبائك ، قال : لا أدرى مانقولون ، إلا أنى أقسمت برب هذه البنية يعنى الكعبة لايصل إليسكم من التمامة شيء مما تنتفعون به حتى تنبعوا محمدا من آخركم، وكانت ميرة قريش ومنافعهم من التمامة ، ثم خرج رضى الله تعالى عنه فمنع عنهم ماكان يأتى منها. فلما أضر بهم ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحت عليها وإن تمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا ، فإن رأيت أن تكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن خل بين وي ميرتنا فافعل ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن خل بين قومى وبن ميرتهم :

ولما عجب المسلمون من أكله بعد إسلامه رضى الله تعالى عنه ، لكونه دون أكله قبل إسلامه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : مم تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار في معى كافر وأكل آخر النهار في معى مسلم ، إن الكافر ليأكل في سبعة أمعاء ، وإن المسلم يأكل في معى واحد انتهى .

أى وقد وقع له صلى الله عليه وسلم ذلك مع جهجاه الغفارى رضى الله تعالى عنه فإنه أكل مع النبى صلى الله عليه وسلم وهوكافر فأكثر ، ثم أكل معه وقد أسلم فأقل ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « المؤمن بأكل فى معى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » وللما المراد بالأكل ما يشمل الشرب ، ثم رأيت فى الجامع الصغير « إن الكافر ليشرب فى سبعة أمعاء والمسلم يشرب فى معى واحد » والمراد أنه بأكل ويشرب مثل الذى يأكل ويشرب فى سبعة أمعاء .

وكان رضى الله تعالى عنه مقيا بالتمامة ، ولما ارتد أهل التمامة ثبت ثمامة فى قومه على الإسلام ، وكان ينهاهم عن اتباع مسيلمة الهنماللة ، ويقول لهم : إباكم وأمرا مظلما لانور فيه ، وإنه لشقاء كتبه الله على من اتبعه منسكم .

#### سرية عكاشة بن محصن رضى الله تعالى عنه إلى الغمر

بفتح الغين المعجمة وسكون الميم والراء: ماء لبنى أسد: أى جمع من بنى أسد: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن الأسدى رضى الله تعالى عنه في أربعين رجلا فيهم ثابت بن أرقم رضى الله تعالى عنه هو الذى كان الأمير على هذه السرية ، فخرج يسرع فى السير إلى أن وصل إلى الماء المذكور ، فوجد القوم علموا بهم فهربوا ولم يجدوا فى دارهم أحدا ، فبعث شجاع بهى وهب طليعة يطلب خبرا ويرى أثرا فأخبر أنه رأى أثر نعم قريبا ، فخرجوا فوجدوا رجلا نائما ، فسألوه عن خبر الناس : فقال : وأين الناس ، لقد لحقوا بعليات بلادهم ، قالوا: فالنعم؟ قال : تومنونى على دى قالوا: فالنعم؟ قال : تومنونى على دى وأطاه كم على نعم لبنى عم له لم يعلموا بمسيركم إليهم ، قالوا نعم ، فأمنوه فانطلقوا معه ، فأمنوه فانطلقوا معه ، فأمنو ، فقال : تطلعون عليهم من هذا المخل ، فلما طاهوا منه وجدوا نعما أو لنضر بن عنقك ، فقال : تطلعون عليهم من هذا المخل ، فلما طاهوا منه وجدوا نعما رواتع ، فأعاروا عليها ، فاستاقوها ، فاذا هى مائة بعير وشردت الأعراب فى كل وجه ولم يطلوهم ، وانحدروا إلى المدينة بناك الإبل ، وأطلقوا الرجل الذى أمنوه ، والله أعهم ، والله أي المدينة بناك الإبل ، وأطلقوا الرجل الذى أمنوه ، والله أعلى وجه ولم يطلوهم ، وانحدروا إلى المدينة بناك الإبل ، وأطلقوا الرجل الذى أمنوه ، والله أعهم ، والله أي المدينة بناك الإبل ، وأطلقوا الرجل الذى أمنوه ، والله أعم ، والله أي المدينة بناك الإبل ، وأطلقوا الرجل الذى أمنوه ، والله أعمد والله أعم .

# سرية محمد بن مسلمة رضى الله تعانى عنه لذى القصة

بفتح القاف والصاد المهملة المشددة ، وهو موضع قريب من المدينة .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فى عشرة نفر لبنى ثعلبة وبنى عوال من ثعلبة بدى القصة ، فورد عليهم ليلا ، فسكمن القوم وهم مائة رجل لمحمد بن مسلمة وأصحابه ، وأمهلوهم حتى ناموا وأحدقوا بهم : أى فما شعروا إلا وقد خالطهم القوم ، فوثب محمد بن مسلمة فصاح فى أصحابه : السلاح : فوثبوا وتراموا ساعة ، ثم حمل القوم عليهم بالرماح فقتلوهم ، ووقع محمد بن مسلمة جريحًا ، فضربوا كعبه فلم يتحرك فظوا موته ، فجردوه من الثياب وانطلقوا ، ومر بمحمد وأصحابه زجل من المسلمين فاسترجع ، فلما سمعه محمد رضى الله تعالى عنه يسترجع تحرك له ، فأخذه وحمله المسلمين فاسترجع ، فلما سمعه محمد رضى الله تعالى عنه يسترجع تحرك له ، فأخذه وحمله

إلى المدينة . فعند ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسسالم أبا عبيدة بن الجراح فى أربعين رجلا إلى مصارعهم فلم يجدوا أحدا . ووجدوا نعما وشاء ، فانحدروا بها إلى المدينة .

## سرية أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه إلى ذى القصة أيضا

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه فى أربعين رجلا إلى من بذى القصة : فانه بلغه صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى يومئذ بمحل بينه وبين المدينة سبعة أميال فصلوا المغرب ، ومشوا ليلتهم حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح، فأغاروا عليهم: فأعجزوهم هربا فى الجبال: وأسروا رجلا واحدا ، وأخذوا نعما من نعمهم ، ورثة : أى ثيابا خلقة من متاعهم ، وقدموا بذاك إلى المدينة ، فخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسلم الرجل ، فتركه صلى الله هليه وسلم .

# سرية زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه إلى بنى سليم بالجموح

بفتح الجيم . وهو اسم لناحية من بطن نخل .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بنى سليم ، بالجموح ، فسار حتى ورد ذلك المحل . فأصابوا امرأة من مزينة فدلتهم على محلة من محال القوم ، فأصابوا في تلك المحلة إبلا وشاء ، وأسروا منها جماعة من جملتهم زوج تلك المرأة ، وانحدروا بذلك إلى المدينة ، فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك المرأة نفسها وزوجها .

# سرية زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما إلى العيص

وهو محل بينه وبين المدينة أربع ليال .

بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قد أقبلت من الشام ، فبعث زيد بن حارثة في سبعن ومائة راكب ليعترضها ، أى وكان فيها أبو العاص بن الربيع ، وقدم به ويتلك العبر المدينة، فاستجار أبوالعاص بروجته زينبرضى الله تعالى عنها، فأجارته ونادت في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر: أى دخل في الصلاة هو وأصحابه، فقالت: أبها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فقال رسول الله عليه الله عليه وسلم: أى لما سلم وأقبل على الناس وقال: هل سمعتم ماسمعت ؟ قالولم نعم، قال: أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من هذا، أى ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته وقال: قد أجرنا من أجرت. قال: وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمنون يدعلى من سواهم، بحبر عليهم أدناهم» أى وفي الصحيحيين و ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما » أى أزال خفارته: أى نقض جواره وعهده « فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » م دخلت عليه صلى الله عليه وسلم زينب رضى الله تعالى عنها فسألته أن يرد على أبى العاص ما أخذ منه ، فأجابها إلى ذلك ، وقال لها صلى الله عايه وسلم فسألته أن يرد على أبى العاص ما أخذ منه ، فأجابها إلى ذلك ، وقال لها صلى الله عايه وسلم أى بنية أكرى مثواه ولا يخلص إليك ، فإنك لا تحلين له: أى لتحريم نكاح المؤمنات على المشركين أى كما تقدم في الحديبية.

وبعث صلى الله عليه وسلم للسرية فقال لهم : إن هـذا الرجل منا حيث قدعلمتم ، وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك ، وإن أبيتم فهو في. الله الذى فاء عليـكم ، فأنتم أحق به ، فقالوا : يا رسول الله بل نرد عليه ، فرد عليه ما أخذ منه .

وهذا السياق يدل على أن ذلك كان قبل صلح الحديبية ووقوع الهدنة ، لأن بعد ذلك لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش ، وهو يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لغريش ، وهو يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لغا : لا يخلص إليك ، لأن تحريم نكاح المؤمنات على المشركين إنما كان في الحديبية . وقد ذكر بعضهم أن ذلك كان قبيل الفتح سنة ثمان ، ومن ثم ذكر الزهرى وتبعه ابن عقبة رحمهما الله تعالى أن الذين أخذوا هذا العير وأسروا من فيها أبو بصير وأبو جندل وأصحابهما رضى الله تعالى عنهم ، لأنهم كانوا في مدة صلح الحديبية ، من شأنهم أن كل عير مرت بهم لقريش أخذوها بغير معرفة رسول الله عليه وسلم كما تقدم ، فلما أخذوا هذه العير خلوا سبيل أبي العاص لكونه صهر رسول الله عليه وسلم . أخذوا هذه العير خلوا سبيل أبي العاص لكونه صهر رسول الله صلى الله تعليه وسلم . وقبل أعجزهم هربا ، وجاء تحت الليل فدخل على زوجته زينب رضى الله تعالى عنها هاستجاربها فأجارته، ثم كلمها في أصحابه الذين أسروا، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فى ذلك ، فخطب الناس وقال : إنا صاهرنا أبا العاص فنعم الضهر وجدناه ، وإنه قد أقبل من الشام فى أصحاب له من قريش ، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير وأسروهم ، وأخذوا ماكان معهم ، وأن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتنى أن أجيرهم فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه ؟ فقال الناس : نعم ، فلما بلغ أبا جندل وأبا بصير وأصحابهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الأسرى ، وردوا عليهم كل شيء حتى العقال .

وصوّب فى الهدى هـذا الذى ذكره الزهرى، أى لما علمت أن مما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبنته زينب: ولا يخلص إليك فإنك لا تحاين له، لأن تحريم نكاح المؤمنات على المشركين إنماكان بعد الحديبية.

وذكر أن المسلمين قالوا لأبي العاص: يا أبا العاص إنك في شرف مِن قريش وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أى لأنه يلتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فى جده عبد مناف ، فهل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال أهل مكة ، فقال : بئسما أمرتمونى أفتتح ديني بغدرة: أى بالغدر وعدم الوفاء، ثم ذهب أبو العاص إلى أهل مكة فأدى كل ذي حق حقه ، ثم قام فقال : يأهل مكة هل بقى لأحد منكم مال لم يأخذه، هل وفيتذمني ؟ فقالوا اللهم نعم ، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفياكريما، فقال: إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، والله ما منعنى عن الإسلام عنده إلا خشية أن تظنوا أنى أردت أن آكل أموالمكم .

ثم خرج حتى قدم المدينة على النبى صلى الله عليه وسلم ، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضى الله تعالى عنها على النكاح الأول ولم يحدث نكاحا ، وذلك بعد ست سنن وقيل بعد سنة واحدة انتهى .

أقول: وفى رواية بعد سنتين. والمتبادرأن السنة أو السنتين من إسلامها دونه، وهو مخالف لما عليه أهل العملم من أنه لابد أن يجتمع الزوجان فى الإسلام والعدة، ومن ثم قالت طائفة منهم الرمذى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لايعرف وجهه.

وفى كلام بعض الحفاظ: يمكن أن يقال قوله بعد ست سنين ولم يقل من إسلامها دونه صيره مجهول تاريخ الابتداء فلا يصح الاستدلال به .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رَدٌّ بَنْتُه

زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . قال بعضهم : وهذا فى إسناده مقال ، وقال غيره : هذا حديث ضعيف ، وقال آخر : لا يثبت ، والحديث الصحييع إنما هو أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول .

وقال ابن عبد العر: حديث أنه صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول متروك لا يعمل به عند الجميع . وحديث ردها بنكاح جديد عندنا صحيح يعضده الأصول . وإن صح الأول أريد به على الصداق الأول وهو حمل حسن ، هذا كلامه .

قال بعضهم : تصحيح ابن عبد البر لحديث إنه ردها بنكاح جديد مخالف لكلام أثمة الحديث كالبخارى وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان والدارقطنى والبهتى وغيرهم . هذا كلامه .

وفى كون زينب رضى الله تعالى عنها كانت مشركة وأسلمت قبل زوجها المشعر به قول بعضهم ولم يقل من إسلامها – نظر ، لأنها انبعت ما بعث به أبوها صلى الله عليه وسلم من غير تقدم شرك منها .

لا يقال : فحيث كانت مسلمة فكيف زو جها من أبى العاص وهو كافر . لأنا نقول على فرض أنه صلى الله عليه وسلم زو جها له بعد البعث فقد زوجها له قبل نزول قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) لأن تلك الآية نزلت بعد مملح الحديبية كما علمت. على أن ابن سعد ذكر أنه صلى الله عليه وسسلم زو جها ل. في الجاهلية : أي قبل البعة ، والله أعلم .

## 

أى بالطرف كـكنف : اسم ماء .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيا. بن حارثة إلى بنى ثعلبة فى خمسة عشر رجلا : أى بالطرف ، فأصاب عشرين بعبرا وشاء ، واقتصر الحافظ الدمياطى على النعم ، ولم يذكر الشاء ولم يجد أحدا ، لأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم ، فصبح زيد رضى الله تعالى عنه بالنم والشاء المدينة ، أى وقد خرجوا فى طلبه فأصجرهم[] وكان شعارهم الذى يتعارفون به فى ظلمة الليل ، أمت أمت » .

## 

محل يقال له حسمى بكسر الحاء المهملة وسكون السين على وزن فعلى . وهو موضع وراء وادى القرى ، يقال إن الطوفان أقام بذلك المحل بعد نضوبه : أى ذهابه تمانين سنة . وسبها أن دحية الكلبى رضى الله تعالى عنه أقبل من عند قيصر ملك الروم ، أى وكان صلى الله عليه وسلم وجهه إليه [] كذا قيل ، ولعاله من تصرف بعض الرواة ، أو أنه أرسله إليه بغير كتاب ، وإلا فإرساله إليه بالكتاب كان بعد هذه السرية ، لأنه كان بعد الحديثة .

والما وصل رضى ألله تعالى عنه إليه أجازه بمال وكساء فأقبل بذلك إلى أن وصل ذلك المحل ، فلقيه الهنيد وابنه في ناس من جذام فقطعوا عليه الطربق وسلبوه مامعه ، ولم يتركوا عليه إلا ثوبا خلقا، فسمع بذلك نفر نمن جذام من بني الضبيب : أي ممن أسلم منهم فنفروا إلهم ، واستنقذوا لدحية رضي الله تعالى عنه ما أخذ منه ، وقدم دحية على رسول ائله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فبعث زيد بن حارثة في خسمائة رجل وردّ معه دحية ، وكان زيد رضي الله تعالى عنه يسير بالليل ويكمن بالنهار ومعه دليل من بني عذرة فأقبل حتى هجم على القوم : أى على الهنيد وابنه ومن كان معهم مع الصبح ، فقتلوا الهنيد وابنه ومن كان معهم ، وأخذوا من النعم ألف بعير ، ومن الشاء خمسة آلاف ، ومن السبي مائة من النساء والصبيان . قال : ولما سمع بنو الضبيب بما صنع زيد رضي الله تعالى عنه ركبوا وجاءوا إلى زيد وقال له رجل منهم : إنا قوم مسلمون ، فقال له زيد اقرأ أمَّ الكتاب فقرأها ، ثم قدم منهم جماعة على رسول الله صلى الله عليه وسـلم وأخبروه الخبر وقال بعضهم : يارسول الله لا تحرم علينا حلالا ، ولا تحل لنا حراما ، فقال : كيف أصنع بالقتلي ؛ فقال : أطلق لنا من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فقالوا : ابعث معنا رجلاً لزيد رضي الله تعالى عنه ، فبعث صلى الله عليه وسلم معهم عليا كرم الله وجهه يأمر زيدا أن يخلى بينهم وبين حرمهم وأموالهم ، أي فقال على " : يارسول الله إن زيدا لا يطيعني ، فقال : خذ سيني هذا ، فأخذه وتوجه ، فلتي على كرم الله وجهه رجلا أرسله زيد رضي الله تعالى عنه مبشرًا على ناقة من إبل القوم ، فردها على كرم الله وجهه على القوم ، وأردفه خُلْفه، ولَّقي زيدا فأبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وعند ذلك قال له زيد ، ما علامة ذلك ? فقال : هذا سيفه صلى الله عليه سلم فعرف زيد السيف وصاح بالناس فاجتمعوا، فقال : من كان معه شيء فلبرده ، فهذا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد الناس كافة كل مأشخذوه انتهى .

أقول : وهذا السياق يدل على أن جميع ما أخذه من النعم والشاء والسبى كان لمن أسلم من جذام من بنى الضبيب ، وإن بعض من قتل مع الهنيد وابنه كان مسلما ، وفى ذلك من البعد مالا يخنى ، والله أعلم .

## سرية أمير المؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله عنه لبنى فزارة كما فى صحيح مسلم بوادى القرى

عن سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله تعالى عنه إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشنينا الفارة فوردنا الماء . فقتل أبو بكر: أى جيشه من قتل ، ورأيت طائفة منهم الذرارى ، فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل ، فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا وفيهم امرأة : أى وهى أم قرفة عليها قشع من أدم : أى فروة خلقة معها ابنتها من أحسن العرب ، فجئت بهم أسوقهم إلى أبى بكر ، فنفلنى أبو بكر رضى الله عنه ابنتها ، فلم أكشف لها ثوبا ، فقدمنا المدينة ، فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ياسلمة هب لى المرأة تله أبوك: أى أبوك لله خالصا حيث أنجب بك وأتى بمثلك ، يقال ذلك في مقام الملح والتعجب : أى وقد كان وصف له صلى الله عليه وسلم جمالها ، فقلت : هى المدين كانوا فى أيدى المشركين .

وفى لفظ : فدى بها أسيراكان فى قريش من المسلمين ، كذا ذكر الأصل أن أمير هذه السرية : أى التى أصابت أم قوفة أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، وأنه الذى فى مسلم.

وذكر فى الأصل قبل ذلك عن ابن إسحاق وابن سعد أن أمير هذه السرية » أى التى أصابت أم قرفة زيد بن حارثة رضى الله عنهما ، وأنه لتى بنى فزارة وأصيب بها ناس من أصحابه ، وانفلت زيد من بين القتلى : أى احتمل جريحا وبه رمق ، فلما قدم زيد رضى الله تعالى عنه نذر أن لايمس رأسه غسل من الجنابة حتى يغزو بنى فزارة ، فلما عوفى أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم ، فحكمنوا النهار وساروا الليل حتى أحاطوا بهم ، وكبروا وأخذوا أم قرفة وكانت أم قرفة فى شرف من قومها ، وكان يعلق فى بيتها خسون سيفا كلهم لهسا محرم ، وكان لها اثنا عشر ولدا . ومن ثم كانت العرب تضرب بها المثل فى العزة، فتقول: لوكنت أعز من أم قرفة ، فأمر زيد بن حارثة أن تقتل أم قرفة ، أى لأنها كانت تسب النى صلى الله عليه وسلم .

وجاء أنها جهزت ثلاثين راكبا من ولدها وولد ولدها وقالت لهم : اغزوا المدينة واقتلوا محمدا ، لكن قال بعضهم : أنه خبر منكر [] فربط برجليها جبلين ثم ربطا إلى بعيرين وزجرهما ، أى وقيل إلى فرسين ، فركضا فشقاها نصفين ، وقرفة ولدها هذا الذى تدكنى به قتله الذي صلى الله عليه وسلم وبقية أولادها قتلوا مع أهل الردة فى خلافة الصديق فلا خير فيها ولا فى بنيها ، ثم قدموا على رسول الله صبى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة ، وذكر له صلى الله عليه وسلم جمالها ، فقال صلى الله عليه وسلم لا ن الأكوع : ياسلمة ما جارية أصبتها ، قال : يارسول الله جارية رجوت أن أفدى بها امرأة منا فى بنى فزارة : فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبن أو ثلاثا ، فعرف سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يريدها ، فوهبها له ، فوهبها الذى صلى الله عليه وسلم يريدها ، فوهبها له ، فوهبها الذى صلى الله عليه وسلم يديدها ، فوهبها له ، فوهبها الذى صلى الله عليه وسلم تعدد الرحن بن حزن ؛ و إنما قبل ابن عمرو بن عائد بما ناطمة أم أنى الذي صلى الله عليه وسلم هى بنت عائد كما تقدم ، وعائذ جد خزن لأبيه ، وفى لفظ بنت عمرو بن عائد .

وفى كلام السهيلى أن رواية الفداء لمن كان أسيرا بمكة أصح من رواية أنه صلى الله عليه وسلم وهبها لخاله حزن .

وجمع الشمس الشامى بين الروايتين حيث قال : محتمل أنهما سريتان اتفق لسلمة بن الأكوع فيهما ذلك ، أى إحداهما لأبى بكر ، والأخرى لزيد بن حارثة ، ويؤيد ذلك أن في سرية أنى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببنت أم قرفة إلى مكة ففدى بها أسرى كانوا في أيدى المشركين . أى وفي سرية زيد وهمها لحاله حزن يمكة . قال : ولم أرمن تعرض لتحرير ذلك انتهى .

أقول: في هذا الجمع نظر، لأنه يقتضى أن أم قرفة تعددت ، وأن كل واحدة كانت لها بنت حميلة ، وأن سلمة بن الأكوع أسرهما ، وأنه صلى الله عليه وسلم أخذهما منه ، وفي ذلك بعد ، إلا أن يقال : لا تعدد لأم قرفة وسمم من بعض الرواة . ويدل عليه أن بعضهم أوردها ولم يسم المرأة أم قرفة ، بل قال فيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة لها من أحسن العرب ، فنفلى أبو يكر بنها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق مرتبن في يومين ، فقال : ياسلمة هيني المرأة ، فقلت : هي لك ، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا كانوا أسرى بمكة .

ثم لا يخنى أن ماذكره الأصل عن ابن إسحاق وابن سعد من أنه صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى وادى القرى ، أى غازيا لبنى فزارة ، وأنه لقيهم وأصيب بها ناس من أصحابه ، وأفلت زيد من ببن القتلى جريحا الخ يخالفه ما ذكره عن ابن سعد ممسا يقتضى أن زيد بن حارثة فى هذه لم يكن غازيا ، بل كان تاجرا ، وأنه لم يرسل ابنى فزارة وإنما اجتاز بهم فقاتلوه .

والمذكور عن ان سعد مانصه : قالوا : حرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما كان دون وادى القرى لقيه ناس من فزارة فضربوه وضربوا أصحابه ، أى فظنوا أنهم قدقتلوا وأخذوا ما كان معهم ، فقدموا المدينة ، ونلر زيد أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بنى فزارة ، فلما خلص من جراحته بعثه رسول الله عليه وسلم فى سرية لهم ، وقال لهم : اكنوا النهار وسيروا الليل ، فخرج بم دليل من بنى فزارة وقد نرر بهم القوم ، فكانوا يجعاون له ناظورا حين يصبحون فينظر على جبل يشرف على وجه الطريق الذى رون أن المسلمين يأتون منه ، فينظر مني خبل يشرف على وجه الطريق الذى رون أن المسلمين يأتون منه ، فينظر على خلل المنظر على خلا النظر على المنطقة على المنطقة على المنطقة على تحويد المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على والمنطقة على المنطقة على والمنطقة على المنطقة على والمنطقة على المنطقة على والمنطقة على والمنطقة على المنطقة على المنطقة على والمنطقة على المنطقة على المنطقة على والمنطقة على والمنطقة على المنطقة على والمنطقة على والمنطقة على المنطقة على المنطقة

لماليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه واعتنقه وقبله ، وسأله فأخبره بما ظفره الله تعالى به

وحينئذ يشكل قوله فى الأصل: ثبت عن ابن سعد أن لزيّد بن حارثة سريتين بوادى القرى . إحداهما فى رجب والأخرى فى رمضان ، فإنه بظاهره يقتضى أنه أرسل غازيا المرتبن لبنى فزارة بوادى القرى .

وقد علمت أن كلام ابن سعد يدل على أن زيد بن حارثة فى السرية الأولى إنما كان تاجرا اجتاز ببنى فزارة بوادى القرى فقاتلوه هو وأسحابه وأخذوا ما معهم .

ثم رأيت الأصل تبع فى ذلك شيخه الحافظ الدمياطى حيث قال سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى فى رجب : قالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضى الله تعالى عنه أميرا. ثم قال: سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية وادى القرى فى رمضان . وفيه ما علمت .

ثم لايخنى أن فى هذا إطلاق السرية على الطائفة التى خرجت للتجارة ولا يختص ذلك يمن خرج للقتال أو لنجسس الأخبار ، وقد تقدم .

## سرية عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه إلى دومة الجندل

بضم الدال المهملة وبفتحها ، وأنكره ابن دريد لبني كاب .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحن بن عوف رضى الله تعالى عنه ، فأقعده ببن يديه وعممه بيده ، قال أى بعد أن قال له : تجهز فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا أومن الغد إن شاء الله تعالى . ثم أمره أن يسرى من الليل إلى دومة الجندل فى سبعمائة وعسكروا خارج المدينة .

فلماكانت وقت السحر جاء عبد الرحن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أحببت يارسول الله أن يكون آخر عهدى بك ، وكان عليه عمامة من كرابيس : أى غليظة قد لذها على رأسه ؛ فنقضها رسول الله صلى الله عليه.وسلم بيده ثم عممه بعمامة سوداء وأرخى بين كنفيه منها أربع أصابع أو نحوا من ذلك . ثم قال : هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف .

ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه ، وقام صلى الله عليه وسلم فحمد الله ، ثم صلى على نفسه ، ثم قال : خذه يا ابن عوف انتهى ، وقال : اغز بسم الله وفى سبيل الله ، فقاتل من كـفر بالله ، ولا تغل "، أى لاتخن فى المغنم ولا تغلر ، أى لا تترك الوفاء ؛ ولا تقتل وليدا وفي رواية : لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تنكثوا ؛ ولا تملوا ، ولا تقتلوا وليدا: أي صبياً ، فهذا عهد الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكم ثم قال صلى الله عليه وسلم له : إذا استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم ، فسار عبد الرحمن ان عوف حتى قدم دومة الجندل ، فسكت ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام وهم يأبون ويقولون : لا نعطى إلا السيف . وفي اليوم الثالث أسلم رأسهم وملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا: قال في النور : لم أجد أحدا ترجمه ، والظاهر أنه ما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي ، وأسلم معه ناس كثير من قومه ، وأقر من أقام على كـفرم بإعطاء الجزية : أى وأرسل رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بذلك. وأنه يريد أن يتزوج فيهم . فـكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج ببنت الأصبغ ، أى فتزوجها رضى الله تعالى عنه ، وبنى بها عندهم ، وقدم بها المدينة ، وهي أم. ولده سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهي أول كلبية نـكحها قرشي ، ولم تلد غير سلمة وطلقها عبد الرحمن في مرض موته ثلاثا ومتعها جارية سوداء ، ومات وهي في العدة ، وقيل بعد انقضاء العدة فورَّثُها عُمَّان رضي الله تعالى عنه .

قال : وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما أنه قال « سرت الأسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فإذا فنى من الأنصار أقبل بسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس ، فقال : يارسول الله أى المؤمنين أفضل ؟ قال : أحسنهم خلقا ، ثم قال : وأى المؤمنين أكيس ؟ قال : أكرهم المموت ذكرا ، وأحسنهم له استعداداً قبل أن ينزل بهم ، أولئك الأكياس . ثم سكت الفتى وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال « يامعشر المهاجرين خس خصال إذا نزل بكم ، وأعوذ بالله أن تدركوهن ، إنه ان تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم الذين مضوا . وما نقص المكيال والميزان فى قوم إلا أخذهم الله بالسنين، ونقص من الثمرات ، وشدة المؤنة، وجور السلطان لعلهم يذكرون . وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عنهم قطر الساء ولولا البهائم لم يسقوا

وما نقض قوم عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدّوا من غيرهم ، فأخذ ماكان فى أيديهم . وما حـكم قوم بغير كتاب ألله إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم ، وفى رواية ، إلا ألبسهم الله شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض ، .

وفى الأصل ذكر ابن إسحاق أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة.بن الجراح رضى الله تعالى عنه لدومة الجندل فى سرية . زاد فى السسيرة الشاهية على ذلك قوله : كما سيأتى .

# سرية زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما إلى مدين

قرية سيدنا شعيب صلوات الله وسلامه عليه ، وهي تجاه تبوك فأصاب سبيا ، وفرقوا في بيمهم بين الأمهات والأولاد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلموهم يبكون، فقال: مالهم ؟ فقيل : يارسول الله فرق بينهم : أى بين الأمهات والأولاد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتبيعوهم إلا جميعا .

قال فى الأصل : وكان مع زيد رضى الله تعالى عنه فى هذه السرية ضميرة مولى على ابن أنى طالب كر م الله وجهه ، وكذا أخوه رضى الله تعالى عنه ؛ وأخ له وهو تابع فى ذلك لابن هشام . ورد ّ بأن مولى على " هسذا الذى هو ضميرة لم يذكر فى كتب الصحابة وكذا أخوه .

# سرية أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى بنى سعد بن بكر بفدك

وهى قرية بينها وبين المدينة ست ليال ، أى وفى لفظ : ثلاث مراحل ، وهى خراب الآن . وفى الصحاح : فدك قرية بخيبر .

وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن لمبنى سعد جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر ، وأن يجعلوا لهم تمر خيبر : أى مايرجد من غلتها ، فبعث إليهم علياكر م الله وجهه فى مائة رجل، فسار الليل وكمن النهار إلى أن نزلوا محلا بين خيبر وفدك، فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم؟ أى فقال : لاعلم لى ، فشدوا عليه ، فأقر أنه عين : أى جاسوس لهم، وقال: أخبركم على أن تؤمنونى ؟فأ منوه: فدلهم ، فأغاروا عليهم وأخذوا خسيائة بعير وألني شاة ، وهربت بنو سعد بالظعن ، فعزل على كر"م الله وجهه صنى "رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوحا : أى حلوبا [] قريبة عهد بنتاج تدعى الحفدة بفتح الحاء وكسر الفاء وفتح الدال المهملة لسرعة سيرها ، ومنه فىالدعاء : إليك نسعى ونحفد ثم عزل الخمس وقسم الباقى على أصحابه .

أقول : قوله بريدون أن يمدوا يهود خيبر ، يقتضى بظاهره أن ذلك كان عند محاصرة خيبر أو عند إرادة ذلك، وفيه مالا يخني لما تقدم، والله أعلم .

# سرية عبد الله بن رواحة رضى الله عنه إلى أسير

بضم الهمزة وفتح السين ، ويقال أسير بن رزام اليهودى بخيبر .

لما قتل الله أبا رافع بن سلام بن أبى الحقيق عظيم يهود خيبر كما تقدم ، أمروا عليهم أسير بن رزام ، قال : ولما أمروه عليهم ، قال لهم : إنى صانع بمحمد مالم يصنعه أصحابي، فقالوا له : وما عسيت أن تصنع ؟ قال : أسير فى غطفان فأجمعهم لحربه ، قالوا : نعم مارأيت ، وكان ذلك قبل فتح خيبر انتهى .

فسار فى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجه إليه عبد الله بن رواحة فى ثلاثة نفر سرا يسأل عن خبر أسير وغرته ، فأخبر بذلك ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لذلك، فانتدب له ثلاثون رجلا ؛ وأمر عليهم عبد الله ابن رواحة رضى الله تعالى عنه ، وقبل عبد الله بن عتبك ، فقدموا على أسير ، فقالوا : نحن آمنون حتى نعرض عليك ماجئنا له . قال : نعم ولى مسكم مثل ذلك ، فقالوا : نعم ، فقلنا إن رسول الله صلى الله عليه بعنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر و يحسن إليك فطمع فى ذلك : أى واستشار يهود فى ذلك فأشاروا عليه بعدم الخروج وقالوا : ماكان عصم لليستعمل رجلا من بنى إسرائيل ، قال : بلى قد مل الحرب .

قال فى النور : هذا الكلام لايناسب أن يقال قبل فتح خيبر ، فالذى يظهر أنها بعد فتح خيبر . وأقول: يجوز أن يكون المراد باستماله على خيبر المصالحة وترك القتال،ومن ثم أجاب يقوله إنه صلى الله عليه وسلم قدمل ّ الحرب، والله أعلم .

فخرج ، وخرج معه ثلاثون رجلا من بهود مع كل رجل منهم رديف من المسلمن ، قال عبد الله بن أنيس ، كنت رديفا لأسير ، فكأن أسيراً ندم على خروجه معنا، فأهوى بيده إلى سيني ، ففطنت بفتح الطاء له ، وقلت أغدر عد و الله أغدر عد فضر بته بالسيف فأطحت عامة فخذه فسقط ، وكان بيده مخدش من شوحط فضر بنى به على رأمي فشجنى مأمومة ، وملنا على أصحابه فقتلناهم إلا رجلا واحداً أعجزنا جريا . ثم أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثناه الحديث ، فقال صلى الله عليه وسلم فحدثناه الحديث ، فقال عملي الله عليه وسلم : قد نجاكم الله من القوم الظالمين وبصق في شجنى فلم تقح على ولم تؤذفي .

قال : وفى رواية زيادة على ذلك ، وهى وقطع لى قطعة من عصاه ، فقال : أمسك هذه معك علامة بينى وبينك يوم القيامة أعرفك بها ، فإنك تأتى يوم القيامة متخصرا ، فلما دفن عبد الله بن أنيس جعلت معه على جلده دون ثيابه انتهى .

أقول: تقدم نظير ذلك لعبد الله بنأنيس هذا لما أرسله صلى الله عليه وسلم لقتل سفيان ابن خالد الهذلل وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أن هذا وهم من يعض الرواة ، ويحتمل تعدد الراقعة: أى أعطاه صلى الله عليه وسلم عصاه أولا فى تلك ، وأعطاه أخرى ثانيه فى هذه ، وجعل العصا بين جلده وكفنه ، ولا مانع منه ، لكن رعا تشوف النفس للسؤال عن حكمة تكرير ذلك لعبد الله بن أنيس وتخصيصه بهذه المنقبة دون بقية الصحابة ، والله أعلم .

# سرية عمرو بن أمية الضمرى وسلمة بن أسلم بن حريس رضي الله عمهما

بالحاء المهملة وكسر الراء وسين مهملة ، وكل مانى الأنصار حريس بالسين المهملة إلا الحريش فإنه بالشين المعجمة ، وقيل بدله جبار بن صخر إلى أبى سفيان بن حرب عكة ليغتالاه .

وسببها أن أبا سفيان رضى الله عنه قال لنفر من قريش : ألا أحد يغتال لنا محمدا فإنه يمشى فى الأسواق وحده، فأناه رجل من الأعراب ، وقال يعنى نفسه: قد وجدت أجمع الرجال قلبا ، وأشدهم بطشا ، وأسرعهم عدوا ، فإذا أنت فديتني خرجت إليه حتى أغتاله فإن معى خنجرا بفتع الحاء المعجمة كجناح النسر ، وإنى عارف بالطريق، فقال له : أنت صاحبنا، فأعطاه بعيرا ونفقة ، وقال له : اطو أمرك ، وخرج ليلا إلى أن قدم المدينة ، ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عليه ، وكان صلى الله عليه وسلم ، مسجد بنى عبد الأشهل ، فعقل راحلته وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما ليجنى على رسول الله عليه وبين مايريد ، فجاء ليجنى على رسول الله عليه وبين مايريد ، فجاء ليجنى على رسول الله عليه وبين مايريد ، فجاء ليجنى على رسول الله على الله تعالى عنه بداخلة إزاره : أى بحاشيته من داخل ، فإذا بالخنجر فأخذ أسيد يخنقه خنقا شديدا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصدقنى ، قال : وأنا آمن ؟ قال: نهم ، فأخبره بأمره فخلى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، أى وقال : يارسول الله ماكنت أخاف الرجال ، فلما رأيتك ذهب عقلى وضعفت نفسى ، ثم اطلعت على ماهمت به ، فعلمت الرجال ، فلما رأيتك ذهب عقلى وضعفت نفسى ، ثم اطلعت على ماهمت به ، فعلمت

فعند ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى ومن تقدم معه إلى أبى سفيان بمكة . أى وذلك بعد قتل خبيب بن عدى رضى الله تعالى عنه وصلبه على الخشبة .

ومضىعمرو بن أمية رضى الله تعالى عنه يطوف بالبيت ليلا، فرآه معاوية بن أبيسفيان رضى الله تعالى عنهما فعرفه ، فأخبر قريشا بمكانه ، فخافوه لأنه كان فاتـكا فى الجاهلية وقالوا : لم يأت عمرو بخبر، واشتدوا فى طلبه .

قال : وفى رواية لما قدما مكة حبسا جمليهما ببعض الشعاب ، ثم دخلا ليلا ، فقال له صاحبه : ياعمرو لو طفنا بالبيت وصلينا ركعتين ثم طلبنا أبا سفيان ، فقال له عمرو : إنى أعرف بمكة من الفرس الأبلق ، أى وإن القوم إذا تعشوا جلسوا على أفنيتهم ، فقال : كلا إن شاء الله ، قال عمرو : فطفنا بالبيت وصلينا ، ثم خرجنا لطلب أيى سفيان ، فلقينى رجل من قريش فعرفنى ، وقال : عمرو بن أمية فأخبر قريشا بى ، فهربت أنا وصاحبى انهى أى وصعدنا الجبل ، وخرجوا في طابنا ، فلدخلنا كهفا في الجبل ، ولتى عمرو رجلا من قريش فقتلة : أى قتل ذلك الرجل عمرو ، فلما أصبحنا ، غدا رجل من قريش يقود فرسا ونحن في الغار ، فقلت لصاحى : إن رآنا صاح بنا ، فخرجت إليه ومعى خنجرأعددته لأبي سفيان فضربته على يده فصاح صبحة أسمع أهل مكة ، فجاء الناس يشتد ون فوجدوه بآخر رمق

فقالوا له : من ضربك ؟ قال عمرو بن أمية ، وغلبه الموت فاحتملوه ، فقلت لصاحبى ، لما أمسينا : النجاة ، فخرجنا ليلا من مكة تريد المدينة ، فمررنا بالحرس الذين يحرسون خشبة حبيب بن عدى رضى الله تعالى عنه ، فقال أحدهم : لولا أن عمرو بن أمية بالمدينة لقلت إنه هذا الماشى ، فلما حاذيت الخشبة شددت عليها ، فحملتها واشتديت أنا وصاحبى فخرجوا وراءنا ، فألقيت الخشبة فغيبه الله عنهم ، كذا في السيرة الحشامية .

وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير والمقداد لإنزاله وأن الزبير أنزله فابتلعته الأرض . وتقدم عن ابن الجوزى مثل ما هنا من أن الذى أنزله عمرو بن أمية رضى الله تعالى عنه ، فيحتاج إلى الجمع على تقدير صحة الروايتين . ويقال إن عمرا قتل رجلا آخر سمع يقول :

#### ولست بمسلم مادمت حيا ولست أدين دين المسلمينا

ولتى رجلين بعثهما قريش إلى المدينة يتجسسان لهم الخبر ، فقتل أحدهما وأسر الآخر ثم قدم رضى الله تعالى عنه المدينة ، وجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك .

## سرية سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه

وقيل كرز بن جابر رضى الله تعالى عنه وعليه الأكثرون. ومن ثم اقتصر عليه الحافظ اللمياطى ، أى وقيل جرير بن عبد الله البجلى . ورد بأن إسلام جرير بن عبد الله المذكور كان بعد هذه السرية بنحو أربع سنين [] إلى العرنيين .

وسببها أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر: أى ثمانية من عرينة ، وقيل أربعة من عرينة وثلاثة من عسكل ، والثامن من غيرهما مسلمين ، نطقوا بالشهادتين ، كانوا مجهودين قد كادوا يهلكون أى لشدة هزالهم وصفرة ألوانهم وعظم بطونهم ، وقالوا : يا رسول الله آونا وأطعمنا ، فأنزلهم صلى الله عايه وسلم عنده : أى بالصفة ثم قال لهم : أى بعد أن ذكروا له صلى الله عليه وسلم أن المدينة وبئة وخمة ، وأبم أهل ضرع ولم يكونوا أهل ريف : لوخرجتم إلى ذود لنا: أى لقاح وكانت خمسة عشر فشربتم من ألبانها وأبوالها ، أى لأن فى لبن اللقاح جلاء وتلينا وإدرارا وتفتيحا للسلد ، فإن الاستسقاء

وعظم البطن إنما ينشأ عن السدد وآفة فى الكبد . ومن أعظم منافع الكبد(1) لبناللقاح . لاسبا إن استعمل بحوارته التى يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل مع حوارته التى يخرج . بها ففعلوا ثم لمـا صحت أجسامهم كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعيها وهو يسار مولى. النبى صلى الله عليه وسلم ، ومثلوا به : أى قطعوا يديه ورجليه ، وغرزوا الشوك فى لسانه. وعينيه حتى مات واستاقوا اللقاح .

وفى لفظ أنهم ركبوا بعضها واستاقوها ، فأدركهم يسار ومعه نفر ، فقاتلهم فقطعوا يده ورجله ، الحديث .

وبلغه إصلى الله عليه وسلم الخبر ، فبعث صلى الله عليه وسلم فى آثارهم عشرين فارسا ، واستعمل عليهم من تقدم ، وأرسل معهم من يقص آثارهم ، فأ دركوهم فأحاطوا بهم فلمد أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم : أى غورت بمسامير محماة بالنار ، وألقوا بالحرة : أى وهى أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار ، يستسقون فلا يسقون . قال أنس رضى انته تعالى عنه : ولقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من العطش ليجد بردها لما يجده من شدة العطش حتى ماتوا على حالم [] وأزل الله فيهم (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية ، ولم يقع بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سمل عينا. وفى لفظ أنهم لما أسروا ربطوهم وأردوهم على الخليل حتى قدموا بهم المدينة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة ، ومنحب الميول ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسملت أعينهم ، وصلبوا هنالك ، وأنه صلى الله عليه وسلم فقد من اللقاح لقحة تدعى الحفياء ، أعينهم ، وقدم فيها هذه السرية على وسل عنه ، فقيل نحروها ، كذا في سيرة الحافظ الدمياطي ، وقدم فيها هذه السرية على سرية عرو بن أمية الفصرى رضى الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>١) أي ماينفع الكبد المرض اه مصححه .

## سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وضى الله تعالى عنه إلى طائفة من هوازن

بعث رسول الله صلى الله عليه وسسلم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في ثلاثين رجلا إلى عجز بفتح العين المهملة وبضم الجيم وبالزاى : على بينه وبين مكة أربع ليال بطربق صنعاء، يقال له تربة بضم المثناة فوق وفتح الراء ثم موحدة مفتوحة ثم تاه . وأرسل صلى الله عليه وسسلم دليلا من بنى هلال فكان يسر الليل ويكن النهار فأتى الخبر لهوازن فهربوا ، فجاء عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه محالم ، فلم يجد منهم أحدا ، فانصرف راجعا إلى المدينة ، فلما كان بمحل بينه وبن المدينة ستة أميال قال له الدليل : هل لك. هم آخر من ختم ، فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : لم يأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ، إنما أمرنى بقتال هوازن .

# سرية أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إلى بنى كلاب

عن سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر وأمره علينا ، فسبى ناسا من المشركين ، فقتلناهم ، فقتلت بيدى سبعة أهل أبيات من المشركين ، وما زاده الأصل على هذا من قوله إن سلمة بنالا كوع قال: بعث رسول الله عليه وسلم أبابكر رضى الله تعالى عنه إلى فزارة النح نسب فيه للوهم ، لأن ذلك كان في سريته لبنى فزارة بوادى القرى ، وقد تقدمت ، فهما قضيتان مختلفتان جمع بينهما ، أى وهذا الذى فى الأصل تبع فيه شيخه الحافظ اللمياطى ، وفيه ما علمت .

## سریة بشیر بن سعد الأنصاری رضی الله تمالی عنه الی بنی مرة بفدك

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد في الاثين رجلا إلى بنى مرة بفلك وتقدم أنها قرية بينها وبين المدينة ستة أميال ، فخرج فلتى رعاء الشاء ، فسأل عن الناس افقيل في بواديهم ، فاستاق النعم والشاء ، وانحدر إلى المدينة ، فخرج الصريخ إليهم فأدركه منهم العدد الكثير عند الليل فباتو ايترامون بالنبل حتى فنى نبل أصحاب بشير ، أى فلما أصبحوا حملوا على بشير وأصحابه ، فقتلوا منهم من قتلوا ، وولى من ولى منهم ، وقاتل بشير قتالا شديدا حتى ارتث : أى جرح وصار مابه رمق ، وضربت كعده اختبارا لحياته فلم يتحرك ، فقيل مات ، فرجعوا بنعمهم وشياههم ، وجاء إليه صلى الله عليه وسلم خبرهم ثم جاء بشير رضى الله تعالى عنه إلى المدينة بعد ذلك ، أى فإنه استمر بين القتلى إلى الليل ، فلما أمسى تمامل حتى انتهى إلى فدك فأقام بفدك عند يهودى أياما حتى قوى على المشي ، وجاء إلى المدينة .

أقول : وهذا يدل على أن بنى مرة الذين توجه إليهم بشير لم يـكونوا بفدك ، بل بالقرب منها ، فيـكون قوله أو ّلا لبنى مرة بفدك فيه تسمح ، وأن بشيرا حصلت له هذه الحالة مرتمن ، فليتأمل .

# سرية غالب بن عبد الله الليثي رضى الله تعالى عنه إلى بنى عوال وبنى عبد بن ثعلبة بالميقعة ، اسم محل وراء بطن نخل

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بنجد الله الابثى رضى الله تعالى عنه فى مائة وثلاثين رجلا إلى عوال وبنى عبد بن الحلمة بالميفعة ، ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهجموا عليهم جميعا ووقعوا فى وسط محالهم ، فقتاوا جمعا من أشرافهم واستاقوا نعما وشاء ولم يأسروا أحدا وفى هذه السرية قتل أسامة بنزيدرضى الله تعالى عنهما الرجل الذى قال : لا إله إلا الله ، وهو مرداس بن نهيك. وفى سبرة ألحافظ النمياطى نهيائم لن مرداس ، والأول هو الذى فى المكشاف، وقال له النبى صلى الله عليه وسلم : هلا شققت

عنقايه فتعلمأصادق هوأم كاذب؟ ۾ فعن أسامة رضيالله تعالى عنه ۽ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصبحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ، فلما أعييناه قال : لا إله إلا الله ، فكف الأنصارى ، وطعنته برمحى حتى قتلته ، فاما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قلت : إنما قالها متعوَّذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم؛ أى تمنيت أن أكون أسلمتاليوم فيكفر عني ما صنعت ، قال : كذا وقع فى الأصل أن قتل أسامة للرجلالذي قال لاإله إلا الله كان في هذه السرية ، وقد تبيع في ذلك أبن سعد . وإنما كان ذلك فى سرية أسامة بن زيد للحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف ثم تاء تأنيث بطن من جهينة ، وسيأتى عن أسامة « بعثناً رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة ، فصبحناها ، فكان رجل يدعى مرداس بن نهيك إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا ، وإذا أدبرواكانمن حاميتهم فهزمناهم ، فتبعته أنا ورجل من الأنصار ، فرفعت عليه السيف ، فقال لاإله إلا الله » وزاد في رواية « محمد رسول الله ، فكف الأنصاري ، فطعنته برمحي حتى قتلته ، ثم وجدت في نفسي من ذلك موجدة شديدة حتى ماأقدر على أكل الطعام، حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلني واعتنقني ، قال بعضهم « وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أسامة بن زيد يسأل عنه أصحابه ، ويحب أن يثنى عليه خيرا ، فلما رجعوا لم يسألهم عنه ، فجعل القوم يحدثون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : يارسول الله لو رأيت ما فعل أسامة ولقيه رجل ، فقال الرجل لا إله إلا الله ، فشد عليه أسامة فقتله وهو صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم ، فلما أكثروا عليه صلى الله عليهوسلم رفع رأسه الشريف لأسامة فقال : ياأسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ فقال أسامة رضى الله تعالى عنه : إنما قالها خوفا منالسلاح » وفي رواية «إنما كان متعوَّذا منالقتل ، قال أسامة رضي الله تعالى عنه : ولازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يـكرر على ّحتى تمنيت أنى لم أسلم إلا يومئذ ، انتهى .

والذى فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى (ولاتقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا) أصله أن مرداس بن نهيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه غيره فغزتهم سرية لمرسولالله صلى الله عليه وسلم وكان عليهاغالب بن فضالة الليثى رضى الله تعالى عنه ، فهربوا وبقى مرداس نقته بإسلامه . فلما رأى الحيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد ، فلما للاحقوا وكبرواكبر ونزل وقال الا إنه إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فقتله أسامة الزريد واستاق غمه ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ووجد وجدا شديدا وقال : قتلتموه إرادة ما معه ، ثم قرأ الآية على أسامة ، فقال : يا رسول الله استغفر لى ، قال : فلكيف بلا إله إلا الله ؟ فازال يكررها حتى وددت أنى لم أكن أسلمت إلاو فد ، ثم استغفر لى وقال: أعتق رقبة ، وسيأتى نحو ذلك في سرية غالب بن عبد الله البنى مصاب بشير بن سعد .

وببعد تعدد هذه الواقعة سيا فى مواطن ثلاثة أو أربعة ، وكون يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دليلا فى هذه السربة يقتضى أنها متقدمة على سرية العرنيين ، فقد تقدم أنهم قتلوه ثم رأيته فى النورقال : ولعل هذا غير ذاك، لكن لم أر له ذكر! فى الموالى إلا أن يكون أحد موالى أقاربه عليه الصلاة والسلام فنسب إليه ، ومن ثم لم يشهد أسامة رضى الله تعالى عنه مع على كرم الله وجهه قتالا ، وقال له : لو أدخلت يدك فى فم تنين لأدخلت يدى معها ، ولكنك قد سمعت ما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتات ذلك الرجل الذى شهد أن لا إله إلا الله وقلت له : أعطى الله عهدا أن لا أقتل رجلا بقول لاإله إلا الله ، والله أعلى .

## سرية بشير بن سمد الأنصارى رضى الله تمالى عنه يل يمن

بفتح الياء آخر الحروف وقيل بضمها ، أو يقال أمن بالهمزة مفتوحة وسكون الميم ، وجبار بفتحالجيم : واد قريب من خيبر .

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جما من غطفان قد واعدهم عيينة بن حصن :
أى قبل أن يسلم رضى الله تعالى عنه ، ليكون معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد ، فعقد له لواء ، وبعث معه ثلثماثة رجل ،
فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا المحل المذكور ، فأصابوا نعما كثيرا ، وتفرق الرعاء
بكسر الراء والمد ، وذهبوا إلى القوم ، وأخبروهم فتفرقوا ولحقوا بعليا بلادهم ، وعليا

بصم العين وسكون اللام مقصورا: نقيض السفلى، فلم يظفر بأحد منهم إلا برجلين أسروهما فرجع بالنعم والرجلين إلى المدينة ، فأسلم الرجلان ، فأرسلهما صلى الله عليه وسلم ، قال : والرجلان من جمع عيينة ، فإن المسلمين لمنا لقوا جمع عيينة انهزموا أمامهم وتبعوهم أخذوا منهم ذينك الرجلين انتهى، أى وعيينة بن حصن كان يقال له الأحمق المطاع، لأزم كان يتبعه عشرة آلاف قناة ، وقيل له عيينة ، قال فى الأصل : لأن عينه حجفلت : أى عظمت وكبرت ، فلقب بذلك رضى الله تعالى عنه .

# سرية ابن أبى العوجاء السلمى رضى الله تمالى عنه إلى بنى سليم

بعثرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي العوجاء رضى الله تعالى عنه السلمى ف خسين. رجلا إلى بنى سليم ، فكان لهم جاسوس مع القوم ، فخرج إليهم وسبق القوم وحدرهم ، فجمعوا لهم جما كثيرا ، فجاءوا لهم وهم معدون لهم فدعوهم إلى الإسلام ، فقالوا : أي حاجة لنا بما تدعونا إليه ؟ فتراموا بالنبل ساعة ، وجعلت الأمداد تأتيم ، وأحدقوة بالمسلمين من كل ناحية ، فقاتل المسلمون قتالا شديدا حتى قتل عامتهم ، وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى ، ثم تحامل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## سرية غالب بن عبد الله الليثى رضى الله تمالى عنه إلى بنى الملوح

بضم الميم وفتح اللام وتشديد الواو مكسورة ثم حاء مهملة بالكديد، بفتح الكاف وكسر الدال المهملة .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثى فى بضعة عشر رجلاً قال : وما نقل عن الواقدى أنهم كانوا ماثة وثلاثين رجلاً فذلك فى سرية لغالب غير هذه انتهى .

. أقول : وهي المتقدمة التي توجهت لبنى عوال وبنى عبد بن ثعلبة بالميفعة ، والله أعلم . وأمر صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله وأصحابه أن يشنوا الغارة على القوم ، فخرجوا حتى إذا كانوا بقديد لحقوا الحارث الليتي فأسروه ، فقال : إنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربد الإسلام . فقالوا له : إن كنت مساماً لم يضرك ربطنا لك يوما وليلة ، وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك . فشدوه وثاقا، وخلفوا عنده سويد بن صخر . أى وفي الهظ : خلفواعليهرجلاأسود منهم ، وقالوا له : إن نازعك فاحتررأسه - وساروا حتى أتوا محل انقوم عند غروب الشمس . فكمنوا في ناحية الوادي. قال جندب الجهني : وأرسلني انقوم جاسوسا لهُم ، فخرجت حتى أتيت تلا مشرفا على الحاضر : أي القوم المقيمين بمحلهم . فلما استويت على رأسه انبطحت عليه لأنظر . إذ خرج رجل منهم فقال لامرأته: إنى لأنظر على هذا الجيل سوادا مارأيته قبل: انظري إلى أوعيتك لاتكون الـكلاب جرت منها شدئا . فنظرت فقالت: والله مافقدت من أوع يبي شيئا ، فقال: ناوليني قوسي ونبل. فناولته قوسه وسهمين. فأرسل سهما. فوالله ما أخطأ بين عيني"، فانتزعته وثبت مكانى ، فأرسل آخر فوضعه فى منكبي ، فانتزعته وثبت مكانى ، فقال لامرأته : والله لوكان جاسوسا لتحرك لقد خالطه سهمان لا أبالك : أي بكسر الكاف: أيلاكافل لك غيرنفسك وهو بهذا المعنى يذكر في معرض المدح، وربما يذكر في معرض الذمو في معرض التعجب لابهذا المعنى ، فإذا أصبحت فانظريهما لاتمضغهما الكلاب ثم دخل . فلما اطمأنوا وناموا شنينا عليهم الغارة ، واستقنا النعموالشاء بعد أن قتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، أى ومروا على الحارثالليثي ، فاحتماوه واحتملوا صاحبهم الذي تركوه عنده . فخرج صريخ القوم في قومهم ، فجاء مالا قبل لنا به ، فصار بيننا وبينهم الوادي ، فأرسل الله سحابا فأمطر الوادى ما رأينا مثله ، فسال الوادى بحيث لا يستطيع أحد أن يجوز به ، فصاروا وقوفا ينظرون إلينا ونحن متوجهون إلى أن قدمنا المدينة .

أى وفى لفظ آخر : فقلنا القوم ينظرون إلينا ، إذ جاء الله بالوادى ، ن حيث شاء بملأ جنبيه ماء ، والله مارأينا يومئذ سحابا ولامطرا . فجاء بمالايستطيع أحد أن يجوزه فوقفوا ينظرون إلينا ، وقد وقع نظير ذلك: أى سيل الرادى لقطنة بنعامر حين توجه إلى بنى خثعم بناحية تبال كما سيأتى .

### سرية غالب بن عبد الله الليثى رضى الله تمالى عنه إلى مصاب أصحاب بشبر بن سعد رضى الله تعالى عنه أى فى بنى مرة بفدك

لما قدم غالب من الكديد مؤيدا منصورا بعثه صلى الله عليه وسلم فى ماتنى رجل إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد ، وذلك فى بنى مرة بفدك ، وكان قبل قدوم غالب هيأ صلى الله عليه وسلم الزبير لذلك وعقد له لواء ، فلما قدم غالب رضى الله تعالى عنه إلى أن أصبح عنه قال صلى الله عليه وسلم للزبير اجلس، فصار غالب رضى الله تعالى عنه إلى أن أصبح اللهوم فأغاروا عليهم ، وكان غالب رضى الله تعالى عنه قد أوصاهم بعدم مخالفتهم له ،

قال : لما دنا غالب منهم ليلا ، قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإنى أوصيكم بتقوى الله تعالى وحده لاشريك له وأن تطيعونى ولاتخالفوا لى أمراً فإنه لارأى لمن لا يطاع . وفي رواية : لا تعصوني ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و من يطع أميري فقد أطاعني ، ومن عصاه فقد عصاني » وإنـكم متى ما تعصوني فإنـكم تعصون نبيــكم صلى الله عليه وسلم ، ثم ألف رضيالله تعالى عنه بين القوم ، فقال : يافلان أنت وفلان ، ويافلان أنت وفلان ، لا يفارق رجل منكم زميله ، فإياكم أن يرجع الرجل منكم فأقول له أين صاحبك ؟ فيقول لا أدرى ، فإذا كبرت فكبروا ، فاما أحاطوا بالقوم كبر غالب رضي الله تعالى عنه وكبروا معه ونجردوا السيوف، فخرج الرجال فقاتلوا ساعة ، ووضع المسلمون فيهم السيف ، وكان شعار المسلمين ﴿ أَمْتُ أَمْتُ أَمْتُ ﴾ وكان في القوم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ، وتفقله غالب رضي الله عنه فلم يره ، وبعد ساعة : أى من الليل أقبل ، فلامه غالب وقال : ألم تر إلى ما عهدت إليك ، فقال : خرجت في أثر رجل منهم جعل يتهكم بي حتى إذا دنوت منه وضربته بالسيف قال « لا إله إلا الله » فقال له الأمير : بئسها فعلت وماجئت به ، تقتل امرأ يقول « لا إله إلا الله » فندم أسامة وساق المسلمون النعم والشاء والذرية ، فكان سهم كل رجل عشرة أبعرة ، وعدل البعير معشرة من الغنم انتهى ، وتقدمث الحوالة على هذه ، وتقام ما فيها .

وقوله هناحتى إذا دنوت منه وضربته بالسيف قال ـ لا إنه إلا الله » يقتضى أنه إنما قال لا إنه إلا الله ، بعد ضربه بالسيف . إلا أن يحسل على الإرادة ، وتقدم أنه ضعته يرمحه ، فنيتأمل .

# سرية شجاع بن وهب الأسدى رضى الله تعالى عنه إلى بنى عامر

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب رضى الله تعالى عنه فى أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن: أى يقال فم بنو عامر ، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يغير عليهم ، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى صبحهم وهم غافلون . أى وقد شهى أصحابه أن يمعنوا فى الطلب . فأصابوا نعما وشاء ، واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة . فكان سهم كل رجل خسة عشر بعمرا ، وعدل البعير بعشرة من الغنم .

## سرية كمب بن عمير الغفارى رضى الله تعالى عنه

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح من أرض الشام وراء وادى القرى فى خمسة عشر رجلا ، فوجدوا جمعا كثيرا ، أى لأنه الدناكمب ابن عميررضى الله تعالى عنه من القوم ذهب عبن لهم فأخبروهم بقلة المسلمين [] فدعوهم إلى الإسلام ، فلم يستجبوا ورشقوهم بالنبل. فقاتلهم المسلمون أشد القتال حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن عمير فإنه ضن قتله ، فلما أمسى تحامل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشق ذلك عليه ، فهم بالبعث إليهم ، فبلغه أنهم ساروا إلى محل آخر ، فتركهم. أقول : لم أقف على السبب الذي اقتضى البعث إلى ذلك المحل ، والله أعلى .

#### سرية عمرو بن الماص رضى الله تمالى عنه إلى ذات السا سل

أرض بها ماء بقال له السلاسل ، بضم السين الأولى وكسر الثانية . أى وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . المشهور أنها بفتح الأولى ، قيل سمى المكان بفلك ، لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة . يقال ماء سلسل وسلسال : إذا كان سهل الدخول

فى الحلق لعذوبته وصفائه ، وتلك الأرض وراء وادى القرى ، وقبل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض محافة أن يغزوا .

أقول: ولخالد بن الوايد رضى الله تعالى عنه فى زمن انصديق غزاة مع أهل فارس يقال لها ذات السلاسل، لكثرة من تسلسل فيها من الشجعان خوف الفرار، فقتلوا عن آخرهم لأن السلاسل منعتهم الهزيمة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاسل إلى الصديق رضى الله تعالى عنه، والله أعلم.

باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جما من قضاعة قد تجمعوا يريدون المدينة ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرو بن العاص رضى الله تعالى عنه ،أى وذلك بعد إسلامه بسنة ، وعقدله لواء أبيض ، وجعل معه راية سوداء ، وبعثه فى ثلمائة من سراة المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرسا . وأمره صلى الله عليه وسلم أن يستعين بمن يمر عليهم ، فسار الليل وكمن النهار حتى قرب من القوم ، فبلغه أن لهم جما كثيرا ، فبعث رافع بن كعب الجهنى رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجورح فى مائتين مي سراة المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وعقد له لواء ، وأمره أن يلحق بعمرو ، وأن يكونا جميعا ولا يختلفا ، فلحق بعمو وأبو عبيدة أن يؤم الناس ، فقال عمرو : أنما قدمت، على مددا وأنا الأمير ، قال : وعند ذلك قال جمع من المهاجرين الذين مع أبى عبيدة لعمرو : أنت أمير أصحابه ، فقال عمرو : أنتم مدد لنا ، فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف ، قال : إن أصحابك وهو أمير أصحابه ، فقال عمرو : أنتم مدد لنا ، فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف ، قال : إن قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا ،، وإنك والله إن عصيتنى لأطيعنك ، قال : قال : إن الدمير عليك ، قال : فلما ذك ندونك اهه [] أى لأن أباعبيدة رضى الله تعالى عنه كان حسن الحاق لين المربكة فكان عرو يصلى بالناس .

أى وعن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه ، قال : بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن آخذ ثيابى وسلاحى . فقال : ياعمرو إنى أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك ؟ فقلت : إنى لم أسلم رغبة فى المال ، قال « نعم المال الصالح للرجل الصالح » ورأوا جمعا كثيرا ، محمل عليهم المسلمون فتفرقوا . قال : وأراد المسلمون أن يتبعوهم ، فنعهم عمرو رضى الله تعالى عنه ، وأرادوا أن يوقدوا نارا ليصطلوا عليها من

البرد فمنعهم عمرو . أي وقال : كل من أوقد نارا لأفذفنه فيها ، فشق عليهم ذلك لما فيه من شدة البرد . فـكلمه بعض سراة المهاجرين في ذلك فغالظه عمرو في القول ، وقال له: قد أمرت أن تسمع لى وتطيع ؟ قال نعم ، قال : فافعل . ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعانى عنه غضب وهم أن يأتيه ، فمنعه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب فسكت . واحتلم عمرو رصى الله تعالى عنه وكانت تلك اللياة شديدة البرد جدا ، فقال لأصحابه ما ترون ؟ قد والله احتلمت . فإن اغتسلت مت: فدعا بماء فغسل فرجه وتوضأ وتيمم ثمقام وصلى بالناس!ه ثم بعث عمرو عوف بن مالك مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم وسلامتهم . قال : قان عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه : جئته صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فى بيته ، فقلت : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ، فقال : عوف بنءالك ؟ فقلت : نعم بأبي أنت وأمي يارسول الله ، قال : أخبرني، فأخبرته بما كان من مسيرنا وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو ، ومطاوعة أبي عبيدة لعمرو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح ، وأخبرت بمنع عمرو رضى الله تعالى عنه للمسلمين من اتباع العدو ، ومن إيقاد النار ، ومن صلاته ؛أصحابه وهو جنب ، فلما قدم عليه عمرو كلمه صلى الله عليه وسلم فى ذلك قال :كرهتأن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم ، وكرهت أن يتبعوهم فيسكون لهم مدد فيعطفون عليهم ، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره . قال عمرو : وسألني عن صلاتي فقال : ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت : والذي بعثك بالحق إنى لو اغتسلت لمت ، لم أجد بردا قط مثله ، وقد قال الله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فضحك صلى الله عليه وسلم اه.

أى وبحتاح أئمتنا إلى الجواب عن صلاة الصحابة خلفه ، فإنى لم أقف على أنه صلىالله. عليه وسلم أمرهم بالقضاء .

#### سرية الحبط وهو ورق السمر

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح فى ثلثاثة رجل من المهاجرين والأنصارفهم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى حى من جهينة فى ساحل البحر ، وقبل لرصدوا عبرا لقريش ، أى وعليه فتسكون هذه السرية قبل الهدنة الواقعة فى الحديبية ، لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهدنة لم يمكن يرصد عبرا لقريش إلى الفتح ؛ وتعدد سرية الخبط بعيد ، فلا يقال بجوز أن تسكون سرية الخبط مرتين : مرة قبل الهدنة ، ومرة بعدها ، ومن ثم حكم على هذا القول بأنه وهم . فأقاموا بالساحل نصف شهر ، فأصابهم بعدها ، ومن ثم حكم على هذا القول بأنه وهم . فأقاموا بالساحل نصف شهر ، فأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط: أى كانوا يبلونه بالماء ويأكلونه حتى تقرحت أشداقهم . فإن أباعبيدة رضى الله تعالى عنه كان يعطى الواحد منهم فى اليوم والليلة تمرة واحدة بمصها في سرها فى ثوبه .

أى وعن الزبير رضى الله تعالى عنه أنه قيل له: كيف كنتم تصنعون بالتمرة ؟ قال : نمصها كما يمص الصبى ثدى أمه ، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل ، لأنه صلى الله عليه وسلم زودهم جرابا من تمر ، فجعل أبوعبيدة رضى الله تعالى عنه يقوتهم إياه ، حتى كان يعطى الواحد تمرة كل يوم ثم بعد التمر أكلوا الخيط .

ولما رأى قيس بن سعد بن عبادة رضى الله تعالى حنهما ما بالمسلمين من جهد الجوع أى مشقته ، أى وقال قائلهم : والله لو لقينا عدو ماكان منا حركة إليه لما بالناس من الجهد ، قال : من يشترى منى تمرا أوفيه له فى المدينة بجزر يوفيها إلى ههنا ؟ فقال له رجل من أهل الساحل : أنا أقعل ، لكن والله ما أعرفك ، فمن أنت ؟ قال : أنا قيس ابن سعد بن عبادة ، فقال الرجل : ما أعرفى بسعد ، إن بينى وبين سعد خلة سيد أهل يثرب ، فاشترى خمس جزائر كل جزور بوسق من تمر . والوسق : بنتح الواو وكسرها ستون صاعا ، وجم الأو ل أوسق ، والثانى أوساق ، فقال له الرجل : أشهدلى ، فقال

أشهد من تحب ، فأشهد نفرا من المهاجرين والأنصار من جملتهم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه .

وقبل إن عمر رضى الله تعالى عنه امتنع من أن يشهد ، وقال : هذا يد آن ولا مال له إنما المال لأبيه . فقال الرجل : والله ماكان سعد ليخنى بابنه ، أى لايوفى عن ابنه ماالنزمه ، فكان بين قيس وعمر كلام حتى أغلظ له قيس الكلام ، وأخذ قيس رضى الله تعالى عنه الجزر فنحر لهم منها ثلاثة فى ثلاثة أيام ، وأراد أن ينحر لهم فى اليوم الرابع ، فنهاه أبو عبيدة وقال له : عزمت عليك أن لاتنحر ، أريد أن تخفر ذمنك ؛ أى لايوفى لك عا النزمت ولا مال لك . فقال له قيس رضى الله تعالى عنه : أرى أبائابت ، يعنى والده سعدا يقضى دينا استدنته لقوم مجاهدين فى سيل الله ؟

وفى البخارى أن قيسا رضى الله تعالى عنه نحر لهم تسع جزائر كل يوم ثلاثا ، ثم نهاه أبو عبيدة .

أى وتما يؤيد ما ذكر من أن الجزركانت خمسة ، وأنه نحر لهم ثلاثة أيام كل يوم جزورا ما جاء فى بعض الروايات أنه بنى معه جزوران قدم بهما المدينة يتعاقبون عليهما فلينظر الجمع .

ثم إنّ البحر ألتى لهم دابة هائلة يقال لها العنبر بحيث إن أبا عبيدة رضى الله تعالى عنه نصب لهم ضلعا من أضلاعها . وفى لفظ : من أضلاعه ومر ّ تحته أطول رجل فى القوم : أى وهو قيس بن سعد بن عبادة راكبا يملى أطول بعير لم يطأطئ رأسه .

وعن جابر رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : دخلت أنا وفلان وفلان وعد خمسة نفر عينها مارآنا أحد . أى وفى لفظ . ولقد أخذ منا أبوعبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقمدهم فى وقب عينها ، فأكلوا منها أياما : أى نحو شهر وكانوا ثلمًائة .

فعن بعضهم : لما تقرّحت أشداقنا من الحبط انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة السكئيب الضخم ، فأتيناه فإذا هي دابة تمدعي العنبر ، فقال أبو عبيدة رضى الله تعالى عنه : ميتة ، ثم قال : اضطررتم فسكلوا ، فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلثانة حتى سمن . ولقد رأيتنا نغرف من وقب عينه الدهن بالقلال . وفى رواية : فأخرجنا من عينه كذا وكذا قلة ودك ، وصحبوا من لحمها إلىالمدينة، أى وقيل لها العنبر لأنها تبتلع العنبر .

فعن إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه . قال : سمعت من يقول : رأيت العنبر نابتا فى البحر ملتويا مثل عنق الشاة ، وفى البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفها البحر فيخرج العنر من جوفها .

وقيل العنبر اسم لسمكة محصوصة فى البحر هائلة الخلقة طولا وعرضا ، وقد أخبر فى بعض السفار أن جملا مات على شاطئ البحر ، فألتى فى البحر ، فابتلعته سمكة . فوقفت أخفاف يديه فى حلقها ، فجاءت سمكة فابالمعت تلك السمكة .

وفى زمن الحاكم بأمر الله وجدت سمكة بلمياط طولها مانتا ذراع وعرضهامائة وستون ذراعا ، وكان يقف فى حلقها خمس رجال بالمجاريف يجرفون الشحم ، وأقام أدل دمياط يأكلون من لحمها خمسة أشهر .

ولما بلغ سعد بن عبادة ما حصل للمسلمين من المجاعة قبل قدومهم قال : إن يكن قيس ؛ يعنى ولده كما أعهد فلينحر للقوم . فلما قدم قيس قال له سعد : ما صنعت في جاعة القوم ؟ قال : نحرت ، قال أصبت ، قال : ثم ماذا ؟ قال : نحرت ، قال أصبت ، ثم قال ماذا ؟ قال : ثم نهيت ، قال : ومن قال : ثم نهيت ، قال : ومن نهاك ؟ قال أميرى أبو عبيدة ، قال : ولم ؟ قال : زعم أنه لامال لى ، إنما المال لأبيك ، نها لد ؟ أبى يقضى عن الأباعد ويحمل المكل ويطعم فى المجاعة ولا يصنع هذا لى ؟ فقلت له : أبى يقضى عن الأباعد ويحمل المكل ويطعم فى الحاعة ولا يصنع هذا لى ؟ فلان لموافقتى ، فأبى عليه عمر بن الخطاب إلا التصميم على المنع ، فقال سعد لولده قيس فلان أربع حوائط ، أى بسانين ، أدناها ما يتحصل منه خسون وسقا . ثم إن قيسا رضى الله تعالى عنه وفى الرجل صاحب الجزر ، وحمله : أى أعطاه ماركبه ، وكساه ، فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم ما فعل قيس ، قال : إنه فى بيت جود . إن الجود لمن شيمة أهل البيت .

أى ومن ثم قال بعضهم : لم يكن فى الأوس والخزوج مطعمون يتوالدون فى بيت واحد إلا قيس وأبوه سعد وأبوه عبادة وأبوه دايم ، كان فى كل يوم يقف شخص على أطم ينادى : من يريد الشحم واللحم فعليه بدار أنى دليم .

ى وكان أصحاب الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحد والرجل بالاثنين والرجل بالجماعة ، وأما سعد فينطلق بالثمانين .

وعن سعد بن عبادة « زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال : السلام عليسكم ورحمة الله ، ثم قال: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » .

قال: ويذكر أن سعدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: من عذيرى من ابن الخطاب يبخل على ابني، اه

ويذكر عن سعد بن عبادة أنه كان شديد الغيرة ، لم يتزوج إلا بكرا ، وماطلق امرأة وقدر أحد أن ينزوجها .

وعن جابر رضى الله تعالى مـــ'ه : فلما قدمنا المدينة ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العنبر ، فقال : رزق أخرجه الله تعالى لكم ، لعل معكم من لحمه شىء فتطعمونا ، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله أى ولم يكن أروح ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال : لو نعلم أنا ندركه لم يروح لأحببنا لوكان عندنا منه ، قال ذلك ازديادا منه .

# سرية أبى تتادة رضى الله تعالى عنه إلى غطفان أرض محارب

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فى خمسة عشر رجلا إلى غطفان ، وأمره أن يشن الغارة عليهم ، فصار يسير الليل ويكمن النهار ، حتى هجم عليهم ، وأحاط بهم ، وقتلوا من أشراف لهم ، واستلقوا الإبل والغنم ، فكانت الإبل مائة بعير ، والغنم أنى شاة ، وسبوا سبايا كثيرة ، فأصاب كل رجل بعد إخواج الخمس التى عشر بعيرا ، وعدل البعير بعشرين من الغنم . ووقع فى سهم أبى قتادة رضى الله تعالى عنه جارية حسناء وضيئة ، فاستوهبها منه صلى الله عليه وسلم لشخص ، أى كان وعده بجارية من أول فى عنى الله به ، فجاء ذلك الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب جارية وضيئة وقد كنت وعدتنى جارية من أول فى عنى الله الحديث .

# سرية عبد الله بنأ بى حدرد الأسلمى رضى الله تمالى عنه إلى النسابة

وهي الشجر الملتف .

قال عبد الله المذكور : تزوجت امرأة من قومى ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على ذلك ، فقال : كم أصدقت؟ قلت : ماثتى درهم . فقال : سبحان الله لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واديكم هذا . وفى لفظ : لو كنتم تغرفونها من ناحية بطحان ما زدتم . والله ما عندى ما أعينك ، فلبثت أياما ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة فى جمع عظيم نزل بالغابة يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين ، فقال : اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونى منه بخبر ، ودفع لنا شارفا عجفاء : أى ناقة مسنة ، وقال : تبلغوا عليها ، واعتقبوها ، فركبها أحدنا ، فوالله ماقامت به ضعفا حتى ضربت ، فخرجنا ومعنا سلاحنا النبل والسيوف ، حتى إذا جئنا قريبا من القوم عند غروب الشمس ، فكنت في ناحية وصاحبي في ناحية أخرى ، فقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبرت فكبرا ، فوالله إناكذلك ننتظر غرة القوم إلا ورفاعة بن قيس أوقيس بنرفاعة المجمع للقوم خرج في طلب راع لهم أبطأ عليهم وتخوُّ فوا عايمه ؛ فقال له نفر من قومه : نحن نكفيك ولاتذهب أنت ، فقال: والله لايذهب إلا أنا ، فقالوا فنحن معك ، فقال · والله لا يتبعني أحد منـكم ، وخرج حتى مربى ، فلما أمكنتني نفحته : أي رميته بسهم فوضعته فى فؤاده ، فوالله ما تـكلم ، ووثبت عليه فاحترزت رأسه ، وشددت فى ناحية العسكر وكبرت ، وشد صاحباي وكبرا ، فهرب القوم واستقنا إبلا وغنما كثيرة ، فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجئت برأسه أحمله معى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعانني رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرا في صداقي.

قال : وبعضهم جعل هذه السرية وسربة أبى قتادة إلى غطفان بأرض محارب التى قبل هذه واحدة ، أى ومن ثم ذكرتها عقبها خلاف ماصنع فى الأصل .

قال : ويدل لمكونهما واحدة ما نقل عن عبد الله بن أبي حدود ، قال : لما طلبت منه صلى الله عليه وسلم الإعانة في مهر زوجتي ، قال لي : ماوافقت عندنا شيئا أعينك به ، ولكن قا. أجمعت أن أبعث أبا قتادة في أربعة عشر رجلا في سرية ، فهل لك أن تخرج فيها فإنى أرجو أن بغنمك الله مهر امرأتك ، فقلت : نعم،فخرجنا حتى جئنا الحاضر : أى وهم القوم النزول على ماء يقيمون به ولاير تحلون عنه ، أي كما تقدم ؛ فلما ذهبت فحمه العشاء :' أى إقباله وأول سواده ، خطبنا أبو قتادة ، وأوصانا بتقوى الله تعالى ، وألف بين كل رجلين ، وقال : لا يفارق كل رجل زميله حتى يقفل: أى يرجع ، ولا يجيء إلى الرجل فأساله عن صاحبه ، فيقول لاعلم لى به ، وإذا كبرت فكبروا ، وإذا حملت فاحملوا ، ولاتمعنوا في الطلب ، فأحطنا بالحاضر ، فجرد أبوقتادة سيفه وكبر وجردنا سيوفنا وكبرنا معه ، وقاتل رجال من القوم وإذا فيهم رجل طويل ، فأقبل على قال : يامسلم هلم إلى الجنة يتهكم بى ، فملت إليه فذهب أمامى : أى وصار يقبل على ۖ بوجهه مرة ويدبر عنى بوجهه مرة أخرى ، فتبعته ، فقال لى صاحبي : لاتتبعه فقد نهانا أميرنا أن نمعن فى الطلب ، ولازال كذلك ، وقال : إن صاحبكم لذو مكيدة ، وإن أمره هو الأمر ، فأدركته فرميته بسهم فقتلته ، وأخذت سيفه وجئت صاحبي فأخبرنى أنهم جمعوا الغنائم ، وأن أباقتادة تغيظعليّ وعليك، فجئت أبا قتادة فلامنى فأخبرته الخبر،ثم سقنا النعم، وحملنا النساء ، وجفون السيوف معلقة بالأقتاب ، ثم لما أصبحنا رأيت فى السبى امرأة كأنها ظى تبكثر الالتفات خلفها وتبكى ، فقلت لها : أى شيء تنظرين ؟ قالت : والله أنظر إلىرجل لئن كان حيا ليستنقذنا منكم ، فوقع في نفسي أنه الذي قتلته ، فقلت لها : والله قد قتلته ، وهذا والله سيفه معلق بالقتب ، فقالت : فألق إلى عُمده ، فقلت : هذا عُمد سيفه ، فلما رأته بكت ولبثت انتهى ، ولا يخنى أن السياق فى كل يبعد كونهما واحدة .

# سرية أبى قتا**دة** رضى الله تعالى عنه إلى بطن أضم

اسم موضع أو جبل .

لما هم ّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة رضى الله تعالى عنه فى ثمانية نفر من جملتهم محمكم بن جنامة الليثى إلى بطن أضم ، ليظن ظان أن رسول الله صلى الله عايه وسلم توجه إلى تلك الناحية وتنشر بذلك الأخبار ، فر عليم عامر بنالأضبط الأشجعي ، فسلم عليهم بنحية الإسلام ، فأمسك عنه القوم ، وحمل عليه محسكم فقتله ، أى لشيء كان بينه وبينه ، وسلبه متاعه وبعيره ، وعند وصولهم إلى المحل رجعوا ، فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى مكة ، فالوا إليه حتى لقوه ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمكم : أقتلته بعد ماقال آمنت بالله ؟ وفي رواية : بعد ماقال إلى مسلم؛ أى أي أي بما لم يأت به إلا مؤمن آمن بالله وكان مسلما، قال : يارسول الله إنما قالها : أي أن أنى بما لم يأت به إلا مؤمن آمن بالله وكان مسلما، قال : أي وفي رواية فقال : بارسول الله لو شققت عن قلبه أكنت أعلم أن قلبه ؟ فقال له : فلا أنت قبلت ما تمكلم به ، ولا أنت تعلم ما في قلبه ، فقال : استخفر لى يارسول الله ، فقال : لا غفر الله لك، فقام يتايي دمعه ببرده اهه وأزل الله تعالى فيه (يا أيها الذين آمنو! إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألتي إليكم السلام نست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغتبر كثيرة ) إلى آخر الآية .

وذكر ابن إسحاق فى خبر محمكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحنين ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس تحتها ، فقام إليه الأقوع بن حابس وعيينة بن حصن بختصان فى عامر ابن الأضبط ، عيينة بن حصن يطلب دمه ؛ أى ويقول : والله يا رسول الله إنى لا أدعه حتى أذبق نساءه من الحر مثل ما أذاق نسائى ، والأقوع يدافع عن محمكم ، وارتفعت الأصوات وكثرت الحصومة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعيينة ومن معه : بل تأخذون الدية خمسين فى سفرنا هذا و خمسين إذا رجعنا ، وهو يأبى عليه ؛ فلم يزل به حتى اتفقا على الدية ، ثم قالوا : إن محكما يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام محكم وهو رجل آدم طويل : أى عليه حلة قد كان تهبأ للقتل فيها حتى جلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان ، فقال له : ما اسمك ؟ قال : أنا محكم ، قد فعلت الذي بلغك ، وإنى أتوب إلى الله تعالى ، واستغفر لى يارسول الله ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم لا نغفر لحمكم ، قالها ثلاثا بصوت عال ، فقام يتلتى دمعوا الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم لا نغفر لحمكم ، قالها ثلاثا بصوت عال ، فقام يتلتى دمعوا الحجارة وواروه .

أى ولما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم : إناالأرض تقبل.من هو

شر من صاحبكم، ولكن الله يعظكم: أى وفى رواية : إن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله : أى حرمة من يأتى بها .

ولفظ الأرض له يرد ما قبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له يعد دعائه عليه ، إلا أن يكون المراد استغفر له بعد موته ، ويوافقه ما فى بعض الروايات : أراد الله أن يجعله موعظة لكم لكيلا يقدم رجل منكم على قتل من يشهد أن لا إله إلا الله ، أويقول إنى مسلم ، اذهبوا به إلى شعب بنى فلان فادفنوه فإن الأرض ستقبله ، فدفنوه فى ذلك الشعب ، فيجوز أن يكون استغفر له حينئذ ، وقبل إن الذى لفظته الأرض غير محكم ، لأن محكم المات بحمص أيام ابن الزبير رضى الله تعالى عنه ، والذى لفظته الأرض اسمه فليت .

## سرية خالد بن الوليد رضى الله تمالى عنه إلى العزى

أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى ين فتح مكة الوليد في ثلاثين فارسا من أصحابه إلى العزى، وهو صنم كان لقريش، وكان معظما جدا ، وفي لفظ: العزى نخلات أى سمرات مجتمعة ، لأنه كان يهدى إليها كما يهدى إلى الكعبة ، لأن عمرو بن لحى أخبرهم أن الرب يشتى بالطائف عند اللات ويصيف عند العزى ، فلما وصل إلى محلها أى وكان بناء على ثلاث سمرات ، فقطع السمرات ، وهدم ذلك البناء ، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فقال له : هل رأيت شيئا ؟ قال : لا ، قال : فارجع إليها ، فرجع خالد وهو متفيظ ، فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عربانة سوداء ثارة الرأس : أى شعر رأسها منتشر تحذو التراب على رأسها ، فجعل السادن يصبح بها : أى يقول : يا عزى عوريه ، يا عزى خبليه ، فضربها هالد فقطعها نصفين : أى وهو يقول :

ياعز كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك

ورجع إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم وأخبره بذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم تلك العزى .

## سرية عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى سواع

بالعين المهملة:أى سمى باسم سواع بن نوح عليه السلام، وكان على صورة امرأة وكان لحقوم نوح ، ثم صار لحذيل . كانوا يحجون إليه : أى قبل فتح مكة ، وبعد ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فى جماعة من أصحابه إلى سواع ليكسره ويهدم محله . قال عمرو رضى الله عنه : فانتهيت إلى ذلك الصنم وعنده سادنه:أى خادمه، فقال في ، ما تريد ؟ فقلت : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه ، قال : لا تقدر ، قلت لم ؟ قال : تمنع . قلت : حتى الآن أنت على الباطل ، ويحك وهل يسمع أو يبصر ؟ فدنوت منه فكسرته ، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته ، فلم نجد فيها شيئا ، ثم قلت للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله .

### سرية سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه إلى مناة

صنم كان للأوس والخزرج .

أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى مناة ، ليهدم محله ، فلما وصلوا إلى ذلك الصنم قال السادن لساد : ما تربد ؟ قال : هدم مناة ، قال : أنت وذاك ، فأقبل سعد إلى ذلك الصنم ، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس ، تدعو بالويل وتضرب صدرها ، فقال لها السادن : مناة دونك بعض عصيانك ، فضربها سعد رضى الله عنه فقتلها ، وهدم محلها .

## سرية خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه إلى بنى جذيمة

بناحية يلملم يدعوهم إلى الإسلام ، أى ولم يكن صلى الله عليه وسام علم بإسلامهم ولم يأمره بمقاتات . . أى إذا لم يسلموا .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه فى ثلثاثة وخسين رجلا من المهاجرين والأنصار ومن بنى سليم ، أى وهو عليه الصلاة والسلام مقيم يمكة إلى بنى جذيمة ، وكانوا فى الجاهلية قد قتلوا الفاكه عم خالد، وقتلوا أخا الفاكه أيضا

فى الجاهلية ، وكانوا من أشرَّحى فى الجاهلية وكانوا يسمون لعقة الدم ، وقتلوا والله عبد الرحمن بن عوف ، فلما علموا به وعلموا أن معه بنى سليم وكانوا قتلوا منهم مالك بن الشريد وأخويه في موطن واحد خافوه ، فلبسوا السلاح ، فلما انتهى خالد رضي الله عنه إليهم تلقوه ، فقال لهم خالد : أسلموا، فقالوا نحن قوم مسلمون. قال: فألقوا سلاحكم وانزلوا ، قالوا : لا والله ما بعد وضع السلاح إلا القتل، ما نحن بآمنين لك ولا لمن معك. قال خالد : فلا أمان لسكم إلا أن تنزلوا ، فنزلت فرقة منهم فأسرهم وتفرقت بقية القوم . وفى رواية: لما انتهى خالد إلى القوم فتلقوه ، فقال لهم : ما أنتم ؟ أى أمسلمون أم كفار ؟ قالوا : مسلمون ، قد صلينا ، وصدَّقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها . وفي لفظ : لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا،فقالوا: صبأنا صبأنا، قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا : إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح ، قال : فضعوا السلاح فوضعوا ، فقال : استأسروا ، فأمر بعضهم فكتف بالتخفيف بعضا وفرقهم في أصحابه ، فلما كان في السحر نادى منادى خالد رضى الله عنه:من كان معه أسير فليقتله ، فقتل بنوسليم من كان جمهم ، وامتنع المهاجرون والأنصار رضى الله تعالى عنهم ، وأرسلوا أسراهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل خاله ، أي فإن رجلاً من القوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل خالد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل أنكر عليه أحد ما صنع ؟ قال : نعم ، رجل أصفر ربعة ، ورجل طويل أحمر ، فقال عمر رضي الله تعالى عنه : والله بارسول الله أعرفهما ؛ أما الأول فهو ابني فهذه صفته ، وأما الناني فهو سالم مولى أبي حذيفة ، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد ، أي قال ذلك مرتين ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب كرم الله وجهه فودى لهم قتلاهم ، قال له صلى الله عليه وسلم: يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم ، ودفع إليه صلى الله عليه وسلم مالا : أي إبلا وورقا ، يدى به قتلاهم ، ويعطيهم منه بدل ما تلف عليهم من أموالهم ، فودى قتلاهم ، وأعطاهم عوض ما تلف عليهم حتى ميغلة الـكلب : أى الإناء التى يشرب فيها ، حتى إذا لم يبق لهم دم ولا مال ، قال : هل بتى لـكم دم أو مال ؟ قالوا: لا ، قال : أعطيكم ما بقى مغى من المـال احتياطا بدل ما لا تعلمون : أى مما تلف من أموالـكم ، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصبت وأحسنت أى وزاد .

وفى رواية : والذى أنا عبده لهى أحب إلى من حمر النعم ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة شاهرا يديه يقول : اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات انتهى .

ووقع بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهما شر بسبب ذلك ، فقال له عبد الرحمن : عملت بأمر الجاهلية فى الإسلام ، فقال له : إنما أخذت بثأر أبيك ، فقال له عبد الرحمن : كذبت ، أنا قتلت قاتل أبى . أى وفى رواية : كيف تأخذ مسلمين بقتل ربيول فى الجاهلية ؟ فقال خالد : ومن أخير كم أنهم أسلموا ؟ فقال : أهل السرية كلهم أخبروا بأنك قد وجدتهم بنوا المساجد وأقروا بالإسلام ، فقال : جاملى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أغير ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما أخذت بثأر عمك الفاكه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهلا يا خالد ، دع عنك أصحابى ، فوالله لو كان لك أحد ذهبا فأنفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل منهم و لا روحته ، أى والغدوة : السير فى أول النهار إلى الزوال . والروحة : السير من الزوال إلى آخر النهار .

والمراد بأصحابه هنا السابقون إلى الإسلام ومنهم عبد الرحمن بن عوف ، بل هو المرادكا تصرح به الرواية الآتية ، فقد نرآل صلى الله عليه وسلم الصحابة غير السابقين الذين يقع منهم الرد على الصحابة غير السابقين لكون ذلك لايليق بهم – منزلة غير الصحابة.

قال: ولما عاب عبد الرحمن على خالد الفعل المذكور أعان عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عن خالد وقال: يا خالد ذر أصحابي . وفي رواية « لا تسب أصحابي لوكان لك أحد ذهبا فأنفقته قيراطا قيراطا في سبيل الله لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن » انتهى .

أى ولا يخفى أنه يبعد أن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه إنما قتلهم لقولهم صبأنا ولم يقولوا أسلمنا ، إلا أن يقال : يجوز أن يكون خالد فهم أنهم قالوا ذلك على سبيل الأنفة وعدم الانقياد إلى الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا ، ثم لا يخني أنه جاء « لا تسبوا أصحاف ، فلوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ، ونقل الإمام السبكي عن الشيخ تاج الدين بن عطاء الله : فإنه كان يحضر مجلس وعظه أن قوله صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا أصحابي كان خطابا لمن يأتى بعده من أمته ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له تجليات ، فرأى في بعضها سائر أمنه الآتين من بعده ، فقال خطابا لهم : لا تسبوا أصحابي ، وارتضى منه هذا التأويل اه . فالنهى والخطاب بلا تسبوا أصحابي لغير الصحابة تنزيلا للغائب الذي لم يوجد منزلة الموجود الحاضر . وفيه أن هذا لا يساعد عليه المقام :

وفى الحديث من التنويه برفعة الصحابة وعلو منزلتهم مايقطع الأطماع عن مداناتهم ، فإن كون ثواب إنفأق مثل جبل أحد ذهبا في وجه الخير لايبلغ ثواب التصدق بنصف المدّ الذى إذا طحن وعجن لا يبلغ الرغيف المعتاد أمر عظيم .

أقول : ووقع لخالد رضى الله تعالى عنه نظير ذلك فى زمن خلافة الصديق . فإن العرب لما ارتدت بعد موته صلى الله عليه وسلم عين خالدا لقتال أهل الردة وكان من جملتهم مالك بمن نويرة ، فأسره خالد هو وأصحابه ، وكان الزمن شديد البرد ، فنادى منادى خالد: أن ادفنوا أسراكم، فظن القوم أنه أراد ادفنوا أسراكم: أى اقتلوهم، فقتلوهم، وقتل مالك بن نويرة ، فلما سمع خالد بذلك ، قال : إذا أراد الله أمرا أمضاه ، وتروج خالد رضى الله عنه زوجة مالك بن نويرة وكانت من أجمل النساء . ويقال إن خالدا استدعى مالك بن نويرة وقال له : كيف ترتد عن الإسلام وتمنع الزكاة ؟ ألم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة ؟ فقال : كان صاحبكم يزعم ذلك ، فقال له : هو صاحبنا وليس هو بصاحبك ، الصلاة ؟ فقال : كان صاحبكم يزعم ذلك ، فقال له : هو صاحبنا وليس هو بصاحبك ، فعل ذلك إرجافا لأهل الردة ، فلما بلغ سيدنا عمر ذلك قال للصديق رضى الله تعلم فعل ذلك إرجافا لأهل الردة ، فلما بلغ سيدنا عمر ذلك قال للصديق رضى الله تعلم اعزله ، فإن نى سيفه رهقا كيف يقتل مالكا وبأحد زوجته ؛ فقال الصديق رضى الله عليه تعلى عنه ، فإن نا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله صلى الله عليه الكافرين والمنافقين » وقال الصديق رضى الله تعلى عنه في حق عالد : عجزت النساء أن يالدن منل خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على يلدن منل خالد بن الوليد .

وفى كلام السهيلى أنه روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبى بكر الصديق : إن فى سيف خالد رهمةا فاقتله ، وذلك حبن قتل مالك بن نوبرة وجعل رأسه تحت قدر حتى طبخ به ، وكان مالك ارتد ثم رجع إلى الإسلام ولم يظهر ذلك لخالد ، وشهد عنده رجلان من الصحابة برجوعه إلى الإسلام فلم يقبلهما وتروج امرأته . فلذلك قال عمر لأبى بكر اقتله ، فقال : لأأفعل لأنه متأول ، فقال : اعزله ، فقال : لاأغمد سيفا سله الله تعالى على المشركين ، ولا أعزل واليا ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قيل وأصل العدواة بين خالد وسيدنا عمر رضى الله عنهما على ما حكاه الشعبى أنهما وهما غلامان تصــــارعا ، وكان خالد ابن خال عمر ، فــكسر خالد ساق عمر فعولجت وجبرت .

ولما ولى سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه الخلافة أو ل شيء بدأ به عزل خالدا لما تقدم ، وقال: لا يلى لى عملا أبدا. وقبل لـكلام بلغه عنه ، ومن ثم أرسل إلى أبى عبيدة : إن أكذب خالد نفسه فهو أمير على ما كان عليه ، وإن لم يكذب نفسه فهو معزول ، فانتزع عمامته وقاسمه ماله نصفين فلم يكذب نفسه ، فقاسمه أبو عبيدة ماله حتى ياحدى نعليه وترك له الأخرى وخالد يقول : سمعا وطاعة لأمير المؤمنين .

وبلغه أن خالدا أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف وقد قصده ابتغاء إحسانه ، فأرسل لأبى عبيدة أن يصعد المنبر ويوقف خالدا بين يديه وينزع عمامته وقلنسوته ويقيده بعمامته ، لأن العشرة آلاف إن كان دفعها من ماله فهو سرف،وإن كان من مال المسلمين فهى خيانة ، فلما قدم خالد رضى الله تعالى عنه على عمر رضى الله تعالى عنه قال له : من أين هذا اليسار الذى تجيز منه بعشرة آلاف ؟ فقال : من الأنفال والسهمان ، قال : ما زاد على التسعين ألفا فهو لك ، ثم قو م أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفا ، ثم قال له : والله إنك على لكريم ، وإنك لحبيب ، ولم تعمل لى بعد اليوم على شيء ، وكتب رضى والله عنه إلى الأمصار : إنى لم أعزل خالدا عن مبخلة ولاخيانة ولكن الناس فتوابه فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ، أى وأن نصر خالد على من قائله من المشركين ليس بقوته يعلموا أن الله هو الصانع ، أى وأن نصر خالد على من قائله من المشركين ليس بقوته ولا بشجاعته ، بل بفضل الله .

فالصدّيق لم يعزل خالد بن الوليد مع فعله ما يدكرهه بتأويل له فى ذلك ، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يعزله مع فعله لمـا كرهه صلى الله عليه وسلم حيث رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إلى أبرأ إليك مما فعل خالد ، لـكونه كان شديدًا على الـكفار ، لوجحان

المصلحة على المفسدة . وسيدنا عمررضي الله تعالى عنه عزاه لخوف افنتان الناس به ، فعزله وولى أبا عبيدة بن الجراح .

قال بعضهم: كان الصدبق رضى الله تعالى عنه لينا وخالدبنالوليد شديدا ،وعمر رضى الله عنه كان شديدا وأبو عبيدة لينا ، فمكان الأصاح لكل منهما أن يولى من ولاه ليحصل التعادل، والله أعلم .

وأخبر النبي سلى الله عليه وسلم أنه كان في القوم رجل قال لهم أنا لست من هؤلاء ولكني عشقت امرأة فلحقتها، فلدعوني أنظر إليها ثم افعلوا بي مابدا لكم: ثم أشار إلى نسوة مجتمعات غير بعيد. قال بعضهم: فقلت: والله ليسير ما طلب ، فأخذته حتى أوقفته عليهن فأنشد أبياتا ، ثم جئت به ، فقدموه فضربت عنقه ، فقامت امرأة من بينهن ، فعاءت حتى وقفت عليه فشهقت بفتح الهاء شهقة أو شهقتين ثم مانت . أى وفى رواية فأكبت عليه تقبله حتى مانت انتهى. أى وفى رواية فأنحدرت إليه من هو دجها فحنت عليه حتى مانت ، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه أما كان فيكم رجل رحم القلب ».

#### سرية أبي عامر الأشعري رضي الله عنه إلى أوطاس

لما انصرف صلى الله عليه وسلم من جنين وانهزم المشركون عسكر منهم طائفة بأوطاس ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعرى عم أبي موسى الأشعرى في جماعة فيهم أبوموسى الأشعرى . ووقع فى الأصل أن أباعامر ابن عم أبي موسى الأشعرى قال فى النور وهو غلط ، وإنما أبو موسى ابن أخيى أبي عامر . فاحقوا بالقوم وتناوشوا القتال : أى تكافئوا فيه ، وبارز أبو عامر تسعة ، ويقال إنهم إخوة وهو يقتلهم واحدا بعد واحد ، أى وصار كل من برز له منهم يدعوه إلى الإسلام فيأبى فيقول اللهم اشهد ويحمل عليه فيقتله . ثم برز له أخوهم العاشر فقتل أبا عامر ؛ أى فإنه قال له أسلم فأبى، فقال : اللهم اشهد فقال : اللهم الشهد فقال : اللهم الشهد فقال : اللهم الشهد فقال : اللهم الشهد وقد فعاد إلى أبى عامر فقتله ، أسلم وحسن إسلامه رضى الله عنه ، وكان إذا رآه صلى الله عليه وسلم يقول : هذا شريد أي عامر .

قال : وعن أبي موسى الأشعرى قال : جئت لأبي عامر وفيه رمق فقلت: يا عم من

رماك ؛ فقال : ذاك ، وأشار إلى شخص من القوم ، فقصدته فلحقته ، فلما رآنى ولى ، فاتبعته وجعلت أقول له : ألا تستحى ألا تثبت ؛ فثبت ، فاختلفنا ضربتين فقتلته ، ثم قلت لأبى عامر : قد قتل الله صاحبك، قال : فانزع هذا السهم فنزعته، فقال : يا ابن أخى بلغ النبى صلى الله عليه وسلم منى السلام وقل له يستغفر لى ، وقال : ادفع فرسى وسلاحى له انتهى ، فليتأمل الجمع ببن هذا وما قبله .

وقبل أن يموت أبو عامر رضى عنه استخلف ابن عمه أبا موسى ودفع الراية له . وفى لفظ: أن أبا عامر رماه واحد فأصاب قلبه ، ورماه آخر فأصاب ركبته فقتلاه ، وولى الناس أبا موسى فحمل عليهما فقتلهما : أى وفتح الله عليهم ، وانهزم المشركون وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا .

ولما رجع أبو موسى رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بموت أبى عامر استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «اللهم اجعله من أعلى أمتى فى الجنة» أى وفى رواية: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس » ودعا لأبى موسى أى فقال: «اللهم اغفر له ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما » .

### سرية الطفيل بن عمرو الدوسى رضى الله عنه إلى ذى الكفين صنم عمرو بن حميمة الدوسي ليهدمه

لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل رضى الله تعالى عنه لحدم ذى الكفين ، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف ، فخرج سريعا إلى قومه ، وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعا ، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام ، فقال لحم يرسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعثم الأزد من يحمل رايتكم ؟ فقال الطفيل : من كان يحملها في الجاهلية النحمان بن الراوية - قال : أصبتم .

# سرية عيينة بن حصن الفزارى رضى الله تعالى عنه لك بنى تميم

أى وسبها أنه صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سفيان إلى بنى كعب لأخذ صدقاتهم وكانوا مع بنى تميم على ماء ، فأخذ بشر صدقات بنى كعب ، فقال لهم بنو تميم وقد استكثروا ذلك : لم تعطونهم أموالكم؟ فاجتمعوا وأشهروا السلاح ، ومنعوا بشرا من أخذ الصدقة، فقال لهم بنو كعب : نحن أسلمنا ولا بد فى ديننا من دفع الزكاة ، فقال لهم بنو تميم : واحد، ولما رأى بشر رضى الله تعالى عنه ذلك قدم المدينة ، وأخبر النبى صلى الله تقليه وسلم بذلك .

فعند ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزارى إلى بنى تميم فى خمسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجرى ولا أنصارى ، فكان يسير الليل ويكمن النهار ، فهجم عليهم ، وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة . وفي لفظ: إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا فجاء بهم إلى المدينة ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسوا فى دار رملة بنت الحارث، فجاء فى أثرهم جماعة منرؤسائهم ، منهم عطارد ابن ٔحاجب، والزبرقان بن بدر ، والأقرع بن حابس، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم، ورباح بكسرالراء والمثناة تحت ابن الحارث، فلما رأوهم بكى إليهم النساء والذرارى، فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، أى بعد أن دخلوا المسجد ووجدوا بلالا يؤذن بالظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عايه وسلم ، فاستبطئوه ،. فجاءوا من وراء الحجرات ، فنادوا : أى بصوت جاف : اخرج إلينا نفاخرك ونشاعرك فإن مدحنا زين وذمنا شين ، يامحمد اخرج إلينا ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أى وقد تأذى من صياحهم ، وأقام بلال رضى الله تعالى عنه الصلاة ، وتعلقوا برسولالله صلى الله عليه وسلم يكلمونه ، فوقف معهم : أى قالواله : نحن ناس من تميم جثنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ما بالشعر بعثنا ، ولا بالفخار أمرنا ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم جلس فى صحن المسجد ، أى بعد أن قالوا له ما تقدم ، ومنه : إن مدحنا لزين ، وإن شتمنا لشين ، نحن أكرم العرب ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبتم ، بل مدح الله عز وجل. الزين وشتمه الشين، وأكرم منكم يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام، ثم قالوا له: فائذن لخطيبنا وشاعرنا ، قال : أذنت فليقم . وفى لفظ : إنى لم أبعث بالشعر ، ولم أومر بالفخر ، ولكن هاتوا ، فقدموا عطارد بن حاجب .

وفى لفظ قال الأقرع بن حابس لشاب منهم: قم ياقلان فاذكر فضلك وفضل قومك؛ فتكلم وخطب ، أى فقال : الحمد لله الذى له علينا الفضل وهو أهله؛ الذى جعلنا ملوكا، ووهب لنا أموالا عظاما، نفعل فيها المعروف. وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا ، فن مثلنا فى الناس؟ ألسنا رءوس الناس وأولى فضلهم ؟ فمن فاخر فليعدد مثل ماعددنا ، وإنا لوشئنا لأكترنا، وإنما أقول قولى هذا لأن يأتوا بمثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا ، ثم جلس . أى وفى رواية أنه قال : الحمد لله الذى جعلنا خير خلقه ، وأعطانا أمو الا نفعل فيها مانشاء ، فنحن خير أهل الأرض ، وأكثرهم عددا ، وأكثرهم سلاحا ، فن أنكر علينا قولنا فليأت بقول هو أحسن من قولنا أو بفعال هى أفضل من فعالنا .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شهاس أن يجيبه ، أى قال له : م فأجب الرجل فى خطبته ، فقام ثابت رضى الله تعالى عنه فقال: الحمد لله الذى السموات والأرض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسع كرسيه علمه ، ولم يكن شيء قط إلا من فضله ؛ ثم إنه كان من فضله أن جعلنا ملوكا ، واصطفى من خير خلقه رسولا ؛ أكرمه نسبا ، وأضدة قلبا ، وأفضله حسبا ، فأزل عليه كتابه ، وائتمنه على خلقه ، فكان خيرة ألله من العالمين ، ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوو رحمه ؛ أكرم الناس أحسابا ، وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس مقالا ، ثم كان أول الناس إجابة واستجابه لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ورسوله ؟ فتاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله ، فن آمن بالله ورسوله منع دمه وماله ، ومن كفر جاهدناه في الله ، وكان قتله علينا يسيرا ، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى وللمؤمنين والمؤمنين والمؤمنيات ، والسلام عليه كم .

أى وفى رواية أنه قال: الحمد لله نحمده ونستمينه، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، دعا المهاجرين من بنى عمه، أحسن الناس وجوها، وأعظم الناس أحلاما فأجابوه. والحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله وعزا الدينه ، فنحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فمن قالهًا منع منا نفسه وماله . ومن أباها قاتلناه وكان رغمه فى الله علينا هينا . أقول قولى هذا ، وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات .

ثم قال الزبرقان لرجل منهم : فقم يافلان فقل أبيانا تذكر فيها فضلك وفضل قومك. فقال أبيانا منها :

نحن الكرام فلاحى يعادلنا نحن الرءوس وفينا يقسم الربع إذا أبينا فلا يأبي لنا أحـد إذا لذلك عند الفخر نرتفع

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على بحسان بن ثابت. فحضر ، فقال له : قم فأجبه ، فقال : يسمعني ما قاله ، فأسمعه ، فقال حسان رضي الله تعالى عنه أبياتا ، منها :

نصرنا رسول الله واللدين عنوة على من رغم عات بعبد وحاضر وأحياؤنا من خير من وطئ الحصا وأمواننا من خير أهل المقابر

وثابت بن قيس هـذا كان يعرف بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وها ، فقال : من يعلم لى علمه ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله ، فذهب فوجده في منزله جالسا منكسا رأسه ؟ فقال له : ما شأنك ؟ قال : أخشى أن أكون من أهل النار لأنى رفعت صوتى فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم . فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه . فقال : اذهب إليه فقل له : لست من أهل النار . ولكنك من أهل الجنة ، وقال صلى الله عليه وسلم و نعم الرجل ثابت بن قيس بن شهاس » قتل يوم الهامة ، وكان عليه درع نفيسة ، فمر به رجل من المسلمين فأخذها ، فينيا رجل من المسلمين نائم أناه ثابت في منامه فقال له : إنى أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه ، إنى لما قتلت مربى رجل من المسلمين فأخد درعى ومنزله في أقصى الناس ، عند خبائه فرس ، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل ، فأت خالدا فره فالمأخذها ، فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى أبا بكر رضى الله تعالى عنه فقل له : إن على من الدين كذا وكذا وفلان من رقبي عتيق ، فاستيقظ الرجل فأتى خالدا فأخيره ، فبعث إلى الدرع فأتى بها بعد أن وجدها على ماوصف ، وحدث أبا بكر رضى الله تعالى عنه برؤياه فأجاز وصيته . قال بعضهم : ولا يعلم أحد حدثت وصيته مواه ... وه وه سواه .

ووقعت مفاخرة بین الزبرقان بن بدر وبین حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کل منهما یذکر قصیدة یذکر فیها فخرا . فمن قصیدة الزبرقان بن بدر وهو مطلعها :

> نحن الحكرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع ومن قصيدة حسان رضى الله تعالى عنه وهو مطلعها :

إنا أبينا ولم يأبى لنا أحـــد إنا كذلك عند الفخر رتفع وفيه أن هذا البيت من قول بعض بنى تميم ، وقد أسمه لحسانكما تقدم فليتأمل .

و قعت مفاخرة بين الأقرع بن حابس وبين حسان رضى الله تعالى عنه ، فقال الأقرع ابن حابس : إنى والله يامحمد قد قلت شعرا فاسمحه ، فقال له صلى الله عليه وسلم : هات ، فأنشد :

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم وإنا رءوس الناس من كل معشر وأن ليس فى أرض الحجاز كدارم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم ياحسان فأجبه ، فقال :

بنى دارم لاتفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم هباتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأقرع: لقد كنت غنيا يأخط بنى دارم أن تذكر ما كنت ترى أن الناس قد نسوه ، فكان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عليهم من قول حسان رضى الله تعالى عنه . وحينئذ قال الأقرع بن حابس: لخطيبه \_ يعنى النبي صلى الله عليه وسلم – أخطب من خطيبنا ، ولشاعره أشعر من شاعر نا ، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ، أى ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عنه ، فقال : يا رسول الله لى من النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن رضى الله تعالى عنه ، فقال : يا رسول الله لى من الولد عشرة ما قبلت واحدا منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لا يرحم» .

قال ابن دريد رحمه الله : اسم الأقرع نواس ، وإنما لقب الأقرع لقرع كان في رأسه، والقرع : انحصاص الشعر . وكان رضى الله تعالى عنه شريفا في الجاهلية والإسلام ، ونزله فيهم ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج. إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ) .

ووقع أن عمرو بن الأهتم مدح الزبرقان لذي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه لمطاع في أندبته ، سيد في عشيرته ، فقال الزبرقان : لقد حسدنى يا رسول الله لشر في ، وقد علم أفضل نما قال ، فقال عمرو : إنه لزمر المروءة ، ضيق العطن ، لئيم الحال . وفي لفظ أن الزبرقان قال : يا رسول الله أنا سيد تميم ، والمطاع فيهم ، والمجاب منهم ، آخذ لهم أن الزبرقان قال : يا وسول الله أنا سيد تميم ، والمطاع فيهم ، والمجاب منهم ، ققال عمرو : إنه لشديد العارضة ، مانع لجانبه ، مطاع في ناديه ، مانع لما وراء ظهره ، فقال الزبرقان : والله لقد كذب يارسول الله ، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد ، فقال عمرو : أنا أحسدك ؟ والله إنك للنيم الحال ، حديث المال ، أحمق الوالله ، مبغض في العشيرة ، فعرف عمرو الإنكار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، والله لقد صدقت الإنكار في وجه رسول الله عليه وسلم ، فقال : واسخطت فقلت أقبح ماعلمت ، وسخطت فقلت أقبح ماعلمت ، وسخطت فقلت أقبح ماعلمت ، ووجاء : وان من البيان سحرا ، وإن من العلم جهلا ، وإن من الشعر حكما ، البيان لسحرا » وإن من العلم جهلا ، وإن من الشعر حكما ، وإن من القول عياه .

قال بعضهم : أما قوله صلى الله عليه وسلم « إن من البيان سحرا » فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله « إن من العلم جهلا » فإن العالم يكلف مالا يعلم فيجهله ذلك . وأما قوله « إن من الشعر حكما » فهو هذه المواعظ والأمثال . وأما قوله « وإن من القول عيا » فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ، هذا كلامه .

وفيه إن هذا بيان للسحر المذموم ، وليس المراد هنا وإنما هو من السحر الحلال ، ومن ثم أقرّ صلى الله عليه وسلم عمرو بن الأهتم عليه ولم يسخطه منه ، فالسحر المذموم أن يصور الباطل فى صورة الحق ببيانه ، ويخدع السامع بتمويه وهو المراد عند الإطلاق ، والسحر غير المذموم فحاكان من البيان على حق، لأن البيان بعبارة مقبولة عذبة لااستكراه فيها تستميل القلوب كما يستميل الساحر قلوب الحاضرين إلى ماموره به . ثم إنه صلى الله عليه وسلم ردعليهم الأسارى والسبى وأحسن جوائز هم، قال: أى بعد أن أسلموا ، وأعطى كل واحد اثنى عشر أوقية ، قيل إلا عمرو بن الأهتم فإن القوم خلفوه فى ظهورهم ، لأنه كان أصغرهم سنا فأعطاه خس أواق .

. وقد اختلف فی عدد هذا الوفد ، فقیل کانوا سبعین رجلا ، وقیل کانوا ثمانین ، وقیل کانوا تسعین انتهی .

أى والذى فى الاستيماب: ثم أسلم القوم وبقوا فى المدينة مدة يتعلمون الدين والقرآن. ثم أرادوا الخروج إلى قومهم فأعطاهم النبى صلى الله عليه وسلم أسراهم ونساءهم ، وقال : أما بقى منكم أحد؟ وكان عمر بن الأهتم فى ركابهم ، فقال قيس بن عاصم وكان مشاحنا له: لم يبقى منا إلا غلام فى ركابنا وأزرى به ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مأاعطاهم ، وبلغ عمرا ماقال قيس فى حقه ، فأسلد أبياتا تتضمن لومه على ذلك ، وكان عمرو خطيبا بليغا شاعرا بحسنا ، يقال إن شعره كان حللا منثورة ، وكان رضى الله تعالى عنه جميلا يدعى الكحيل لجماله ، وهو القائل :

لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق

هذا كلامه ، وأزل الله تعالى ( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) قبل معناه لاتجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا فتؤخروا إجابته بالأعذار التى يؤخربها بعضكم إجابة بعض ، ولـكن عظموه صلى اللهعليه وسلم بسرعة الإجابة .

# سرية قطبة بن عامر رضى الله تعالى عنه إلى حى من خثعم

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر فى عشرين رجلا إلى حى منختم، وأمره أن يشن الغارة عليهم ، فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها ، فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم : أى سكت ولم يعلمهم بالأمر ، فجعل يصيح بالحاضر : أى وهم القوم النوول على ماء يقيمون به ولا يرتحلون عنه كما تقدم ويحذرهم ، فضربوا عنقه ، ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا الغارة عليهم ، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت الجرحى فى الفريقين، وساقوا النيم والشاء إلى المدينة ، وجاء سهيل فحال بينهم وبين القوم ، فلم يجد القوم اليهم سبيلا وتقدمت الحوالة على هذا .

#### سرية الضحاك الكلابي رضي الله تعالى عنه

فى جمع إلى بنى كلاب ، فلقوهم ودعوهم إلى الإسلام فأبوا ، فقاتلوهم فهزموهم ، وكان. من جملة المسلمين شخص لتى أباه فى جملة القوم ، فدعاه إلى الإسلام فسبه وسب الإسلام فضرب عرقوب فرس أبيه فوقع ، فأمسك أباه إلى أن أتى بعض المسلمين فقتله ، أى وفي رواية أنه صلى الله عايه وسلم بعث لبنى كلاب وكتب إليهم فى رق فلم ينقادوا للإسلام ، وغسلوا الحط من الرق ، وخاطوه تحت دلوهم ، فلما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم ذلك. قال : مالهم ؟ أذهب الله عقولهم ، فصار لايوجد أحد منهم إلا محتل العقل ، مختلط الكلام بحيث لايفهم كلامه . .

#### سرية علقمة بن مجزز رضى الله تعالى عنهما

بضم الميم وفتح الجيم وزايين الأولى مكسورة مشدودة المدلجي : أى وهو ولد القائف الذى قاف في حق زيد بن حارثة وأسامة رضى الله تعالى عنهما وقال : إن بعض هذه الأقدام من بعض ، فهو صحافي ابن صحافي ، إلى جمع من الحبشة ، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل جدة : أى في مراكب ، وجدة بضم الجيم وتشديد الدال المهملة : قرية ؛ سميت بذلك لبنائها على ساحل البحر ، لأن الجدة شاطى البحر حتى أتوا للدال المهملة : قرية ؛ سميت بذلك لبنائها عنهما في ثلثانة ، فخاض بهم البحر حتى أتوا إلى جزيرة في البحر فهر يوا ، أى ورجعوا ، ولم يلق كيدا. ثم لما كانوا في أثناء الطريق أذن علمة مرضى الله تعالى عنه لجاعة أن يعجلوا وأمر عليهم أحدهم ، فنزاوا ببعض الطريق أوقو وأقدوا نارا يصطلون عليها ، فقال لم أمير هم : عزمت عليكم إلا تواثبتم : أى وقعم في هذه النار ، فقام بعض القوم فحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها ، فقال : اجلسوا إنما كنت أضحك ممكم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه » .

قال : وعن على كرم الله وجهه قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وســــلم سرية. واستعمل عليهم رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء ، فقال : اجمعوا لى حطبا ، فجمعوا له ، ثم قال : أوقدوا نارا فأوقدوها ، ثم قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا : بلى ، قال : فادخارها ، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : إنا فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ، فكان كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار ، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك ، فقال : لو دخلوها ماخرجوا منها أبدا . وقال صلى الله عليه وسلم ولاطاعة في معصية الله ، وإنما الطاعة في المعروف ، انتهى ، أي والضمير في « دخلوها » للنار التي أوقدت ، والضمير في منها لنار الآخرة ، لأن الدخول فيها معصية والعاصى يستعتى النار ، فالمقصود من ذلك الزجر .

وفى رواية « من أمركم منهم » أى من الأمراء « بمعصية الله فلا تطيعوه » وفى لفظ « لاطاعة فى معصية الله » ولامانع من تـكـرر هذه الواقعة .

# سرية على بن أبى طالب كرم الله وجهه · إلى هدم الفلس بضم الفاء وسكون اللام «صنم طبي<sup>»</sup>» والغارة عليهم

بعث رسوا، الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب في خسين وماثة رجل من الأنصار على مائة بعير وخسين فرسا معه راية سوداء واواء أبيض إلى هدم الفلس والغارة عليهم، فشنوا الغارة عليهم مع الفجر، فهدموا الفلس وأحرقوه، واستاقوا النهم والشاء والسبى، وكان في السبى أخت عدى بن حاتم الطائى، أي واسمها سفانة بفتح السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة ثم تاء تأنيث، والسفانة في الأصل: هي اللرة، وهذه أسلمت رضى الله تعالى عنها. قال بعضهم: ولا يعرف لحاتم بنت إلا هذه، ووجدوا في خزانة الصنم ثلاثة أسياف معروفة عند العرب، وهي: رسوب، والمخذم، واليماني، وثلاثة أدراع. وجعل الرسوب والمخذم صفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عثم صار إليه والنائى. الذي هو العانى.

قال : ومر النبى صلى الله عليه وسلم بأخت عدى فقامت إليه، وكانت امرأة جذلة: أى ذات وقار وعقل ، وكلمته صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها ، فمن عليها ، فأسلمت رضى اللهتعالى عنها ، وخرجت إلى أخيها عدى فأشارت إليه بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدم عليه كما سيأتى فى الوفود . ويذكر أنها قالت له صلى الله عليه وسلم ( يامحمد أرأيت أن تخلى عنا ، ولا تشمت بنا أحياء من العرب فإنى ابنة سيد قوى ، وإن أبي كان يحمى الذمار ، ويفك العانى ، ويشبع الحائع ، ويكسو العارى ، ويقرى الضيف ، ويطعم الطعام ، ويفشى السلام ، ولم يرد طالب حاجة قط ، أنا ابنة حاتم طبي ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ياجارية هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لرحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق » .

أى وفى لفظ « قالت له صلى الله عليه وسلم : يامحمد أرأيت أن تمن على ولا تفضحنى في قومى فإنى بنت سيدهم ، إن أبى كان يطعم الطعام ، ويحفظ الجوار ، ويرعى الذمار ، ويفك العانى، ويشبع الجائع، ويكسو العريان ، ولم يرد طالب حاجة قط » أنا بنت حاتم الطأئى . فقال لها صلى الله عليه وسلم : هذه مكارم الأخلاق حقا ، ولو كان أبوك مسلما لترحمت عليه ، خلوا عنها فإن أباها كان يجب مكارم الأخلاق ، وإن الله يحب مكارم الأخلاق » .

وفى رواية «أنها قالت: يارسول الله ، هلك الوالد وغاب الوافد ، فامن على من الله عليك . قال : ومن وفدك ؟ قالت عدي بن حاتم ، قال : الفار من الله ورسوله ؟ أى لأنه هرب لما رأى الجيش كما سيأتى فى الوفود « قالت : ثم مضى رسول الله عليه وسلم وتركنى حتى إذا كان من الغد قلت له كذلك وقال لى مثل ذلك ، فنى اليوم الثالث أشار إلى رجل تحلفه بأن كلميه فكلمته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد فعلت فلا تعجلى حتى يجيء من قومك من يكون لك ثقه يبدعك إلى بلادك ، قاذنيني أى أعلميني وسألت عن الرجل الذي أشار على "بكلامه، فقيل لى إنه على بن أبى طالب كرم الله وجهه قالت : فصبرت حتى قدم على من أثق به ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحملنى ، وأعطانى نفقة ، فخرجت حتى قدمت الشام على أختى » انتهى .

# سرية على بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى بلاد مذحبح

بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة ثم حاء مهملة مكسورة ثم جيم كمسجد : أبو قبيلة حن اليمن .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه إلى بلاد مذحج من أرض

اليمن في ثلثمائة فارس ، وعقد له اواء وعمه بيده وقال : امض ولا تلتفت ، فإذا نراس بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، فكانت أول خيل دخلت إلى تلك البلاد ، ففرق أصحابه رضى الله تعالى عنهم ، فأنوا بنهب بفتح النون وغنائم وأطفال ونساء ونم وشاء وغير ذلك ، وجعل على الغنائم بريدة بن الحصيب بضهم الحاء وفتح الصاء المهملتين ، ثم المي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة فصف أصحابه ، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان ، ثم حمل عليهم فقتل منهم عشرين رجلا فانهزموا وتفرقوا ، فكف عن طلبهم ، ثم دعاهم إلى الإسلام ، فأسرع إلى إجابته ومتأبعته نفر من رؤسائهم وقالوا : نحن على من وراءنا من قومنا ، وهذه صدقاتنا ، فخذ منها حق الله تعالى . وجمع على كرم الله وجهه الغنائم فجزأها على خسة أجزاء ، فكتب في سهم منها لله ، وأقرع علما فخرج أول السهام سهم الخمس ، وقسم الباقي على أصحابه ، ثم رجع على كرم الله وجهه فواني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قدمها للحج ، أي حجة الوداع .

وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم بعث علياكرم الله وجهه فى سرية إلى اليمن ، فأسلمت همدان كلها فى يوم واحد ، فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قرأ كتابه خرّ ساجدا ثم جلس ، فقال : السلام على همدان ، وتتابع أهل اليمن إلى الإسلام . قال فى الأصل : إن هذه السرية هى الأولى وما قبلها السرية الثانية .

#### سرية خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل ، وكان نصرانيا

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فى أربعمائة وعشر بن فارسا فى وجب سنة تسع إلى أكيدر بدومة الجندل وقال له : إنك ستجده يصيد البقر ، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين ، وكانت ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته ، فجاءت البقر تحك بقرونها باب الحصق ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قطع قال : لا والله ، قالت : فن يترك هذه ؟ قال : لا أحد ، فنزل فأمر بفرسه فأسرج ، وركب معه نفر من أهله فيهم أخ له يقال له حسان ، فنلقتهم خيل خالله فاستأمر أكيدر ، وقاتل أخوه حتى قتل ، وأجار خالد أكيدرا من القتل حتى يأتى به رسول الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل ، وكان على أكيدر قباء من رسول الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل ، وكان على أكيدر قباء من

ديباج محوصة : أي فيها خوص منسوجة بالذهب مثل خوص النخل ، فاستلبه خالد. إياها ، وأرسلها لرسول الله صلى الله عايه وسلم ، فتعجبت الصحابة منها . فقال صلى الله عليه وسلم و لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا » أى وقد تقدم . وصالح على أهل دومة الجندل بألنى بعير ونماعائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح .

ثم خرج خالد بأكيدر وأخيه مصاد قافلا إلى المدينة ، فقدم بالأكيدر على رسول الله صلى الله على الجزية ، وحقن دمه ودم أخيه ، وخلى سبيلهما، وكتب له كتابا فيه أمانهم وختمه يؤمند بظفره : أى ومن جملة الكتاب « بسم الله الرحمن الرحم، من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام ، وخلع الأنداد والأصنام مع خالد انوالوليدسيف الله في دومة الجندل وأكنافها » إلى آخره ، وهذا كما لايخيى يدل على أن أكيدر أسلم ، أى وهو الموافق لقول أبى نعيم وابن منذه بإسلامه ، وأنه معدود من الصحابة وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة ؛ فوهما صلى الله علمه وسلم لعمر بن الخطاب .

وذكر ابن الأثير : أى فى أسد الغابة أن القول باسلامه غلط فاحش ، فإنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السلام بلا خلاف بين أهل السير ، أى وحينئذ يكون قوله فى الكتاب حين أجاب إلى الإسلام أى انقاد إليه . ويبعده قوله : وخلع الأنداد والأصنام فليتأمل ، وأنه صلى الله عليه وسلم لما صالحه عاد إلى حصنه وبتى فيه على نصرانيته .

ثم إن خالدا رضى الله تعالى عنه حاصره فى زمن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما فقتله لنقضه العهد .

قال ابنالأثير: وذكر البلاذرى أن أكيدرا لما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم أسلم، ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم ارتد، ثم قتله خالد: أى بعد أن عاد من العراق إلى الشام.

قال : وعلى هذا القول لا ينبغى أن يذكر فى الصحابة ، وإلا كان كل من أسلم فى حياته صلى الله عليه وسلم ، ثم ارتد ، أى ومات مرتدًا يذكر فى الصحابة ، أى ولا قائل بذلك :

ثم رأيت الذهبي قال في عمارة بن قيس بن الحارث الشبباني إنه ارتد ، وقتل مرتدا في خلاة أبي بكر ، وبهذا خرج عن أن يكون صحابيا بكل حال .

#### سرية أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه إلى أبنى

بضم الهمزة ثم موحدة، ثم نون مفتوحة مقصورة : اسم موضع بين عسقلان والرماة وفى كلام السهيلى رحمه الله : وهى قرية عند مؤتة التى قتل عندها زيد بن حارثة، رضى الله تعالى عنهما .

لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة أمر. صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لغزو الروم ، فلما كان من الغد دعا صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد فقال : سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل ، فقد وليتك هذا الجيش ، فاغز صباحا على أهل أبنى ، وحرق عليهم ، وأسرع السير لتسبق الأخبار ، فإن ظفرك الله عليهم فأقل اللبث فيهم ، وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائم معك .

فلما كان يوم الأربعاء بدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه فحم وصدع ، فلما أصبح يوم الخميس عقد صلى الله عليه وسلم لأسامة لواء بيده ، ثم قال : اغز باسم الله وفى سبيل الله ، وقاتل من كفر بالله ، فخرج رضى الله تعالى عنه بلوائه معقودا فدفعه إلى بربدة ، وحسكر بالجرف ، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا اشتد لذلك ، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنهم ، فتكلم قوم وقالوا : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأواين والأنصار ، أى لأن سن أسامة رضى الله تعالى عنه كان نمان عشرة ، وقيل تسع عشرة سنة ، وقيل سبع عشرة سنة .

ويؤيد ذلك أن الخليفة المهدى لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية الذى يضرب به المثل فى الذكاء وهو صبى وخلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة . فقال المهدى : أف لهذه العانين ، أماكان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث ، ثم التفت إليه المهدى وقال : كم سنك يا فتى ؟ فقال : سنى – أطال الله بقاء أمير المؤمنين – سن أسامة بن زيله ابن حارثة رضى الله تعالى عنهم لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما . فقال : تقدم ، يارك الله فيك ، وكان سنه سبع عشرة سنة .

ومما يؤثر عنه : من لم يعرف عيبه فهو أحمق ، فقيل له ماعيبك يا أبا واثلة ؟ قال : كثرة الـكلام ، وقيل كان عمر أسامة رضى الله تعالى عنه عشرين سنة . ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم وطعنهم فى ولاينه مع حداثة سنه غضب صلى الله عليه وسلم خضبا شديدا ، وخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعايه قطيفة ، وصعد المنبر ، فحمد الله وأنى عليه ، ثم قال : أما بعد أيها الناس ، فا مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأميرى أسامة أو المن طعنتم فى تأميرى أسامة لقد طعنتم فى إمارتى أباه من قبله وايم الله إن كان لخليقا بالإمارة ، وإن ابنه من بعده لخليق الإمارة ، وإن كان لم أحب الناس إلى ، وإنهما مظنة لكل خير ، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم، وتقدم أنه رضى الله تعالى عنه كان يقال له الحب ابن الحب . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح خشمه وهو صغير بثوبه .

ثم نزل صلى الله عليه وسلم فلمخل بيته وذلك فى يوم السبت لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة ، وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الله عليه وسلم، فجعل يقول : أرسلوا بعث أسامة ، أى واستثنى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره بالصلاة بالناس .

أى فلا منافاة بين القول بأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان من جملة الجيش وبين القول بأنه تخلف عنه ، لأنه كان من جملة الجيش أو ّلا ؛ وتخلف لمــا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس .

وبهذا يرد قول الرافضة طعنا فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه تخلف عن جيش أسامة وضى الله تعالى عنه ، لما علمت أن تخلفه عنه كان بأمر منه صلى الله عليه وسلم لأجل صلاته بالناس ، وقول هذا الرافضى مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتخلف عن جيش أسامة مردود ، لأنه لم يرد اللعن فى حديث أصلا .

فلما كان يوم الأحد اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه ، فدخل أسامة من عسكره والنبى صلى الله عليه وسلم مغمور ، فطأطأ رأسه فقبله وهو صلى الله عليه وسلم لا يشكلم ؛ فجعل يرفع يديه إلى الساء ثم يضمهما على أسامة رضى الله تعالى عنه . قال أسامة : فعرفت أنه صلى الله عليه وسلم يدعو لى ، ورجع أسامة رضى الله تعالى عنه إلى عسكره ، ثم دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين . فقال له صلى الله عليه وسلم : عسكره ، ثم دخل عليه ضلى الله عليه وسلم : الى معسكره وأمر الناس بالرحيل ، فينيا هو المعام : كان معسكره وأمر الناس بالرحيل ، فينيا هو

يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن رضى الله تعالى عنها قدجاءه يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت .

وفى لفظ : فسار حتى بلغ الحرف فأرسلت إليه امرأته فاطمة بنت قيس تقول له : لا تعجل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل ، فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنهم ، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس .

أى وفى لفظ أنه رضى الله تعالى عنه لما نزل بذى خشب قبض النبى صلى الله عليه وسلم، فدخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة ، ودخل بريدة بلواء أسامة حتى آتى يه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرزه عنده .

فلما يويع لأبى بكر رضى الله تعالى عنه بالحلافة أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة وأن يمضى أسامة لما أمر به .

فلما مات صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب ، أى فإنه لما اشتهرت وفاة ألنبى صلى الله عليه وسلم ، ظهر النفاق ، وقويت نفوس أهل النصرانية واليهودية، وصارت المسلمون كالمغنم المطيرة فى الليلة الشاتية ، وارتدت طوائف من العرب وقالوا نصلى ولا ندفع الزكاة وعند ذلك كلم أبو بكر رضى الله تعالى عنه فى منع أسامة من السفر : أى قالوا له كيف يتوجه هذا الجيش إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟ فأنى أى وقال : والله الذي لا إله إلاهو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأرد جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا حالت لواء عقده . وفى لفظ : والله لأن تخطفنى الطير أحب إلى من أن أبدأ بشىء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أقول: ذكر بعضهم أن أسامة رضى الله تعالى عنه وقف بالناس عند الخندق وقال السيدنا عر: ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن يأذن لى أن أرجع بالناس، فإن معى وجوه الناس ولا آمن على خلنفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون، وقالت له الانصار رضى الله تعالى عنهم: فإن أي أبو بكر إلا أن يمضى: أى الجيش فأبلغه منا السلام، واطلب إليه أن يولى أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة، فقدم عمر على أبى بكر رضى الله تعلى عنهما وأخبره بما قال أسامة، فقال أبو بكر: والله لو تخطفني الذئاب والكلاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى

الله عليه وسلم . قال عمر رضى الله تعالى عنه : فإن الأنصار أمرونى أن أبلغك أنهم يطلبون أن تولى أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة ، فوثب أبو بكر وكان جالسا وأخذ بلحية عمر وقال : ثكلتك أمك وعدمتك ياابن الخطاب ، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرنى أن أنزعه ، فخرج عمر إلى الناس فقال : امضوا ثكلتكم أمهانكم ، مالقيت اليوم بسببكم ،ن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، هذا كلامه .

وفيه أن هذا مخالف لما تقدم من صعوده صلى الله عليه وسسلم المنبر وإنكاره على من طعن فى ولاية أسامة ، إذ يبعد عدم بلوغ ذلك للأنصار رضى الله تعالى عنهم ، إلا أن يقال : لعل من قال لسيدنا عمرهذه المقالة جمع من الأنصار لم يكونوا سمعوا ذلك ولابلغهم، أو جوزوا أن الصديق رضى الله تعالى عنه يوافق على ذلك حيث رأى فيه المصلحة ، وسيدنا عمر رضى الله تعالى عنه جو ز ذلك حيث لم يتكفل بالرد عليهم بأنهصلى الله عليه وسلم أنكر على من طعن فى ولاية أسامة رضى الله تعالى عنه ، فليتأمل ، والله أعلم .

وكلم أبو بكر رضى الله تعالى عنه أسامة فى عمر رضى الله تعالى عنه أن يأذن له فى التخلف ففعل ، ولعل ذلك كان تطييبا لخاطر أسامة ، ومن ثم كان عمر رضى الله تعالى عنه لا يلتى أسامة إلا قال السلام عليك أيها الأمير كما يأتى : فلما كان هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة رضى الله تعالى عنه : أى فى ثلاثة آلاف فيهم ألف فرس، وودعه سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عنه بعد أن سار إلى جانبه ساعة ماشيا ، وأسامة راكب ، وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق ، فقال أسامة : ياخليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أثرا ، فقال : والله لست بنازل، ولست براكب: ثم قال له الصديق، رضى الله تعالى عنه : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك .

وقد وقع نظیر ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم لمـا بعث معاذا رضی الله تعالی عنه إلى ا<sup>ای</sup>من شیعه صلی الله علیه وســلم وهو بمثهی تحت راحلة معاذ وهو یوصیه .

ثم إن أسامة رضى الله تعالى عنه سار إلى أهل أبنى ، فشن عليهم الغارة : أى فرق الناس عليهم ، وكان شعارهم « يامنصور أمت » فقتل من قتل وأسر من أسر ، وحرق منازلهم وحرق أرضها فأزال نخلها ، وأجال الخيل فى عرصاتها ، ولم يقتل من المسلمين أحد. وكان أسامة رضى الله تعالى عنه على فرس أبيه وقتل قاتل أبيه رضى الله تعالى عنه على فرس أبيه وقتل قاتل أبيه رضى الله تعالى عنهما،

وأسهم للفرس سهمين وللفارس سهما ، وأخذ لنفسه مثل ذلك ، فلما أمسى أمر الناس بالرحيل ، وأسرع السير ، وبعث مبشرا إلى المدينة بسلامتهم .

وخرج أبو بكر فى المهاجرين والأنصار ممن لم يكن فى تلك السرية يتلقون أسامة ومن معه ، وسروا بسلامتهم . ودخل أسامة رضى الله تعالى عنه واللواء بين يديه حتى انتهى إلى بات المسجد ثم انصرف إلى بيته .

أى وكان فى خروج هذا الجيش نعمة عظيمة ، فإنه كان سببا لعدم ارتداد كثير من طوائف العرب أرادوا ذلك . وقالوا : لولاقوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماخرج مثل هؤلاء من عندهم ، فنبتوا على الإسلام .

أى وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حتى بعد أن ولى الخلافة إذا رأى أسامة رضى الله تعالى عنه قال : السلام عليك أيها الأمير ، فيقول أسامة : غفر الله لك يا أمير المؤمنين . تقول لى هذا ؟ فيقول : لا أزال أدعوك ماعشت الأمير. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على "أمير . وفى السيرة الشامية سرايا أخر تركنا ذكرها تبعا للأصل . وفى السيرة الشامية سرايا أخر تركنا ذكرها تبعا للأصل . وفى السيرة الشامية أمر صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضى الله تعالى عنه أن يحج بالناس وهو بمكة .

وقد كان صلى الله عليه وسلم استعمله عايها لما أراد الخروج إلى خنبز، ، وقيل لما رجع من حنين . واستمر أميرا على مكة حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقره الصديق رضى الله تعالى عنه إلى أن توفى ، وكانت وفاته يوم وفاة الصديق رضى الله تعالى عنهما ، أى لأنه أطعم سم سنة فى اليوم الذى أطعم فيه الصديق ذلك ، وكان ذلك الحج على ماكانت عليه العرب فى الجاهلية من حج التكفار مع المسلمين ، لكن كان المسلمون يميزل عنهم فى الموقف .

ولما دخلت سنة تسع استعمل صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه على الحج ، فخرج فى ثلاثمائة رجل من المدينة ، وبعث معه صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة قالدها صلى الله عليه وسلم وأشعرها بيده السريفة ، وساق أبو بكر رضى الله تعلى عنه خمس بدنات ، ثم تبعه على كرم الله وجهه على ناقة ربسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء : أى بنتح القرف والمد . وقيل بالضم والقصر ونسب للخطأ ، فقال له أبو بكر رضى الله تعلى عنه استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج ؟ قال :

لا ، ولكن بعثنى أقرأ براءة على الناس ، وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده ، وكان العهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عاما وخاصا ، فالعام أن لا يصد أحد عن البيت جاءه ، ولايخاف أحد فى الأشهر الحرم كما تقدم ، والخاص بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب إلى آجال مسهاة .

وفى كلام السهيلي رحمه الله تعالى : لما أردف أبو بكر بعلى رضى الله تعالى عنهما رجع أبو بكر للنبي صلى الله عالم وقال : يارسول الله هل أنزل فى قرآن ؟ قال : لا ولكن أردت أن يبلغ عنى من هومن أهل بيتى ، فضى أبو بكر رضى الله عنه فحج بالناس : أى فى ذى الحجة لا فى ذى القعدة كما قبل من أجل النسى الذى كان فى الجاهلية ، يؤخرون له الأشهر الحرم ، أى فإن براءة نزلت : أى صدرها، وإلا فقد نزل منها قبل ذلك فى غزوة تبوك (انفروا خفافا وثقالا) الآبات، وكان نزول صدرها بعد سفر أبى بكر رضى الله عنه فقيل له صلى الله عليه وسلم : لو بعثت بها إلى أبى بكر ، فقال : لا بؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى .

ثم دعا صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه ، فقال : اخرج بصدر براءة وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى ، فقرأ على بن أبى طالب كرم الله وجهه براءة يوم النحر : أى الذى هو يوم الحج الأكبر عند الجمرة الأولى وقال : « لايحيج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال ٥ أمرنى على كرم الله وجهه أن أطوف فى المنازل من منى ببراءة فكنت أصبح حتى صحل حلق ، فقيل له : بماذا كنت تنادى ؟ فقال : بأديع : أن لايدخل الجنة إلا مؤمن ، وأن لا يحج بعد العام مشرك ، وأن لا يطوف بالبيت عربان ، ومن كان له عهد فله عهدأربعة أشهر ثم لاعهد له ، وأول تلك الأربعة يوم النحر من ذلك العام — ولا عهد له فعهده إلى انقضاء المحرم » .

وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءة يقولون لعلى كرم الله وجهه : سترون بعد الأربعة أشهر ، فإنه لاعهد بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن والضرب .

وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بما ذكر ، لأنهم كانوا يحجون مع المسلمين ويرفعون أصواتهم بقولهم : لاشريك لك، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك . أى وتقدم سبب الانيان بذلك ، ويطوف رجال منهم عراة ليس على رجل منهم ثوب بالليل، فيقول الواحد منهم : أطوف بالبيت كما ولدتنى أمى ليسرعليّ شيءٌ من الدنيا خالطه الظلم : أى وف لفظ التي قارفنا فيها الذنوب .

وكان لايطوف الواحد منهم بثوب إلا بثوب من الياب الحمس وهم قويش ، يستعيره أو يكبريه ، وإذا طاف بثوب من ثيابه أالماه بعد طوافه فلا يمسه هو ولا أحد غيره أبدا ، فكانوا يسمون تلك الثياب اللعني .

وفى السكشاف : كان أحدهم يطوف عريانا ويدع ثيابه وراء المسجد ، وإن طاف وهى عليه ضرب وانتزعت منه ، لأنهم قالوا لا نعبد الله فى ثياب أذنبنا فيها . وقيل تفاؤلا بأن يعروا من الذبوب كما يعرون من الثباب .

وكانت النساء يطفن كذلك ، وقيل كانت الواحدة تلبس درعا مفرجا . وقد طافت امرأة عربانة وبدها على قبلها وهي تقول :

اليوم يبدو بعضه أوكله فما بدا منه فلا أحله

فأنزل الله تعالى ( يا نبى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد – قل من حرّ م زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) فأبطلت ذلك سورة براءة فى تلك السنة ، أى وقيل الزينة المشط ، وقيل الطيب .

وكان بنو عامر فى أيام الحج لا يأكلون الطعام إلا قوتا ، ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجتهم ، فقال المسلمون فإنا أحق أن نفعل ذلك ، فقيل لهم ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا).

ويحكى أن بعض الأطباء الحذاق من النصارى ، قال لبعض الحكاء : ليس فى كتابكم من علم الطب شىء . والعلم علمان : علم الأبدان وعلم الأديان . فقال له : قد جمع الله الطب كله فى بعض آية من كتابه ، قال له : وما هى ، قال : قوله (وكلواواشربوا ولانسرفوا) ، فقال النصرافى : ولا يؤثر عن رسول كم صلى الله عليه وسلم شىء من الطب ؟ قال : قد جمع , سول الله صلى الله عليه وسلم الطب فى ألفاظ يسيرة . قال : وما هى ؟ قال قوله « المعدة بيت الداء ، والحمية رأس كل دواء ، وأعط كل بدن ما عودته » . فقال ذلك الطبيب : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس شيئا .

وبينت براءة أن من كان له عهد فعهده إلى مدته ، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة

أشهر . وفى لفظ : لمنا لحق على كرم الله وجهه أبا بكر رضى الله عنه ، قال له أبو بكر : أمير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور .

وزعمت الرافضة أنه صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر عن إمارة الحج بعلى . وعبارة بعض الرافضة : ولما نقدم أبو بكر بسورة براءة رده صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام بوحى من الله . وكيف يرضى العاقل إمامة من لا يرتضيه النبى صلى الله عليه وسلم بوحى من الله لأداء عشر آيات من براءة ، هذا كلامه .

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : وهذا أبين من البكذب ، فان من المعلوم المتواتر أن أبا بكر رضى الله عنه لم يعزل ، وأنه حج بالناس ، وكان على كرم الله وجهه من جملة رميته في تلك السفرة ، يصلى خلفه كسائر المسلمين ، ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج في ذلك العام .

وإنما أردف صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه بعلى كرم الله وجهه لنبذ العهود ، وكان من عادة العرب لا ينبذ العهد إلا المطاع أو رجل من أهل بيته ، أى فلو تلا أبو بدكر رضى الله عنه ما فيه نقض عهد عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تعللوا وقال قائلهم : هذا خلاف ما نعرف ، فأزاح الله عللهم بكون ذلك على يد رجل من بنى أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدنى إليه ممن له ذرية وهو عبد المطاب ، قال : وهذا غير بعيد من افتراء الرافضة وبهتانهم ، أى وعلى عادة العرب بما ذكر جاء قوله صلى الله عليه وسلم « لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتى » كما نقدم . وفى لفظ « إلا رجل منى » أى لا يبلغ عنى عقد العقود ولا حلها إلارجل منى ، أى من بنى أبى الأدنى ولا أب له ذرية أدنى إليه صلى الله عليه وسلم من عبد المطلب .

ولا يجوز حمل ذلك على تبليغ الأحكام والقرآن ، إذ كل أحد من المسلمين مأذون له في تبليغ ذلك عنه صلى الله عليه وسلم .

وفى هذه السنة التى هى سنة تسع تنابعت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلمحتي قيل لها سنة الوفود .

# باسب يذكر فيه ما يتعلق بالوفود التي وفدت عليه صلى الله عليه وسلم

أى غير من تقدم ؛ فقد تقدم أنه قدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد هوازن بالجعرانة ، وكذا وفد عليه بها مالك بن عوف النصرى وذلك فى آخر سنة ثمان : أى ووفد نصارى نجران ، أى قبل الهجرة ، ووفد بنى تميم فى سرية عيينة بن حصن . وذكر ابن سعد أن ذلك كان فى المحرم سنة تسع .

ووفد عليه وفد نصارى نجران أيضا بعد الهجرة وكانوا ستين راكبا ودخلوا المسجد النبوى ، أي وعلمهم ثياب الحبرة وأردية الحرير مختمين بخواتم الذهب ، أي ومعهم هدية وهي بسط فها تماثيل ومسوح ، فصار الناس ينظرون للتماثيل فقال صلى الله عليه وسلم : أما هذه البسط فلا حاجة لى فيها ، وأما هذه المسوح فإن تعطونيها آخذها ، فقالوا نعم : نعطيكها . ولما رأى فقراء المسلمين ما عليه هؤلاء من الزينة والزى الحسن تشوقت نفوسهم إلى الدنيا ، فأنزل الله تعالى ﴿ قُلْ أَوْنَبُتُكُمْ بَخْيْرِ مَنْ ذَلَكُمْ للَّذِينَ انقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) الآيات ، وأرادوا أن يصلوا بالمسجد بعد أن حان وقت صلاتهم وذلك بعد العصر ، فأراد الناس منعهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : دعوهم ، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم ، فعرض عليهم صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا وقالوا قد كنا مسلمين قبلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبتم ، يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادته الصليب ،وأكلكم لحم الخنزير ،وزعمكم أن لله ولداً : أى لأن أحدهم قال له صلى الله عليه وسلم : المسيح عليه الصلاة والسلام ابن الله لأنه لا أب له . وقال له آخر : المسيح هو الله لأنه أحيا الموتى ، وأخبر عن الغيوب ، وأبرأ من الأدواء كلها ، وخلق من الطين طيرا . وقال له أفضلهم : فعلام تشتمه وتزعم أنه عباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو عبد الله « وكلمته ألقاها إلى مريم » فغضبوا ، وقالوا : إنما يرضينا أن تقول إنه إله ، وقالوا له صلى الله عليه وسلم : إن كنت صادقا فأرنا عبد الله يحيى الموتى ويشغي الأكمه والأبرص ويخلق من الطين طيرا فينفخ فيها فتطير؟ فسكت صلى الله عليه وسلم عنهم ، فنزل الوحى بقوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) وقوله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كنل آدم خلقه من تراب) ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم : إن الله أمرنى إن لم تنقادوا للإسلام أن أبا هلسكم ، أى ندعو ونجتهد فى الدعاء باللعنة على السكاذب، فقالوا له : يا أبا القاسم نرجع فننظر فى أمرنا ثم نأتيك ، فخلا بعضهم ببعض ، فقال بعضهم : والله عامتم أن الرجل نبى مرسل ، ومالا عن قوم قط نبيا إلا استؤصلوا: أى أخذوا عن آخرهم ، وإن أنتم أبيتم إلا دينسكم فوادعوه وصالحوه وارجعوا إلى بلادكم ، وفى لفظ: أنهم ذهبوا إلى بنى قريظة : أى من بتى منهم وبنى النضير وبنى قيناع واستشاروهم ، فأشاروا عليم أن يصالحوه ولا يلاعنوه .

وفى لفظ: أنهم وادعوه على الغد، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أقبل ومعه حسن وحسين وفاطمة وعلى رضى الله عنهم وقال: اللهم هؤلاء أهلى، أى وعند ذلك قال لهم الأسقف: إنى لأرى وجوها له سألوا الله أن يزيل لهم جبلا لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانى، فقالوا: لانباهلك.

وعن عمر رضى الله عنه "أنه قال النبى صلى الله عليه وسلم : أو لاعتنهم يا رسول الله 
بيد من كنت تأخذ ؟ قال صلى الله عليه وسلم : آخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين 
وعائشة وحفصة » وهذا أى زيادة عائشة وحفصة فى هذه الرواية دل عليه قوله تعالى 
(ونساءنا ونساءكم) وصالحوه صلى الله عليه وسلم على الجزية ، صالحوه على ألف حاة فى 
صفر ، وألف فى رجب ، ومع كل حلة أوقية من الفضة ، وكتب لهم كتابا وقالوا له : 
أرسل معنا أمينا ، فأرسل معهم أيا عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عنه ، وقال لم : هذا 
أمين هذه الأمة ، أى وفى رواية : هذا هو القوى الأمين ، وكان لذلك يدعى فى 
الصحابة بذلك .

ویروی عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال « أما والذی نفسی بیده لقد تدلی العذاب علی أهل نجران ، ولو لاعنونی لمسخوا قردة وخنازیر ، ولأضرم الوادی علیهم نارا ، ولاستأصل الله تعالی نجران وأهله حتی الطیر علی الشجر ، ولا حال الحول علی النصاری حتی یهلکوا » .

ووفد عليه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة الداريون أبو الهند الدارى وتميم الدارى وأخوه نعيم ، وأربعة آخرون، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أرضا من أرض الشام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا حيث شئتم ، قال أبو هناد : فنهضنا من عنده نتشاور فى أى أرض نأخذ ؟ فقال تميم الدارى رضى الله عنه نسأله ببت المقدس وكورتهما ، فقال أبو هند : هذا محل ملك العجم وسيصبر محل ملك العرب ، فأخاف أن لا يتم لنا ، قال تميم : نسأله ببت جبرون وكورتها ، فنهضنا إلى رهول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ، فدعا بقطعة من أدم وكتب لهم كتابا نسخته : بسم الله الرحن الرحم . هذا كتاب ذكر فيه ماوهب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين الصلاة والسلام إلى أبد الأبد ، شهد بذلك عباس بن عبد المطلب ، وخذيمة بن قيس ، الصلاة والسلام إلى أبد الأبد ، شهد بذلك عباس بن عبد المطلب ، وخذيمة بن قيس ، ها مرحبيل بن حسنة ، وكتب : ثم أعطانا كتابنا ، وقال : انصر فوا حتى تسمعوا أنى قد هاجرت ، قال أبو هند : فانصرفنا ، فاها هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدمنا عليه وسأناه أن يجدد لناكتابا آخر ، فكتب لناكتابا نسخته : بسم الله الرحم ؛ هذا ما أنطى محمد رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام برمتهم وجميع مافيهم نطية بيت ما أنطى محمد رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام برمتهم وجميع مافيهم نطية بيت ما ونفذت ، وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد الأبد ، فن آذاهم آذاه الله ، شهاد بذلك أبو بكر بن أبى قحافة ، وعمر بن الخطاب وعمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب، ومعاوية ابن أبى سفيان ، وكتب نقل ذلك في المواهب وأقره .

وخطب صلى الله عليه وسلم خطبة ، قال فيها : حدثى تميم الدارى ، وذكر خبر الجساسة : أى لأن تميا رضى الله عنه أخبره صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته . فسقطوا إلى جزيرة فخرجوا إليها ياتمسون الماء فلتى إنسانا يجر شعره ، فقال له : من أنت؟ قال : أنا الجساسة ، قالوا : فأخبرنا ، قال : لاأخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة فدخلناها ، فإذا رجل مقيد ، فقال : من أنتم ؟ قلنا ناس من العرب ، قال : مافعل هذا النبى الذي خرج فيكم ؟ قالنا قد آمن به الناس واتبعوه وصدقوه ؛ قال : فإن ذلك خير لحم ، قال : أفلا تخبرونى عن عين ذعر مافعلت ؟ فأخبرناه عنها ، فوثب وثبة ، ثم قال : مافعل غنل بيسان العرب ، هل أطعم بتمر ؟ فأخبرناه أنه قد أطعم ، فوثب مثلها ، فقال : أما لوقد أذن لى في الحروج لوطانت البلاد كلها غير طيبة ، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث الناس ، فقال : هذه طيبة وذاك الدجال ، قال ابن عبد البر : وهذا أولى ما يخرجه المخدثون في ر ابة الكبار عن الصغار ، أي كما تقدم .

ووفد عليه صلى الله عليه وسلم وهو فى خيبر الاشعريون صحبة أبى موسى الاشعرى ، صحبوا جعفر بن أبى طالب من الحبشة ،وقال صلى الله عليه وسلم فيهم كما تقدم « أتاكم أهل اليمن « بريد أوق أفنادة وألين قلوبا ، الإيمان يمان ، والحكمة يمانية » وقال فى حق أهل اليمن « بريد أقوام أن يضعوهم وبأبى الله إلا أن برفعهم » والاشعرى نسبة إلى أشعر ، واسمه نبت بن أدد ابن شجب ، وإنما قبل له أشعر ، لأن أمه والدته والشعر على بدنه .

قال : ولما فتحت مكة ودانت له صلى الله عليه وسلم قريش عرفت العرب أنه لاطاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلمولا بعداوته : لأن قريشا كانت قادة العرب ودخلوا فى دين الله أفواجا .

قال فى النهاية: الوفد القوم يجتمعون ويردون البلاد واحدهم وافد اه. والوفد رسول القوم يقدمهم ، وقد يراد به ماهو أعم من ذلك ، فيشمل من قدم غير رسول الله ، وحينئذ يكون من ذلك كعب بن زهير رضى الله تعالى عنه فإنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسبب ذلك أن أخاه بجير بن زهير خرج بوما هو وكعب فى غم طما ، فقال لأخيه كعب اثبت فى الغم حتى آتى هذا الرجل، يعنى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع كلامه وأعرف ما عنده ، فأقام كعب ومفى بجير ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه وآمن به ، وذلك أن أباهما زهيرا كان بجالس أهل الكتاب ويسمع منهم أنه قد آن ميعثه صلى الله عليه وسلم ، ورأى زهير والدهما رضى الله تعالى عنهما أنه قد مد بسبب من السهاء ، وأنه مديده ليتناوله ففاته ، فأوله بالنبي صلى الله عليه وسلم الذى ببعث فى آخر الزمان وأنه لا يدركه وأخبر بنيه بذلك وأوصاهم إن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا ، ولما اتصل خبر إسلام بجير بأخيه كعب أغضبه ذلك ، فلما كان منصر فه صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بجير رضى الله تعلم عنه إلى أخيه كعب بن زهير – وكان ممن بهجو وسول الله الله عليه وسلم – يخبره بنتح مكة وأنه صلى الله عليه وسلم قتل بها بجالا ممن كان يهجوه من شعراء قريش ، وهرب بعضهم فى كل وجه كابن الزبعرى وهبيرة بن أبى وهب وأنه صلى الله عليه وسلم ، قال : من لتى منسكم كعب بن زهيرة فليقتله : فإن كان لك فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لايقتل أحدا جاء تائبا ، ولا يطالبه عاقدم الإسلام ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجاتك .

وفى تصحيح الأنساب لابن أبي الفوارس أن زهير بن أبي سلمى قال لأولاده : إنى رأيت في المنام سببا ألتي إلى من السهاء ، فددت يدى لأتناوله ففاتنى ، فأولنه أنه النبي الذي يبعث في هذا الزمان وأنا لا أدركه ، فن أدركه مشكم فليصد قه وليتبعه ليبتدى به ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسسلم آمن به ابنه بجير وأقام كعب ابنه على الشرك والتشبيب بأم هانى بنت أبي طالب رضى الله عنه ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال : لئن وقم كعب في يدى لأقطعن لسانه الحديث .

أى ولا مانع أن يكون ضم إلى هذا هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغ كعبا الدكتاب ضافت به الأرض ؛ وأرجف به أعداؤه ، وصاروا يقولون هو مقتول لا محالة ، فلم يجد بدا من مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعمل القصيدة التى مدح بها رسول الله صلى الله تعليه وسلم وذكر فيها إرجاف أعدائه به رضى الله تعالى عنه التى مطلعها :

ثم خرج رضى الله تعالى عنه حتى قدم المدينة فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة ، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح ، فأشار له ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هذا رسول الله ، فقم إليه واستأمنه ، فقام إلى أن جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى ومن حضره لا يعرفه ، فقال : يارسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تاثبا مسلما ، فهل أنت قابل منه إن أنا جنتك به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فقال : يارسول الله صلى الله عليه يارسول الله حلى الله عليه يارسول الله دعنى وعدو الله أضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه على فإنه قد جاء تائبا نازعا ، فلما أنشد القصيدة المذكورة ومدح فها المهاجرين ولم يتعرض عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا ، فلما أنشد القصيدة المذكورة ومدح فها المهاجرين ولم يتعرض عني فيل حمله على ذلك ما سمعه من ذلك الأنصارى مما غاظه ، ولم يسمع من المهاجرين شيئا يغيظه .

وفيه أن هذا واضح إذا كان أنشأ ذلك فى ذلك الوقت ، وأما إذا كان عماء قبل مجيئه كما هو ظاهر ما نقدم أنه عمل تلك القصيدة التى من جملتها ما ذكر فلا ، فعند ذلك غضب الأنصار ، فمدحهم بالقصيدة التى مطلعها .

من سوه كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار

أى ويقال إنه صلى الله عليه وسلم هو الذى حضه على مدحهم وقال له لما أنشد: بانت سعاد ، ورآها صلى الله عليه وسلم مشتملة على مدح المهاجرين دون الأنصار : لولا : أى هلا ذكرت الأنصار بخير ، فان الأنصار أهل لذلك ؟ أى ولما أنشده صلى الله عليه وسلم نانت سعاد وقال :

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

ألقى صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه صلى الله عليه وسلم ، وقد اشتراها معاوية بن أبي سفيان رضى الله تعالى عنهما من آل كعب بمال كثير ، أى بعد أن دفع لكعب فيها عشرة آلاف ، فقال : ماكنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ، فلما مات كعب رضى الله تعالى عنه أخذها من ورثته بعشرين ألفا، وتوارثها خلفاء بنى أمية ، ثم خلفاء بنى العباس بالاثمائة دينار أى بعد انقراض دولة بنى أمية ، أى وكانوا بطرحونها على أكتافهم جلوسا وركوبا ، وكانت على المقتدر حين قتل وتلوثت بالدم .

ويقال إن التى كانت عند بنى العباس بردته صلى الله عليه وسلم التى أعطاها لأهل أيلة مع كتابه الذى كتبه لهم أمانا وذلك فى غزوة تبوك ، وحينتذ تـكون بردة كعب رضى الله تعلى عنــه فقدت عند زوال دولة بنى أمية . وأما هـــذه البردة فلعل فقدها كان فى فنة التتار .

ثم رأيت ابن كثير رحمه الله قال : إن معاوية رضى الله تعالى عنه اشترى البردة التى كانت عند الحلفاء من أهل كعب بأربعين ألف در هم ثم توارثها الحلفاء الأمويون والعباسيون حتى أخذها التتر منهم سنة أنحذ بغداد . وقال : هذا من الأمور المشهورة جدا ، ولكنى لم أر ذلك فى شيء من الكتب باسناد أرتضيه . وصار كعب رضى الله تعالى عنه من شعرائه صلى الله عليه وسلم الذين يذبون عن الإسلام كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضى الله تمالى عنما الأنصاريين .

ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك فى رمضان قدم عليه فى ذلك الشهر وقد ثقيف . وكان مع خبرهم أنه لمما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاصرتهم تبع أمره عروة بن مسعود رضى الله تعالى عنه حنى أدركه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم ، وسأله أن يرجسع إلى قومه بالإسلام ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم فاتلوك، فقال له عروة : بارسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم : أى أول أولادهم . وفى رواية : من أبصارهم ، فخرج رضى الله تعالى عنه يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمرتبته فيهم ، أى لأنه رضى الله تعالى عنه كان فيهم محببا مطاعا ، فلما أشرف لحم على علية ودعاهم إلى الإسلام وأظهر لحم دينه رموه بالنبل من كل جانب فأصابه سهم فقتله .

وفى لفظ : أنه رضى الله تعالى عنه قدم الطائف عشاء ، فجاءته ثقيف يسلمون عليه ، فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه وأسمعوه من الأذى مالم يكن يغشاه منهم ، فخرجوا من عنده حتى إذا كان السحر وطلع الفجر قام على غرفة فى داره وتشهد ، فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله ، فقيل له قبل أن يموت: مائرى فى دمك ؟ فقال : كرامة أكرمنى الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى فليس فى إلا مافى الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم ، فادفنونى معهم ، فادفنوه معهم ، وقال فى حقه صلى الله عليه وسلم « إن مثله فى قومه كمثل صاحب يس آنه قال لقومه ( اتبعوا المرسلين ) الآيات فقتله قومه » أى المذكورة في سورة يس وهو حبيب بن برى .

وقال السهيلى : يحتمل أن المراد به صاحب إلياس ، فإن إلياس يقال فى اسمه يس أيضا . وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقالة فى حق شخص آخر يقال له قرة بن حصين أو ابنالحارث ، بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى هلال بن عامر يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه ، فقال صلى الله عليه وسلم «مثله مثل صاحب يس م » .

ثم إن ثقيفا أقامت بعد قتل عروة شهرا ، ثم إنهم التمروا بينهم ، ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد أسلموا ، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ، فكلموا عبد ياليل بن عمرو وكان فى سن عروة بن مسعود رضى اتم تعالى عنه فى ذلك . فأى أن يفعل ، لأنه خشى أن يفعل به كما فعل بعروة . وقيل كلموا مسعود بن عبد ياليل ونسب قائله إلى الغلط ، فقال : لست فاعلا حتى ترسلوا معى رجالا فيغوا ، هه خسة أنفار منهم شرحبيل بن غيلان أحد أشراف ثقيف ، أسلم غيلان بالغين المنجمة على عشر نسوة ، وممن أسلم على عشر نسوة أيضا عروة بن مهمعود ، وكذلك مسعود بن معتب ، ومسعود بن عمير ، وسفيان بن عبد الله ، وأبوعقيل مسعود بن عامر ، وكلهم من ثقيف .

ويقال: وفد عليه صلى الله عليه وسلم تسعة عشر رجلاهم أشراف ثقيف ، فيهم كنانة بن عبدياليل وهو رأسهم يؤمئذ ، وفيهم عيان بن أبي العاص وهو أصغرهم ، فلما قربوا من المدينة لقوا المغيرة بن شعبة الثقني ، فذهب مسرعا ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلمبقدومهم عليه ، فلقيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخبره ، فقال له أبو بكر رضى الله تعالى عنه : أقسمت عليك لاتسبقني إلى رسول اللهصلي الله عليهوسلمحتي أكون. أنا أحدثه ففعل ، فدخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبرهبقدومهم عليه ، ثم خرج المغيرة أي وعلمهم رضي الله تعالى عنه كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبوا إلا تحية الجاهلية وهي عم صباحا ، ثم قدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة في ناحية المسجد : أي ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ، وكانوا يغدون إلى رسولاللهصلي الله عليه وسلم كل يوم ، ويخلفون عثمان بن أفىالعاصعندأسبابهم، فكان عُمَّان إذا رجعوا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدين ويستقرئه القرآن ، وإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما ذهب إلى أني بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وكان يكتم ذلك عن أصحابه ، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبه وكان فيهم رجل مجذوم ، فأرسل صلى الله عليهوسلم يقول له : إنا بايعناكفارجع . وفي المرفوع «لاتديموا النظر إلى المجذومين » وجاء « كلم المجذوم وبينك وبينة قيد رمح أورمحين » هذا معارض بقوله صلى الله عليه وسلم « لاعدوى ولاطيرة » وبما جاء في أحاديث أخر «أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم طعاما . وأخذ يده وجعلها معه فىالقصعة وقال : كل بسم الله ، ثقة بالله، وتوكلا عليه» .

وأجيب بأن الأمر باجتناب المجذوم إرشادى ، ومؤاكلته لبيان الجواز ، أو جواز المخالطة محمولة على من قوى إيمانه وعدم جوازها على من ضدف إيمانه ، ومن ثم باشر صلى الله عليه وسلم الصورتين ليقتدى به · فيأخذ القوى الإيمان بطريق التوكل ، والضميف الإيمان بطريق الحفظ والاحتياط .

وعندانصرافهم قالوا: بارسول الله: أمّر علينار جلايؤمنا ، فأمر عليهم عنمان برأ في العاص لما رأى من حرصه على الإسلام وقرأ المقرآن وتعلم الدين ، ولقول الصديق رضى الله تعالى عنه له صلى الله عليه وسلم: يارسول الله إنى رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن . وفى رواية أن عبان بن أبي العاص قال : قلت : يارسول الله اجعلني إمام قومى، قال : أنت إمامهم ، وقال لى : إذا أممت فأخف "بهم الصلاة ، وانحذ مؤذنا لا يأخذ على أذاته أجرا ، فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب لهم كتابا ، وكان الكاتب له خالد المذكور . ومن جملته : بسم الله الرحمن الرحم ، من محمد الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين . إن عضاه وج وصيده حرام ، لا يعضد شجره ، ومن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه . ووج " واد بالطائف ، وقبل هو الطائف . والعضاه : كل شجر له شوك واحده عضة وشفاه .

وروى أبوداود والترمذى : « ألا إن صيد وج وعضاهه حرام عوم » وكانوا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا » وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بترك لهم الصلاة . فقال : لاخير في دين لاصلاة فيه . وفي لفظ : لا ركوع فيه . وأن يترك لهم الزنا والربا وشرب الخمر فأبي ذلك . وسألوه أن يترك لهم الطاغية التي هي صنمهم وهي اللات ، أي وكانوا يقولون لها الربة ، لا يبلمها إلا بعد ثلاث سنين من مقدمهم له ، فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فلا زالوا يسألونه سنة وهو يأبي عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم وأرادوا بذلك ليدخل الإسلام في قومهم ولا برتاع سفهاؤهم ونساؤهم بهدمها ، فأبي عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أى وعند خروجهم قال له مسيدهم كنانة : أنا أعلمكم بثقيف ، اكتموا إسلامكم وخو فرهم الحرب والقتال ، وأخبروهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سألنا أهورا عظيمة ماأبيناها عليه ، سألنا أن بهدم الطاغية ، وأن نترك الزنا والربا وشرب الخمر ، فلما جاءتهم لقيف وسألوهم قالوا: جثنار جلا فظا غليظا قدظهر بالسيف ودان له الناس ، فعرض علينا أمورا شدادا وذكروا ما تقدم ، قالوا : والله لا نطيعه ولا نقبل هذا أبدا ، فقالوا لم : أصلحوا " ح ، وتهيئوا للقتال ، ورموا حصنكم ، فحكثت تقيف كذلك يومين أوثلاثة ، ثم ألتى الله الرعب فى قلوبهم وقالوا : والله مالنا من طاقة ، فارجعوا إليه وأعلوه ماسأل ، فعند ذلك قالوا لهم : قد قاصيناه وأسلمنا ، فقالوا لهم: لم كتمتمونا ؟ قالوا أردنا أن بنزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان ، فأسلموا ومكثوا أياما ، فقدم عليهم رسل رسول

الله صلى الله عليه وسلم ، بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهما لهدم الطاغية .

وفى رواية: لمنا فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية ، فخرجا مع القوم ، حتى إذا قدموا المطائف أرادالمغيرة رضى الله تعالى عنه أن يقدم أبا سفيان ، فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك ، فلما دخل المغيرة علاها ليضربها بالمعول: أى الفأس العظيمة التى يقطع بها الصخر، ، وقام قومه دونه خشية أن يرمى كما رمى عروة ، وخرج نساء ثقيف حسرا. أى مكشوفات الرءوس حتى العواتق من الحجال يبكين على الطاغية.

قال: وفى رواية يظنون أنه لا يمكن هدمها لأنها تمنع من ذلك ، وأراد المغيرة رضى الله تعلى عنه أن وأراد المغيرة رضى الله تعالى عنه أن يسخر بثقيف ، فألتي نفسه لما علا على الطاغية ليهدمها. وفى لفظ : أخذ يرتكض فصاحوا صيحة واحدة ، فقالوا : أبعد الله المغيرة قتلته الربة ، وقالوا : والله لا يستطيع هدمها .

وفى رواية لما أخذ المعول وضرب به اللات ضربة صاح وخر لوجهه ، فارتج الطائف بالصياح سرورا ، وإن اللات قد صرعت المغيرة ، وأقبلوا يقولون كيف رأيت يامغيرة ؟ دونـكها إن استطعت ، ألم تعلم أنها تهالكمن عاداها ؟ فقام المغيرة يضحك منهم ويقول لهم : ياخبناء ، والله ما قصدت إلا الهزؤ بكم .

وفى رواية : فوثب وقال لهم : قبحكم الله ، إنما هى لدكاع : حجارة ومدر ، فاقبلوا عافية الله واعبدوه ، ثم أخذ في هدمها اه ، فهدمها بعدأن بدأ بكسر بابها حتى هدم أساسها وأخرج ترابها لما سمع سادنها يقول : ايغضبن الأساس فليخسفن بهم وأخذ مالها وحليها ، فلما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضى دين عروة والأسود أخاه من ،ال الطاغية ، فقضاه . فإن أبا مليح بن عروة ابن مسعود وقارب ابن عمه بن الأسود أخوعروة بن مسعود سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين لما قتلت ثقيف عروة ابن مسعود قبل أن تسلم ثقيف كما تقدم ، وكان صلى الله عليه وسلم مسلمين لما قتلت ثقيف عروة ابن مسعود قبل أن تسلم ثقيف كما تقدم ، وكان صلى الله عليه وسلم قد أجاب أبا مليسح ، فقال له ابن عمه قارب بن الأسود : وعن الأسود يا رسول الله ، فإن عروة

والأسودأخوان لأب وأم ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن الأسود مات مشركا ، فقال قارب : بارسول الله إنما الدين على وأنا الذي أطلب به .

ومن الوفود وفد بنى تميم وقد تقدم ذكره : أى فى الـكملام على سرية عيبنة بن حصن الفزارى إلى بنى تميم ، وفى ذلك الوفد عطارد بنحاجب وعمرو بزالاً همّ والأقرع بنحابس والزبرقان بن بدر .

وذكر فى الاستيعاب أنه كان مع وفد تميم فيس بنعاصم فأسلم ، وذلك فى سنة تسع ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا سيد أهل الوبر ، وكان عاقلا حلما مشهورا بالحلم . قبل للأحنف بنقيس – وكان من أحلم الناس : ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس بن عاصم ، رأيته يوما قاعدا بنفاء داره محتبيا بحمائل سيفه محدث قومه ، فأتى برجل مكتوف وآخر ، فقبل ، فقبل له : هذا ابن أخيك قد قتل ابنك ، قال : فوالله ماحل حبوته ولا قطم كلامه ، فلما أتحسه النفت إلى ابن أخيه ، فقال : يا ابن أخيم ، مأمل ما فعملت ، أثمت بربك ، وقطعت رحمك ، وقتلت ابن عمك ، ورميت نفسك بسهمك ، ثم قال لابن له آخر : قم يابني فوار أخاك ، وحل كتاف ابن عمك ، وسق إلى أمك ما ثة ناقة در انها فانا غربية .

وكان قبس بن عاصم رضى الله تعالى عنه ممن حرم الحمر على نفسه فى الجاهلية . وسبب ذلك أنه سكر يوما فغمز عكنة ابنته وسبب أبوبها ، ورأى القمر فصار يخاطبه ، وأعطى الحمار مالاكثيرا ، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وقال فى ذمها أبيانا كثيرة .

ولما حضرته الوفاة دعابنيه ، فقال لهم : يابنى احفظوا عنى فلا أحد أنصح لسكم منى ، إذامت فسودواكباركم ، ولا تسودوا صغاركم فيسفه الناس كباركم وتهونوا عليهم . وعليسكم بإصلاح المال فإنه منبهة للكريم ، ويستغنى به عن اللئيم . وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل، فإذامت فلا تنوحوا على "، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه ، وقد قبل فيه من جملة أبيات عند موته :

فماكان قيس هلكه هلك واحد واكنه بنيان قوم تهدما وتقدم أنهم نادوه صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات: يامحمد اخرج إلينا ثلاث مرات ، فخرج إليهم إلى آخر ماتقدم . ومنها وفد بنى عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمى بضم السين وفتحها ، وكانوا أىهؤلاءالثلاثةرؤساءالقوم ، وكان عامر بن الطفيل عدو الله سيدهم ، كان مناديه ينادى بسوق عكاظ : هل من راجل فنحهه ، أو جائع فنطعمه ، أو خائف فنؤ منه ؟ وكان من أجمل الناس ، وكان مضمرا الغدر برسول الله صلىالله عليه وسلم ، فقال لأريد وهو أخو لبيد الشاعر : إذا قدمنا علىهذا الرجل فإنى شاغل عنك وجهه ؟ فإذا قعلت ذلك فاعله بالسيف ، وقد قال قومه : ياعامر إن الناس قد أسلموا فأسلم ، فقال : والله لقد كنت آليت : أى حلفت أن لاأنتهى حتى تتبع العرب عقبى ، فأنا أتبع عقبه هذا الفتى من قريش ، غلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل : يامحمد خالنى : أى اجعلنى خالنى ؛ غليلا وصديقا لك ، قال : لاوالله حتى تؤمن بالله وحده لاشريك له ، قال : يامحمد خالنى ، وجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم وينتظر من أربد ، اكان أمره به فجعل أربد خلتى بشئ .

وفى رواية لما أتاه صلى الله عليه وسلم عامر وسده : أى أاتى له وسادة ليجلس عليها ، ثم قال له صلى الله عليه وسلم : أسلم ياعامر ، فقال له عامر : إن لى إليك حاجة ، قال : اقرب منى ، فقرب منه حتى حنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدل على أن قوله خالنى : أى اجعل لى منك خلوة ، وهو المناسب لقول عامر لأوبد إنى أشاغل عنك وجهه .

قال : وذكر أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له أسلم ياعامر ، فقال : أتجعل لى الأمر بعدك إن أسلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك لك ولا لقومك : أى إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء : أى وقال له : يا محمد أسلم على أن لى الوبر ولك المدر ، فقال : لا ، فقال : ما نام علي أن لى الوبر ولك المدر ، فقال : لا ، فقال : عيلا خيلا ورجالا : وفي رواية : خيلا جردا ورجالا مردا ، ولأربطن بكل نخلة فرسا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمنعك الله عزوجل .

قال السهيلى : وجعل أسيد بن حضيم رضى الله تعالى عنه يضرب فى رءوسهما وبقول اخرجا أيها الهجرسان : أى القردان، فقال له عامر : ومن أنت ؟ فقال : أسيدبن حضير، فقال : أحضير بن سماك ؟ قال نعم ، قال : أبوك كان خيرا منك ، قال : بلى أنا خير منك ومن أبى كان مشركا وأنت مشرك .

ومكث صلى الله عليه وسلم أياما بدعو الله عليهم ويقول: اللهم اكفنى عامر بن الطفيل بما شنت وابعث له داء يقتله اه. أي ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده لو أسلم وأسلمت بنو عامر لزاحمت قريشاعلى منابرها ، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ياقوم آمنوا ، ثم قال: اللهم اهد بنى عامر ، واشغل عنى عامر بن الطفيل بماشئت .

وفى البخارى أنه قال الذي صلى القعليه وسلم أخبرك بين ثلاث خصال : يكون لك أهل السهل ولى أهل الوبر، وأكون خليفتك من بعدك ، أوأغز وليمن غطفان بألف أشقر وألف شقراء، فلماخر جوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر الأربد : ويلك يأربد ، أين ماكنت أمرتك به ، والله ماكان على وجه الأرض من رجل أخافه على نفسى منك أبدا ، وابم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا ، فقال : لا أبالك ، لا نعجل على ، والله ماهمت بالنبي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل حيى ما أرى غيرك ، أفأضر بك بالسيف ؟ أى وفي رواية : إلا رأبت بيني وبينه سورا من - ديد . وفي رواية : لما أوضعت يدى على قائم السيف يبست فلم أستطع أن أحركها . وفي رواية : لما أودت سل سيني نظرت فإذا فحل من الإبل فاغر فاه بين يدى " يهوى إلى " ، فو الله لوسللته لخفت أن يبتلم رأسي .

و يمكن الجمع بأن ما في الرواية الأولى كان بعد أن تكرر منه الهم ، وما في الرواية المتانية كان بعد أن حصل منه هم آخر ، وكذا يقال في الثالثة ، وخرجوا راجعين إلى يلادهم ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنه : أى وفي لفظ حلقه ، أى وأوى لبيت امرأة سلولية من بني سلول ، وكانوا موصوفين باللؤم . وفي كلام السهيلي : إنما اختصها بالذكر لقرب نسبها منه لأنها منسوبة إلى سلول بن صعصعة ، والطفيل من بني عامر بن صعصعة أى فهي تأسف عليه ، وصار يأسف الذي كان موته ببيتها ، وصار يمس الطاعون ويقول : يابني عامر غدة : أى أغد غدة كغدة المعير ، وموتا في بيت امرأة من بني سلول ، التوفى بفرسى ، ثم ركب فرسه وأخذر عه ، وصار يجول حتى وقع عن فرسه ميتا .

أى ويداكر أنه صار يقول: إبرز ياملك الموت ، وفي لفظ: يَامَوُكُ ابرزلي: أَى إلى الاقائلف، وَفَالنَا اللهِ يَادُلُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا إذاكان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال لها سلولية فنزل عن فرسه ونام فى بيتها ، فأخذته غدة فى حلقه فوثب على فرسه وأخذ رمحه ، وأقبل يجول وهو يقول : غدة كغدة البكر ، وموتى بيت سلولية ،فلم يزل على تلك الحالة حتى سقط عن فرسه ميتا .

ويحتاج للجمع بينه وبين قول الأوزاعي قال يحيى: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحا ، وقدم صاحباه على قومهما ، فقالوا لأربد : ماوراءك ياأربد ؟ فقال : لا شيء ، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنى عنده الآن فأرميه بالنبلحتى أقتله ، فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين معه جمله يتبعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة أحرقتهما . أى وذلك فى يوم صحو قائظ ، وأنزل الله تعالى قوله (وبرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) وأماجبار بزسامى الذى هو ثالثهم ، فقد أسلم مع من أسلم من بنى عامر .

ومنها وفود ضام بن ثعلبة ، أي وقيل وفد في سنة خمس؛ بيذارسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه متىكنا جاءه رجل من أهل البادية قال فيه طاحة بن عبيد الله : جاءنا أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه مايقول ، الحديث : أي جاء على جمل وأناخه في المسجد ثم عقله وقال : أيكم ابن عبد المطاب . أي وفي رواية : أيكم محمد؟ قالوا هذا الأمغر المرتفق : أي الأبيض المشرب بحمره المتسكي على مرفقه ، فدنا منه صلى الله عليه وسلم فقال : إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة قال : سل عما بدا لك . أىوفىرواية : لمغلظ عليك في المسئلة فلا تجد على ۖ في نفسك مالا أجد في نفسي ، فقال : سل مابدالك، فقال: يامحمد جاءنا رسولك فذكر لنا أنك ترعم أن الله أرسلك، قال: صدق، فقال: أنشدك بفتح الهمزة برب من قبلك ورب من بعدك . وفي رواية: بالذي خلق السموات والأرض ، ونصب هذهالجبال،قال : اللهم نعم . قال : وفي رواية أنه قال له قبل ذلك : آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لانشرك به شيئا ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال : اللهم نعم انتهى . قال : أنشدك بالله آلله أمرك أن نصلي خمس صلوات فى كل يوم وليلة ؟ قال اللهم نعم . قال : وأنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا ؟ قال : اللهم نعم ، قال وأنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من اثنىعشر شهرا؟ قال: اللهم نعم،قال: وأنشدك بالله آلله أمرك أن يحج

هذا البيت من استطاع إليه سبيلا ، قال : اللهم نعم ،قال : فأنا قد آمنت وصدقت وأنا ضهام ابن ثعلبة .

أقول: وهذا السياق يدل على أن وفوده كان بعد فرض الحج ، وهو يخالف ماسبق أنه كان فى سنة خمسومن ثم استبعده ابن القيم . قال: والظاهر أن هـذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة .

وفيه أنالذى جزم به إسحاق وأبو عبودة أنه وفد فى سنة تسع وصوبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ، ومن ثم جاء ذكر الحج فى مسلم ، ويؤيد ذلك قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : بعثت بنو سعد بن بكر ضهام بن أهلبة وافدا المارسول الله صلى الله عليموسلم فقدم علينا الحديث ، لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إنما قدم المدينة بعد الفتح ، فلما أن ولى ضهام رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقه الرجل: أى بضم اللهاف صار فقيها ، وبكسرها فهم . وفى لفظ: لنن صدق ليدخلن الجنة ، وكان عمر رضى الله تعالى عنه قال أحسن مسألة ولا أوجز من ضهام بن تعلية . أى وفى لفظ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : فا سمعنا بوافد وقد كان أفضل من ضهام .

ولما رجع ضهام رضى الله تعالى عنه إلى قومه قال لهم : إن الله تعالى قد بعث رسولا ، وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مماكنتم فيه .

قال : وفى رواية أن أول شيء تسكلم به أن سب اللات والعزى ، فقال له قومه : مه يا ضهام ، انتى البرص ، انتى الجذام ، انتى الجدون ، فقال لهم : ويلسكم ، والله إنهما لايضران ولا ينفعان ، إن الله قد بعث رسولا إلى آخر ماتقدم ، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحدد لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونها كم عنه ، فلم يبق من القوم رجل ولا اهرأة إلا وأسلم .

ومنها وفد عبد القيس وفيهم الجارود ، وكان نصرانيا : أى قد قرأ الكتب فقال أبيانا مخاطبا بها الذي صلى الله عليه وسلم ، منها :

> يا نبى الهدى أتاك رجالا قطعتْ فدفدا وآلافـآلا تتقى وقع شر يوم عبوس أوجل القلب ذكره ثم هالا

الفدفد: المفازة ، والآل : ما يرفع الشخوص فى أول النهار وفى آخره، وقبل السراب . قبل وكانوا ستة عشر ، فعرض عليهم صلى الله عليه وسلم الإسلام ، فقال : يا محمد إنى كنت على دين وإنى تارك دينى لدينك فتضمن لى ذنبى ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم عم أنا ضاءن لك أن قد هداك إلى ما هو خير لك منه ، فأسلم وأسلم أصحابه ، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم ، فقال : والله ما عندى ما أحملكم عليه ، فقال : يارسول الله يحال بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال المسلمين أى من الإبل والبقر مما يحمى نفسه أفنتبلغ عليها : أى تركبها إلى بلادنا . قال : لا ، إياك وإياها - فإنما تلك حرق النار أي لهمها كذا في الأصل .

وفى السيرة الهشامية أن الجارود إنما وفد مع حلف له يقال له سامة بن عياض الأزدى وأن الجارود قال لسلمة : إن خارجا خرج بتهامة يزعم أنه نبي ، فهل لك أن تخرج إليه ، فإن رأينا خيرا دخلنا فيه ، وأنا أرجو أن يكون هو النبي الذي بشر به عيسي ابن مريم ، لكن يضمر كل واحد مناله ثلاث مسائل يسأله عنها لا يخبر بها صاحبه ، فاعمرى إنه إن أخبرنا بها إنه لنبي يوحي إليه ، فلما قدما عليه صلى الله عليه وسلم قال له الجارود : بم يعثك به ربك يا محمد؟ قال : بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسواه ، والبراءة من كل ند أو دين يعبد من دون الله ، وباقام الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة لحقها ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا بغير إلحاد ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما رباك بظلام للعبيد) قال الجارود : يا محمَّد إن كنت نبيا فأخبرنا عما أضمرنا عليه، فخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة كأنها سنة ثم رفع رأسه الشريف والعرق يتحدر عنه ، فقال : أما أنت يا جارود ، فإنك أضمرت أن تسألني عن دماء الجاهاية ، وعن حلف الجاهلية ، وعن المنيحة . ألا وإن دم الجاهلية موضوع وحلفها مردود ، ولإ جلف في الإسلام . ألا وإن أفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبن شاة ، فإنها تغدو برفده وتروح بمثله . وأما أنت يا سلمة فإنك أضمرت على أن تسألني عن عبادة الْأَوْثَانَ ﴾ وَعَنْ نُونَمُ النَّسْباسب ، وعن عقل الهجين . فأما عبادة الأوثان فإن الله تعالى يقول (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) وأما وم السباسب فقد أعمَّبه اللهُ لَلِيَهُ خُلِزًا مُنَّ اللَّفُ شَهْر ، فاطلبوها في العشر الأواخر من رمضان ، فإنها ليلة بلجة سمخة لا وَيَعَ قَيْهَا ، تَطْلُغُ الشَّمْسِ في صبيحتها الاشعاع لها . وأما عقل الهجين ، فإن المؤمنين للتجوة بَتَكَافِأَ وماؤهمُ مُنْ أَجِيرُ أَقْصَاهم على أدناهم . أكرمهم عند الله أتقاهم ، خِيَّالًا مَنْ نَشْهِمِهِ لَكَ لا لِمَامِهِ لِلهُ اللَّهُ وَاحْدِيهِ الْمُشْرِّ لِللَّهِ فَاللَّهُ وَأَنْكَ عبده ورسوله انتهى .

وذكر فى السيرة الهشامية فى وفد عبد القيس أنه كان قبل فتح مكة ، وذكر ما حاصله « أنه صلى الله عليه وسلم بينهاهو يحدّث أصحابه ، إذ قال لهم : سيطلع عليكم من ههنا ركب هم خير أهل المشرق» وفي رواية «ليستبين ركب من المشرق لم يكرهوا على الإسلام قد أنضوا » أي أهرلوا «الركائب ، وأفنوا الزاد ، اللهم اغفر لعبد القيس ، فقام عمر رضى الله تعالى عنه ، فتوجه نحو مقدمهم ، فلتى ثلاثة عشر راكبا ، وقيل كانوا عشرين راكبا ، وقيل كانوا أربعين رجلا ، فقال : من القوم ؟ قالوا : من بني عبد القيس ، فقال : أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آ نفا ، فقال خيرا ، ثم مشي معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم الذي تريدون ، فرمي القوم بأنفسهم عن ركائبهم بباب المسجد بثياب سفرهم ، وتبادروا يقبلون يده صلى الله عليه وسلم ورجله ، وكان فيهم عبد اللهبنءوف الأشج ، وهو رأسهم ، وكان أصغرهم سنا، فتخلف عند الركائب حتى أناخها وجمع المتاع ،وذلك بمرأى من النبي صلى الله غليه وسلم ،وأخرج ثوبين أبيضين لبسهما ، ثم جاء يمشى حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، وكان رجلا دميا ففطن لنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمامته ،فقال: يا رسول الله إنه لا يستقى أي يشرب في مسوك : أي جلود الرجال ، وإنما يحتاج الرجل من أصغريه لسانه وقلبه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فيك خلتين يحبهما اللهورسوله: الحلم والأناة ، فقال : يا رسول الله أنخلق بهما أم الله جبلني عليهما ؟ قال : لا ، بل الله تعالى جبلك عليهما ، فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » والأناة على وزن قناة : التؤدة . وقد جاء « التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة » .

وفى رواية ﴿ أَنْهُمُ لمَا قَدْمُوا عَلَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَهُمْ ؛ قالوا : من ربيعة ﴾ أى وهو المراد بما فى بعض الروايات ربيعة ، فإنه من التعبير عن البعض بالكل .

وفى البخارى فى الصلاة « إن هذا الحى من ربيعة » أى إن هذا الحى حَيْ مَن رَبَيْعَةُ وهو فى الأصل اسم لمنزل القبيلة ، سميت به القبيلة ، لأن بعضهم يحيا ببعض ، قال «خير ربيعة عبد القيس ، مرحبا بالقوم » أى صادفتم رحباً بضم الراء : أى سعة . وأول مَنَ قال مرحبا سيف بن ذى يزن ، وقد تكررت هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم ، فألها لابنة عمه أم هانى وضى الله تعالى عنها . وقال لعكرمة بن أبى جهل وضى الله تعالى عنه و مرحبا بالراكب المهاجر » وقال لابنته فاطمة رضى الله تعالى عنها « مرحبا بابنتى » وقال لشخص دخل عليه « مرحبا ، وعليك السلام » .

ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم «غير خزايا ، ولا نداى » أى حالة كونكم سالمين من الخزى ومن الندم . وفى لفظ « مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولانداى ، أنا حجيج من ظلم عبد للقيس ، فقالوا : يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة » أى من سفر بعيد ، لأن مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق . وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ، وإنا لانصل إليك إلا فى شهر حرام » أى وفى لفظ " إلا فى هذا الشهر الحرام » وهو كسجد الجامع ( ونساء مؤمنات ) وهو شهر رجب للتصريح به فى بعض الروايات .

وقال بعضهم : وفى هذا دليل على أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذاقبلت:وقبولها يقع برحمة الله ، لأن مضر كانت تبالغ فى تعظيم شهر رجب زيادة على بقية الأشهر الحرم ومن ثم قبل رجب مضر « فأمرنا بأمر فصل » أى فاصل بين الحق والباطل « فقال : آمركم بأربع » أى بخصال أربع أو جمل أو بعل أربع .

فنى بعض الروايات • قالوا : حدثنا بجمل من الأمر ، وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ، أتدرون ما الإيمان بالله : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله، أى وفيه أن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمة الشهادة .

ووقع فى البخارى فى الزكاة زيادة واو قبل شهادة وهى زيادة شاذة لم يتابع عليها راويها « وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطوا من المغنم الخمس » أى لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مفهر ، وهذا زائد على الأربع ، ومن ثم قال بعضهم هو معطوف على قوله بأربع : أى آمركم بأربع وبأن تعطوا ، ومن ثم غاير فى الأسلوب يه وفى مسلم « آمركم بأربع : اعبدوا الله ولانشركوا به شيئا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، وأعطوا الخمس من الغنائم » ولم يذكر الحبح ، لأنه لم يكن فرض على الصحيح كا قال الحافظ الدمياطي رحمه الله ، وهو بناء غملي الأصح أنه فرض سنة ست . وقول الواقدى إن قدوم وفد عبد القيس كان في سنة ثمان ليس بصحيح ، سنة ست . وقول الواقدى إن قدوم وفد عبد القيس كان في سنة ثمان ليس بصحيح ،

بعده . ومن ثم جاء ذكر الحج في مسند الإمام أحمد ، وهو « وأن تحجوا البيت » وإله لم يتعرض فى هذه الرواية لعدد : أى لقوله أربع ، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم «وأنهاكم عن أربع ، عن الله با » أي القرع : أي عما ينبذ فها « والحنم » وهو جرار مدهونة بدهان أخضر :أىعما ينبذ فيها : أىوقيل الحنتم جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم.«والنقير» أصل النخلة ينقر وينبذ فيه التمر ، أى ما ينبذ في.ذلك « والمزفت » ما طلى بالزفت أى عما ينبذ فيه . وفي رواية زيادة على ذلك « والقير » ماطلي بالقار ، وهو نبت يحرق إذا يبس وتطلى به السفن كما تطلى بالزفت ، زاد فى رواية « وأخبروا بهن من وراءكم » أى من جئتم من عندهم ، ومن يحدث من الأولاد وقالوا : فيم نشرب يارسول الله ؟ قال : فى أسقية الأدم » أى الجلود التي يلاث : أى يربط على أفواهها « قالوا : يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان » أى الفيران : أى لاتبتى فيها أسقية الأدم ، قال « وإن أكلها الجرذان ، قال ذلك مرتين أو ثلاثا » فقال له الأشج « يا رسول الله إن أرضنا ثقيلةوحمة ، وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة عظمت بطوننا ، فرخص لنا في مثل هذه ، فأومأ صلى الله عليه وسلم بكفيه وقال له : يا أشج إن رخصت لك فى مثل هذه شربته فى مثل هذه وفرج بين يديه وبسطها » يعنى أعظم منها « حتى إذا ثمل ، ، أى سكر « أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمه فضرب ساقه بالسيف ، وكان القوم رجل وقع له ذلك »أىوهو جهم بن قثم ، قال : لما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت أسدل ثوبى لأغطى الضربة وقد أبداها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، أى وفى كلام السهيلي « فعجبوا من علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وإشارته إلى ذلك الرجل هذا كلامه .

أى وفى رواية «أنهم سألوه عن النبيذ ، فقالوا : يا رسول الله إن أرضنا أرض وخمة لا يصلحها إلا النبيذ ؛ قال : فلا تشربوا فى النقير ، فيكأنى بكم إذا شربم فى النقير قام يعضكم إلى بعض بالسيوف ، فضرب رجلا منكم ضربة لايزال يعرج منها إلى يوم القيامة فضحكوا ، فقال صلى الله عليه وسلم : مايضحككم ؟ قالوا : ولقد شربنا فى النقير فقام بعضنا إلى بعض بالسيوف فضرب هذا ضربه بالسيف فهو أعرج كما ترى ، ثم ذكر لهم صلى الله عليه وسلم أنواع تمر بلدهم ، فقال : لكم تمرة تدعونها كذا وتمرة تدعونها كذا ، فقال له رجل من القوم : بأبى أنت وأمى يارسول الله لوكنت ولدت فى جوف هجر ماكنت بأعلم منك الساعة ، أشهد أنك رسول الله ، فقال لهم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم

إن أرضكم رفعت إلى منذ تعدم ، أى فنظرت من أدناها إلى أقصاها وقال لهم : خير تمركم البرنى ، يذهب بالداء ولاداء معه » أى وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم فى المناهى على شرب الأنبذة فى الأوعبة المذكورة مع أن فى المناهى ما هو أشد فى النحريم لـكثرة تعاطيم لها .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ومعنى النهى عن الانتباذ فى هذه الأوعية بخصوصها أنه يسرع فيها الإسكار ، فربما يشرب منها من لايشعر بذلك .

وكان فى عبد القيس أبو الوازع بن عامر وابن أخته مطر بن هلال ؛ ولما ذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم أنه ابن أختهم قال « ابن أخت القوم منهم » وكان فيهم ابن أخى الوازع. وكان شيخاكبيرا مجنونا جاء به البرازع معه ليدعو له صلى الله عليه وسلم ، فحسح ظهره ودعا له ، فبرأ لحينه وكسى شبرًا وجمالا حتى كأن وجهه وجه العذراء.

وجاء وأنه صلى الله عايه وسلم زودهم الأراك يستاكون به وذكر أنه كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم خلف ظهره ، وقال : إنما كان خطيته داودعليه الصلاة والسلام النظر » .

ومنها وفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب ، قبل جاء بنو حنيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم مسيلمة الكذاب ، يسترونه بالثياب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه رضى الله تعلى عنهم معه عسيب من عسب النخل فى رأسه خويصات ، فلما انتهى مسيلمة إلى رسول الله على الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب ، كلمه وسأله أن يشركه معه فى النبوة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو سألتنى هذا العسيب مأعطيتكه .

وقيل إذ بنى حنيفة جعلوه فى رحالهم ، فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا : يارسون الله إنا قد حلفنا صاحبنا فى رحالنا يحفظها لنا فأمر له صلى الله عليه وسلم بمثل ماأمر به لواحد من القوم ، وهو خمس أواق من فضة ، وقال : أما إنه ليس بشركم مكانا ، فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه ، فقال : إنما قال ذلك لأنه عرف أن لى الأمر من بعده ، فلما رجعوا واتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وكذب ، وادعى أنه أشرك معه صلى الله عليه وسلم في النبوة وقال لمن وفد معه : ألم يقل لسكم حين ذكر تمونى له : أما إنه ليس بشركم مكانا

ماذاك إلا لماكان يعلم أنى أشركت معه فى الأمر . أى وهو صلى الله عليه وسلم إنما أواد بذلك أنه حفظ ضيعة أصحابه ، هذا .

وفى الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم أقبل ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضى الله تعالى عنه وفى يد النبى صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال : إن سألتنى هذه القطعة ماأعطيتكها ، أى فإنه صلى الله عليه وسلم بلغه عنه أنه قال : إن جعل لى محمد الأمر من بعده أتبعته « وإنى لأراك الذى منه رأيت » وهذا قيس نجيبك عنى ثم انصرف » .

والذى رآه منه صلى الله عليه وسلم أنه رأى فى المنام أن فى يده سوارين من ذهب قال تغاهنى شأتهما فأوحى الله إلى فى المنام : أن انفخهما ، فنفختهما فطارا ، فأولتهما كذابين يحرجان من بعدى : أى وهما طليحة العبسى صاحب صنعاء ، ومسيلمة الكذاب صاحب الهامة » فإن كلا منهما ادعى النبوة فى حياته صلى الله عليه وسلم . وكان طليحة العبسى يقول : إن ملكاكان يقال له ذو النون يأتيني كما يأتى جبربل محمدا ، فلما بلغه صلى اللهعليه وسلم ذلك ، قال : لقد ذكر ملكا عظيا فى السهاء يقال له ذو النون وجع بعضهم بين هذا الذى فى الصحيحين وماهنا بأنه يجوز أن يكون مسيلمة قدم مرتين : الأولى كان تابعا ومن ثم كان فى حفظ الرحال ، والثانية كان متبوعا ولم يحضر أنفة منه واستكبارا ، وعامله صلى الله عليه وسلم فى الاستئلاف فأتى إلى قومه وهو فيهم كذا قيل .

ولا يختى أن قوله ولم يحضر يقتضى أنه لم يجي إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى المرتبن ، وتقدم أنه جاء إليه صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب ، وهذا : أى ستره بالثياب هو المناسب لكونه متبوعا ثم صار مسيلمة لعنه الله يشكلم بالهذيان يضاهى به القرآن . فن ذاك قوله قبحه الله : لقد أنهم الله على الحبل ، أخرج منها نسمه تسعى من بين شغاف وحشا، وقال : والطاحنات طحنا . والعاجنات عجنا . والخابزات خبرا . والثاردات بردا . واللاقمات لقما . ووضع عنهم الصلاة ، وأحل لهم الحمر والزنا . وقيل إنه لعنه الله طلب منه أن يتفل فى بير تبركا ففعل فملح ماؤها . ومسح رأس صبى فصار أقرع قرغا فاحشا . وذعا لمرجل فى بنين له بالبركة فهما ، فرجع الرجل إلى منزله فوجد أخذهما قد سقط فى بئر والآخر أكله الذئب . ومسح على عنى رجل للاستشفاء بمسحه فابيضت عيناه ، فعل ذك مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم . وهذا السياق يرشد إلى أنه كان برأس ذلك الصبى قرغ يسيز

فحسح عليه للاستشفاء ، ثم أظهر معجزة بزعمه . وهو أنه أدخل بيضة فى قارورة وافتضح بأن البيضة بنت يومها إذا ألقيت فى الحل والنوشادر يوما وليلة فإنها تمتد كالحيط . فتجعل فى القارورة وبصبعليها ماء فتجمد ، وبهذا برد على من رثاه من بنى حنيفة بقوله :

له عليك أبا تمامه كم آية لك فيهمو كالشمس تطلع من غمامه فيقال له : كذبت ، بل كانت آياته معكوسة .

قال: وكتب مسيلمة قبحه الله إلى النبى صلى الله عليه وسلم كتابا فقال: من مسيلمة رسول الله ، آما بعد \_ فإنى قد أشركت فى الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ، وليس قريش قوما يعدلون، وبعث رجلين . فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بسم الله الرحن الرحم ، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى . أما بعد \_ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ثم قال للرجاين : وإنما تقولان مثل مايقول ؟ قالا نعم ، قال : أما والله لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكا انتهى .

ومنهاوفدطي ، وفيهم زيدالخيل رضى الله تعالى عنه . وفد عليه صلى الله عليه وسلم ، وفيهم قبيصة بن الأسود ، وسيدهم زيد الخيل . قيل له ذلك ، لخمسة أفراس كانت له : أي ولو كان وجه التسمية يلزم اطراده لقيل للزبرقان بن بلىر زبرقان الخيل .

فقد قيل : إنه وفد على عبد الملك بن مروان وقاد إليه خسة وعشرين فرسا ، ونسب كل واحدة من تلك الأفراس إلى آبائها وأمهانها ، وحلف على كل فرس يمينا غير اليمين التي حلف بها على غيرها ، فقال عبد الملك : عجبي من اختلاف أيمانه أشد من عجبي من موفته بأنساب الحيل .

وكان زيد الخيل شاعرا خطيبا بليغا جوادا، فعرض عليهم صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم . وقال صلى الله عليه وسلم فى حق زيد الخيل « ماذكر لى رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إلا رأيته دون ماقيل فيه إلا زيد الخيل ، فإنه لم يبلغ أى ماقيل فيه كل مافيه » وسماه صلى الله عليه وسلم قال له فيه كل مافيه » وسماه صلى الله عليه وسلم قال له وهو لا يعرفه : « الحمد لله الذى أتى بلثمن سهلك وحزنك ، وسهل قلبك للإيمان ، ثم قبض صلى الله عليه وسلم على يده ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا زيد الخيل بن مهلهل ، تخبض صلى الله والك عبده ورسوله ، فقال له صلى الله عليه وسلم : بل أنت زيد

الخير ، ثم قال : يازيد مأخبرت عن رجل قط شيئا إلا رأيته دون ماأخبرت عنه غمرك ، أي وأجاز صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم خمس أواق ، وأعطى زيد الخيل اثنتي عشرة أوقية ونشا : أى وأقطعه محلين من أرضه ، وكتب له بذلك كتابا ، ولما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى قومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ينجو زيد من الحمى » أى ماينجو منها، فني أثناء الطريق أصابته الحمى ، أى وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال له : يازيد تقتلك أم ملدم يعني الحمى .

وفى رواية أن زيد الخيل لما قام من عنده صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى بلاده ، قال صلى الله عليه وسلم : «أى قتى إن لم تدركه أم كلبة <sub>»</sub> يعنى الحمى ، والكلبة الرعدة .

وفى رواية «ماقدم على ّرجل من العرب يفضله قومه إلا رأيته دون مايقال فيه إلا ماكان من زيد ، فإن ينج زيد من حمى المدينة فلأمر ماهو » .

قال : ولما مات أقام قبيصة بن الأسود الناحة عليه سنة، ثم وجه براحلته ورحله . وفيه كتاب رسول الله صلى الله عليهوسلم الذى أقطعه فيه محلين بأرضه، فلما رأت امرأته الراحلة ضرمتها بالنار ، فاحترقت واحترق الكتاب انتهى .

وفى كلام السهيلى : وكتب له كتابا على ماأراد وأطعمه قرى كثيرة منها فدك ، هذا كلامه . وقبل بق إلى خلافة عمر رضى الله عنهما .

ومنها وفود عدى بن حاتم الطائى . حدث عدى وضى الله عنه قال: كنت امراً شريفا فى قومى ، آخذ المرباع من الغنائم كما هو عادة سادات العرب فى الجاهلية : أى وهو ربع الغنيمة كما تقدم ، فلما سمحت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته ، مامن رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به منى ، فقلت لغلام كان راعيا لإبلى : لاأبا لك اعزل من إبلى أجمالا ذللا سمانا ، فاحتبسها قريبا منى ، فإذا سمحت بجيش علمد قد وطى مدة البلاد فآذنى ففعل ، ثم إنه أتانى ذات يوم ، فقال ياعدى ماكنت صانعا إذا غشيك محمد فاصنعه الآن ، فإنى قد رأيت رايات فسألت عنها ، فقالوا : هذه جيوش محمد . فقلت له قرب لى أجمالى ، فقر بها فاحتمات أهلى وولدى ، والتحقت بأهل دينى من النصارى بالشام ، وخلفت بنتا لحاتم فى الحاضر ، فأصيب فيمن أصيب : أى سبيت فيمن أصيب من الحاضر ، فلما قدمت فى السبايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ رسول الله عليه وسلم هوبي الم اله عليه وسلم هوبي الم الله عليه وسلم وبالم الله عليه وسلم هوبي الم المان وبالم الها وسلم هوبي المانية عليه وسلم هوبي المنافرة على المنافرة وبي المنافرة وبي المانية عليه وسلم هوبي الشه عليه وسلم هوبي المانية عليه وسلم هوبية المانية عليه وسلم هوبي المانية عليه وسلم هوبية المانية علية عليه وسلم هوبية الماني

وكساها ، وحملها ، وأعطاها نفقة ، وخرجت إلى أن قدمت على الشام ، فوالله إنى لقاعد في أهلي ، إذ نظرت إلى ظعينة تؤمنا ، فقلت : ابنة حاتم ، فإذا هي هي . فلماوقعتعل " قالت : القاطع الظالم ، احتمات بأهلك وولدك ، وقطعت بقية والديكوعورتك، فقلت: أى أخية ، لاتقولي إلا خيرا فوالله مالي من عذر ، ولقد صنعت ماذكرت ، ثم نزات وأقامت عندى . فقلت لها وكانت امرأة حازمة : ماذا ترين في أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعا ، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فأنت أنت . فقلت والله إن هذا للرأى ، أي ولعلها لم تظهر له إسلامها لئلا ينفر طبعه من قولها له إن يكن نبيا أى على الفرض والننزل تحريضا له على اللحوق به صلى الله عليه وســلم ، فخرجت حتى حِثته صلى الله عليه وسلم بالمدينة فدخلت عليه . فقال : من الرجل ؟ فقلت : عدى بن حاتم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق بى إلى بيته ، فوالله إنه لقائدنى إليه إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة فاستوقفته صلى اللهءليه وسلم فوقف لهاطويلا تىكلمه في حاجتها . فقلت ماهو بملك ،ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة بيده من أدم محشوة ليفافقدمها إلى وقال : اجلس على هذه . فقلت بل أنت فاجلس عليها ، قال : بل أنت ، فجلست عليها ، وجلس رسول اللهصلي الله عليه وسلم بالأرض. فقلت والله ماهذا بأمر ملك ، ثم قال لى مامعناه : ياعدى بن حاتم أسلم تسلم قالها ثلاثا . فقلت : إنى على دين ، قال: أنا أعلم بدينك منك ، فقلت أنت أعلم بديني ؟ قال نعم ألست من الركوسية : ألست من القوم الذين لهم دين ؟ لأنه تقدم أنه كان نصر انيا . فقلت بلي ، فقال : ألم تـكن تسير في قومك بالمرباع، أي تأخذ ربعالغنيمة كما هو شأن الأشراف من أخذهم في الجاهلية ربع الغنيمة ؟ قلت بلى . قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك فى دينك . فقلت : أجل واقله ، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم مايجهل ، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعلك ياعدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ماتري ، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لاقوة له، وقد رمتهم العرب مع حاجتهم ، فواقد ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لايوجد من يأخذه ، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ماترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، أتعرف الحبرة ؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها ، قال : فوالله ، وفي لفظ : فواللذي نفسي بيده ليتمن هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد .

وفى رواية : ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية : أى وهي قرية بينها وبين

الكوفة نحو مرحلتين – على بعيرها حتى تزور البيت ، أى الكعبة لاتخاف – ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أنالملك والسلطان فى غيرهم ، وايم الله ليوشكن أناتسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . قال عدى : وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تحج بالبيت وايم الله لتكوين الثانية ليفيض المال حتى لايوجد من يأخذه .

ومنها وفود فروة بن مسيك المرادى ، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فروة مفار قا لملوك كندة ، وكان بين قومه مراد وبين همدان قبيل الإسلام وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا فى يوم يقال الردم ، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم . فقال : يارسول الله من ذا يصيب قومه مثل مأأصاب قومى يوم الردم ولا يسوءه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إن ذلك لم يزد قومك فى الإسلام إلا خيرا ، واستعمله صلى الله عليه وسسلم على مراد وزبيد ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاصى على الصدقة فكان معه فى بلاده حتى توفى رسول الله صلى القد عليه وسلم :

لمارأيت ملوك كندة أعرضت كالرجلخانالرجلعرق نسائها فركبت راحلتي أؤم محمدا أرجو فواضلها وحسن ثوابها

ومنها وفد بنى زبيد بضم الزاى وفتح الموحدة . وفد بنو زبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيهم عمر و بزمعد يكرب الزبيدى ، وكان فارس العرب مشهورا بالشجاعة ، شاعرا بجيدا ، قال لابن أخيه قيس المرادى : إنك سيد قومك وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبى قانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه ، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخنى عليك ، وإذا لقيناه اتبعناه ، وإن كان غير ذلك علمنا علمه ، فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه . فركب عمرو رضى الله عنه حتى قدم على رسول الله صلى مع قومه فأسلم ، فلما بلغ ذلك قيسا قال : خالفنى وترك أمرى ورأى ، وتوعد عمرا . فقال عمرو في قيس أبياتا منها :

فن ذا عاذری من ذی سفاه یرید بنفسه شد ً المزاد أرید حیانه ویرید قتلی عذیرك من خلیلك من مرادی أى وبعد موته صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو هذا مع الأسود العبسى ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، وشهد فتوحات كثيرة ` أيام الصديق وأيام عمر رضى الله عنهما .

وعن ابن إسحاق : قبل إن عمرو بن معد يسكر ب لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسلم قيس بعد ذلك ، قبل له صحبة ، وقبل لا .

ومنها وفد كندة ، أى وله صلى الله عليه وسلم جدّة منهم ، وهي أمّ جدّ ه كلاب . وفد عليه صلى الله عليه وسلم تمانون ، أى وقيل ستون من كندة فيهم الأشعث بن قيس ، وكان وجبها مطاعا في قومه ، وفي الإمتاع وهو أصغرهم . فلما أرادوا الدخول عليه صلى الله عليه وسلم رجلوا : أى سرحوا جممهم . أى شعور رءوسهم ، أى الساقطة على مناكبهم ، وتـكحلوا ، ولبسوا عليهم جبب الحبرة أى بوزن عنبة : برود البمن المخططة ، قد كففوها:أى سجفوها بالحرير . فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أى وعند ذلك قالوا : أبيت اللعن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : لست ملكا أنا محمد بن عبدالله . قالوا : لانسميك باسمك ، قال : أنا أبوالقاسم . فقالوا : يا أبا القاسم إنا خبأنا للشخبئا فما هو ؟ وكانوا خبئوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين جرادة فى ظرف سمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله ، إنما يفعل ذلك بالسكاهن ، وإن الكاهن والـكهانة والمتـكهن فى النار ، فقالوا : كيف نعايم أنك رسول الله ؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء فقال : هذا يشهد أنى رسول الله ، فسبح الحصى فى يده ، فقالوا : نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول اقله صلى الله عليه وسلم : إن الله بعثنى بالحق وأنزل على كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فقالوا : أسمعنا منه ، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والصافات صفا) حتى بلغ (رب المشارق والمغارب) ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن بحيث لايتجرك منه شيءودموعه تجرى على لحيته ، فقالوا : إنا نراك تبكي ، أفمن مخافة من أرسلك تبكى؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن خشيتي منهأبكتني ،بعثني على صر اط مستقيم فى مثل حد السيف ، إن زغت عنه هلكت، ثم تلا صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلَئُن شَئَّنَا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) الآية ، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم : ألم تسلموا ؟ قالوا : على ، قال: فما بالهذا الحرير فى أعناقكم . فعند ذلك شقوه منها وألقوه .

وفيه أن هذا يخالف ما قاله فقهاؤنا معا ﴿ الشَّافِعِيةِ مِن جُوازِ التَّسْجِيفِ بالحريرِ ﴾ إلا

ن يقال الجواز مخصوص ، بأن لا يجاوز الحد اللاثق بالشخص ، ولعل سجفهم جاوزت لحد اللائق بهم وقد قال الأشمث له صلى الله عليه وسلم : نحن بنو آكل المرار وأنت بن آكل المرار ، يعنى جدته أم كلاب . فقد تقدم أنها من كندة ، وقيل إنما قال ذلك لأشعث ، لأن عمه العباس بن عبد المطلب كان إذا دخل حيا من أحياء العرب ، لأنه كما تقدم كان تاجرا ، فإذا سئل من أين ؟ قال : أنا ابن آكل المرار ليعظم ، يعنى انتسب لى كندة ، لأن كندة كانوا ملوكا فاعتقدت كندة أن قريشا منهم لقول العباس المذكور ، قال له صلى الله عايه وسلم : لا ، نحن بنو النضر بن كنانة ، لا نقفو أمنا ولا ننتنى من آبائنا : أي لا ننتسب إلى الأمهات ونترك النسب إلى الآباء .

والأشعث هذا ممن ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا إلى الإسلام في خلافة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أى فإنه حوصر ، ثم جيء به أسيرا ، فقال للصديق حين أراد قتله : استبقنى لحروبك وزو جنى أختك ، فزوجه أخته أم فروة فلدخل سوق لإبل بالمدينة واخترط سيفه ، فجعل لا يرى جملا إلا عرقبه ، فصاح الناس: كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه وقال: والله ما كفرت إلا أن الرجل يعنى أبا بكر رضى الله تعالى عنه زوجنى أخته ، ولوكنا ببلادنا لمسكانت لنا وليمة غير هذه وقال: يا أهل المدينة انحووا وكلوا، وأعطى أصحاب الإبل أثمانها ، قال: وقال صلى الله عليه وسلم للأشعث و هل لك من ولد في عند مخرجي إليك اوددت أن لى به السبعة ، فقال: إنهم لحبنة معجنة ، موانم لقرة العين ، وثمرة الفؤاد» انتهى .

ومنها وقد أزد شنوءة . وقد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الأزد وفيهم صرد بن عبد الله الأزدى أى وكان أفضلهم ، فأمره صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل الين ، فخرج حتى نزل بجرش بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة وهي مدينة بهاقبائل من قبائل الين وحاصر ها المسلمون قريبا من شهر ثم رجعوا عنها ، حتى إذ كار الجبل يقال له شكر بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ، وقيل باسكان الكاف ، فلما وصلوا ذلك المحل ظن أهل جرش أن المسلمين رضى الله تعالى عنهم إنما رجعواعهم منهزمين ، فخرجوا في طلبهم حتى إذا أدركوهم عطفوا عليهم فقتلوهم قتلا شديدا .

يرتادان: أى ينظران الأخبار، فبينها هما عندرسول القصلي القعليه وسلم إذ قال رسول القصلي الله عليه وسلم : بأى " بلاد الله شكر ؟ فقام إليه رجلان فقالا : يارسول الله ببلاد نا جبل يقال له كشر ، فقال إنه ليس بكشر ولكنه شكر ، قالا : فها شأنه يا رسول الله ؟ قال إن بلن المقاتنح عنده الآن، وأخبرها الخبر ، فخرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم داجعين لم فوجهما فدا صبيوا فى اليوم والساعة التى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال ، وعند إخبارهما لقومهما فدا صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضدة لقاء، وأطيبه كلاما ، وأعظمه أمانة ، أنّم منى وأنا منكم ، وحمى لهم حمى حول بلدهم .

ومنها وفدرسول ملوك حمير .. وحامل كتابهم إليه صلى الله عليه وسلم ، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ملوك حمير وحامل كتابهم إليه صلى الله عليه وسلم بإسلام الحارث بن عبدكلال بضم الكاف .

وقد اختلف فى كون الحارث له وفادة فهو صحابى أولا ، والنعان ومعافر بالفاء مكسورة وهمدان ، أى باسكان الميم وفتح الدال المهملة وهى قبيلة .

وأما همذان بفنح الميم والذال المعجمة فقبيلة بالعجم ، ف كتب إليهم رسول الله صلى المته عليه وسلم : بسم الله الرحم من محمد رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال وإلى النعان ومعافروهمدان ، أما بعد : فإنى أحمد الله إليكم الذى لا إله إلا هو : أما بعد : فإنه قد وقع بنا رسول كم مقفلنا من أرض الروم : أى رجوعنا من غزوة تبوك ، فلقيناه بالمدينة فبلغ ماأرسلتم به وخبر ما قبلكم ، وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين ، وإن الله قد هدا كم بداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله ، وأقتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من الغنائم خس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه ، وماكتب على المؤمنين من الصدقة . أما بعد : فإن محمدا النبي أرد ل إلى زرعة ذي يزن . وفي الاستيعاب : زرعة بن سيف ذي يزن . وفي كلام الذهبي : زرعة بن سيف ذي يزن أن إذا أناكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا : معاذ بن جبل ، وعبد الله بن زيد . ومالك بن عبادة ، وعقبة بن نمر ، ومالك بن مرادة وأصحابهم، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخاليفكم بالخاء المعجمة بان مرارة وأصحابهم، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخاليفكم بالخاء المعجمة

جمع مخلاف ، وأبلغوها رسلى ، وأن أميرهم معاذ بن جبل ، فلاينقلبن إلا راضيًا . أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله .

ثم إن مالك بن كعب بن مرارة قد حدثنى أنك قد أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين : فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيرا ، ولا نخونوا ، ولا تخاذلوا بضم الناء المثناة اللهوقية وكسر الذال . ويجوز أن يكون بفتح المثناة وفتح الدال محذوف إحدى النامين ، فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل ، وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب ، وآمركم به خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ومنها وفدرسول فروة بن عمرو الجذامى : وفدرسول فروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه : وأهدى له صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء : أى يقال لها فضة وحمارا يقال له يعفور وفرسا يقال له الظرب وثيابا وقياء مرصحا بالذهب ه

وكان فروة رضى الله تعالى عنه عاملا للروم على ما يلبهم من العرب ، فلما بلغ الروم إسلامه أخذوه وحبسوه ، ثم ضربوا عنقه وصلبوه أى بعد أن قال له الملك ارجع عن دين محمد ونحن نعيدك إلى ملكك قال : لا أفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنك تعلم أن عيسى عليه الصلاة الدالام بشربه ، ولكنك تضر بملكك .

ومنها وفد بنى الحارث بن كعب . بعث رسول الله حلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه إلى بنى الحارث بن كعب بنجران ، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ، وقال له: إن استجابوا فاقبل مهم ، وإن لم يفعلوا فقاتلهم ، فخرج خالد رضى الله تعالى عنه حتى قدم عليهم ، فبعث الركبان يضربون فى كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون : أيها الناس أسلموا تسلموا فأسلموا ، فقام فيهم خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنهم يعلمهم الإسلام ، أى شرائعه ، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بللك فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ال يعبل متقبل معه وفدهم . فأقبل رضى الله تمالى عنه ومعه وفدهم . وفيم قيس بن الحصين ذو الفصة بالغين المعجمة . أى لأنه كان قى حاقه غصة لايكادييين الكلام منها . وهي صفة لا بيه الحصين . وربماوصف بها قيس . قالولى النور : ويحتمل أن يقال به ذو الفصة وابن ذى الغصة لأنه وأباه كانت بهما الغصة قابه بعد .

وحين اجتمعوا به صلى الله عليه وسنم قال لهم : بماكنتم تغلبون من قاتلكم فى الجاهلية؟ قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم . قال صدقتم . وأمر عامهم صلى الله عليه وسلم زيد بن الحصين ، ولم يمكئوا بعد رجوعهم إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومنها أنه وقد عليه صلى الله عليه وسلم رفاعة بن زيا. الحزاعى . وقد رفاعه بن زياد الحزاعى . وقد رفاعه بن زياد الحزاعى بالحاء المعجمة والزاى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهدى ارسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قومه وسلم غلاما فأسلم وحسن إسلامه ، وكتب له رسول الله عليه وسلم لرفاعة بن زياد إلى يعتنه إلى قومهعامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ، فن أقبل منهم فى حزب الله وحزب رسوله ، ومن أدبر فله أمان شهرين » فلما قدم رفاعة رضى الله تعالى عنه على قد مد أجاوا وأسلموا .

ومنها وفد همدان. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من همدان فيهم مالك ابن نمط وكان شاعرا مجيدا ، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك عليهم مقطعات من الحبرات بكسر الحاء المهملة : ثياب قصار . ٤٠٠ غططة من برود اليمن . والعمائم العدنية نسبة إلى عدن مدينة باليمن ، سميت بذلك لأنز نبرا كان يحبس فيها أرباب الجرائم . وفدوا إليه صلى الله عليه وسلم على الرواحل المهرية رالأرحبية . والمهرية : نسبة إلى قبيلة يقال لما مهرة باليمن والأرحبية : نسبة إلى أرحب وصار مالك بن نمط يرتجز : أي يقول الرجز بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول :

إليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف مخطمات محمال الليف

## ومن شعره :

حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قردد بأن رسول الله فينا مصدق رسول أنى من عند ذى العرش مهتد فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أصدائه من محمد وقد أمره صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ، وأمره بقتال ثقيف ، فكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه كذا في الأصل .

وفى الهدى : روى البيهقى باسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالله

ابنالوليدرضى الله تعالى عنه إلى من ذكر يدعوهم إلى الإسلام ، فأقام ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام ، فلم يجيبوه . ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا كرم الله وجهه وأور خالدا الإسلام ، فلم يجيبوه . ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا كرم الله وجهه أصابه صفاً واحدا ، ثم تقدم بين أيديهم من القوم خرجوا إليه ، فصف على كرم الله وجهه أصحابه صفاً واحدا ، ثم تقدم بين أيديهم وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا ، وكتب بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدكتاب خر ساجدا ثم رفع صلى الله عليه وسلم ، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه ، ثم قال : السلام على همدان ، السلام على همدان ، وهذا أصح ، لأن همدان لم تكن تقاتل ثقيفاً ، فإن همدان بالين وثقيفاً بالطائف .

أى وجاء أنه صلى الله عليه وسـلم قال : نعم الحى همدان ، ماأسرعها إلى النصر ، وأصبرها على الجهد . وفيهم أبدال وفيهم أوتاد .

ومنها وفد تجيب أى بضم المثناة فوق وتحتية ويجوز الفتح ، وهى قبيلة من كندة . وفد على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد تجيب وقد كانوا ثلاثة عشر رجلا ، وقد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرضالله عليهم ، فسر " رسولالله صلىاللهعليه وسلم بهم وأكرم مثواهم . وقال إ . يارسول الله إنا سقنا إليك حق الله فى أموالنا ، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : رحميرها فاقسموها على فقرائكم ، قالوا : يارسول الله ماقدمنا عليك إلا بما فضل عن فقراننا ، أي وفضل بفتح الضاد وكسرها ، قال أبو بكر : يارسول الله ماقدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الهدى بيد الله عز وجن ، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان ؛ وجعلوا يسألونه عن القرآن والسن ، فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رغبة ، وأرادوا الرجوع إلى أهليهم فقيل لهمايعجلسكم ؟ قالوا : نرجع إلى من وراءنافنخبرهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاقينا إياه وما ورد علينا ، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه، فأرسل. إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ماكان يجيز به الوفود، ثم قال لهم رسول الله صلى القطيه وسلم هل بتى منكم أحد؟ قالوا : غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سنا ، قال : فأرسلوه إلينا ، فأرسلوه فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وقال : يارسولالله أنا من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم ، فاقض حاجتي ، قال : وما حاجتك ؟ قال : تسأل الله عز وجل أن يغفر لى ويرحمني ، ويجعل غناى في قلبي ، فقال رسول الله حملى الله عليه وسلم : اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه فى قلبه ، ثم أمر له صلى الله عليه وسلم بمثل ماأمر به لرجل من أصحابه .

ثم إنهم بعد ذلك وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فى الموسم إلا ذلك الغلام، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : مافعل الغلام الذي أتانى معكم ؟ قالوا : يارسول الله ، مارأينا مثله قط ، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله ، لولا أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله إنى لأرجو أن يموت جميعا يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تشعب أهواؤه وهمومه فى أودية الدنيا ، فلعل الأجل يدركه في بعض صلى الله عليه وسلم : تشعب أهواؤه وهمومه فى أودية الدنيا ، فلعل الأجل يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبال الله عز وجل فى أمها هلك .

ولمنا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام ذلك الغلام فى قومه فذكرهم الله والإسلام ، فلم يرجع منهم أحد ، وجعل أبو بكر المصديق رضى الله تعالى عنه يذكر ذلك الغلام ويسأل عنه ، ولمنا بلغه ماقام به كتب إلى زياد بن الوليد أى وكان واليا على حضرموت يوصيه به خيرا .

ومنها وفد بنى ثعلبة . وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الجمرانة أربعة نفر من بنى ثعلبة : أى مقرين بالإسلام ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته ورأسه يقطر ماء . قال بعضهم : فرى ببصره إلينا فأسرعنا إليه وبلال يقيم الصلاة ، فسلمنا عليه وقاتنا يارسول الله إنارسل من خلفنا من قومنا، ونحن مقرون بالإسلام. وقد قيل لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاإسلام لمن لاهجرة له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حيثًا كنم وانقيم الله فلا يضركم ، أى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : حيثًا كنم وانقيم الله فلا يضركم ، أى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الظهر ثم انصرف إلى بيته فلم يلبث أن خرج إلينا فدعا بنا ، فقال : كيف بلادكم ؟ فقلنا غصبون ، فقال : الحمد الله ، فأقنا أياما وضيافته صلى الله عليه وسلم تجرى علينا ، ثم لما جاءوا يودعونه صلى الله عليه وسلم قال لبلال أجزهم ، فأعط كل واحد منهم أواق فضة أى والأوقية أربعون درها .

و منها وفد بنى سعد هذيم من قضاعة . عن النعان رضى الله تعالى حنه قال : قدمت على رسول الله صلى ، ه على رسول الله صلى ، ه على رسول الله صلى ، ه عليه وسلم البلاد : أى جعلها موطأة قهرا وغلبة ، وأزاح العرب : أى استولى عليها ،

والناس صنفان إما داخل فى الإسلام راغب فيه ، وإماخائف السيف ، فنزلنا ناحية من الملدينة ، ثم خرجنا نؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه ، فنجد رسول القدصلى الله عليه وسلم يعلى جنازة فى المسجد ، أى وهو سهيل بن البيضاء ، لأنه صلى الله عليه وسلم أم يصل فى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسجده على جنازة إلا عليه رضى الله تعلى عنه . وما وقع له فى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على سهيل وأخيه نظر فيه مع أن فقهاءنا ذكروه وأقروه ، فقمنا خلفه ناحية ولم له ندل الله عليه وسلم وتبايعه .

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر إلينا ، فدعا بنا فقال : ممن أنتم ؟ فقلنا : من بنى سعد هذيم ، فقال : أمسلمون أنتم ؟ قلنا : نعم ، فقال : هلا صليتم على أخيكم ؟ قلنا : يا رسول الله طننا أن ذلك لا يجوز أنا حتى نبايعك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما أسلمتم فأنتم مسلمون قال : فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا على الإسلام ، ثم انصر فنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا ، فبعث رسول الله عليه وسلم على الإسلام . فقلنا : يارسول الله إنه فتقدم صاحبنا فبايعه صلى الله عليه وسلم على الإسلام . فقلنا : يارسول الله إنه أصغرنا ، وإنه خادمنا فقال صلى الله عليه وسلم ه سيد القوم خادمهم ، بارك الله عليه ، قال النعان رضى الله تعالى عنه : فكان والله عليه والله عليه والله عليه وسلم له ، ثم أمره رسولالله صلى الله عليه وسلم يلا الله عليه وسلم علينا فكان يؤمنا فلما أردنا الانصراف أمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأورأنا بأواق من فضة ، لكل رجل منا ، فرجعنا إلى قومنا .

ومنها وفد بنى فزارة . وفد عليه صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا من بنى فزارة فيهم خارجة بن حصن أخوعيينة بن حصن وابن أخيه الجد بن قيس بن حصن وهو أصغرهم مقرين بالإسلام وهم مسنتون : أى توالى عليهم الجدب على ركائب عجاف : أى هزال ، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم ؟ فقال رجل منهم : أى وهو خارجة : أسنتت بلادنا ، وهلكت مواشينا ، وأجدب جنابنا : أى ما حولنا وغرثت [] أن جاعت عيالنا فادع لنا ربك يغيننا ، واشفع لنا إلى ربك ، وليشفع لنا ربك إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سبحان الله ويلك هذا أنا أشفع إلى ربى عزوجل ، فن ذا الذي يشفع ربنا إليه ! لا إله إلا هو العلى العظيم ، وسع كرسيه : أى علمه ، كذا قيل . وقيل موضع قدميه السموات والأرض : ومو دون العرش موضع قدميه السموات والأرض : ومو دون العرش

كما جاءت به الآثار ، فهمى تثط : أى تصوت من عظمته وجلاله كما ينط الرحل بالحاء المهملة ، الحديث : أى من ثقل الحمل .

وقال رسول الله صلى اقد عليه وسلم « إن الله ليضحك من شغضكم وأزلكم : أى شدة ضيقكم وجدبكم ، وقرب غيائكم ، فقال الأعرابي : لن نعدم من رب يضحك خيرا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ، وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فتكلم بكلمات ، وكان لارفع يديه : أى الرفع البالغ فى شيء من الدعاء إلا فى الاستسقاء ، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤى بياض إبطيه . أى وفى النور: وقد جوزت وجها وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه فى الاستسقاء يعنى ظهور كفيه إلى الساء كما فى مسلم ، أى فيكون التقدير : لا يرفع ظهور كفيه إلى الساء إلا فى الاستسقاء .

وأقول : فيه أن هذا يقتض أنه يفعل ذلك ، وإن كان استسقاؤه لطلب حصول شيء كما في دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء فإنه متضمن للحصول .

وقد ذكر فى النور أن ماكان الدعاء فيه لطلب شىءكان ببطون الكفين إلى السهاء . والظاهر أن مستندذلك استقراء حاله صلى الله عليه وسلم فى الدعاء فى الاستسقاء وغيره. فليتأمل ، والله أعلم :

ومما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم « اللهم أسق » بقطع الهمزة ووصلها « بلادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، وأحى بلدك الميت ، اللهم اسقنا غيناً» أى مطراً «مغينا مربعا» بضم المع وإسكان الراء ، وبالموحدة مكسورة وبالعين المهملة : مسرعا لإخراج الربيع ، ومرتعا» بالتاء المثناة فوق من رتعت الدابة : إذا أكلت ما شاءت « طبقا» أى مستوعبا للأرض منطبقا عليها ، واسعا « عاجلا غير آجل ، نافعا غير ضار . اللهم "اسقنا رحمة ، ولا تسقنا عذابا ، ولا هدما ، ولا غرقا ، ولا محقاً . اللهم "أسقنا المغيث ، وانصرنا على الأعداء . عقام أبو لبابة رضى الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله التمر فى المرابد ، أى وتكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم ومن أبى لبابة ثلاث مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أسقنا الغيث حتى يقوم أبو لبابة عربانا يسد ثعلب مربده ، أى المحل الذي يخرج منه مماء المطر بازاره فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الرس ، فلما توسطت الساء انتشرت ثم أمطرت ، فوالله ما رأينا الشمس سبتا » أى من السبت إلى السبت الآخر ، وقام أبو لبابة رضى الله تعالى عنه عربانا يسد ثعلب مربده بازاره لئلا يخرج التمر منه .

وفى بعض الروايات « فأمطرت السهاء وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طاف الأنصار بأبي لبابة رضي الله تعالى عنهم يقولون له : يا أبالبابة إن السهاء والله لم تقلع حتى تقوم عريانا تسد ثعلب مربدك بازارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أبو لبابة رضى الله تعالى عنه عريانا يسد ثعلب مربده بازاره فأقلعت السهاء » وحينئذ يكون قول الراوى لئلا يخرج منه التمر محسب مافهم ، ويكون قول الصحابة : فوالله ما رأينا الشمس سبتا كان في قصة غيرها فخلط بعض الرواة : فجاء ذلك الرجل أو غيره . والذي فى الصحيح أنه الرجل الأول .

وذكر بعض الحفاظ « أنه خارجة بن حصن ، فقال: يارسول الله ، هلكت الأموال وانقطعت السبل ، فصمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فدعا ورفع يديه حتىرؤى بياض إبطيه ۽ وهو أي بياض الإبط معدود من خصائصه صلى الله عليه وسلم « ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الإكام » بكسر الهمزة ، جمع أكمة : وهي التل المرتفع والظراب ، بكسر الظاء المشالة جمع ظرب بفتحها : الروابي الصغار « وبطون الأودية ، ومنابت الشجر فانجابت السحابة » أي أقلعت عن المدينة انجياب الثوب .

أقول : لعل هذا المطر كان عاما للمدينة وما حولها حتى وصل إلى محل هؤلاء الوفد ، وإلا فهم إنما طلبوا حصول المطر لمحلهم ، ولا يلزم من وجوده بالمدينة وجوده بمحلهم إلا إذاكان قريبا بالمدينة بحيث إذا وجد المطر بها يوجد بمحلهم غالبا ، وقد أشار صاحب الهمزية رحمه الله تعالى إلى هذه القصة بقوله:

> ودعا للا نام إذ دهمتهم سنة من محولها شهباء فاستهلت بالغيث سبعة أيا م علمهـــم سحابة وطفاء ي وحيث العطاش توهي السقاء وأتى الناس بشتكون أذاها ورخاء يؤذى الأنام غلاء وصف غيث إقلاعه استسقاء بقراها وأحييت إحيـــاء أشرقت من نجومها الظلماء ر رباها البيضاء والحمراء

تتحرى مواضع الرعى والسة فدعا فانجلي الغمام فقل فى ثم أثرى الثرى وقرت عيون فترى الأرض عنده كسهاء يخجل الدر واليواقيت من نو

ثم رأيت في الحداثق لا بن الجوزي رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى قال ﴿ أَصَابِتُ

الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة ، فقام أعرابى فقال : يارسول الله هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى رأينا المطر يتحادر على السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته الشريفة ، قال : فطرنا يومنا ذلك . ومن الغد ومن بعد الغد والذى يليه إلى الجمعة الاعزر ، فقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال : يارسول الله تهدم البناء ، وغرق المال ، الاعرابي أو غيره فقال : اللهم حوالينا ولا علينا قال : فا جعل يشير بيديه إلى ناحية من السهاء إلا انفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجونة حتى سال الوادى شهرا فلم يجيء أحد من ناحية إلاحدث بالجود .

ثم رأيت بعضهم قال : أحاديث الاستسقاء ثابتة في الصحيحين . وطاهرها أنه تعدد؛ فني بعضها أنه وقع وهو في خطبة الجمعة ، وفي بعضها أنه صعد المنبر حين شكى إليه فخطب ودعا .

وفى بعضها ، أنه خرج إلى المصلى بعد أن وعد الناس يوما يخرج فيه ونصب له منبرا واستستى وأجيبت دعوته ونزل المطر وجاء إليه صلى الله عليه وسلم أعرابى . وقال له : يارسول الله أتيناك ومالنا بعبر ينط ، ولا صغير يغط ، ثم أنشد شعرا يقول فيه :

وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل

فقام صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر فدعا فستى ، ثم قال صلى الله عايه. وسلم : لوكان أبو طالب حيا لقرت عيناه ، من ينشدنا قوله ؟ فقام على كرم الله وجهه فقال : يارسول الله كأنك تريد قوله :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل الأبيات فقال صلى الله عليه وسلم أجل » .

وفى رواية «لما جاءه صلى الله عليه وسلم المسلمون : وقالوا : يار رل الله ، قحط المطر ، ويبس الشجر ، وهلكت المواشى وأسنت الناس، فاستسق لنا ربائ ، فخرج صلى الله عليه وسلم والناس معه بمشون بالسكينة والوقار حى أنوا المصلى ، فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركمتين يجهر فهما بالقراءة وكان يقرأ فى العيدين والاستسقاء فى الركعة الكتاب : وسبح اسم ربائ الأعلى ، وفى الركعة النانية بفاتحة الكتاب وهل

أتاك حديث الغاشية ، فلما قضى صلاته استقبل الناس بوجهه وقلب رداءه لمكى ينقلب القحط إلى الخصب ، ثم جنى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ورفع يديه وكبر تدكبيرة ، ثم تال : اللهم اسقنا ، وأغننا غيثا هفيئا رحيا واسعا وجدا ؛ طبقا مغدقا عاما ، هنيئا مربنا مربعا مربعا وابلا ، سائلا مسيلا ، مجللا دائما ، دارا انافعا ، غير ضار ، عاجلا غير واب غيثا . اللهم تحيى به البلاد ، وتغيث به العباد ، وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد . اللهم أزل في أرضنا زينتها ، وأزل علينا سكنها . اللهم أزل علينا من السهاء ماء طهورا ، تحيى به بلدة مينا واسعة ، بما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا ، فا برحوا حتى أقبل قزع من السحاب فالتأم بعضه إلى بعض . ثم أمطرت سبعة أيام لا نقلع عن المدينة ، فأتاه صلى الله عليه وسلم يصرفها عنا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر حتى بدت نواجذه ، يصرفها عنا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر حتى بدت نواجذه ، نم قال : اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على رموس الظراب ، ومنبت الشجر ، وبطون الأودية ، وظهور الآكام ، نتقشعت عن رموس الظراب ، ومنبت الشجر ، وبطون الأودية ، وظهور الآكام ، نتقشعت عن المدينة تم قال صلى الله عليه وسلم الله كانك أردت قوله فقال الأبيات . المدينة ثم قال صلى الله وعلى الله كانك أددت قوله فقال الأبيات .

ومنها وفد بنى أسد . وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطمن بنى أسد، منهم ضرار بن الأزور ، ووابصة بن معبد وطليحة بن عبد الله الذى ادعى النبوة بعد ذلك ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، ومنهم معاذة بن عبد الله بن خلف .

وقد استهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ناقة تكون جيدة للركوب والحلب ، من غير أن يكون لها ولد معها ، فطلبها فلم يجدها إلا عند ابن عم له ، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحلبها فشرب منها ثم سقاه ، ثم قال : اللهم بارك فيها وفيمن منحها ، فقال : يارسول الله وفيمن جاء بها ، فقال : وفيمن جاء بها . ومنهم حضرى بن عامر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد مع أصحابه ، فسلموا عليه ، وقال شخص منهم : يارسول الله عليك وسلم ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شخص منهم : يارسول الله طلى الله ولم تبعث إلينا بعثا ، ونحن لمن وراءنا .

أى وفى لفظ إن حضرمى بن عامر قال : أتيناك نتدرع الليل البهم فى سنة شه.اء : أى ذات قحط ولم تبعث إلينا. وفى رواية : يارسول الله أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك العرب، فأنز ل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ( يمنون عليك أن أسلموا قل لانمنوا على ّ إسلامكم يل الله بمن عليكم أن هداكم للإبمان إن كنتم صادقين ) .

وسألوه صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلونه فى الجاهلية ، من العيافة وهى زجر الطبر ، والتخرص على الغيب ، والحكهانة ، وهى الإخبار عن الكائنات فى المستقبل ، وضرب الحصباء ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقالوا : يا رسول الله خصلة بقيت ، فقال : وما هى ؟ قالوا الخط : أى خط الرمل ومعرفة ما يدل عليه ، قال صلى الله عليه وسلم : علمه نبى ، فمن صادف مثل علمه علم . أى وفى رواية لمسلم : فمن وافق خطه ، أى علم موافق خطه فذاك : أى يباح له وإلا فلا يباح له إلا بتبيين الموافقة .

أى وفى شرح مسلم أن محصل مجموع كلام العلماء فيه الانفاق على النهى عنه ، أى لأنه لا طريق لنا إلى العلم اليقتنى بالموافقة ، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال : لو علمتم موافقته ، لمكن لا علم لسكم بها ، وأقاموا أياما يتعلمون الفرائض ، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه وأمر لهم بجوائز ثم انصرفوا إلى أهليهم .

ومنهاوفد بنى عذرة: قبيلة بالين ، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا من بنى عذرة: أى وسلموا بسلام الجاهلية فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من القوم ؟ فقال قائلهم : من بنى عذرة: أى أخوقصى لأمه : نحن الذين عضاوا قصيا ، وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبنى بكر ، فلنا قرابات وأرحام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبا بكم وأهلا : أى لقيتم رحبا وأثيتم أهلا ، فاستأنسوا ولاتستوحشوا ، ماأعر فنى بكم ، قال : ثم قال صلى الله عليه وسلم لحم : فا يمنعكم من تحية الإسلام ؟ قالوا : يا محمد كنا على ما كان عليه آباؤنا ، فقدمنا مرتادين لأنفسنا ولقومنا . وقالوا إلام تدعو ؟ فقال رسول الله إلى الناس كافة ، فقال متكلمهم : فما وراء ذلك ؟ فقال رسول الله عليه وسلم : أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وأن تشهروا أنى رسول الله عليه وسلم : أفعال مستكسن طهورهن وتصليهن لمراة يتهن فإنه أفضل طهمل ، ثم ذكر لحم صلى الله عليه وسلم باقى الفرائض من الصيام والزكاة والحج انتهى فأسلموا ، وبشرهم رسول الله عليه وسلم عن سؤال الكاهنة : أى فقد قالوا : يا رسول الله إن فينا امرأة وباهم صلى الله عليه وسلم عن سؤال الكاهنة : أى فقد قالوا : يا رسول الله إن فينا امرأة كاهنة وريش والعرب يتحاكمون إليها ، أفنسالها عن أمور ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :

لا تسألوها عن شىء . ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن الذبائح التى كانوا يذبحونها إلى أصنامهم ، وقالوا نحن أعوانك وأنصارك ، ثم انصرنوا وقد أجيزوا ، أى وكسارسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم دابر .

ومنها وفد بنى بلى على وزن على مكبرا ، وهو حى من قضاعة . وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من بلى ؛ منهم – وهو شيخهم – أبو الضبيب تصغير الضب : الدابة المعروفة ، نزلوا على رويفع بن ثابت البلوى ، وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : هؤلاء قوى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبا بلك وبقومك ، فأسلموا ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي هداكم للإسلام ، فن مات منكم على غير الإسلام فهو في النار .

قال : وفي رواية عن رويفع رضي الله عنه قال : قدم وفد قومي ، فأنزلتهم علي " ، ثم خرجت بهم حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه ، فسلمنا عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : رويفع ؟ فقلت : لبيك ، قال : من هؤلاء القوم؟ قلت : قومى يا رسول الله ، قال : مرحبا بلث وبقومك . قلت : يا رسول الله قدموا وافدين عليك مقرّين بالإسلام وهم على من وراءهم من قومهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يرد الله به خبرا بهديه الإسلام » نتقدم شيخ الوفد أبو الضبيب فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنا وفدنا إليك لمنصد قل ، ونشهد أنك نبي حق ، ونخلع ماكناً نعبد وكان يعبد آباؤنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي هداكم للإسلام ، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار انتهى . وقال له أبو الضبيب : يا رسول الله إن لى رغبة في الضيافة ، فهل لي في ذلك أجر؟ قال : نعم ، وكل معروف صنعته إلى غني ّ أو فقير فهو صدقة ، فقال: يا رسول الله ما وقت الضيافة؟ قال : ثلاثة أيام فما بعد ذلك صدقة ، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحوجك : أي يضيق عليك ، أي وفي لفظ : فيؤثمك : أي يعرضك اللإثم : أي تنكلم بسيُّ القول ؛ قال : يارسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها ؟ في الفلاة من الأرضُ قال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب . قال : فالبعير ؟ قال : مالك وله ؟ دعه حتى يجده صاحبه . قال رويفع : ثم قاموا فرجعوا إلى منزلى ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى منزلى يحمل تمرا ، فقال : استعن بهذا التمر ، فكانوا يأكلون منه ومن

غيره ، فأقاموا ثلاثة أيام ؛ ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجازهم ورجعو<del>ا</del> إلى بلادهم .

ومنها وفد بنى مرة. وفد عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا من بنى مرة، رأسهم الحارث بن عوف ، فقال : يا رسول الله إنا قومك وعشيرتك ، نحن قوم من بنى اؤى ابن غالب ، فتيسم رسول الله صلى الله عليه سلم وقال للحارث: أين تركت أهلك؟ فقال : بسلاح وما والاها ، فقال : كيف البلاد ؟ فقال : والله إنا المسنتون ، وما فى المسال مح : أى صوت يردده فادع الله لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اسقهم الغيث فأقاموا أياما ، ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم ، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعين له فأمر بلالا أن يجيزهم ، فأجازهم بعشرة أواق من فضة ، وفضل الحارث ابن عوف فأعطاه اثنى عشر أوقية ، أى وهذا يفيد أن كل واحد أعطى عشر أواق، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة ، فسألوا قومهم متى مطرتم ؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي درا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخصبت لهم بعد ذلك بلادهم .

ومنها وفد خولان ، وهي قبيلة من الين . وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من خولان ، فقالوا : يارسول الله نحن على من وراءنا من فومنا ، ونحن مؤمنون بالله عز وجل ، مصدقون برسوله ، وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض ومهولها . وحزون كفلوس : وهو ما غلظ منها ، والمنة لله ولرسوله علينا ، وقدمنا زائرين لك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ما ذكرتم من مسيركم إلى من فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة ، وأما قوله كم زائرين لك ، فإنه من زارنى بالمدينة كان في جوارى يوم القيامة : فقالوا : يارسول الله ، هذا السفرالذي لاتوى عليه : أى والتوى في جوارى يوم القيامة : فقالوا : يارسول الله ، هذا السفرالذي لاتوى عليه : أى والتوى وسلم : ما نمل عم أنس ؟ وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه ، قالوا : بشر " بدلنا الله تعلى ما جئت به ، وقد بقيت منا بعد بقايا شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به ، ولى قلما عليه وسلم : وما أعظم ما رأيتم من فتنة ؟ قالوا : لقد رأيتنا بضم المثناة فوق ، وأستنا حتى أكلنا الرمة ، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا مائة ثور ونحزناها لهم أنس قربانا وأستنا حتى أكلنا الرمة ، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا مائة ثور ونحزناها لهم أنس قربانا في غداة واحدة ، وتركناها يردها الساع ونحن أحوج إليها من السباع ، فجاءنا الغيث من في غداة واحدة ، وتركناها يردها السباع وغن أحوج إليها من السباع ، فجاءنا الغيث من فنا في غداة واحدة ، وتركناها يردها السباع وغن أحوج إليها من السباع ، فجاءنا الغيث من

ساعتنا ، ولقد رأينا الغيث يوارى الرحال ويقول قائلنا أنع علينا عم أنس ، وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماكانوا يقسمون لهذا الصنم من أموالهم من إنعامهم وحربهم، فقالوا : كنا نزرع الزرع ، فنجعل له وسطه ، فنسميه له ونسمى زرعا آخر حجرة : أى ناحية لله ، فإذا مالت الربح بالذى سميناه له : أى لله جعلناه لعم أنس ، وإذا مالت الربح بالذى سميناه لعم أنس أم نجعله لله ، فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أثرا على " في ذلك ( وجعلوا لله مجاذراً من الحرث والأنعام نصيبا ) الآية ، قالوا : وكنا نتحاكم إليه فيتكلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك الشياطين تكلمكم ، وسألوه صلى الله عليه وسلم : تلك الشياطين تكلمكم ، وسألوه صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم بالوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وحسن الجوار لمن جاوروا ، وأن لا يظلموا أحدا ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، ثم ودعوه صلى الله عليه وسلم بعد أيام وأجازهم : أى أعطى كل وحد اثنتى عشرة أوقية ونشا ، ورجعوا إلى قومهم فلم بحد أيام وأجازهم : أى أعطى كل وحد اثنتى عشرة أوقية ونشا ، ورجعوا إلى قومهم فلم بحد أيام وأجازهم : أى أعطى كل

ومنهاوفد بنى محارب. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من بنى محارب وفيهم خريمة بن سواد ، وكانوا أغلظ العرب وأشدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام عرضه نفسه على القبائل فى المواسم يدعوهم إلى الله تعالى ، فجاسوا عنده يوما من الظهر إلى العصر ، وأدام صلى الله عليه وسلم النظر إلى رجل منهم ، وقال له : قدر أيتك ، فقال له ذلك الرجل : إى والله لقد رأيتنى ، وكلمتك بأقبح الكلام ، ورددتك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف على الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، ثم قال : يا رسول الله ماكان فى أصحابى أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام ميى ، فأحمد الله الذي جاءى حتى صدقت بك ، ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معى على دينهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله المتففر لى من مراجعتى إياك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الإسلام يجب استغفر لى من مراجعتى إياك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه خزيمة بن سواد ما قبله : يعنى الكفر ، أى ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه خزيمة بن سواد فصارت له غرة بيضاء ، وأجازهم كما يجبز الوفود ، ثم انصر فوا إلى أهايهم .

ومنها وفد صداء : حى من عرب البين . وفد على رسول الله صلى الله عايه وسلم. خمسة عشر رجلا من صداء .

وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم هيأ بعثا أربعاثة من المسلمين استعمل عليهم قيسر

ان سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنهم ، ودفع له لواء أبيض ، ودفع إليه راية سوداء ، وأمره أن يطأ ناحية من البين كان فيها صداء ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم ، وعلم بالجيش ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتك وافلدا على من ورائى ، فاردد الجيش ، وأنا لك بقوص ، فرد رسول الله صلى الله جئتك وافلدا على من ورائى ، فاردد الجيش ، وأنا لك بقوص ، فرد رسول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد رضى الله تعالى عنهما وخرج الصدائى إلى قومه ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلولئك القوم ، فقال سعد بن عبادة : يارسول الله دعهم ينزلون على ، فنزلوا عليه فحباهم بالموحدة : أعطاهم وأكرمهم وكساهم ، ثم ذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فبايعوه على الإسلام ، وقالوا له : نحن لك على من وراءنا من قومنا فرجعوا إلى قومهم ففشافيهم الإسلام ، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم مائة ربحل في حجة الوداع ، وسمى ذلك الرجل الذي كان سببا فى رد الجيش ومجيء الوفد بزياد بن الحارث الصدائى ، أى وذكر زياد أنه صلى الله عليه وسلم قال له : يا أخا صداء بزياد بن الحارث الصدائى ، أى وذكر زياد أنه صلى الله عليه وسلم قال له : يا أخا صداء رواية : بل الله هداهم للإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم: أفلا أؤمرك عليم؟ وقلت : بلى يارسول الله ، فكتب لى كتابا بذلك ، فقات : بارسول الله مر لى بشىء من فقلت : بارسول الله مر لى بشىء من مقالت : بلى يارسول الله ، فكتب لى كتابا أخر انهى .

قال زباد رضى الله تعالى عنه : وكنت معه صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ، وكنت رجلا قويا ، فلزمت غرزه : أى ركابه ، وجعل أصحابه يتفرقون عنه ، فلما كان السحر قال صلى الله عليه وسلم : أذن يا أخا صداء ، فأذنت على راحلتى ، ثم سرنا حتى نزلنا ، فذهب صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع ، فقال : يا أخا صداء هل معك ماء ؟ فلت ، مى شيء فى إداوتى : أى وهى إنا، من جلد صغير ، وفى رواية : لا إلا شيء قليل لا يكفيك ، قال : هاته ، فحبئت به ، قال : صب ، فصبيت مافى الإداوة فى القعب ، أى وهو القدح الكبير ، وجعل أصحابه صلى الله عليه وسلم يتلاحقون : ثم وضع صلى الله عليه وسلم كفه فى الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا نفور ، ثم قال : يا أخا عليه وسلم كنه أصلى ، ثم قال : يا أخا صداء لولا أنى أستحى ، ن ربى عز وجل السقينا وأسقينا : أى من غير أصل ، ثم توضأ وقال : أذن فى أصحابى : من كانت له ، حاجة فى الوضوء بفتح الواو فليرد ، قال : فورد وقال : أذن فى أصحابى : من كانت له ، حاجة فى الوضوء بفتح الواو فليرد ، قال : فورد

أذن ، ومن أذن فهو يقيم فأقمت ، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وســـلم فصلى بنا ، فلما سلم: يعني من صلاته قام رجل يشكو من عامله ، فقال : يا رسول الله إنه آخذنا يذحول كانت بيننا وبين قومه في الجاهلية : أي وفي رواية آخذنا بكل شي كان بيننا وبين قومه في الجاهلية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير في الإمارة لرجل مسلم ، ثم قام رجل آخر ، فقال : يا رسول الله أعطني من الصدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت جزءا منها أعطيتك ، وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن ، فقلت : يا رسول الله هذان كتاباك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ؟ قلت : إنى سمعتك تقول : لا خير في الإمارة لرجل مسلم وأنا رجل مسلم ، وسمعتك تقول: من سأل الصدقة وهو عنها غني فإنما هي صداع فيالرأس وداء في البطن وأنا غني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إن الذي قلت كما قلت ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلني على رجل من قومك أستعمله ، فدللته صلى الله عليه وسلم على رجل منهم فاستعمله . قلت : يا رسول الله إن لنا بثرًا إذا كان الشتاء كفانا ماؤها ، وإن كان الصيف قلّ علينا فتفرقنا على المياه ، والإسلام فينا قليل ، ونحن نخاف ، فادع الله عز وجل لنا في بئرنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناولني سبع حصيات ، فناولته ففركهن في يده الشريفة ثم دفعهن إلى وقال : إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاة حصاة وسم ً الله ، قال : ففعلت ، فما أدركنا لها قمرا حتى الساعة .

ومنها وفد غسان : اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه ، ومنهم بنو حنيفة ، وقيل غسان قبيلة .

وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من غسان فأسلموا، وقالوا: لاندرى هل يتبعنا قومنا أم لا وهم يحبون بقاء ملسكهم وقربهم من قيصر، فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز ، وانصرفوا راجعين إلى قومهم ، فلما قدموا عليهم ولم يستجيبوا لهم كتموا إسلامهم .

ومنها وفد سلامان بفتح السين وتخفيف اللام: وفى العرب بطون ثلاثة منسوبون إليه: بطن من الأزد ، وبطن من طبيء ، وبطن من قضاعة وهم هؤلاء . وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة نفر من سلامان ، فيهم خبيب بن عمرو السلاماني فأسلموا .

قال: وعن خبيب رضى الله تعالى عنه : صادفنا رسول الله عليه للله عليه وسلم خارجا من المسجد إلى جنازة دعى إليها، فقلنا: السلام عليك يا رسول الله : فقال: وعليكم السلام من أنتم ؟ قلنا : نحن من سلامان قدمنا إليك لنبايعك على الإسلام ، ونحن على من وراءنا من قومنا ، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى ثوبان غلامه ، فقال : أنزل هؤلاء ، وسألنا عن أشياء انهى .

قال خبيب رضى الله تعالى عنه : قلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال : الصلاة في وقتها ، وصلوا معه صلى الله عليه وسلم يومئذ الظهر والعصر ، ثم شكوا له صلى الله عليه وسلم جدب بلادهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب ، فتبسم وسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ، ثم قام صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ، وأم لئائة أيام وضيافته صلى الله عليه وسلم تجرى علينا ،ثم ودعناه ، وأمر لنا بجوائز ، فأعطينا خمس أواق فضة لمكل واحد واعتذر إلينا بلال رضى الله تعالى عنه وقال : ليس عندنا اليوم مال ، فقلنا : ما أكثر هذا وأطيبه ثم رجعنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دوس الله عليه وسلم .

ومنها وفد بنى عبس . وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من بنى عبس فقالوا : يا رسول الله قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لاهجرة له ، ولناأموال ومواش هى معاشنا ، فإن كان لا إسلام لمن لاهجرة له بعناها وهاجرنا من آخرنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم أى ينقصكم من أعمالكم شيئا وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان هل له عقب ؟ فأخبرود أنه لا عقب له كانت له ابنة فانقرضت ، وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خالد بن سناذ وقال : إنه نبى ضيعه قومه ، وجاء « ليس بينى وبين عيسى عليه الصلاة والسلام نبى » .

أى وإذا صح شيء من الأحاديث التي ذكر فيها خالد بن سنان أو غيره يكون .

معناه : لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم وبين عيسي, عليه السلام نبى مرسل ، أى وتقدم مافي ذلك .

ومنها وفد النخع : أى بفتح النون والخاء المعجمة : قبيلة من اليمن ، وهم آخرالوفود : وكان وفودهم سنة إحدى عشرة فى النصف من المحرم .

وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثنا رجل من النخع مقرين بالإسلام وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ، فقال رجل منهم يقال له زرارة بنعمرو: يا رسول اللهإني رأبت في سفري هذا عجبا : أي وفي رواية : رأيت رؤيا هالتني ، قال: وما رأيت؟ قال : رأيت أتانا نركبها في الحي ولدت جديا : أي وهو ولد المعز أسقع أحوى ، أىوالأسقع الذي سواده مشرب بحمرة . والأحوى : الذي ليس شديد السواد ومن ثم فسر بالأخضر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تركت أمة لك مصرة لك على حمل؟ قال نعم ، قال فإنها تلدغلاما وهو ابنك قال : يا رسول الله ، قماله أسقع أحوى ؟ قال : ادن مني ، فدنا منه ، فقال : هل بك من برص تـكتمه ؟ قال : فوالذي بعثك بالحق ماعلم به أحد ولا اطلع عليه غيرك ، قال هو ذاك، قال : يا رسول الله ورأيت النعان بن المنذر أي وهو ملك العرب وعليه قرطان . والقرط : مايكون في شحمةالأذن ، ودملجان بضم الدال المهملة وضم اللام وفتحها ، ومسكتان بضم الميم وسكون المهملة ، قال : ذاك ملك العرب رجع إلى أحسن زيهوبهجته،قال : يا رسول الله ، ورأيت عجوزًا شمطاء : أي يخالط شعر رأسها الأبيض شعر أسود خرجت من الأرض، قال : تلك بقية الدنيا ، وقال: ورأيت نار ا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو ، وهي تقول لظى لظى ، بصير وأعمى أطعمونى أكلـكم أهلـكم ومالـكم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فتنة تسكون في آخر الزمان ، قال : يا رسول الله وما الفتنة ؟ قال : يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس ، ويشتجرون؛الشين|المعجمةوبالجيم: أي يشتبكون في الفتنة اشتباك أطباق الرأس ، وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه، يحسبالمسيء فيها أنه عسن، ويكون دم المؤمن عندالمؤمن أسهل. أي وفي لفظ: أحلى من شرب الماء البارد ، وإن مات ابنك أدركت الفتنة ، وإن مت أنت أدركها ابنك، فقال : يارسول الله ادع الله أنى لاأدركها ، فقال له رسول الله صلىالله عليه وسلم : اللهم لايدركها ، فمات وبتي ابنه عمرو ، ولم يجتمع به صلى الله عليه وسلم ، فهو تابعي وكمان ممن خلع عثمان رضي الله تعالى عنه .

قال: وفى رواية أنالنخع بعثت رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم أرطاة بن شرحبيل من بنى حارثة والأرقم من بنى بكر ، فلما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهما الإسلام فقبلاه فبايعاه على قومهما ، وأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما وحسن هيئتهما ، وقال لحما رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل خلفتما وراءكما من قومكما مثل كما ؟ قالا : لايارسول الله، قد خلفناو راءنا من قومنا سبعين رجلا كلهم أفضل منا ، وكلهم يقطع الأمر وينفذ الأشياء ما يشاء ، فدعا لهما رسول الله صلى القعليه وسلم ولقومهما بخير ، وقال : اللهم بارك في النخع .

وعقد صلى الله عليه وسلم لأرطاة اواء على قومه ، فـكان فى يده يوم الفتح ، وشهد به القادسية ، وقتل يومئذ رضى الله تعالى عنه .اه .

وقوله وكان فىيده يوم الفتح لايناسب ماتقدم أن وفد النخع كان قدومه فى سنة إحمدى عشرة ، إلا أن يقال إن هذين وفدا قبل وفودذلك الجمع .

وقد ترك الأصل التعرض لجملة من الوفود وذكرت فى السيرة العراقية والسيرة. الهشامية تركناها تبعا للاُصل.

منها أن عمرو بن مالك وفد على النبى صلى الله عليه وسلم وأسلم ، ثم رجع إلى قومه فلحاهاهم إلى الإسلام ، فقالوا : حتى نصيب من بنى عقيل مثل مأاصابوا منا فكان بينهم وبين بنى عقيل مقتلة ، وكان عمرو بن مالك هذا من جلة من قاتل معهم ، فقتل رجلا من بنى عقيل ، قال عمرو : فشددت يدى فى غل وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وباغه ماصنعت ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن أتانى لأضرب ما فوق الغل من يده ، فلما جثت سلمت فلم يرد على السلام وأعرض عنى ، فأتيته عن يمينه فأعرض عنى ، فأتيته عن يمينه فأعرض عنى ، فأتيته من قبل وجهه ، فقلت : يا رسول الله إن الرب عز وجل ليترضى فيرضى ، فارض عنى رضى الله تعالى عنك ، قال: رضيت .

وتقدم أنه قد جاء فى الصحيح « لا أحد أحب إليه العدر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذوين ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه ، ولا أحد أحب من الله من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والله أعلم .

## باسب يبان كتبه صلى الله عليه وسلم التى أرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام

أى فى الغالب ، وإلا فمنها ها ليس كذلك ، وهذه غير كتبه صلى الله عليه وسلم التى. كتبها بالأمان التى تقدم ذكرها .

أى ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب للملوك قيل له : بارسول الله إنهم لايقرءون. كتابا إلا إذا كان محتوما: أى ليكون فى ذلك إشمار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغى أن تكون مما لا يطلع عليها غيرهم . وفيه أن هذأ واضح إذا كان الختم عليها بعد طبها ؛ ويجعل عليها نحو شمع ويختم فوق ذلك . والظاهر أن ذلك لم يكن ، وحينلذ يكون الغرض من ذلك أمن النروير لبعده مع الختم ، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ، أى بعد أن اتخذ خاتما من ذهب ، فاقتدى به صلى الله عليه وسلم ذوو اليسار من أصحابه ؛ فصنعوا أن اتخذ خاتما من ذهب . ولما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لبس أصحابه رضى الله تعلى عنهم خواتيمهم ، فجاءه جبريل عليه السلام بعد من الغد بأن لبس الذهب حرام على ذكور أمتك ، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحاتم، فطرح أصحابه خواتيمهم ، فكور أمتك ، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول سطر ، والله سطر .

وفى حديث موضوع : كان نقش خاتمه صدق الله : وفى رواية شاذة أنه بسم الله محمله رسول الله ، والأسطر الثلاثة تقرأ من أسفل إلى فوق ؛ فمحمله آخر الأسطر ؛ ورسول فىالوسط ، والله فوق ، كذا قال بعض أثمتنا .

قال فى النور : والذى يظهر لى أن هذه الكتابة كانت مقلوبة حتى إذا ختم بها يختم على الاستواء كما فى خواتم الكبراء اليوم . وختم صلى الله عليه وسلم بذلك الخاتم الكتب وكان فى يده الشريفة ، ثم فى يد أبى بكر ، ثم فى يد عمر ، ثم فى يد عمان رضى الله تعالى عنهم ؛ حتى وقع فى بئر أريس فى السنة التى توفى فيها عمان رضى الله تعالى عنه ؛ فالتمسوه ثلاثة أيام فلم يجدوه :

وذكر أن هذا الخاتم الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم ثم في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم ، كان الخاتم الحديد الذي كان ملويا عليه الفضة ، وأنه الذى كان فى يد خالد بن سعيد ، فرآه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : مانقش هذا الخاتم ، قال : محمد رسول الله ، قال : اطرحه إلى " ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسه ، فـكان فى يده ثم فى يد أبى بكر الحديث .

وعن أنس رضى الله تعالى عنه « أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فصه حبشى أى من جذع » لأنه يؤتى به من بلاد الحبشة . وقيل صنف من الزبرجد ، وأنه الذينقش فيه « محمد رسول الله » وفى لفظ « فصه منه » وفى لفظ « فصه من عقيق » .

أى ولا ينافى ذلك وصفه بأنه حبشى ، لأن العقيق يؤتى به من بلاد الحبشة ، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما كله عقيق . وفى الحديث « تختموا بالعقيق فإنه مبارك ، تختموا بالعقيق فإنه يننى الفقر » .

قيل وكان خاتمه صلى الله عليه وسلم فى خنصر يده اليسرى ، وهو المروى ّ عن عامة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين .

وقيل كان فى خنصر يمينه صلى الله عليه وسلم ، وهو قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وطاقفة ، ومنهم عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخمّ فى يمينه وقبض والخاتم فى يمينه ، قال بعضهم : وهذا رواه عبيدة بن القاسم وهو كذاب : أى وهو يخالف ما جمع به البغوى بأنه تخمّ أولا فى يمينه ثم تخمّ به فى يساره ، وكان ذلك آخر الأمرين . وروى أشعب الطامع عن عبد الله بن جعفر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخمّ فى البخى » .

قال الإمام النووى رحمه الله: النخم في اليمين أو اليسار كلاهما صبح فعله عن الني صلى الشعليه وسلم ، لكنه في اليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين بها أولى ، هذا كلامه ، أى ولأن ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة أنه كان في يمينه صلى الله عليه وسلم أكثر منه في يساره وكان يجعل فصه نما يلي كفه ، ونقدم أن الخاتم الذي لبسه صلى الله عليه وسلم يوما وألفاه كان من الذهب ، وقيل كان ذلك الخاتم من حديد .

وقد قال صلى الله عليه وسلم للابس خاتم الحديد « مالى أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه . ولعله لكون سلاسل أهل النار وأغلانم وقيودهم من حديد ، أى تُم جاء وعليه خاتم من صفر : أى نحاس فقال « مالى أجد فيك ربح الأصنام » ولعل الأصنام كانت تتخذ من نحاس غالبا ، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال « مالى أرى عليك حلية أهل الجنة»

أى المختص إباحتها بأهل الجنة فى الجنة قال : « يارسول الله : من أى شيئ أتخذه ؟ قال : من ورق ولا تتمه مثقالا » أى وزن مثقال ، لمكن فى روابة أبى داود « ولا تتمه مثقالا ولا قيمة مثقال » وهى تفيد أن الخاتم إذا كان دون مثقال وزنا لمكن بلغ بالصنعة قيمة مثقال كان منها عنه .

وفى الحديث « ما طهر الله كفا فيه خاتم من حديد » وهو يفيد كراهة لبس الخاتم الحذيد .

وفى كلام الشمس العلقمى : ولا يكره كونه من نحو حديد ونحاس ، لحديت الشيخين « التمس ولو خاتما من حديد » فليتأمل .

وعند عزمه صلى الله عليه وسلم على إرسال الكتب وتـكلم مع أصحابه في ذلك خرج على أصحابه يوما فقال « أيها الناس إن الله بعثنى رحمة وكافة ، فأدوا عنى رحمـكم الله ، ولا تختلفوا على "كما اختلف الحواريون على عيسى بن مربم عليه السلام ؛ فقال أصحابه رضى الله تعالى عنهم : وكيف اختلف الحواريون على عيسى عليه السلام يارسول الله ؟ قال : دعاهم لمثل ما دعوتـكم له ، فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضى وسلم ، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وأبى ، فشكا ذلك عيسى عليه السلام إلى ربه عز وجل فأصبحوا وكل وجل منهم " يتكلم بلغة القوم الذين وجه إلهم » .

## ذكركتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر

المدعو هرقل ملك الروم على يد دحية الـكلبى رضى الله تعالى عنه ، والدحية : بلسان اليمن الرئيس .

وقیصر معناه فی اللغة البقیر لأنه شق عنه ، لأن أم قیصر مانت فی المخاض فشق عنه وأخرج فسمی قیصر ، وكان یفتخر بذلك ویقول : لم أخرج من فرج ، أی لأن كل من ملك الروم يقال له قیصر .

كتب صلى الله عليه وسلم كتابا لقيصر يدعوه إلى الإسلام ، وبعث به دحية الـكلبى رضى الله تعالى عنه ، وأمره أن يدفعه إلى قيصر ففعل كذلك ، أى بعد أن قال صلى الله عليه وسلم « من ينطلق بكتابى هذا ، فيسبر إلى هرقل وله الجنة ؛ » . وقيل أمر صلى الله عليه وسلم دحية أن يدفعه إلى عظيم بصرى وهو الح**ارث ملك** غسان ليدفعه إلى قيصم .

ولما انتهى دحية رضى الله تعالى عنه إلى الحارث أرسل معه عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه : تعالى عنه : تعالى عنه : إذا رأيت الملك فاسجد له ، ثم لا ترفع رأسك أبدا حتى يأذن لك .

قال دحية رضى الله تعالى عنه : لاأنعل هذا أبدا ولا أسجد لغير الله ، قالوا : إذن لا يؤخذ كتابك ولا تسجد له ، لا يؤخذ كتابك على المر يؤخذ من الله تعالى عنه وما هو ؟ فقال : إن له على كل عتبة منبرا يجلس عليه ، فقضع صحيفتك تجاه المنبر فإن أحدا لا يحركها حتى يأخذها هو ثم يدعو صاحبها ففعل ، فلا أخذ قيصر الكتاب وجد عليه عنوان كتاب العرب ، فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية ، ثم قال : انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه ، وكان أبوسفيان بن حرب رضى الله تعالى عنه بالشام ، أى بغزة مع رجال من قريش فى تجارة زمن هدنة الحديبية ، أى وكان أولما فى ذى القعدة سنة ست :

وقيل كتب إليه صلى الله عليه وسلم من تبوك ، وذلك فى السنة التاسعة . وجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كتب لقيصر مرتبن ، والأول ماهو فى الصحيحين ، والثانى قاله السهيلى ، واستدل له بخبر فى مسند الإمام أحمد : أى وأغرب من قال إن السكتابة له كانت سنة خس :

قال أبو سفيان : فأتانا رسول قيصر : أى وهو والى شرطته ، فانطلق بنا حتى قلمنا عليه : أى فى بيت المقدس ، فإذا هو جالس وعليه التاج وعظماء الروم حوله . فقال لمرجانه : أى وهو المعبر عن لغة بلغة وهو معرّ ب . وقيل اسم عربى ، سلهم أيهم أقرب نسبا لهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ أى وفى لفظ : لهذا الرجل الذى خرج بأرض العرب بزعم أنه نبى . فقال أبو سفيان ، أنا أقربهم نسبا إليه ، لأنه لم يكن فى الركب يومئذ من بنى عبد مناف غيرى : أى لأن عبد مناف هو الأب الرابع له صلى الله عليه وسلم وكذا لأي سفيان . أى وزاد فى لفظ : ما قرابتك منه ؟ قلت : هو ابن عمى ، فقال له : ادن منى مألم بأصابى ، فجعاوا خلف ظهرى ثم قال لترجمانه : قل لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم سأله عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ، وإنما جعلت كذبا طهره لتردوا عليه كذبا

إن قاله : أى حتى لاتستحيوا أن تشافهوه بالتكذيب إذا كذب ، قال أبو سفيان : فوالله لولا الحياء يومثذ أن يردوا على كذبا لكذبت ، ولكنى استحيت . فصدقت وأنا كاره : أى وفى رواية : لولا مخافة أن يؤثر عنى الكذب لكذبت : أى لولا خفت أن ينقل عنى الكذب إلى قومى ويتحدثوا به فى بلادى لكذبت عليه . لبغضى إياه ومحبتى نقصه ، وبه يعلم أن الكذب من القبائح جاهلية وإسلاما . ثم قال لترجمانه : قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قلت : هو مناذ ونسب . قال : قل له هل قال هذا القول أحد منكم قبله ؟ قلت : لا قال : قل له هل كنتم تتهمونه . بالكذب على الناس قبل أن يقول ماقال ؟ قلت لا . أى وفير واية : هل كان حلافا كذابا مخادعا في أمره لعله يطلب ملكا وشرفاكان لأحد من أهل بيته قبله . قال : هل كان من آبائه ملك؟ قلل : لا ، أى وزاد في رواية : كيف عقله ورأيه ؟ قال لم نعب عليه عقلا ولا رأياً قط . قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؛قلت : بل ضعفاؤهم ،أى والمراد بأشراف الناس أهل النخوة وأهل النكبر ، فلا يرد مثل أبى بكر وعمر وحمزة رضى الله عنهم نمن أسلم قبال . هذا السؤال .

وعند ابن إسحاق رحمه الله تعالى: تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث ؛ وأما ذوو الأحساب والشرف فما تبعه منهم أحد ، وهو محمول على الأكثر الأغلب : أى الأكثر والأغلب أن أتباعه صلى الله عليه وسلم ضعفاء . قال : فهل يزيدون أو ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه : أى كراهة أه وعدم رضا به بعدأن يدخل فيه ؟ قلت لا . ولا يقال هذا منقوض بما لعبد الله بنجحش حيث ارتد ببلاد الحبشة لأنه برتدكراهية للإسلام بل لغرض نفسانى كما تقدم . قال : فهل يغدر إذا عاهد ؟ قات لا وتحن الآن منه فى ذمة لاندرى ماهو فاعل فيها . قال : فهل قالتنموه ؟ قلت نعم . قال : فكيف حربكم وحربه ؟ قلت دول وسجال . ندل عليه مرة أى كما فى أحد ، ويدال علينا أخرى أى كما فى بدر ، وقد تقدم فى أحد أن أبا سفيان رضى الله عنه قال يوم أحد يوم بدر والحرب سجال : أى نوب .

وفى لفظ قال أبو سفيان : انتصر علينا مرة يوم بلىر وأنا غائب ثم غزوتهم فى بيولهم بيقر البطون ويجدع الآذان والأنوف والفروج ، وأشار بذلك إلى يوم أحد.

قال : فما يأمركم به ؟ قلت : يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا أي والذي

فى البخارى يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ، ويأمرنا بالصلاةوالصدقة . وفى لفظ: والزكاة . وفى لفظ جمع بينالصدق والصدقةوالعفاف أى ترك المحارم وخوارم المروءة ، ويأمرنا بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة .

فقال لترجمانه : قل له : إنى سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيمكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك : هل هذا القول قاله أحد منكم قبله فزعمت أن لا فلوكان أحدمنكم قال هذا القول قبله لقلت هو يأتم بقول قيل قبله . وسألتك : هل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ فزعمتأن لافقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى . وسألتك : هلكان من آبائه ملك فقلت لا فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقات : ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل : أى لأن الغالب أن أتباع الرسل أهل الاستكانة لاأهل الاستكبار . وسألتك : هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعدأن يدخل فيه فزعمتأنلاً وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ، إذا حصل به انشراح الصدور والفرح به لايسخطه أحد . وسألتك : هل قاتلتموه ؟ قلت نعيم ، وإن حربكم وحربه دول وسجال يدال عليسكم مرة وتدالون عليه أخرى، وكذلك الرسل تبتلي ثم تسكون له العاقبة . وسألتك ماذا يأمركم به فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . أى وفىالبخارى : وسألتك هل يغدر؟فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لاتغدر : أى لأنها لاتطلب حظالدنيا الذي لايناله طالبه إلا بالغدر ، فعلمت أنه نهي . وقد كنتأعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه فيكم ، وإن كان ماحدثتني به حقا فيوشك : أي يقرب أن يملك موضع قدمی هاتین .

أى وذكر بعضهم أن هذا يدل على أن هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل كانت عنده فى الكتب القديمة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم :

وفيه أن هذا لايأتى مع قوله ماتقدم إذ هو يقضى أن ذلك علامة على رسالة كل رسول ثم قال قيصر : ولو أعلم أنى أخلص أى أصل إليه لتجشمت : أى تكلفت مع المشقة لقيه ، أى وفى لفظ آخر : لاأستطيع أن أفعل ، إن فعلت ذهب ملكى وقتلنى الروم .

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : ولا عذر له فى هذا، لأنه قد عرف صدق النبي

صلى الله عليه وسلم وإنما شح بالملك ، فطلب الرياسة وآثرها على الإسلام ، ولو أراد الله هدايته لوفقه كماوفق النجاشي وما زالت عنه الرياسة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب إليه « أسلم تسلم» وحمل الجزاء على عمومه فى الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل مايخافه ، ولكن التوفيق بيد اقد .

ثم قال : ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه : أى مبالغة فى خدمته والتعبد له ؛ ولا أطلب منه ولاية ولا منصبا .

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرى' عليه ، فإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ، صلام على من اتبع الحدى » أى ومن لم يتبع الهدى فلا سلام عليه ، فليس في هذا بداءة الكافر بالسلام « أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أي بالكلمة الداعية للإسلام وهي كلمة التوحيد أي إليها، فالباء موضع إلى ه أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتىن » أى لإيمانك بعيسى ثم بمحمد صلى اللهعليه وسلم، أو لإيمان أنباعك بسبب إيمانك « فإنتو ليت فإنماعليك إثم الأريسيين » أي فلاحين القرى ، أى ومن ثم جاء في رواية « إثم الفلاحين » وفيرواية « إثم الأكارين » والأكار : الفلاح، لأن أهل السواد وما والاهم أهل فلاحة ، والمراد إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك . وخص هؤلاء بالذكر لأنهم أسرع انقيادا من غيرهم ، لأن الغالب عليهم الجهل والجفاء وقلة الدين ، والمراد عليك مع إثمك إثم رعاياك ؛ لأنه إذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا ، فهو متسبب في عدم إسلامهم، والفاعل لمعصية المتسبب لارتكاب غيره لها عليه الإثم من جهتين : جهة فعله وجهة تسببه (ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويبنكم ألا نعبدإلا الله ولانشرك به شيئاولا يتخذ بعضنابعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) والواو في قوله صلى الله عليه وسلم «ويا أهل الكتاب» عاطفة على مقدر معطوف على قوله أدعوك . والتقدير أدعوك بدعاية الإسلام،وأقول للثه ولأتباعك ياأهل الكتاب .

قيل وهذه الآية كتبها صلى الله عليه وسلم قبل نرولها لأنها إنما نزلت في وقد نجران، وذلك فى سنة تسع . وهذه القصة كانت فى سنة ست ، وقيل بعد نزولها لأن نزولها كان فى أول الهجرة فى شأن اليهود ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وجوز بعضهم نزولها مرتين وهو بعيد كذا قال فليتأمل . قال أبو سفيان رضى الله عنه: فلما قضى مقالته وفرغ من الكتاب علت أصوات الذين حوله وكثر لغطهم : أى أصواتهم التي لانفهم .

وفى البخارى: كثرعنده الصخب: وارتفاع الأصوات. والصخب. اختلاط الأصوات عند المخاصة . زاد البخارى: فلا أدرى ماقالوا وأمر بنا فأخرجنا، فلما خرجت أنا وأصحابى وخلصنا قلت أمر أمر أبن أبى كبشة: أى عظم أمره، هذا ملك بنى الأصفر يخافه، فما زلت موقنا أن سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام ، أى فأظهرت ذلك اليقين لاأنه ارتفع . وفى لفظ: فما زلت موعوبا من محمد حتى أسلمت .

وقد تقدم الكلام على كبشة ، وهو أن جد وهب لأمه أبو آمنة أم النبى صلى الله عليه وسلم كان يكنى أياكبشة . قال فى شرح مسلم : وهو الذى كان يعبد الشعرى، وأبو سلمة أم جده عبد المطلب كان يكنى أباكبشة ، وزوج مرضعته صلى الله عليه وسسلم كان يكنى أباكبشة ، وتقدم الكلام أيضا على بنى الأصفر:

ويروى أن أبا سفيان رضى الله تعالى عنه قال لقيصر لما سأله: هل كتتم تنهمونه بالكذب ؟ فقال: لا لكن أخبرك عنه أيها الملك خبرا تعرف به أنه قد كذب ، قال : وما هو؟ قلت إنه يزع لنا أنه خوج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا ورجع إلينا في تلك الليلة قبل الصباح ، فقال بطريق : أى قائد من قواد الملك كان واقفا عند رأس قيصر : صدق أيها الملك ، فنظر إليه قيصر ، فقال : ماأعلمك بهذا ؟ قال : إنى كنت لاأنام ليلة أبدا حتى أغلق أبواب المسجد ، فلماكانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني ، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضر في فلم نستطع أن نحركه كأنما تزاول جبلا ، فدعوت النجارين فنظروا إليه فقالوا : لانستطيع أن نحركه حتى نصبح ، فلما أصبحت جئت إليه فإذا الحجر الذي في زواية المسجد مثقوب . قال في النور : الذي يظهر لي أنه الصخرة : أي المراد بالصخرة في بعض الروايات كما قدمناه ، وإذا فيه أثر مربط الدابة فقلت لأصحابي: ماحبس هذا الباب الليلة إلا لهذا الأمر ، فقال قيصر لقومه : ياقوم ألستم تعلمون أن بين يدى الساعة نبيا شركم به عيسي ابن مرجم ترجون أن يجعله الله فيكم؟ ، وهي رحمة الله عز وجل يضعها حبه ، قال ء أي وأمر بإنزال دحية وإكرمه .

وذكر أن ابن أخى قيصر أظهر الغيظ الشديد وقال لعمه : قد ابتدأ بنفسه وسماك

صاحب الروم ، ألق به : يعنى الكتاب ، فقال له : والله إنك لضعيف الرأى ، أرى أرى بكتاب رجل بأنيه الناموس الأكبر ؟ هو حق أن ببدأ بنفسه ، ولقد صدق ، أنا صاحب الروم ، والله مالكي ومالكه . أى وفي لفظ أن أنحا قيصر لما سمع الترجمان يقرأ ومن محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم ضرب في صدر الترجمان ضربة شديدة ، ونزع الكتاب من يده ، وأراد أن يقطعه ، فقال له قيصر : ماشأنك فقال: تنظر في كتاب رجل قد بدأ بنفسه قبلك وسماك قيصر صاحب الروم وما ذكر لك ملكا ؟ فقال لهقيصر: إنك أحق صغير أو مجنون كبير ، أتريد أن تحرق كتاب رجل قبل أن أنظر فيه ؟ ولعمرى إن كان رسول الله كما يقول لنفسه أحق أن يبدأ بها منى ، ولئن سماني صاحب الروم لقد صدق ، ما أنا إلا صاحبهم وما أملكهم ، ولكن الله سخرهم لى ، ولو شاء لسلطهم على "كاسلط فارس على كسرى فقتلوه .

ولما جاءه صلى الله عليه وسلم الخبر عن قيصر قال : «ثبت ملكه " وفى لفظ " سيكون لهم بقية ، ولقد صدق الله ورسوله " .

فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الملك المنصور قلاوون أرسل بعض أهرائه إلى ملك المغرب بهدية فأرسله ملك المغرب إلى ملك الفرنج فى شفاعة فقبله وأكرمه وقال له لأتحفنك بتحفة سنية فأخرج له صندوقا مصفحا بالذهب وأخرج منه مقلمة ؛ وفى لفظ قصبة مع الذهب.

فعن السهيلي رحمه الله تعالى قال: بلغنى أن هرقل وضع الكتاب فى قصبة من ذهب تعظيا له ، فأخرج منهاكتابا قد زالت أكثر حروفه ، وقد ألصق عليه خرقة حرير ، فقال: هذا كتاب نبيكم لجدى قيصر ، مازلنا نتوارئه إلى الآن، وذكر لنا آباؤنا عق آبائهم أنعمادام هذا الكتاب عندنا لايزول الملك عنا فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ، ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا ، أى ولا ينافيه ماجاء « إذا هلك قيصر فلاقيصر بعده » لأن المراد الروم .

أى ويروى أن قيصر لما رجع من بيت المقدس إلى محل دار ملكه وهي حمص : أى فإنه لما ظهر على الفرس وأخرجهم من بلاده نذر أن أن يأن بيت المقدس ماشيا شكرا لله : أما أراد الذهاب إلى بيت المقدس ماشيا بسط له البسط وطرح له عليها الرياحين ، ولا زال يمشى على ذلك إلى أن وصل إلى بيت المقدس كما سيأتى ، فلما رجع إلى حمص كان له فيها قصر عظيم ، فأغلق أبوابه وأمرمناديا ينادى : ألاإن هرقل قد آمن بمحمد واتبعه ،فلخلت الأجناد فى سلاحها وطافت بقصره تريد قتله فأرسل إليهم : إنى أردت اختبار صلابتكم فىدينكم ، فقد رضيت فرضوا عنه .

والذى فى البخارى أن قيصر لما سار إلى حمص أذن اعظاء الروم فى دسكرة له ، ثم أمر بأبوابها فغلقت ، ثم اطلع ، فقال : يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد ، وأن يثبت ملكم فتبابعوا هذا النبي ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أعلقت ، فلمارأى قيصر نفرتهم وأيس من الإيمان منهم أى وقالوا له أتدعونا أن نترك النصرانية ونصير عبيدا لأعرابي ، فقال ردوهم على وقال : إنى قلت مقالتي أختبر بها شدتم على دينكم ، فقدرأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه . وعند ذلك كتب كتابا وأرسله مع دحية إلى رسول الله عليه وسلم الدكتاب قال : كذب عدو الله ، ليس بمسلم ، وقبل فلما قرى عليه وسلم هديته وقسمها بين المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن قيصر بعد هذه القصة بدون سنتين قاتل المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن قيصر بعد هذه القصة بدون سنتين قاتل المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن قيصر بعد هذه القصة بدون سنتين قاتل المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن قبصر بعد هذه القصة بدون سنتين قاتل المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن قبص بعد هذه القصة بدون سنتين قاتل المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن الله المسلمين ، ومصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن الله عليه وسلم أنه القصة بدون سنتين قاتل المسلمين ، ومصداق قوله صلى أنه القصة بدون النبيان بفروة مؤته .

وفى صحيح ابن حبان عن أنس رضى اللهعنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إليه أيضا من تبوك يدعوه وأنه قارب للإجابة ولم يجب » وفى مسند الإمام أحمد « أنه كتب من تبوك إلى النبى صلى الله عليه وسلم إنى مسلم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: كذب إنه على نصر انيته » . وفى لفظ : «كذب عدو الله والله إنه ليس بمسلم » .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن: أى أظهر التصديق ، لكنه لم يستمر عليه ولم يعمل بمقتضاه ، بل شع بملكه ، وآثر العافية على العاقبة لعنة القعليه ، أى لأنه تحقق كفره أى وقد ذكر حامل كتابه إليه صلى الله عليه وسلم قال جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهرانى أصحابه محتبيا ، فقلت: أين صاحبكم ؟ قبل: هو هذا، فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه فناولته كتابى فوضعه في حجره ، ثم قال : من أنت ؟ قلت: أناأحد تنوخ ، قال: هل لكنى الإسلام دين الحنيفية ملة إبراهيم ؟ قلت إنى رسول قوم وعلى دين قوم الأرجم عنه حتى أرجع إليهم ، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله بهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) فلما فرغ من قراءة كتابى طال : إن لك حقا ، وإنك رسول ، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها ، إنا قوم سفر ،

فقال رجل : أنا أجوزه ، فأتى بحلة فوضعها فى حجرى ، فسألت عنه ؟ فقيل نى : إنه عُمان بن عفان رضى الله تعالى عنه .

### ذ کر کتا به صلی الله علیه وسلم إلی کسری ملک فارس علی ید عبدالله بن حذافة ، أی لانه کان بتردد علیه کشرا

بعث رسول القصلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمى ، وقيل أخاه خنيسا ، وقيل أخاه خارجة ، وقيل شجاع بن وهب ، وقيل عمر بن الخطاب رضى الله عنهم إلى كسرى ، وبعث معه كتابا محتوما فيه وبسم الله الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الحدى ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، أدعو كبدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ، أسلم تسلم ، فإن أبيت فعليك إثم المجوس » أى الذين هم أتباعك . قال عبد الله بن حذافة رضى الله عنه : فأتيت إلى بابه وطلبت الإذن عليه حتى وصلت إليه ، فدفعت يه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقرى عليه ، فأخذه ومزقه .

أى وفى رواية  $\pi$ أن كسرى لما أعلم بكتاب رسول الله صلى القطيه وسلم ، فأذن بحامل الكتاب أن يدخل عليه ، فاما وصل أمر كسرى أن يقبض منه الكتاب ، فقال : لا ، حتى أدفعه إليك كما أمر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال كسرى ادنه ، فدنا فناولته الكتاب ، فدعا من يقرؤه ، فقرأه فإذا فيه : من محمدرسول القصلي الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس ، فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصاح ومزق الكتاب قبل أن يعلم مافيه ، وأمر باخراج حامل ذلك الكتاب فأخرج ، فلما رأى ذلك قعد على راحلته وسار ، فلما ذهب عن كسرى سورة غضبه ، بعث فطلب حامل المكتاب فلم يجده ، فلما وصل إليه صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال صلى الله عليه وسلم ، في كسرى ماكه  $\pi$  .

وكتب كسرى إلى بعض أمرائه بالبين يقال له باذان: إنه بلغنى أن رجلا من قريش حرج بمكة يزعم أنه نبى ، فسر إليه فاستبه ، فإن تاب وإلا فابعث إنى " برأسه ، يكتب إلى هذا الكتاب: أى الذى بدأ فيه نفسه وه، عدى ، أى وفيروابة: إن تـكفني رحلا

خرج بأرضك يدعوني إلى دينه وإلا فعلت فيك كذا يتوعده ، فابعث إليه برجلين چلدين فيأ نياني به : فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قهرمانه ، وبعث معه رجلا آخر من الفرس، وبعث معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أنينصرف معهما إلى كسرى ، فخرجا وقدما الطائف ، فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف ، فسألاه عنه ، فقال : هو بالمدينة . فلما قدما عليه صلى الله عليه وسلم المدينة قالاله : شاهنشاه ملك الملوك كسرى بعث إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إنيك من يأتىبك. وقد بعثنا إليك فان أبيت هلكتوأهلكت قومكوخربت بلادك، وكاناعلىزى الفرسمنحلق لحاهم وإعفاء شواربهم ، فكره صلى الله عليه وسلم النظر إليهما ، ثم قال لها : ويلكما، من أمركما بهذا ؟ قالاً : أمرنا ربنا ، يعنيان كسرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكن أمرنى ربى باعفاء لحيتي وقص شاربي ، ثم قال لهما : ارجما حتى تأتيانى غدا ، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السهاء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه يقتله فى شهر كذا فى ليلة كذا ، فلماكان الغد دعاهما وأخبرهما الخبر ، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باذان : إن الله قد وعدنى أن يقتل كسرى يوم كذا من شهر كذا . فلما أتى الكتاب باذان توقف ، وقال إن كان نبيا فسيكون ماقال ، فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله صلى الله عايه وسلم على يد ولده شيرويه ، قيل قتله ليلا بعد مامضي من الليل سبعساعات فيكون المراداً باليوم في تلك الرواية مجرد الوقت : أي وفي رواية : قال صلى الله عليه وسلم لرسول باذان : اذهب إلى صاحبك وقل له إن ربى قد قتل ربك الليلة ، ثم جاء الخبر بأن كسرى قتل تلك الليلة فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءه صلى الله عليه وسلم هلاك كسرى قال : « لعن الله كسرى ، أول الناس هلاكا فارس ثم العرب » .

وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسسلم قال « لنفتحن عصابة من المسلمين أو المؤمنين أورهط من أمتى كنوز كسرى التى فى القصر الأبيض » فكنت أنا وأبى فيهم ، وأصبنا من ذلك ألف درهم وقدم على باذان كتاب ولد كسرى شيرويه ، فيه : أما بعد ، فقد قتلت كسرى ولم أفنله إلا غضها لفارس فانه قتل أشرافهم . فتفرق الناس ، فإذا جاءك كتابى هذا فخذلى الطاعة بمن قبلك ، وانظر الرجل الذي كان كسرى يكتب إليك فيه فلا ترعجه حتى يأتيك أمرى فيه ، فبعث باذان بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا .

وفى رواية أنه قبل له صلى الله عليه وسلم : إن كسرى قد استخلف ابنته . فقال : و لايفلح قوم تملكهم امرأة » .

## ذكركتابه صلى الله عليه وسلم للنجاشى ملك الحبشة

#### على يد عمرو بن أمية الضمرى رضي الله عنه

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه إلى النجاشى ملك الحبشة، وبعث معه كتابا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة، سلم أنت : أى أنت سالم » لأن السلم يأتى بمعنى السلامة وفإنى أحمد إليك القه الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن . وأشهد أن عيسى ان مريم روح الله وكامته ألقاها إلى مريم البتول الطبية الحصينة » : أى العفيفة : أى المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم ، أو المنقطعة عن الدنيا وزينها ؛ ومن ثم قيل لفاطمة بنت الذي صلى الله عليه وسلم البتول « فحملت بعيسى . حملته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده . وإنى أدعوك إلى الله البتول « فحملت بعيسى . حملته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده . وإنى أدعوك إلى الله وحله لأشريك له والمهوالاة على طاعته ، وأن تتبعنى وتوقن بالذى جاءنى ، فإنى رسول الله ، وإنى أدعوك وجنودك إلى الله الكتاب وضعه على عينيه ، ونزل عن مريره فجلس على الأرض ، ثم أسلم ودعا بحق من عاج : أى وهو عظم الفيل ، وجعل فيه كتاب رسول فجلس على الأرض ، ثم أسلم ودعا بحق من عاج : أى وهو عظم الفيل ، وجعل فيه كتاب رسول الله صلى الله على من اتبع الهدى وقال : لن ترال المبشة بخير ما كان هذا الكتاب بين أظهرهم .

أى وفى كلام بعضهم : وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى فكان أول رسول، وكتب إليه كتابين يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام ، وفى الآخر يأمره أن يزوجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ، فأخذ الكتابين وقبلهما ووضعهما على رأسه وعينيه ، ونزل عن سريره تواضعا ، ثم أسلم وشهد شهادة الحق ؟

وكتب إليه صلى الله عليه وسلم النجاشى: أى جواب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من النجاشى أصحمة ، السلام عليك يانبى الله من الله ورحمة الله وبركاته الذى لا إله إلا هو . زاد فى لفظ : الذى هدائى للإسلام. أمابعد فقد ىلغى كتابك يارسول الله فها ذكرت من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ، فورب السهاء والأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لايزيد على ماذكرت ، وقد عرفنا مابعث به إلينا . وقد قر "بنا ابن عمك وأصحابه ، يعنى جعفر بن أبىطالب ومن معه من المسلمين رضى الله عنهم ، فأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مصدقا ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك ، أى جعفر بن أبى طالب ، وأسلمت على يده لله رب العالمين . أى وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم « الركوا الحبشة ماتركوكم 4 .

وذكر أن عمرو بن أمية رضى الله عنه قال النجاشى. أى عند إعطائه الكتاب: يا أصحمة إن على "القول وعليك الاستماع ، إنك كأنك فى الرقة علينا منا وكأنا فى الثقة بك منك ؛ لأنا لم نظن بك خبرا قط إلا نلناه ، ولم تحفظك على شر قط إلا أمناه ، وقد أخذنا الحجة عليك من قبل آدم، والإنجيل ببننا وببنك شاهد لايرد "، وقاض لا يجور، فى ذلك موقع الخير وإصابة الفضل ، وإلا فأنت فى هذا الذي الأمى صلى الله عليه وسلم كاليهود فى عيبى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، وقد فرق الذي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس، فرجاك لما لم برجهم له ، وأمنك على ماخافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر ، فقال النجاشى: أشهد بالله إلى الذي ينتظره أهل الكتاب ، وأن بشارة موسى عليه الصلاة والسلام براكب الجمل ، وأن العيان ليس بأشفى من الخبش قليل ، فأنظرنى حتى أكثر بأموان القلوب .

أقول : كذا فى الأصل ، وهو صريح فى أن هذا المكتوب إليه هو الذى هاجر إليه المسلمون سنة خمس مهم النبوة ، ونعاه النبى صلىالله عليه وسلم يوم توفى وصلى عليه بالمدينة منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك ، وذلك فى السنة التاسعة .

والذى قاله غيره كابن حزم أن هذا النجاشى الذى كتب إليه صلى الله عليه وسلم الكتاب وبعث به عمرو بن أمية الضمرى لم يسلم ، وأنه غير النجاشى الذى صلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم الذى آمن به وأكرم أصحابه ، وفي صحيح مسلم مايوافق ذلك .

ففيه عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النجاشى الذى كتب إليه ليس بالنجاشى الذى صلى عليه . ويرد ّ بأنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم كتب للنجاشى الذى صلى عليه وللنجاشى الذى تولى بعده على بد عمرو بن أمية فلا مخالفة . ومن ثم قال فى النور : والظاهر أن هذه الـكتابة متأخرة عن الـكتابة لأصحمة الرجل الصالح الذى آمن به صلى الله عليه وسلم وأكرم أصحابه هذاكلامه .

وفيه أنرد الجواب على النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المذكور ورده على عمرو ابنأمية بقولهأشهد بالله إنه النبي الذى ينتظره أهل المكتاب إلى آخره إنما يناسب الأو ّل الذى هو الرجل الصالح ويكون جواب الثانى لم يعلم ، وقد تقدم عن ابن حزم أنه لم يسلم.

وقال بعضهم : إنه الظاهر ، وحيننذ يكون الراوى خلط فوهم أن المكتوب إليه ثانيا هو المكتوب إليه أو لا كما أشار إليه في الهدى ، والله أعلم .

#### ذكر كتا به صلى الله عليه وسلم للمقوقس ملك القبط

وهم أهل مصر والإسكندرية وليسوا من بنى إسرائيل ــ على يد حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه إلى المقوقس ، أى فإنه صلى الله عليه وسلم عند منصر فه من الحديبية ، قال : أيها الناس ، أيكم ينظان بكتابى هذا إلى صاحب مصر وأجره على الله ، فوثب إليه حاطب رضى الله عنه ، وقال : أنا يارسول الله ، قال : بارك الله فيك با حاطب ، قال حاطب رضى الله عنه : فأخذت الكتاب وود عنه صلى الله عليه وسلم ، وسرت إلى منزلى ، وشددت على راحلتى ، وودعت أهلى وسرت .

زادالسهيلي: وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل مع حاطب جبيرا مولى أبىرهم الغفارى ، فإن جبيرا هو الذي جاء بمارية من عند المقوقس .

والمترض بأن هذا لا يلزمه أن يكون صلى الله عليه وسلم أرسل جبيرا مع حاطب الممقوقس ، لجواز أن يكون المقوقس أرسل جبيرا مع حاطب . والمقوقس لقب ، وهو لغة : المطول للبناء ، واسمه جريج بن مينا . وبعث معه صلى الله عليه وسلم كتابا فيه « بسم الله الرحن الرحم ، من محمد بن عبد الله إلى المقهقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الحدى . أما بغد: فانى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتبن ،

فإن توليت فإنما عليك إثم القبط » أى الذين هم رعاياك ، و ( يا أهل الـكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) وختم الـكتاب ، وجاء به حاطب رضي الله عنه حتى دخل على المقوقس بالإسكندرية : أي بعد أن ذهب إلى مصر فلم يجده فذهب إلى الإسكندرية ، فأخبر أنه في مجلس مشرف على البحر ، فركب حاطب رضي الله عنه سفينة وحاذي مجلسه ، وأشار بالـكتاب إليه • فلما رآه أمر باحضاره بين يديه ؛ فلما جيء به نظر إلى الكتاب وفضه وقرأه ، وقال لحاطب : ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه : أي من قومه ، وأخرجوه من بلده إلى غيرها أن يسلط علمهم ، فاستعاد منه الكلام مرتين ثم سكت ، فقال له حاطب : ألست تشهد أن عيسي ابن مريم رسول الله ؟ فماله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه أن لايكون دعا عليهم أن يهلـكهم الله تعالى حتى رفعه الله إليه ؟ قال : أحسنت ، أنت حكيم جاء من عند حكيم ، ثم قال له حاطب رضي الله عنه : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى يعنى فرعون ( فأخذه الله نـكال الآخرة والأولى) فانتقم به ثم انتقم منه : فاعتبر بغيرك ولايعتبر غيرك بك ، إن هذا النبي صلى الله عليه وسلمدعا الناس، فكان أشدَّهم عليه قريش، وأعداهم له يهو:، وأقربهممنه النصارى؛ ولعمرى ما بشارة موسى بعيسي علمهما الصلاة والسلام إلا كبشارة عيسي بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ، وكل نبي أدرك قوما فهم أمنه ، فالحق عليهم أن يطيعوه ، فأنت ممن أدرك هذا النبي • ولسنا ننهاك عن دين المسيح عليه السلام ، ولـكنا نأمرك به . فقال : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ، ولا ينهى عن مرغوب عنه ، ولم أجده بالساحر الضال ولا الـكاهن الـكذاب ، ووجدت معه آلة النبو"ة باخراج الخبء بفتح الخاء المعجمة وهمز فى آخره : أى الشيء الغائب المستور ، والإخبار بالنجوى ، أى يخبر بالمغيبات وسأنظر ، وأحذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في حق عاج ، وختم عليه ، ودفعه إلى جارية له .

ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية ، فكتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم «بسم الله الرحمن الرحيم . لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليك . أما بعد : فقد قرأت كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه ، وقد علمت أن نبيا قد بق ، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام ، وقد أكرمت رسولك؛ أى فإنه قد دفع له مائة دينار وخمسة أثواب «وبعثت لك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظم » أى وهما مارية وسيرين بالسين المهملة مكسورة «وبثياب : أى وهى عشرون ثوبا من قباطى مصر » قال بعضهم : وبقيت تلك الثياب حتى كفن صلى الله عليه وسلم فى بعضها .

وفى كلام هذا البعض: وأرسل له صلى الله عليه وسلم عمائم وقباطى وطيبا وعودا وندا ومسكا مع ألف مثقال من الذهب ومع قدح من قوارير ، فكان صلى الله عليهوسلم يشرب فيه ، أى لأنهسأل حاطبا رضى الله عنه فقال : أى طعام أحب إلى صاحبكم ؟ قال : الدباء : يعنى القرع ، ثم قال له : فى أى شىء يشرب ؟ قال : فى قعب من خشب ، ثم قال « وأهديت إليك بغلة لتركبها ، والسلام عليك » ولم يزد على ذلك ، ولم يسلم .

ولايخنى أنه سيأتى أنه أهدى إليه صلىالله عليه وسلم زيادة على الجاريتين جارية أخرى اسمها قيسر ، وهى أخت مارية ، ولعله إنما اقتصر على ذكر الجاريتين دون هذه الثالثة مع أنها أخت مارية لأنها دونهما فى الحسن :

وذكر بعضهم أن سيرين أيضا أخت مارية، فالثلاث أخوات.

وفى ينبوع الحياة لابن ظفر : فأهدى إليه صلى الله عليه وسلم المقوقس جوارى. أربعا ، أى وبدافقه قول بعضهم : وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم جارية سوداء اسمها بريرة .

وفى كلام بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إحدى الجاريتين لأبى جهم بن قيس المبدى ، فهى أم زكريا بن جهم الذى كان خليفة عمرو بن العاص على مصر . وأخرى أهداها لجسان بن ثابت ، وهى أم عبد الرحن بن حسان كما تقدم فى قصة الإفك . وأهدى إليه المقوقس زيادة على ذلك خصيا : أى مجبوبا : أى غلام أسود يقال له مأبور بالبات الراء، وقيل محديد الماء بدل الميم وإسقاط الراء ابن عم مارية : وكونه كان مجبوبا عند إرساله وكان المهدى له المقوقس هو المشهور .

وفى كلام بعضهم أن المهدى له جريح بن مينا القبطى الذى كان على مصر من قبل هرقل ، وأنه لم يكن حال الإرسال بجبوبا ، وأنه قدم مع مارية فأسلم وحسق إسلامه ، وكان يدخل عليها ، وأنه رضى من مكانه من دخوله على سرية النبى صلى الله عليه وسلم أَنْ يجبُ نفسه فقطع ما بين رجليه حتى لم يبق منه شيء فليتأمل ، وسيأتى ما وقع له . وأهدى إليه المقوقس زيادة على البغلة وهى الدلدل، وكانت شهباء. والدلدل فى اللغة : اسم للقنفذ المظيم ، وكانت أنْي ، ولا يستدل بلحوق التاء لما لأنها للوحدة .

وفى كلام بعضهم : أجمع أهل الحديث على أن بغلة النبى صلى الله عليه وسلم كانت ذكرا لا أثنى ، وأول من استنتج البغال قارون . قالوا : والبغل أشبه بأمهمنه بأبيه .

قيل : ولم يكن يومئذ فى العرب بغلة غيرها . وقد قال له سيدنا على رضى الله عنه : لو حملنا الحمر على الخيل لـكّان لنا مثل هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون . قال ابن حبان : أى الذين لا يعلمون النهى عنه .

وفيه أن الله امتن بها كالخيل والحمير ، ولا يقع الامتنان بالمكروه . وحمارا أشهب يقال له يعفورا وعفير بالعين المهملة ،فصمومة . وضبطه القاضى عياض بالمعجمة وغلط فى ذلك ؛ مأخوذ من العفرة : وهى لون التراب ، وفرسا وهو اللزاز ، أى فإن المقوقس سأل حاطبا رضى الله عنه ما الذى يحب صاحبك من الخيل ؟ فقال له حاطب : الأشقر ، وقد يركب عنده فرسا يقال له المرتجز ، فانتخب له صلى الله عليه وسلم فرسا من خيل مصر الموصوفة ، فأسرج وألجم ، وهو فرسه صلى الله عليه وسلم الميمون .

وأهدى له صلى الله عليه وسلم عسلا من عسل بنها بكسر الباء الموحدة : قرية من قرى مصر ؛ وأعجب به صلى الله عليه وسلم ودعا فى عسل بنها بالبركة ؛ لأنه حين أكل هنه قال : إن كان عسلسكم أشرف فهذا أحلى ؛ ثم دعا فيه بالبركة .

وأهدى إليه مربعة يضع فيها المكحلة وقارورة الدهن والمشط والمقص والمسواك ؛ ومكحلة من عيدان شامية ومرآة ومشطا ؛ أى فإن المقوقس سأل حاطبا عن النبى صلى الله عليه وسلم هل يكتحل ؟ فقال له : نعم ؛ وينظر فى المرآة ، ويرجل شعره ، ولا يفارق خسا فىسفر كان أو فى حضر، وهى : المرآة ، والممحلة ، والمشط، والمدرى ، والمسواك والمدرى: شىء كالمسلة يفرق به بين شعر الرأس ويحك به لأن حكمه بالأصبع يشوش الشعر ويلوى بها قرون شعر الرأس .

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها يسبع لم نفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سـ ِ ولا حضر : القارورة التى يكون فيها الدهن، والمشط ، والمـكحلة ، والمقراضي أى المقص .والمسواك ، والمرآة » . زاد بعضهم والإبرة ، والخيط » ولعل عدم ذكر ذلك فى الكتاب أنه لم يره شيئاينبغى ذكره .

أى وقد قال بعضهم : إن المقوقس أرسل مع الهدية طبيبا ، فقال له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ارجع إلى أهلك « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع » :

واعترض كون الحار الذى أرسله المقوقس بسمى يعفورا ، بأن الحمار الذى يسمى يعفورا أهداه له فروة بن عمرو الجذامي عامل قيصر .

وأهدى إليه أيضا بغلة شهباء يقال لها فضة . وفرسا يقال له الظرب كما تقدم .

ثم رأيت بعضهم سمى الحمار الذى أهداه عامل قيصر عفيرا أيضا ؛ وعليه فتسمية حمار المقوقس عفيرا أيضاكما فى الأصل أن الحمار الذى أهداه المقوقس يقال له يعفورا وعفير من خلط بعض الرواة فلا منافاة . وفى هذا قبول هدية المشركين . وقد تقدم رده صلى الله عليه وسلم لهداياهم وقال : لا أقبل زبد المشركين .

ومما يشكل عليه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم فى هدنة الحديبية أهدى صلى الله عليه وسلم لأبى سفيان عجوة ، واستهداه أدما فأهداه إليه أبو سفيان وهو على شركه .

وذكر أن المقوقس قال لحاطب رضى الله عنه : القبط لا يطاوعونى فى اتباعه ، ولاأحب أن تعلم بمحاورتى إياك، وأنا أضن ": أى أيخل بملكى أن أفارقه ، وسيظهر على البلاد ، وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده أى وكان كذلك، فإن المسلمين فتحوا مصر صنة ستعشرة ونزلها الصحابة . فارجم إلى صاحبك ، وارحل من عندى ، ولاتسمع منك القبط حرفا واحدا . قال حاطب رضى الله عنه : فرحلت من عنده ، أى وبعث معه جيشا إلى أن دخل جزيرة العرب ووجسد قافلة من الشام تربد المدينة فرد الجيش وارتفق بالقافلة .

قال حاطب : وذكرت قوله للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال«ضن "الحبيث بماكمه، ولا بقاء لملكه».

ومن ثم ذكر بعضهم أن هرقل لما علم ميل المقوقس إلى الإسلام عزله ، ويخالفه قول، بعضهم : وبعث أبو بكر رضى الله عنه حاطبا هذا إلى المقوقس بمصر فصالح القبط ؛ إلا أن يقال : يجوز أن يكون المقوقس عاد لولايته بعد عزله .

وذكر معضم أن ماني الاسكندرية لما أراد بناءها قال : أبني مدينة فقيرة إلى الله غنية

عن الناس فدامت ، وبنى أخوه مدينة قال عند إراده بنائها : أبنى مدينة فقيرة إلى الناس غنية عن الله ، فسلط الله علمها الخراب فى أسرع وقت .

ولمــا فتح عمرو بن العاص رضى الله عنه مصر وقف على بعض ما بتى من آثار تلك المدينة فسأل عن ذلك ، فأحبر بهذا الخبر .

### ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم للمنذر بن ساوي العبدى بالبحرين على يد العلاء بن الحضرى

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرى إلى المنذر بن ساوى ، وبعث معه كتابا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى ، سلام عليك ، فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . أما بعد : فإنى أذكرك الله عزوجل ، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه ، وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ، ومن نصح لهم فقد نصح لى ، وإن رسلى قد أثنوا عالم خيرا ، وإنى قد شفعتك فى قومك ، فائرك للمسلمين ماأسلموا عليه ، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم ، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ، ومن أقام على يهوديته أو بحوسيته فعليه الجزية » أى وهذا جواب كتاب أرسله المنذر جوابا لكتاب أرسله المنذر جوابا لكتاب أرسله لم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يدعوه إلى الإسلام ، فأسلم وحسن إسلامه .

أقول : ولم أقف على ذلك الكتاب ولا على حامله . والظاهر أنه العلاء المذكور ، فقد ذكر السهيلي رحمه الله أن العلاء قدم على المنذر بن ساوى ، فقال له : يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة ، إن هذه المجوسية شردين ، ينكح فيها ما يستحيا من نكاحه ، ويأكلون ما يتكره من أكله ، وتعبدون في الدنيا نارا تأكله كلي يوم القيامة ، ولست بعديم عقل ولا رأى ، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا أن لا نصدقه ، ولمن لا يخون أن لا نأتمنه ، ولمن لا يخلف أن لا نئت به ، فإن كان هذا هكذا لا نصدقه ، ولمن الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به . فقال المنذر : قد نظرت في هذا الذي في يدى فوجدته للدنيا دون ما نمر به . فيه أمنية الحياة والانتراق عنه أعينهي من قبول دين فيه أمنية الحياة والمنياة الحياة والمنيا الحياة والدنيا فيا يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة والمنيا الحياة والدنيا فيا يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة والمنيا الحياة والمنيا فيا يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة والدنيا في يدى في ويدي فيه أمنية الحياة والمنيا المنيا المنيا والمنيا فيا يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة والدنيا فيا يمناني من قبول دين فيه أمنية الحياة والدنيا فيا والمنيا في يدى فيها أمنية الحياة والمنيا المنيا المنيا والمنيا في ويدي فيه أمنية الحياة والمنيا في ويدي فيه أمنية الحياة والمنيا المنياة والمنيا في يندى أمن ويولدين فيه أمنية الحياة والمنيا المنياة المنياة المنات وينا والمنيا فيا والمنات والدنيا في والمنات وا

وراحة الموت؟ ولقد عجبت أمس ممن يقبله ، وعجبت اليوم ممن يرده . وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله ، وسأنظر والله أعلم .

ومن جملة كتاب المنذر ، أى الذى هذا الكتاب جوابه «أما بعد يا رسول الله ، فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين ، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ، ومنهم من كرهه ، وبأرضى بجوس وبهود فأحدث لى فى ذلك أمرك » .

وذكر ابن قانع أن المتذر المذكور وفد على النبى صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة . قال أبو الربيع : ولا يصح ذلك .

### ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبدابنى الجلندى ملكي عمان

أى بضم العين المهملة وتخفيف المبم : بلدة من بلاد اليمن على يد عمرو بن العاص رضى لله عنه .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى ، وبعث معه كتابا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى ، سلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما ، فإنى رسول الله إلى الناس كافة ، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ، وإنكما إن أفررتما بالإسلام وليتكما ، وإن أبينها أن تقراً بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما ، وتظهر نبوتى على ملككما » وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب .

قال عمرو: أثم خرجت حتى انتهيت إلى عمان ، فعمدت إلى عبد ، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا ، فقلت : إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك ، فقال : أخى المقدم على بالسن والملك ، وأنا أوصلك به حتى يقرأ كتابك ، ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعوك إلى الله وحده . وتخلع ماعبد من دونه ، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله . قال : ياعمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك ؟ يعنى العاص بن وائل ، فإن لنا فيه قدوة ؟ قات : مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ووددت له لو كان آمن وصدق به ، وقد كنت قبل على مثل رأيه حتى هداني الله اللهمالا المالا

فقال : متى تبعته ؟ قلت : قريبا ، فسألنى أين كان إسلامى ؟ فقلت : عند النجاشى ه وأخبرته أن النجاشى قد أسلم قال : فكيف صنع قومه بملكه ؟ قلت : أقروه واتبعوه قال : والأساقفة : أى رؤساء النصر انية والرهبان، قلت نعم ؟ قال : انظر ياعر و ماتقول؟ إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له : أى أكثر فضيحة من كذب . قلت : وماكذبت وما نستحله فى ديننا ، ثم قال : ما أرى هرقل علم باسلام النجاشى . قلت له بلى ، قال : بأى شيء علمت ذلك ياعرو ؟ قلت : كان النجاشى رضى الله عنه يخرج له خراجا . فلما أسلم النجاشى وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله ، ولو سأأنى درهما واحدا ما أعطيته ، فبلغ هرقل قوله ، فقال له أخوه : أندع عبدك لايخرج لك خراجا ويدين ما أعطيته ، فبلغ هرقل ووله ، فقال له أخوه : أندع عبدك لايخرج لك خراجا ويدين ما أعطيته ، فبلغ هرقل وربعل عنه ك فدين وإختاره لنفسه ما أصنع به ؟ والله لولا الضن يأمر به وينهى عنه عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله عزوجل ، وينهى عن معصيته ، فأخبر في أمر به وينهى عنه عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله عزوجل ، وينهى عن معصيته ، فيأمر بالبر وصلة الرحم ، وينهى عن الظلم والعلموان، وعن الزنا وشرب الخمر ، وعن فأخبر في المنا حتى نؤمن والصليب : فقال : ما أحسن هذا الذى يدعو إليه لو كان أخبى يتابعنى لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخبى أضن مملكه من أن يدعه ويصير ذنبا : أى تابعا .

قلت: إنه إن أسلم ملتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ، فأخد الصدقة من غنهم فردها على فقيرهم ، قال : إن هذا الحلق حسن ، وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال . أي ولما ذكرت المواشى قال : ياعرو ، يؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه : فقل نعم ، فقال ؟ والله ما أرى قومى في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا .

قال عمرو: فمكثت أياما بباب جيفر وقد أوصل إليه أخوه خبرى ، ثم إنه دعانى فلمخلت عليه ، فأخذ أعوانه بضبعى : أى عضدى ، قال : دعوه ، فأرسلت ، فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعونى أجلس ، فنظرت إليه ، فقال: تكلم بحاجتك، فدفعت إليه سنزما ، ففض خاتمه ، فقرأه حتى انتهى إلى آخره ، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه ، ثم قال : ألا تخبر فى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت : اتبعوه ، إما راغب فى الدين وإما راهب مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت : الناس قد رغبوا فى الإسلام ، واختاروه على غيره ، بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت : الناس قد رغبوا فى الإسلام ، واختاروه على غيره ،

وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال مبين ، فما أعلم أحدا . فى غيرك فى هذه الخرجة ، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه تطؤك الخيل وتبيد خضراءك : أىجماعتك فأسلم تسلم وستعملك على قومك ، ولا تدخل عليك الخيل والرجال ، قال : دعنى يومى هذا وارجع إلى غدا . فلما كان الغد أنيت إليه ، فأبى أن يأذن لى ، فرجعت إلى أخيه فأخبرته أنى لم أصل إليه ، فأوصلنى إليه ، فقال : إنى فكرت فيا دعوتنى إليه ، فاذا أن أضعف العرب إن ملكت رجلا مافى يدى وهو لاتبلغ خيله ههنا ، وإن بلغت غيله أنفت : أى وجدت قتالا ليس كقتال من لاقى . قات وأنا خارج غدا ، فلماأيقن بمخرجى خلا به أخوه ، فأصبح فأرسل إلى " ، فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعا ، وصدقا، خليا بيني وبين الصدقة وبين الحسكم فيا بينهم ، وكانا لى عونا على من خالفنى .

# ذكركتابه صلى الله عليه وسلم إلى هوذة

بالذال المعجمة ، وقيل بالذال المهملة . قال في النور : ولا أظنه إلا سبق قلم صاحب الهامة — أى وزاد بعضهم : وإلى تمامة بن أثال الحنفيين ملكى الهامة ، وفيه نظر ، لأن أمامة رضى الله تعالى عنه كان مسلما حينئذ على يد سليط بفتح السين المهملة بن عمروالعامرى أى لأنه كان يختلف إلى الهامة ، وبعث معه كتابا فيه لا بسم الله الرحن الرحيم ، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن على ، سلام على من اتبع الهدى . واعلم أن دين سيظهر إلى منتهى الخف والحافز : أى حيث تقطع الإبل والخبل ، فأسلم تسلم ، وأجعل لك ماتحت يديك » فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنرما أزله وحياه ، وقرأ عليه الكتاب فرد ودا دون رد . فكتب إلى الني صلى الله عليه وسلم : ما أحسن ماندعو إليه وأجمله ، وأنا شاعر قومي وخطيبهم ، والعرب تهاب مكانى فاجعل إلى " بعض الأمر أنبعك ، وأجاز سليطا رضى الله تعالى عنه بحازة ، وكساه أثوابا من نسج هجر ، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأ نبره ، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه ، وقال : لو سألني سيابة ، أى بفتح السين المهملة وتخفيف المثناة من نحت وموحدة مفتوحة : أى قطعة من الأرض ما فعلت ، باد وباد ما في يديه .

فلما انصرف ، حول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام . لَمْ ـبره بأن هوذة قد مات ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما إن اليمامة سيخرج هها كذاب يتنبأ يقتل بعدى ، أى فقال قائل : يارسول الله من يقتله ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت وأصحابك ، فكان كذلك .

أقول: هذا يدل على أن القائل له صلى الله عليه وسلم ذلك هو خالد بن الوليسد رضى الله تعالى عنه ، فإن أبا بكر رضى الله تعالى عنه وجهه أميرا على الحيش الذى أرسله لمقاتلة مسلمة لعنه الله ، وتقدم الخلاف فى قاتله ، والمشهور أنه وحشى قاتل حمزة رضى الله تعالى عنهما ، وكان سن هوذة ماثة وخمسين سنة .

ويذكر أن هوذة هذا كان عنده عظيم من عظاء النصارى حين قال للنبى صلى الله عليه وسلم ما قال ، فقال له : لم لاتجيبه ؟ قال : أنا ملك قوى ، ولئن اتبعته لم أملك ، فقال : بلى والله لئن اتبعته ليملكنك ، وإن الخيرة لك فى اتباعه ، وإنه النبى العربى الذى بشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، وإنه لمكتوب عندنا فى الإنجيل محمد رسول الله الحديث :

أى و ذكرالسهيلى رحمه الله تعالى أن سليطا قال له : ياهوذة إنه سودتك أعظم حائلة: أى بالية ، وأرواح فى النار يعنى كسرى ، لأنه الذى كان توجه ، وإنما السيد من متع بالإيمان ، ثم ترود بالتقوى . وإن قوما سعدوا برأيك فلا تشقين به ، وأنا آمرك بخير مأمور به ، وأنهاك عن شر منهى عنه ، آمرك بعبادة الله ، وأنهاك عن عبادة الشيطان ، فإن فى عبادة الله الجنة ، وفى عبادة الشيطان النار . فان قبلت نلت ما رجوت وأمنت ما خفت، وإن أبيت فبيننا وبينك كشف الغطاء وهو المطلع ؛ فقال هوذة : ياسليطسو دفي من لو سودك تشرفت به ، وقد كان لى رأى أختبر به الأمور ففقدته ، فاجعل لى فسحة ليرجم إلى رأى فأجيبك به إن شاء الله تعالى .

# ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى

أى وكان بدمشق : أى بغوطتها : أى وهو محل معروف كثير المياه والشجر .

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى شمر الذ الى وبعث معه كتابا فيه « بسم الله الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله إلى الحارث بن ألى شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق ، و إنى أدعوكأن تؤمن بالله وحده لاشريك له يهتى لك ملكك » وختم الكتاب .

قال شجاع رضِي الله تعالى عنه : فخرجت حتى انتهيت إلى بابه،فأقمت يومين أو ثلاثة ·فقلت لحاجبه : إنى رسول رسول الله صلىالله عليه وسلم إليه . فقال : لاتصل إليه حتى يخرج يوم كذا ، وجعل حاجبه يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فكنت أحدثه فيرق حتى يعلبه البكاء ، ويقول : إنى قرأت في الإنجيل وأجد صفة هذا النبيُّ بعينه فكنت أراه : أى أظنه يخرج بالشأم ، فأراه قد خرج بأرض القرظ : أى. وهو ورق ، أو ثمر السلم ، فأنا أومن به وأصدقه ؛ وأنا أخاف منالحارث بن أبي شمر أن يقتلني ، فكان هذا الحاجب يكرمني ومحسن ضيافتي ، ويخبرنى عن الحارث باليأس منه . ويقول : هو يخاف قيصر ، فخرج الحارث يوما وجلس وعلى رأسه التاج وأذن لى عليه ،فدفعت إليه كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فقرأه ، ثم رمى به ، ثم قال : من ينزع منى ملكى ، أنا سائر إليه ، واوكان باليمن جئته . على بالناس . فلم يزل جالسا يعرض عليه حتى الليل وأمر بالخيل أن تنعل ، ثم قال لى : أخبر صاحبك بما ترى ، وكتب إلى قيصر يخبره الحبر وصادف أن كان عند قيصر دحية الكلبي رضي الله عنه ، بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قرأ قيصر كتاب الحارثكتب إليه أن لاتسر إليه واله عنه ، أى لاتذكره ؛ واشتغل بايلياء : أي بيت المقدس ، ومعنى إيلياء بالعبرانية بيت اللم، والمراد باشتغاله بذلك أن يهي لقيصر الإنزال ببيت المقدس؛ فإنه نذرالمشي من حمص، وقيل من قسطنطينية إلى ىلت المقدس ماشياً شكرا لله تعالى حيث كشف عنه جنود فارس ، وأظهر الله تعالى الروم على فارس ، ففرشوا له بسطا ونثروا عليها الرياحين وهو يمشى عليها حتى بلغ بيت المقدس فجاء إليه كتاب قيصر : أى الذي فيه أنه يلهو عنه ولا يذكره وأنا مقيم فدعاني وقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ قلت : غدا ، فأمر لى بمائة مثقال ذهباً ، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة ، وقال لى ذلك الحاجب: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مُ السلام وأخبره أنى متبع دينه .

قال شجاع : فقدمت على النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته بماكان من الحارث، قال باد : أى هلك ملكه ؛ وأقرأته السلام من الحاجب وأخسبرته بما قال ، فقال رسول الله صلى السّمسيه وسلم صلق :

وفى كلام بعضيهم وبعض أهل السير على أن الحارث أسلم ؛ ولكن قال : أخاف أن أظهر إسلامى فيقتانى قيصر . وذكر ابن هشام وغيره أن شجاع بنوهب إنما توجه إلىجبلة ابن الأبهم . ويقال إن شجاع بن وهب أرسل إلى الحارث وإلى جبلة بن الأيهم ، وإن شجاعاً قالد اله: ياجبلةإن قومك نقلوا هذا النبي من داره إلى دارهم ؛ يمنى الأنصار ؛ فآووه ومنعوه ونعمروه ،وإن هذا الدبن الذي أنتحليه ليس بدبن آبائك ولكنك ملكت الشام وجاورت الروم، ولو جاورت كسرى دنت بدبن الفرس، فإن أسلمت أطاعتك الشام وهابتك الروم وإن لم يفعلوا كانت لهم الدنيا وكانت لك الآخرة ، وقد كنت استبدلت المساجد بالبيع ، والأذان بالناقوس ، والجمع بالشعانين ؛ وكان ماعند الله خبر وأبني . قال جبلة : إنى والله لو ددت أن الناس اجتمعوا على هذا النبي اجتماعهم على من خلق السموات والأرض، وقد مر"ني اجتماع قوى له ، وقد دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم مؤتة فأبيت عليه ، ولكني لست أرى حقا ولا باطلا وسأنظر .

وفى كلام بعضهم أنه أسلم ورد جواب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعلمه بإسلامه ، وأرسل الهدية ، وكان ثابتا على إسلامه لزمع عمر رضى الله عنه فإنه حج فى خلافته .

أى وقى كلام بعضهم: لما أسلم جبلة بن الأجهم فى أيام عمر رضى الله عنه وكتب إليه فيهره بإسلامه ويستأذنه فى القدوم عليه ، فسر عمر بذلك ، وأذ، له ، فبخرج فى خسين وماتين من أهل بيته ، حتى إذا قارب المدينة عمد إلى أصحابه فحد لمهم على الحيل ، وقلدها بقلائد اللذهب والفضة ، وألبسها الديباج وسرف الحرير ، ووضع تاجه على رأسه ، فلم تبق بكر ولا عانس إلا خرجت تنظر إليه وإلى زيه وزينته : فلما دخل على عمر رضى الله تعالى عنه حاجا تعلى حد رحب بهوأدنى علمه ، وأقام بالمدينة مكرماً ، فخرج عمر رضى الله تعالى عنه حاجا فخرج معه وحين تطوف بالبيت وطي وجل من فزارة إزارة فانحل، فلطم الفزارى لطمة هشم بها أنفه وكسر ثناياه ، أى ويقال فقاً عينه ، فشكا الفزارى ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه ، فالل عنه ، فالل عنه ، فالل عنه ، فقال الم عر رضى الله تعد ، فالسيف ، فقال له عمر : أما أنت تعمد حل إزارى ، ولولا حرمة البيت، لضرنت عنه بالسيف ، فقال له عمر : أما أنت فقال جبلة فتصنع فى ماذا ؟ قال : مثل ماصنعت به . وفى رواية : وحكم إما بالعفو أو بالقصاص، فلقال جبلة فتصنع فى ماذا ؟ قال : مثل ماصنعت به . وفى رواية : أتقتص له منى سواء وأنا على وهذا سوقى ؟ فقال له عمر رضى الله تعلى عنه : الإسلام سوى بينكا، ولا فضل للك وهذا سوقى ؟ فقال إن كنتأنا وهذا الرجل سواء فى الدين فأنا أتنضر ، فإنى كنت عليه إلا بالتقوى ، فقال: إن كنتأنا وهذا الرجل سواء فى الدين فأنا أتنضر ، فإنى كنت

أظن يا أمير المؤمنين أنى أكون فى الإسلام أعزمنى فى الجاهلية ، فقال له عمر رضى لللة تعالى عنه : إذا أضرب عنقك ، فقال فأمهلنى الليلة حتى أنظر فىأمرى، قال : ذلك إلى خصمك فقال الرجل : أمهلته يا أمير المؤمنين ، فأذن له عمر رضى الله تعالى عنه فى الانصراف ، ثم ركب فى بنى عمه وهرب إلى القسطنطينية أى فلخل على هرقل وتنصر هناك ومات على ذلك . وقيل عاد إلى الإسلام ومات مسلماً .

وكان جبلة رجلا طوالا طوله اثنا عشر شبراً، وكان يمسحالأرض,برجليه وهوراكب، فسر" هرقل به، وزوجه ابنته، وقاسمه ملكه، وجعله منسماره، وبنى له مدينة بين طرابلس. واللافقية سماها جبلة باسمه يقال إن فيها قبر إبراهم بن أدهم .

وقيل المحاكمة كانت عند أبي عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه ، أي فقد ذكر بعضهم أن جبلة لم يزل مسلما حتى كان فى زمن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، فبينما هو فى سوق دمشق إذ وطى وجلا من مزينة فوثب المزنى فلطم خد جبلة ، فأرسله مع جماعة من قومه إلى أبي عبيدة بن الجراح ، فقالوا : هذا لطم جبلة ، قال : فليلطمه ، قالوا : ماية بل، قال : لا ، يقبل ، قال إ يقبل ، قال إ يقبل ، قال : لا ، إنما أمر الله بالقود ، فلم بلغ جبلة ذلك ، قال : أنما أمر الله بالقود ، فلم بلغ جبلة ذلك ، قال : أن جاعل وجهى ندا لوجه ؟ بئس الدين هذا ، ثم ارتد نصر انياً وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم على هرقل .

#### حجة الوداع

ويقال لها حجة البلاغ ، وحجة الإسلام ، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها ، ولأنه ذكر لهم مايحل وما يحرم ، وقال لهم : هل بلغت ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة غيرها ، قيل لإخراج الكفار الحبج عنوقته، لأن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون الحج فى كل عام أحد عشر يوما حتى يدور اللور إلى ثلاث وثلاثبن سنة فيعود إلى وقته ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فى هذه الحجة « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حتى الله السموات والأرض » فإن هذه الحجة كانت فى السنة التى عاد فيها الحج إلى وقته وكانت سنة عشى .

قال الجمهور : فوض الحج كان سنة ست من الهجرة أى وصححه الرافعي في باب السير وتيعه النووي . وقيل فرض سنة تسع : وقيل سنة عشر انتهى ، وبه قال أبو حنيفة ، ومن ثم قال إنه على الفور . وقيل فرض قبل الهجرة واستغرب .

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج وأعلم الناس بذلك ،ولم يحج منذ هاجر إلى المدينة غير هذه الحجة ، قال : وأما بعد النبوة قبل الهجرة فحج ثلاث حجات ، أى وقبل حجتين : أى وهما اللتان بايع فيهما الأنصار عند العقبة :

وفى كلام ابن الأثير : كان صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن بهاجر . وفى كلام ابن الجوزى : حج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها حججا لايعلم عددها ، أى وكان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يقف بعرفات ويفيض منها إلى مزدلفة ، مخالفا لقريش توفيقا له من الله ، فإنهم كانوا لا يخرجون من الحرم ، فإنهم قالوا : نحن بنو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وأهل الحرم ، وولاة البيت وعاكفو مكة فليس لأحد من العرب منزلتنا فلا تعظموا من الحل أى كما تعظمون الحرم ، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت المعرب بحرمكم وقالوا قد عظموا من الحل مثل ماعظموا من الحرم ، فليس لنا أن نحرج من الحرب . قال بعض الصحابة : لقد رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الرحى وإنه وإقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا له مي الله عزوج و وجل .

وعند خروجه صلى الله عليه وسلم للحج أصاب الناس بالمدينة جدرى بضم الجيم وفتح المدال وبفتحهما أو حصبة ، منعت كثيرا من الناس من الحج معه صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك كان معه جوع لا يعلمها إلا الله تعالى ، قيل كانوا أربعين ألفا ، وقيل كانوا سبعين ألفا ، وقيل كانوا اسبعين ألفا ، وقيل كانوا مائة ألف وأربعة عشر ألفا ، وقيل وعشرين ألفا ، وقيل كانوا أكثر من ذلك . وقد قال صلى الله عليه وسلم : أى عند ذهابه : عمرة فى رمضان تعدل حجة ، أو قال حجة معى » أى قال ذلك تطييبا لخواطر من تخلف . وصوب بعضهم أن حذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه [] أى إلى المدينة ، قاله لأم سنان الإنصارية لما قال لها : ما منعك أن تكونى حججت معنا ؟ وقالت : لنا ناضحان حج أبو فلان : تعنى زوجها وولدها على أحدهما ، وكان الآخر نسقى عليه أرضا لنا . وقال ذلك أيضا لغيرها من النسوة ، قاله لأم سلم ولأم طلق ولأم الهيثم . ولا مانع أن يكون قال ذلك مرتبن : مرة عند ذهابه لما ذكر ، ومرة عند زجوعهلن ذكر .

وكان خروجه صلى الله عليه وسلم يوم الحميس لست بقين من ذى القعدة أى وقبل يوم السبت لحمس بقين من ذى القعدة ورجحه بعضهم وأطال فى الاستدلال له وذلك سنة عشر نهارا بعد أن ترجل وادهن ، وبعد أن صلى الظهر بالمدينة ، وصلى عصر ذلك اليوم بذى الحليفة ركعتين ، وطاف تلك الليلة على نسائه ، أى فإنهن كن معصلى الله عليه وسلم فى الهوداج وكن تسعة ، ثم اغتسل ، ثم صلى الصبح أى والظهر ، ثم طبيته عائشة رضى الله تعلى عنها بدريرة : هى نوع من الطبب مجموع من أخلاط الطبب وبطب فيه مسك ، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم أى وذلك بعد أن [] اغتسل لإحرامه غير غسله الأول ، وتجرد فى إذاره وردائه، أى فقد روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم أحرم فى رداء وإزار ، ولم يغسل الطيب بل كان يرى وبيص المسك فى مفارقه ولحيته الشريفة، أى فإنه صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه بما يلزق بعضه ببعض فلا يشعث .

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها « طيبته صلىالله عليه وسلم لحرمه وحله » وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنتأطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت » رواه الشيخان . وعنها قالت«كنت أطيبرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح محرما ينضح طيبا » وبه ردّ على ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، قوله: لأن أصبح مطيبا بقطران أحب إلى " من أن أصبح محرما أنضح طيبا . ويؤيد ماقاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ماتقدم في الحديبية : من أمره صلى الله عليه وسلم من تطيب تبل إحرامه بغسل الطيب وتقدم مافيه ، أى وصلى كما فى الصحيحين عن ابن عمررضي الله تعالى عنهما ركعتين أى قبل أن يحرم، وبه يردُّ قول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر [] وأهل ّ حيث انبعثت به راحلته أي وهي القصواء [ ] أيوهو يردّ ماروي عن ابن سعد رحمه الله تعالى،حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة قد ربطوا أوساطهم ، ومن ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنه حديث منكرضعيف الإسناد ، وإنما كان صلى الله عليه وسلم راكبا وبعض أصحابه مشاة : ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في عمره ماشيا ، وأحواله صلى الله عليه وسلم أشهر من أن تمخي على الناس، بل هذا الحديث منكر شاذلايثبت مثله وكان على راحلته صلى الله عليه وسلم رحل رث يساوى أربعةدراهم وفىرواية«حج صلى الله عليه وسلم على رحل وقطيفة تساوى أو لاتساوى أربعة دراهم، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لاريًّاء فيه ولا سمعة وذلك عند مسجد ذي الحليفة ، وأحرم بالحج والعمرة معا فكان قارنا،

قال: وقيل أجرم بالحج فقط فكان مفردا، وقيل بالعمرة فقط ، أى ثم أحرم بالحج يعد فراغه من أعمال العمرة فكان متمتعا ، أخذا من قول بعض الصحابة إنه صلى الله عليه وصلم أحرم متمتعا ، وقيل أطلق إحرامه .

وفى كلام السهيلى رحمه الله : واختلفت الروايات فى إحرامه صلى الله عليه وسلم ، هل كان مفردا ، أو قارنا ، أو متمتعا وكلها صحاح إلا من قال كان متمتعا وأراد أنه أهلّ بعمرة .

قال الإمام النووى: وطريق الجمع أى بين من يقول إنه أحرم قارنا ، ومن يقول إنه أحرم مفردا ، ومن يقول إنه أحرم مفردا ، ومن يقول إنه أحرم متمتعا أنه أحرم أولا مفردا :أى بالحج ثم أدخل العمرة ، أى وذلك : أى دخول الأضعف وهى العمرة على الأقوى الذى هو الحج من خصائصه صلى الله عليه وسلم فصار قارنا ، ويدل لذلك حديث البخارى ، أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحجج ، فلما كان بالعقيق أناه آت من ربه فقال له : صل بهذا الوادى المبارك ، وقل لبيك بحجة وعمرة معا ، فصار قارنا بعد أن كان مفردا .

فمن روى القرآن اعتمد آخر الأمر ، أى ومنه قول سيدنا أنس رضى اللّمعنه : ﴿ سَمَّعَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا » .

ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوى ، وهو الانتفاع والارتفاق بالقران انتهى : أى يالقران المذكور الذى هو إدخال العمرة على الحج ، الأنه يكنى فيه الاقتصار على عمل واحد فى النسكين، أى فلا يأتى بطوافين ولا بسعيين ، أى وليس مراده التمتع الحقيتى، بأن أحرم بعمرة فقط، ثم بعد فراغمن أعمالها أحرم بالحج كما هو حقيقة التمتع . ومن ثم قال بعضهم: أكثر السلف يطاقون المتعة على القران :

ومن روى الإفراد اعتمد أول الأمر ، ومنه قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، وقد سئل عن ذلك ولمي بالحج وحده ، أوأن ابن عمر سمعه يقول : لبيك بحج ولم يسمع قوله وعمرة فلم يحك إلا ماسمع ، وأنس رضى الله عنه سمع ذلك : أى سمع الحج والعمرة ، أى فإن ابن عمر رضى الله عنه قبل له عن أنس بن مالك لا أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة فقال ابن عمر لبى بالحج وحده ، فقيل لأنس عن ابن عمر ذلك ، فقال أنس رضى الله عنه ، ما يعدونا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك لبيك عمرة وحجا ، أى يصرح يهما جميعا وقال : وإنى لرديف لأبى طلحة وإن ركبتى لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهما جميعا وقال : وإنى لرديف لأبى طلحة وإن ركبتي لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويلبى بالحج والعمرة ، وذلك مثبت لماقاله ابن عمر وزائد عليه فليس مناقضاله . أى ودليل من قال إنه أحرم مطلقا مارواه إمامنا الشافعى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم « خرج هو وأصحابه رضى الله عنهم مهلين : أى عرمين إحراما مطلقا ينتظرون القضاء ، أى نزول الوحى لتعيين مايصر فون إحرامهم المطلق إليه أى بإفراد أو تمتم أو قران ، أى فجاءه صلى الله عليه وسلم الوحى أن يأمر من لاهدى معه أن يجعل إحرامه عمرة فيكون متمتعا ، ومن معه هدى أفضل من لاهدى معه ، معه هدى أفضل من لاهدى معه ، والحج أفضل من العمرة .

ويدل لكون الصحابة أطلقوا إحرامهم مارواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها «خرجنا نلبى لانذكر حجا ولا عمرة ، لكن أجيب عن ذلك بأنهم لايذكرونذلك مع الثلبية وإنكانوا سموه حال الإحرام هذا .

وفى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : منأراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، فلينظر الجمع بن هذا وماقبله .

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم « من لم يكن معه هدى وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ، ومن كان معه هدى فلا » أى فلا يجعلها عمرة بل يجعل إحرامه حجا ، ولم يذكر القران . وجاء فى بعض الطرق « أنه أمر من كان معه هدى أن يحرم بالحج والعمرة معاه .

وفى بعض الروايات « خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان.منهم أهلّ بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعله عمرة » .

وفى الهدى : الصواب أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحبج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ، فهو قارن ، ولم يحل حتى حل منهما جميعا وطاف لهما طوافا واحدا وسعياواحدا كما دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترات تواترا يعلمه أهل الحديث . وماورد أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين لم يصح .

قال : وغلط من قال لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة : أى الذى تقدم فى الجمع بين الروايات عن النووى رحمه الله تعالى . ومن قال لبى بالعمرة ثم أدخل عليها الحج : أى وهذا لم يتقدم . ومن قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه أىوهو ما تقدم عن إمامنا الشافعي رضى الله عنه . ومن قال أفرد الخج ، أرادبه أنهائي بأعمال الحج ولم يفرد للعمرة أعمالا ، وهذا محمل مافي بعض الروايات . وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يعتمر ، على أن بعض الحفاظ قال : إنه حديث غربب جدا ، وفيه نكارة شديدة .

ثم لبى صلى الله عليه وسلم أى بعد أن استقبل القبلة [] فقال : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

وروى أنه زاد على ذلك لبيك إله الخلق لبيك : أى وروى أنه زاد : لبيك حقا ، تعبدا ورقا على تلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون لم يشكر عليهم ، وبه استدل أثمتنا على عدم كراهة الزيادة على تلبيته المشهورة المتقدمة [] فكان ابن عمررضى الله عنهما يزيد فيها : لبيك ، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.

وأتاه صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة السلام ، وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية من شعائر الحج ، فمن زيدين خالد الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ أتانى جبريل عليه الصلاة والسلام ، فقال : مر أصحابك فلبرفعوا أصواتهم بالتلبية فانها من شعائر الحج » .

واستعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا دجانة رضى الله عنه ، وقيل سباع بن عرفطة رضى الله عنه [] وولدت أسهاء بنت عميس زوج أبى بكر الصديق رضى الله عهما ولدها محمد بن أبى بكر رضى الله عنهم فى ذى الحليفة ، وأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستنفر ، أى بخرقة عريضة بعد أن تحشو بنحو قطن ، وتربط طرفى تلك الخرقة فى شيء تشدة فى وسطها لتمنع بذلك سيلان الدم كما تفعل الحائض وتحرم .

ثم حاضت سيدتنا عائشة رضى الله عنها فى أثناء الطريق بمحل يقال له سرف بكسر الراء ، وكانت قد أحرمت بعمرة ؛ فنى البخارى « أنها قالت : وكنت فيمن أهل بعمرة فأمر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغلسل وتدخل الحج على العمرة » .

أقول: وقد جاء «أنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى، فقال: مايبكيك ياعائشة؟» وفى لفظ «مايبكيك ياهنتاه؟ لعلك نفست: أى حضت، قلت: نعم: والله لوددت أنى لم أخرج محكم على هذا فى هذا السفر، قال: لا تقولين ذلك، فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم».

أى واستدل البخارى رحمه الله بهذا على أن الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكر به على من قال إن الحيض أول ماوقع فى بنى إسرائيل ، وفى لفظ و قال : ماشأنك ؟ قلت : لا أصلى ، قال : لا صبر عليك ، إنما أنت امرأة من بنات آدم ؛ كتب الله عليك ماكتب عليهن ، أهلى بالحج » وفى رواية و ارفضى عمرتك ، أى لا تشرعى فى شيء من أعمالها ، وأحرى بالحج » فإنك تقضين كل ما يقضى الحاج » أى تفعلين كل ما يفعل الحاج وأنت حائض و إلا أنك لا تطوفين بالبيت ، ففعلت ذلك ؟ أى أدخلت الحج على العمرة ، ووقفت المواقف ، فوقفت بعرفة وهى حائض حتى إذا طهرت : أى وذلك يوم النحر ، وقبل عشية عرفة طافت بالبيت وبالصفا والمروة و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا » .

وذكر بعضهم أن في هذه الحجة كان جمل عائشة رضى الله عنها سريع المشيى مع خفة حمل عائشة ؛ وكان جمل صفية بطيء المشيى مع ثقل حملها ، فصار يتأخر الركب بسبب ذلك فأمر صلى الله عليه وسلم أن يجعل حمل صفية على جمل عائشة ، وأن يجعل حمل عائشة على جمل صفية ، فجاء صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها يستعطف خاطرها ، فقال لها: يا أم عبد الله ، حملك خفيف وجملك سريع المشيى ؛ وحمل صفية ثقيل وجملها بطيء ، فأبطأ ذلك بالركب، فنقلنا حملك على جملك ليسير الركب، فنقلت له: إنك ترعم أنك بالركب، فنقلنا حملك على وحملها على جملك ليسير الركب، فنقلت له: إنك ترعم أنك رسول الله أنت ياأم عبدالله ؟ قالت : فالك لا تعدل؟ قال : فكان أبو بكو رضى الله عنه فيه حدة ، فلطمني على وجهيى ، فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما سمعت ماقالت ؟ فقال : دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادى من أسفله .

قالوا : ولما نرلوا بمحل يقال له العرج فقد البعير الذي عليه زاملته صلى القدعليه وسلم وزاملة أبي بكر ، أي زادهما ، وكان ذلك البعير مع غلام لأبي بكر ، فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه للغلام : أين بعيرك ؟ قال: ضلاته البارحة . فقال أبو بكر وقد اعترته حدة : بعير واحد نضله ، وأخذ يضربه بالسوط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى هذا المخرم ما يصنع ويتبسم لا يزيد على ذلك ، فلما بلغ بعض الصحابة أن زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت جاء بحيس ووضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وضى الله تعالى عنه وهو يغناظ على الغلام : هون عليك

عِالْبابكر، فإن الأمر ليس للـُثولا إلينا . وقد كان الغلام حريصا على أن لايضل بعيره، وهذا غذاء طيب قد جاء الله به ، و هو خلف عماكان معه ، فأكل صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومن كان يأكل معهما حتى شبعوا ، فأقبل صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وكان على صاقة القوم ءأى لأن هذا كان شأنه كما تقدم في قصة الإفك والبعير معه وعليه الزاملة حتى أناخه على باب منزله صلى الله عليه وسلم ،فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم لأنى بكر: انظر هل تفقد شيئا من متاعك ؟ فقال : ما فقدت شيئا إلا قعبا كنا نشرب فيه ؛ فقال الغلام : هذا القعب معى . ولما بلغ سعد بن عبادة وابنه قيسا رضي الله تعالى عنهما أن زاملته صلى الله عليه وسلم قد ضلت جا آ بزاملة وقالا:أى كل واحد منهما: يارسول الله بلغنا أن زاملتك ضلت الغداة ، وهذه زاملة مكانِها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء الله بزاملتنا . فارجعا بزاملتكما . بارك الله لسكما اله ثم نزل صلى الله عليموسلم بذي طوى فبات بها تلك الليلة وصلى بها الصبح أى بعد أن اغتسل بها . أى ثم سارصلى الله عليه وسلم ونزل بالمسلمين ظاهر مكة ودخل مكة نهارا : أي وقت الضحى من الثنية العليا التي هي ثنية كداء بفتح الـكاف والمد . قال أبو عبيدة : لا ينصرف ، وهي التي ينزل منها إلى المعلاة مقبرة مكة ، وهي التي يقال لها الآن الحجون التي دخل منها رسول اللهصلي الله عليه وسلم يوم فتح مكة كما تقدم، ودخل المسجد الحرام صبحا من باب عبد مناف، وهو باب بنى شيبة المعروف الآن بباب السلام . وكان صلى الله عليه وسلم إذا أبصر البيت . قال . اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيا ومهابة وبرا ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أواعتمره تشريفاوتـكريما وتعظما وبرا .

وقى مسند إدامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه : أخبرنا سعيد بن سالم عن جربح عن النبى صلى الله عليه وسلم «كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال . اللهم زد هذا البيت ، الخ .وفى رواية «كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ،

وعند دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد طاف بالبيت : أى سبعا ماشيا ، فعن جابر ابن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال « دخلنا مكة عند ارتفاع الشمس ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه ، وفاضت عيناه بالبكاء ، ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا ، فلما فرغ صلى الله

عليه وسلم قبل الحمجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه، رواه البهتى فى السنن الكبرى بإسناد جيد .

وقيل طاف صلى الله عليه وسلم على راحلته الجلدعاء ، أى لأنه صلى اللهعليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى ، فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهويشتكى فطاف على راحلته ، فلما أتى الركن استلمه بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركمتين ، رواه أبوداود ، ورد " بأن هذا الحديث تفرد به يزيد بن أبى زياد حوو ضعيف .

على أنابن عباس وضى الله تعالى عنهما لم يذكر أن ذلك كان فى حجة الوداع ولا فى الطواف الأولى من طوافا تهاالثلاثة التى هى : طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ، وطواف الاداع ، فينبغى أن يكون ذلك فى غير الطواف الأول ، بأن يكون فى طواف الإفاضة أو طواف الوداع ، فلا ينافى ما تقدم عن جابر ولا مافى مسلم عنه أنه قال «طاف رسول الله صلى اقله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت ليراه الناس فيسألوه، وقوله «ورمل فى ثلاث منها: أى يسرع المشى مع تقارب الخطا ، ومثى : أى على هينته فى أدبع يستلم الركن اليانى والحجر الآسود فى كل طوفة ، وابتداء الرمل كان فى عرة القضاء لما قال المشركون : غدا يقدم عليكم قوم قد وهتبم حمى يثرب ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليرى المشركون جلدهم ، ومن ثم قال بعضهم لبعض : هؤلاء الذين زعتم أن طلمي قد وهتبم ، هؤلاء أجلد من كذا وكذا كما تقدم ، فلما كانت هذه الحجة قطوا كذلك خصارت سنة .

قال : وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وثبت أنه استلمه بيده ثم قبلها . وثبت أنه استلمه بمحجنه فقبل المحجن ؛ ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبل الركن/ايجانى ولا قبل يده حين استلمه اه .

وعند إمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه يستحب أن يقبل ما استلمه به . روى إمامنا الشافعي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال « استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ، ثم وضع شفتيه عليه طويلا ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال: يسم الله والله أكبر ، وقال بينهما : أى بين الركن اليانى والحجر ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) » ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء من

الأذكار فى غير هذا المحل حول السكعبة ، ولم يستلم الركنين المقابلين للحجر ، أى لأنهما ليسا على قواعد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله تعالى عنه « إنك رجل قوى " لا تراحم على الحجر » أى الأسود تؤذى الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله وهلل وكبر » [] وأخذ منه بعض فقهائنا أن من شتى عليه استلام الحجر الأسود يسن له أن يهلل ويكبر .

ثم بعد الطواف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عند مقام سيدنا إبر اهيم عليه الصلاة والسلام ، جعل المقام بينه وبين الكعبة : أى استقبل جهة باب المحل الذى به المقام الآن ، وهو المراد بخلف المقام ، قرأ فهما مع أم القرآن (قل يا أيها المكافرون : وقل هو الله أحد) ودخل صلى الله عليه وسلم زمزم فنزع له دلو فشرب منه ، ثم مج فيه ، ثم أفرغها فى زمزم ، ثم قال : لولا أن الناس يتخذونه نسكا لنزعت . أى وتقدم فى فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم قال « لولا أن الناس يتخذونه نسكا لنزعت منها دلوا ، وانتزع مكة أنه صلى الله عليه وسلم الى الحجر الأسود فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا ، وقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ابدءوا بما بدأ الله به ، فسعى بين الصفا والمروة سبعا راكبا على بعيره » .

وعن إمامنا الشافعي رضيالله تعالى عنه ، أن سعيه الذي طاف لقلىومه كان على قدميه لا على بعير ، أي فذكر البعير في هذا السعى غلط من بعض الرواة .

ثم رأيت بعضهم قال : بعض الروايات عن جابر وغيره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ما شيا بين الصفا والمروة . ولعل بين الصفا والمروة مدرجة ، أو أنه صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة بعض المرات على قدميه ، فلما ازدحم الناس عليه ركب فى الباقى . ويدل لذلك أنه قبل لابن عباس رضى الله تعالى عنهما : إن قومك يرعون أن السعى بين الصفا والمروة راكبا سنة ، فقال : صدقواوكذبوا ، فقبل : كيف صدقوا وكذبوا ؟ فقال : صدقوا فى أن السعى سنة ، وكذبوا فى أن الركوب سنة ، فإن السنة المشى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى فى السعى ، فلما كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج العواتى من البيوت ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثل عليه وسلم لا يضرب الناس بين يذيه ، فلما كثر عليه الناس ركب ، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم مشى بين الصفا والمروة ، والأحاديث

الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه وصار صلى الله عليه وسلم فى السعى يخب ثلاثا ويمشى أربعا ، ويرقى الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويوحد الله ويكبره ويقول : لا إله إلا الله والله أكبر، لاإله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » أى من غير قتال «ثم يفعل على المروة مثل ذلك» .

واعترض بأن كونه كان يخب ثلاثا ويمشى أربعا كان فى الطوف بالبيت لافى السمى بين الصفا والمروة ، وهذا السياق يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم .

وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم حج، فأول شيء بدأ به حين قدم مكة وأنه توضأ ثلاثا ثم طاف بالبيت ولم يذكر السعى» أى وفى مسلم فى سبب نزول قوله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أن المهاجرين فى الجاهلية كانوا يهلون بصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ، ثم يحلقون ، فلما جاءهم الإسلام كرهوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، يرون أن ذلك من أمر الجاهلية ، فأنزل الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله) .

وقيل إن سبب تزولها «أن الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون لمناة ، وكان من أحرم بمناة لا يطوف بين الصفا والمروة ، وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا ، فأنزل الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية ، ثم أمر صلى الله عليه وسلم من لاهدى معه بالإحلال ، أى وإن لم يكن أحرم بالعمرة بأن لم يكن سمع أمره صلى الله عليه وسلم بأن من لا هدى معه يحرم بالعمرة ، فأحرم بالحج قارنا أو مفردا ، قال السهيلي رحمه الله : ولم يكن ساق الهدى معه من أصحابه رضى الله تعالى عنهم إلا طلمحة المن عبدالله ، وكذا على كرم الله وجهه جاء من البين وقد ساق الهدى معه ، وبأتى مافيه . أى وأمره صلى الله عليه وسلم من ذكر بالإحلال كان بعد الحلق والتقصير ، لأنه أى يعمل العمرة فحل له كل ماحرم على الحرم من وطءالنساءوالطيب والحيط ، وأن يبق كندلك إلى يوم المروية الذي هو اليوم الثامن من ذى الحجة فهل : أى يحرم بالحج .

وقيل له يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء ويحملونه معهم فى ذهابهم من مكة إلى عرفات لعدم وجدان المـاء بها فى ذلك الزمن . وأمر صلى الله عليه وسلم من معه الهدى أن يبقى على إحرامه أى يالحج قارنا أو مفردا ، حتى قال بعضهم : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهدى: قال: ويروىأن قائل ذلك هو صلىالله عليه وسلم، فعن جابر ابن عبدالله رضى الله تعالى عنهما أنه صلىالله عليه وسلم لما تم سعيه قال و لوأنى استقبلت من أمرى مااستدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة، قال ذلك جوابا لقول بلغه عن جمع من الصحابة، ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. وفى لفظ: وفرجه يقطر منيا، أى قلد جامع النساء. أى وفيه أنهم لا ينطلقون إلى منى إلا بعد الإحرام بالحج ، لأنهم يحرمون من مكة إلا أن يقال مرادهم أنا كيف نجامع النساء بعد إحرامنا بالحج وكيف نجعلها عمرة بعد الإحرام بالحج كا سيأتى في بعض الروايات.

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت و دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك با رسول الله أدخله الله النار ، فقال : أو ما شعرت أنى. أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردد ِن ؟ ﴾ .

وقوله صلى الله عليه وسلم ولو استقبلت الغ ۽ تأسف على فوات أمر من أمور الدين ومصالح الشرع ، كذا قال الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه ، لأنه يرى أن التمتع أفضل يه ورد " بأنه لم يتأسف على التمتع لكونه أفضل ، وإنما تأسف عليه لكونه أشق على أصحابه في بقائه عرما على إحرامه وأمره لهم بالاحلال . وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ولو تفتح عمل الشيطان ، محمول على التأسف على فوات حظ من حظوظ المدنيا .

وبروى وأنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه تلك المقالة قام خطيبا فحمد الله تعالى، فقال : أما بعد ، فتعلمون أبها الناس لأنا والله أعلمكم بابته وأنتاكم له ، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت هدما ولا حللت وفي رواية وقالوا : كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : اقبلوا ما أمرتكم به ، واجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ، فلولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم به ، ففعلوا وأهلوا ، ففسخوا الحج لمل العمرة وكان من جملة من ساق الهدى أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعلى رضى الله تعالى عنهم ، فإن عليا كرم الله وجهه قدم لملى مكة من اليمن ومعه هدى . وعن جابر رضى الله تعالى عنه ولم يكن أحد معه هدى غير النبى صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وفي رواية وأن روبول الله صلى الله عليه وسلم وطف بالبيت وحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ارجع فأحل

كما أحل أصحابك ، قال : يا رسول الله إنى قلت حين أحرمت : اللهم إنى أهل بما أهل به نبيك وعبدك ورسولك محمد ، فقال : هل معك من هدى؟ قال : لا ، فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هديه وثبت على إحرامه ، وهذا صريح فى أن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان بالحبح .

ويمكن الجمع بين رواية أن عليا قدم من اليمن ومعه هدى ، وبين رواية أنه لم يكهر معه هدى بأن الهدى تأخر بجيئه بعده ، لأنه تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على الجيش رجلا من أصحابه .

ويؤيد ذلك قول بعضهم : كان الهدى الذى قدم به على كرم الله وجهه من البمين والذى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ماثة ، أى وإلا فالذى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستون بدنة ، والذي قدم به من البمن لعلى كان سبعة وثلاثين بدنة ، ولا يخالف ذلك إشراكه له فى الهدى لأنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا حتمال تلف ذلك الهدى وعدم مجيئه ، والذى فى البخارى لمـا قدم على كرم الله وجهه من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهالت يا على ؟ قال : بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فأهدوا مكث عراما كما أنث ، أي فإنه تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أرسل خالد بن الوليد رضي الله نعالى عنه إلى البمن لهمدان يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء رضي الله تعالى عنه : فكنت بمن خرج مع خالد ، فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبى طالب كرم الله وجهه فأمره أن يقفل خالد بن الوليد ويكون مكانه ، وقال : مر أصحاب خالد ، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ، ومن شاء فليقفل ، فكنت ممن أعقب مع على كرم الله وجهه ، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا ، وصلى بنا على كرم الله وجهه ، ثم صفنا صفا واحدا ، ثم تقدم بين أيدينا ، وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ، فأسلمت همدان جميعًا ، فـكتب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأً رسول الله صلىالله عليه وسلم المكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال : السلام على همدان السلام على همدان .

وكان من جملة من لم يسق الهدى أبو موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه « فإنه لما قدم من البين قال له : بم أهللت ؟ قال : أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له : حل معك من هدى ؟ قال : قلت لا ، فأمرنى فطفت بالبيت والصفا والمروة » ورواية الشيخين عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه « أنه صلى الله عليه وسلم قال : له بم أهللت ؟ فقلت : لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقد أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل » أى بعد الحلق أو التقصير .

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مهلا بالحج فقط أو مع العمرة ، إلا أن يقال جوز لأبي موسى الفسخ من الحج إلى العمرة كما فعل ذلك مع غيره من الصحابة الذين أحرموا بالحج ولا هدى معهم . ومن جملة من لم يسق الهدى أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن فأحللن ، أى لأنهن أحرمن إحراما مطلقا ثم صرفنه للعمرة ، أو أحرمن متمتعات أى بالعمرة ، إلا عائشة رضى الله تعالى عنها فإنها لم تحل أى لأنها أدخلت الحج على العمرة كما تقدم .

وممن أحل سيدتنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، أى لأبها لم يكن معها هدى وأسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما . وشكا على كرم الله وجهه فاطمة رضى الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أحلت ، أى فإنه وجدها لبست صبيغا واكتحلت ، فأنكر عليها ، فقالت رضى الله تعالى عنها : أمرفى أبى بذلك ، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عر شاله عليها رضى الله تعالى عنها ، فصد قها عليه الصلاة والسلام في أنه أمرها بذلك ، أى فإنه صلى الله عليه وسلم قال له : صدقت صدقت صدقت مدقت المرتما بذلك يا على .

وسأله سراقة بن مالك رضى الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد : فشبك مل الترعليه وسلم أصابعه فقال : بل لأبد الأبد و دخلت العمرة فى الحج هكذا إلى يوم القيامة » أى وفى رواية و فشبك بين أصابعه واحدة فى أخرى وقال : دخلت العمرة فى الحج هكذا مرتين بل لأبد الأبد وبالإضافة أى إلى آخر الدهر ، وهذا الجواب بقوله دخلت العمرة فى الحج يدل على أن مراد السائل بالتمتع القران لا حقيقته الذى هو الإحرام بالحج بعد الفراغ من عمل العمرة ، لكن قول بعضهم : لما كان آخر سعيه صلى الله عليه وسلم على المروة قال و أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أست الهدى وجعلتها عمرة ، فن كان مشكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سرا ته فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أملائه به الحديث ، يدل على أن مراده بالتمتع حقيقته ،

لكن لا يحسن الجواب بقوله دخلت العمرة فى الحج، إلا أن يقال المراد حصلت العمرة مع الإحرام بالحج لقلب الإحرام بالحج إلى العمرة لأن هـذا كنه يدل على أنه أمر من أحرم بالحج بمن لاهدى معه أن يقلب إحرامه عمرة .

وأجاب عنه أتمتنا بأن ذلك: أى نسخ الحبج إلى العمرة كان من خصائص الصحابة فى تلك السنة ليخالفواما كان عليه الجاهلية: من تحريم العمرة فى أشهر الحبج ويقولون إنه من أفجر الفجور ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وإمامنا الشافعى وجماهير العلماء من السلف والحلف رضى الله عنهم .

وفى مسلم عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه « لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » وخالف الإمام أحمد رضى الله عنه وطائفة من أهل الظاهر فقالوا : بل هذا ليس خاصا بالصحابة فى تلك السنة ، أىبل، بلق لـكل أحد إلى يوم القيامة فيجوز لـكل من أحرم بالحج وليس معه هدى أن يقاب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها .

وبعضهم قال: إن قول سراقة رضى الله تعالى عنه معناه أن جواز العمرة فى أشهر الحج خاصة بهذه السنة أوجائزة إلى يوم القيامة ، وفيه أنه لا يحسن الجواب عنه بما تقدم من قوله « دخلت العمرة فى الحج » .

ثم نهض صلى الله عليه وسلم ونهض معهالناس يوم التروية الذى هو اليوم النامن إلح منى وأحرم بالحبح كل من كان أحـل ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى ، والعصر والمغرب والعشاء ، وبات بها تلك الليلة أى وكانت ليلة الجمعة وصلى بها الصبح ثم نهض بعد طلوع الشمس إلى عرفة . وأمر صلى الله عليه وسلم أن تضرب اله قبة من شعر ينمرة ، فأتى عليه الصلاة والسلام عرفة ونزل فى تلك القبة حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء بفتح القاف والملا، وقبل بضم القاف والقصر ، وهو خطأ كما تقدم .

وفى كلام الأصل أن القصواء والعضباء والجلاعاء اسم لناقة واحدة وفيه مالا يحنى . فرحلت ثم أنى بطن الوادى فخطب على راحلته خطبة ذكر فيها تحريم الدماء والأموال والأعراض روصع ربا الجاهلية ، وأول ربا وضعه رباعمه العباس رضى الله تعالى عنه . ووضع الدماء فى الجاهلية ، وأول دم وضعه دم ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قتلته هذيل فقال :هو أول دم أبدأ به من دماء الجاهلية ،موضوع فلا يطالب به فى الإسلام وأوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا ، وأباح ضربهن عير المبرح إن أثين بما لايحل :

وقضى لهن بالرزق والكسوة بالمعروف على أزواجهن . وأمر صلى الله عليموسلم بالاعتصام بكتاب الله على الله على الله على التعصم بكتاب الله عز وجل ،أى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخبر أنه لايضل من اعتصم به ، وأشهد الله عز وجل على الناس أنه قد بلغهم مايلزمهم ، فاعترف الناس بذلك . وأمر أن يبلغ ذلك الشاهد الغائب .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاى شهركم هذا، في بلدكم هذا ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع وربا الجاهلية موضوع ، وأوّل ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب . فاتقوا الله في النساء فإنسكم أخذتمو هن بأمانة الله ، ولمن عليسكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ؛ وإنسكم لتسألون عنى فما أنتم قائلون ؛ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأدريت ونصحت ، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السهاء وينكتها إلى الناس ، اللهم فاشهد ثلاث مرات » .

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديا صار ينادى بكل ماقاله من ذلك : أى وهو ربيعة بن أمية بن خلف أخو صفوان بن أمية وكان صيتا . وصار صلى الله عليه وسلم يقول له : ياربيعة قل: ياأيها الناس إن رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول كذاكما تقدم،فيصر خ به وهو واتف تحت صدر ناقته صلى الله عليه وسلم .

وربيعة هذا ارتد فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه ، فإنه شرب الخمر ، فهرب منه إلى الشام ، ثم هرب إلى قيصر فتنصر ومات عنده .

وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه أنه طاف ليلة هو وعمر رضى الله تعالى عنهما للحرس بالملدينة فرأوا نورا فى بيت، فانطلقوا يؤهونه ، فإذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط ، فقال عمر رضى الله تعالى عنه لعبد الرحمن : تدرى بيت من هذا ؟ قال : لا، قال : هذا بيت ربيعة بن أمية ، وهم الآن شرب، فما ترى ؟ قال : أرى أنا قد أتينا مانهى الله عنه ( ولا تجسسوا ) فانصرف عمر . ثم إن عمر رضى الله تعالى عنه غرب ربيعة إلى خيبر فكان ما نقدم . وقدرأى ربيعة قبل ذلك فى المنام كأنه فى أرض معشبة نحصبة وخرج منها إلى أرض مجدبة كالحة . ورأى أبا بكر رضى الله تعالى عنه فى جامعة من حديد عند سربر إلى الحشر ، فقص ذلك على أبى بكر رضى الله تعالى عنه فقال

إن صدقت رؤياك تخرج من الإيمان إلى الكفر ، وأما أنا فإن ذلك دينى جمع لى فى أثـ الناس إلى يوم الحشر .

وبعثت إليه صلى الله عليه وسلم أم الفضل زوجة العباس أم عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم لبنا فى قلح شربه أمام الناس ، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائمــــا ذلك اليوم الذى هو التاسع ، أى لأنهم تماروا عندها فى صيامه صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذى هو يوم عرفة .

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن صوم يوم عرفة يعرفة » أى وبهذا استدل أئمتنا أنه لا يستحب للحاج صوم يوم هرفة الذى هو التاسع من ذى الحجة .

فالما تم صلى الله عليه وسلم خطبته أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا فصلاهما مجموعتين فى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين : أى لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بمكة إقامة تقطع السفر لأنه دخلها فى اليوم الرابع وخرج يوم الثامن ، فقد صلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر يوم الرابع إلى عصر الثامن يقصر تلك الصلوات ، فالجمع للسفر كما يقول إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه كالجمهور لا للنسك كما يقول غيرهم .

أقول : وفيه أن فقهاء: ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة فى حجةالوداع مع عزمه على الإقامة أياما : أى تقطع السفر لعدم استيطانه .

ويرد "بأنه من أين أنه صلى الله عليه وسلم عزم على الإقامة بمكة المدة التى تقطع السفر هذه دعوى تحتاج إلى دليل . وأيضا عزمه على ذلك إنما هو بعد عوده إلى مكة بعد فراغه من الوقوف والرمى ، ولا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى مكة .

والأولى استدلال فقهائنا على وجوب الاستيطان فى إقامة الجمعة بعد أمره صلى الله عليه وسلم لأهل مكة باقامة الجمعة مع أنهم غير مسافرين لعدم استيطانهم للمحل . فما ذهب إليه إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه من أن الجمع للسفر لا للنسك في محله .

وقد رأبت أن مالكا رضى الله تعالى عنه سأل أبا يوسف وقد كانحج مع هرونالرشيد وذلك بحضرة الرشيد ، فقال له : ما تقول فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم الجمعة ، أصلى جمعة أم صلى ظهرا مقصورة؟ فقال أبو يوسف : صلى جمعة ، لأنه خطب لها قبل الصلاة، فقال مالك: أخطأت، لأنه لووقف يوم السبت لخطب قبل الصلاة، فقال أبو يوسف : ما الذى صلى ؟ فقال مالك: صلى الظهر مقصورة ، لأنه أسر" بالقراءة فصوبه هرون في احتجاجه على أبي يوسف ، والله أعلم .

ثم ركب صلى الله عليه وسلم راحاته إلى أن أتى الموقف ، فاستقبل القبلة ، ولم يزل واقفا للدعاءمن الزوال إلى الغروب. وفى الحديث «أفضل اللعاء يوم عرفة، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلى ، أى فى يوم عرفة » كما فى بعض الروايات « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » .

وجاء أن من جملة دعائه فى ذلك اليوم « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، ومن وسوسة الشيطان ، ومن وسوسة الصدر ؛ ومن شتات الأمر ، ومن شركل ذى شر » :

ومن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «كان فيا دعابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : اللهم إنك تسمع كلامى ، وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ، ولا يخيى عليك شيء من أمرى ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، الوجل المشفق ، المقر المعترف بذنبه ، أسألك مسألة المسكين ، وأبهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضريع ، من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته ، وذل لك جسده ، ورغم لك أنفه . اللهم لا تجعلنى بدعائك رفي شقيا ، وكن بى رءوفا رحيا . يا خير المسئولين ؛ وياخير المعطين » واستمر كذلك صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة .

أى وخطب صلى الله عليه وسلم على ناقته فى ذلك اليوم . فعن شهر بن حوشب عن عرو بن خارجة رضى الله تعالى عنهم قال : بعنى عتاب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة ورسول الله صلى عليه وسلم واقف بعرفة فبلغته ثم وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لعابها ليقع على رأسى ، فسمعته يقول : أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل ذى حق حقه . وإنه لا تجوز وصية لوارث والولد للفراش ، ولاماهر الحجر . ومن دعى إلى غير أبيه أومولى غير مواليه فعليه لعنةاللهوالملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ، وجاءه صلى الله عليه وسلم جماعة من نجد فسألوه كيف الحج ؛ فأمر مناديا ينادى : الحج عرفة . من جاء ليلة جمع ، أى المزدلفة تبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجج » وجمع بفتح الجيم وسكون الميم أيام منى ثلائة ( فمن تعجل فى يومين فلا أثم عليه وسلم «وقفت ههنا وعرفة فلا إثم عليه ) أى وقال صلى الله عليه وسلم «وقفت ههنا وعرفة عليه موقف » زادمالك فى الموطأ « وارفعوا عن بطن عرنة » .

وفى كلام بعضهم نزلت ( اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى )يوم الجمعة بعد العصر والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء ، فكاد عضد الناقة يندق من ثقل الوحى .

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : اتفق فىذلك اليوم أربعة أعياد:عيد للمسلمين وهو يوم الجمعة . وعيد لليهود . وعيد للنصارى : وعيد للمجوس، ولم تجنمع أعياد لأهل الملل فى يوم قبله ولا بعده .

ولما نزلت بكى عمر رضى الله تعالى عنه ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : الهمايبكيك يا عمر ؟ فقال رضى الله تعالى عنه : أبكانى أناكنا فى زيادة ، أما إذا كمل فإنه لايكمل شىء إلا نقص ، فقال : صدقت » . فكانت هذه الآية نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعش بعدها إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام ، ولم ينزل بعدها شى\* من الأحكام .

ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه خلفه ودفع إلى مزدلفة وقد ضم زمام راحلته القصواء التي خطب عليها فى نمرة حتى إن رأسها ليصيب طرف رجليه ، يسير العنق ، حتى إذا وجد فسحة سار النص وهو فوق العنق ، وهو يأمر الناس بالسكينة فى السير ، فلما كان فى الطريق عند الشعب الأبتر نزل فيه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا ، ثم ركب حتى أتى المزدلفة التي هى جمع ، أى وتقدم أن وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفات وإفاضته إلى مزدلفة قبل أن يبعث كان مخالفا فى ذلك لقوله « وصلى المغرب والعشاء مجموعتين فى وقت العشاء » أى مقصورتين بأذان واحد وإقامتين ، ثم اضطجع وأذن للنساء والضعفة : أى الصبيان أن يرموا ليلا ، أى أن يذهبوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل بساعة ليرموا جمرة العقبة قبل الزحة .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما و فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصهم أن الايرموا جرة العقبة حتى تطلع الشمس » فليتأمل ذلك . فعن عائشة رضى الله عنها و أن سودة رضى الله عنها أفاضت فى النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها » وعن ابن عباس رضى الله تعلى عنهما قال: أنا يمن قدم النبى صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله وروى ذلك الشيخان . ولم يأذن صلى الله عليه وسلم للرجال فى ذلك إلا لضعفائهم ولا لغير ضعفائهم ، أى فالمراد بالضعفة صلى الله عليه وسلم للرجال فى ذلك إلا لضعفائهم ولا لغير ضعفائهم ، أى فالمراد بالضعفة

الصبيان كما تقدم ، وبهذا استدل أئمتنا على أنه يستحب تقديم النساء والضعفة بعد نصف المليل إلى منى أى وأن يبتى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين .

وفى البخارى عن عائشة رضى الله عنها « أنها قالت : فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح به ، أى لأرمى الجمرة قبل أن يأتى الناس » وفى لفظ « قبل حطمة الناس » لأن سودة رضى الله عنها كانت امرأة ضخمة ثقيلة ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من مزدلفة مسح النساء والضعفة .

وفى مسلم « مضت أم حبيبة من جمع بليل» أى فى نصف الليل . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « أرسلنى صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله ، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة ، فلماكان وقت الفجر قام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس: أى بالمزدلفة الصبح مغلسا ثم أتى المشعر الحرام فوقف به: أى وهو راكب ناقته ، واستقبل القبلة ، ودعا الله ، وكبر ، وهلل ووحد ؛ ولم يزل واقفاحتى أسفر جلا » وجاء « أنه صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة لأمته يوم عرفة ، فأجيب بأنه يغفر لها ما عدا المظالم ، ثم دعا بذلك أى بالمغفرة لأمته بمزدلفة ، فأجيب إلى ذلك : أى إلى غفران المظالم ، فجعل إبليس لعنه الله يمثو. التراب على رأسه ، فضحك صلى الله عليه وسلم من فعله » وجاء ما بين أن المراد بالأمة مهم وقف بعرفة .

ثم إنه صلى الله عليه وسلم دفع : أى من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس: أى قال جابر رضى الله تعالى عنه : وكان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس ، وأردف خلفه الفضل بن العباس . وجاءته امرأة تسأله ، فقالت له : يارسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه ؟ قال : نعم ، فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه ، فجعل صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . وفي لفظ آخر «أنه على الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحو للفضل وجهه إلى الشق الآخر » وفي لفظ آخر «أنه صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل ، فقال له أبوه العباس رضى الله عنهما : يا رسول الله لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان ، فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى محسر حرك ناقته قليلا وسلك الطريق التي تسلك على جمرة العقبة ، فرمى بها من أسفلها سبع حصيات ، التقطها قليلا وسلك الطريق التي تسلك على جمرة العقبة ، فرمى بها من أسفلها سبع حصيات ، التقطها قليلا وسلك الطريق التي تسلك على جمرة العقبة ، فرمى بها من أسفلها سبع حصيات ، التقطها

له عبد الله بن عباس رضى الله عنهما من موقفه الذى رمى فيه مثل حصى الخذف , يفتح الخاء المعجمة وإسكان الذال المعجمة ، وهذا لا يخالف ما عليه أئمتنا من أن الأولى أن يلتقط حصى الرمى من مزدلفة .

ويكره أخذه من المرمى لجواز أن يكون التقط له ذلك من مزدلفة ثم سقط منه عند جمرة العقبة ، فأمر ابن عباس بالتقاطه .

لكن الذى في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل محسرا : أى الوادى المعروف ، وهو أول منى قال : عليكم بحصى الخذف الذى ترمى به الجمرة ، وهو يدل على أن أخذ الحصى من ذلك أولى ، إلا أن يقال يجوز أن يكون قال ذلك لجماعة تركوا أخذ ذلك من مزدلفة ، وأمر صلى الله عليه وسلم بمثلها ونهى عن أكبر منها ، وقطع صلى الله عليه وسلم التلبية عندالرمى، وصاريكبر عندرمى كل حصاة وهوراكب ناقته » . وفى رواية «على بغلة». قال بعضهم : وهو غريب جدا « وبلال وأسامة أحدهما آخذ بخطامها والآخر يظله بنوبه ، لاض ب ، ولا طرد ، ولا إليك إليك ع .

وفى رواية « فرأيت بلالا رضى الله عنه يقود براحلته ، وأسامة بن زيد رضى الله عنه رافعا عليه ثوبه يظله من الحرحتى رمى جمرة العقبة » وخطب صلى الله عليه وسلم على بغلة الشهباء، وقيل على بعبر بمنى خطبة قرر فيا تحريم الزنا والأموال والأعراض ، وذكر حرمة يوم النحر ، وحرمة مكة على جميع البلاد، فقال: «يا أيها الناس أى يوم هذا ؟ قانوا : يوم النحر ، قال : فأى شهر هذا ؟ قانوا : يوم حرام ، قال : فأى شهر هذا ؟ قانوا : شهر حرام ، قال : فأى شهر هذا ؟ قانوا : شهر حرام ، قال : فأى شهر هذا ؟ قانوا : اللهم حرام ، قال : فأى شهر هذا ؟ قالوا : شهر على الله عليه على الله عليه على الله على على الله على يلغت ، اللهم هل بلغت ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأخذ مناسكهم عنه لعله لا يحج بعد عامه ذلك ، وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم بأخذ مناسكهم عنه لعله لا يحج بعد عامه ذلك ، وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم بن الجمرات والناس بين قائم وقاعد .

وجاء (أنه صلى الله عليه وسلم خطب فى اليوم الأول واليوم الثانى من أيام التشريق وهو أوسطها ، ويقال له يوم النفر الأول لجواز النفر فيه كما يقال لليوم النالث فى أيام التشريق يوم النفر الآخر .

ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بمنى فنحرثلاثا وستين بدنة ، أي وهي التي

قدم بها من المدينة وذلك بيده الشريفة لسكل سنة بدنة . قال بعضهم . وفى ذلك إشارة إلى منتهى عمره صلى الله عليه وسلم ، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كان فى ذلك اليوم ثلاثا وستين سنة ، فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لسكل سنة بدنة ، وطبخ له اللحم من لحمها ، وأكل منه : أى أخذ من كل بدنة بضعة ، فجعل ذلك فى قدر وطبخ ، فأكل من ذلك اللحم وشرب من مرقته ، ثم أمر صلى الله عليه وسلم عليا كرّم الله وجهه فنحر ما بتى وهو تمام المسائة ، أى ولعله الذي أى به على كرّم الله وجهه من الين هذا .

وجاء عن أبن عباس رضى الله عنهما ؛ قال و أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثين بدنة ، ثم أمر صلى الله عنيه وسنم عليا فنحر مابتى منها وقال له اقسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس ، ولا تعط جزارا منها شيئا ، وخذ لنا من كل بعير جذية من لحم واجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحنو من مرقها ففعل ، وأخير صلى الله عليه وسلم أن منى كلها منحر ، وأن فجاج مكة كلهامنحر . ثم حلق رسول الله عليه وسلم رأسه الشريف : أى حلقه معمر من عبد الله وقال له : هنا وأشار بيده إلى الجانب الأيمن ، فبدأ بشقه الأيمن فحلقه ثم بشقه الأيسر ، وقسم شعره ، فأعطى نصفه لأبى طلحة الأنصارى » : أى شعر نصف رأسه الريسر « بعد أنقال : ههنا أبو طلحة ، وقيل أعطاه لأم سلم زوج أبى طلحة رضى الله سنهما ، وقيل لأنى كريب وأعطى من نصفه الثانى » أى الذي هو الأيمن « الشعرة والشعر نين لذاس » .

وفى رواية ( ناول صلى الله عليه وسلم الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ، ثم ناول الحلاق الشق الأيسر فحلقه وأعطاه أباطلحة ، وقال : اقسمه بين الناس » .

قال فى النور: والحاصل أن الروايات انحتلفت فى مسلم. فنى بعضها أنه أعطاه الأيسر، وفي بعضها أنه أعطاه الأيمن. ورجح ابن القيم أن الذى اختص به أبو طلحة هو الشق الأيسر.

أقول: الذى في مسلم قال للحلاق « ها وأشار بيده إلى جانيه الأيمن، فقسم شعره بين من يليه » وفيرواية « فوزعه الشعرة والشعرتين ، ثم أشار إلى الحلاق وإلى جانبه الأيسر فعلقه فأعطاه لأم سليم » وفي رواية « قال ههنا أبو طلحة » وفي لفظ: « أين أبا طلحة ، فدفعه إلى أبي طلحة».

وفى رواية « ناول الجلاق شقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ،ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه وأعطاه أبا طلحة ، فقال اقسم بين الناس » والجمع ممكن بين هذه الروايات ، والله أعلم .

وعن بعضهم قال ، شقت قلنسوة خالد بن الوليد رضى الله عنه يوم البرموك وهو فى الحرب فسقطت فطلبها طلبا حثيثا فعوتب فى ذلك ، فقال : إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها ما كانت معى فى موقف إلا نصرت بها . وعن أنسررضى الله عنه ، قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد طاف به أصحابه ما يريدون أن تقم شعرة إلا فى يد رجل » .

ثم تطيب صلى الله عليه وسلم ، طيبته عائشة رضى الله عنها بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف الإفاضة ، ويقال له طواف الركن، ويقال له طواف الصدر؛ والأثهر أن طواف الصدر طواف الوداع . وحلق بعض أصابه وقصر بعض آخر . وعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : والمقصرين ، فأعاد صلى الله عليه وسلم وأعادوا ثلاثا ، وقال في الرابعة والمقصرين » .

والصحيح المشهور أنه قال ذلك فى هذه الحجة التى هى حجة الوداع كما قال ذلك فى الحديبية كما تقدم ، وقيل لم يقله إلا فى الحديبية ، وبه جزم إمام الحرمين فى النهاية . وقال النووى : ولا يبعد أن يكون وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فى الموضعين . قال فى فتح البارى : بل هو المتعين لتضافر الروايات بذلك فى الموضعين ، أى فإن فى مسلم فى حجة الوداع عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : يارسول الله والمقصرين ، قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : ياسول الله وللمقصرين ، قال . والمقصرين ، قال المحلقين ، قالوا : ياسول الله وللمقصرين ، قال . وللمقصرين ، قال الظهر وشرب من نبيذ السقاية » .

فعن ابن عباس رضى الله عنهنما و ر النبى صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة رضى الله عنه فاستسقى فأتيناه باناء من نبيذ ۽ : أى من سقاية العباس رضى الله عنه ، فإنهم كانوا يضعون فى السقاية التمر والزبيب كما تقدم ، فشرب صلى الله عليه وسلم وستى فضله لأسامة رضى الله تعالى عنه ، وقال: أحسنتم وأجملتم ، كذا فاصنعوا. ثم شرب صلى الله عليه وصلم من ماء زمزم بالدلو ، قبلوهو قائم ، وقبل وهو على بعير ، والذي نزع له الدلوعمه العباس بن عبد المطلب » أى وفعل ذلك عند فتح مكة أيضا كما تقدم . وقبل لمـا شرب صلىالله عليه وسلم صب منه على رأسه الشريف . وعرق ابن جربح «أنه صلى الله عليه وسلم غزع الدلو لنفسه » .

وقيل إن هذا يخالف ما تقدم من قوله « لولا أن الناس يتخذونه نسكا لنزعت » ومن قوله يوم فتح مكة « لولا أن تغلب بنو عبد المطلب لنزعت منها ، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر ، كما اتفق عليه الشيخان ، وقبل صلاه بمكة وبه انفرد مسلم ورجح بأمور .

وجمع بينهما بأنه يجوز أن يكون صلى الظهر بمكة أول الوقت ثم رجع إلى منى فصلاها مرة أخرى بأصحابه ، أى الذين تخلفوا عنه بمنى ، فإنه صلى الله عليه وسلم وجدهم ينتظرونه ، فهى له صلىالله عليه وسلم معادة . قال بعضهم : وهذا مشكل على من لم يجو ز الإعادة .

وعورض هذا بأنه صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم رمى جمرة العقبة ونحر ثلاثا وستين بدنة ، ونحر على كر م الله وجهه بقية المـــائة ، وأخذ من كل بدنة بضعة ، ووضعت فى قدر وطبخت حتى نضجت ، فأكل منذلك اللحم وشرب من مرقه ، وحلق رأسه ، ولبس وتطيب وخطب » فكيف يمــكن أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة أول الوقت ، ويعود إلى منى فى وقت الظهر .

على أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ٥ أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى » رواه أبو داود .

وأجيب بأن النهار كان طويلا فلا يضر صدور أفعال منه صلى الله عليه وسلم كثيرة فى صدر ذلك اليوم .

على أن ابن كثير رحمه الله ، قال : لست أدرى أن خطبته صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أكانت قبل ذهابه أو بعد رجوعه إلى منى؟ .

وأما رواية عائشة رضى الله تعالى عنها المقتضية لىكونه صلى الله عليه ومسلم صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت . فأجاب بعضهم عنها بأنها ليست نصا فى ذلك ىل تحتمل فليتأمل .

فإن قيل: روى البخارى وأهل السنن الأربعة «أن النبي صلىالله عليه وسلم أخرالزيارة

الى الليل » وفى لفظ «زارليلا» قلنا المراد بالزيارة زيارة مجيئه ، لاطراف الزيارة الذى هو طواف الإفاضة .

فقد روى البهتى « أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالى منى ؛ وهو قول عروة بن الزبير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل : فقد أخذه من قول عائشة المتقدم، وقد علمت ما فيه .

وقد قال بعضهم : الصحيح . من الروايات وعليه الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر بالنهار . والأشبه أنه كان قبل الزوال هذا كلامه .

وطافت أم سلمة رضى الله عنها فى ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس . قالت « وطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور » .

أى وعورض ذلك ، بأنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضى الله عنها ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فكيف يلتئم هذا مع طوافه قبل الظهر ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك الوقت بمكة .

ويجاب بأنه يجوز أن تـكون أم سلمة أخرت طوافها لذلك الوقت وإن كانت قدمت مكة قبل الفجر .

وعُورض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فى ركعتى الطواف بالطور ولا جهر بالقراءة فى النهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس ، هذا من المحال .

و يجاب بأن كونه صلى الله عايه وسلم لم يقرأ فى ركعتى الطواف بالطور شهادة نمى على من يثبت. وأم سلمة رضى الله عنها لم تد ع أنها سمعت قراءته صلى الله عليه وسلم . ثم رأيت ابن كثير رحمه الله قال : والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح يومئذ ، أى عند قدومه مكة لطواف الوداع عند السكعبة وأصحابه ، وقرأ فى صلاته (والطور) بكمالها. قال : ويؤيد ذلك ماروى عن أم سلمة قالت « شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أشتكى ، قال :طوفى من وراء الناس وأنت راكبة ، ومضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حينئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ ( والطور وكتاب مسطور ) » .

أى وحينئذ يكون ما تقدم من قول الراوى « وطافت أم سلمة فى ذلك اليوم الذى هو يوم النحر » وقوله فى الرواية الأخرى « أرسل أم سلّمة ليلة النحر فرمت بحرة العقبة قبل النحر ثم مضت فأفاضت (أى طافت طواف الإفاضة . وماجاء عن أم سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافى معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة (قال بعضهم : ذكر يوم النحر غلط من الراوى أومن الناسخ ، وإنما هو يوم النفر . ويقال بمثل ذلك فا قبله فليتأمل ، فإنه سيأتى فى بعض الروايات أنه طاف طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح .

إلا أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد الطواف لصلاة الصبيح حتى صلاها . وفيه أن بعضهم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ، أى طواف الوداع بعد صلاة الصبح ، والله أعلم ، وطافت فى ذلك اليوم الذى هو يوم النحر عائشة رضى الله عنها بعد أن طهرت من حيضها وكانت حائضا يوم عرفة ، أى كما تقدم . وطافت أيضا صفية رضى الله عنها فى ذلك اليوم .

وسئل صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم عما تقدم بعضه على بعض من الرمى والحلق والنحر والطواف ، فقال : لا حرج : أى لا إثم

فنى مسلم عن عمرو بن العاصى رضى الله عنه قال « وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى على راحلته للناس يسألونه ، فجاء رجل فقال : يارسول الله لم أشعر أن النحل قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر ، فقال : اذبح ولا حرج ، ثم جاءه رجل آخر فقال : يارسول الله لم أشعرأن الرمى قبل النحر فنحرت قبل أن أرمى، فقال : ارم ولا حرج ، قال : فا وجاءه آخر فقال : إنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمى ؛ فقال : ارم ولا حرج ، قال : فا سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولاحرج » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في تقديم السعى بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت « أى فمن شاء قدم السعى عقب طواف القدوم ، ومن شاء أخره عن طواف الإفاضة » وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أول بالسعى عقب طواف القدوم .

وأقام صلى الله عليه وسلم بمنى ثلاثة أيام يرمى الجمار : أى ماشيا فى ذهابه وإيابه.وأمر صلى الله عليه وسلم شخصا أن ينادى فى الناس بمنى إنها أيام أكل وشرب وباءة . ورمى الحمرة من الجمرات الئلاث بعد الزوال ، أى قبل الصلاة للظهر سبم حصيات ، يبدأ بالتى تلى مسجد منى : أى الخيف ويقف عندها للدعاء ، ثم التى تليها وهى الوسطى ثم يقف للدعاء ثم جمرة العقبة ، ولم يقف عندها للدعاء : أى وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم

يرمين بالليل. وخطبهم أى الناس فى اليوم الأول من أيام منى كما تقدم ، ويقال لذلك اليوم يوم القرلان المدل اليوم ، وفى يوم القرلان المدل اليوم ، وفى القرلان من وهو يوم النفر الأول ، أى ويقال له يوم الأكارع : أى لأكلهم الأكارع : أى لأكلهم الأكارع في ذلك اليوم .

وأوصى بذى الارحام خيرا. فقد خطب صلى الله عليه وسلم فى الحج خس خطب : الأولى يوم السابع من ذى الحجة بمـكة . والثانية يوم عرفة . والثالثة يوم النحر بمى . والرابعة يوم القر بمنى . والحامسة يوم النفر الأول بمنى أيضا .

ثم نهض صلى الله عليه وسلم من منى فى اليوم الثالث الذى هو يوم النفر الآخر ونفر معه المسلمون بعد الزوال أى وبعد الرمى .

واستأذنه عمه العباس رضى الله عنه فى عدم المبيتَ بمنى فى الليالى الثلاث من أجل السقاية فرخص له فى ذلك .

وضربت له صلى الله عليه وسلم قبة بالمحصب وهو الأبطح ، أى ضربها له أبو رافع رضى الله عنه ، وكان على نقله ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . فعن أبى رافع رضى الله عنه : « لم يأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بالأبطح ، ولسكنى جنت فضر بت قبة ، فجاء فنزل ؛ وكان صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضى الله عنه : غذا ننزل بالمحصب إن شاء الله » وهو المحل الذى تحالف فيه قريش وكنانة على منابذة بنى هاشم وبنى المطلب حتى يسلموا إليهم النبى صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ، أى وكان ذلك سببا لكتابة الصحيفة .

وفيه أنه تقدم فى فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم نرل بالحجون عند شعب أبى طالب المكان الذى حصرت فيه بنو هاشم وبنو المطلب وأنه خيف بنى كنانة الذى تقاسمت قريش فيه جملتهم.

وفى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر » .

ولما نزل صلى الله عليه وسلم بالمحصب صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ، ثم إن عائشة رضى الله عنها قالت!ه : يارسول الله أأرجع بحجة ليس معها عمرة ، فدعا عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما فقال : اخرج بأختك من الحرم ، ثم افرغا من طوافكا حتى تأتيانى ههنا بالمحصب ، قالت :فقضى الله العمرة ، وفي انظ ها عتمرنا من التنعيم مكان عمرتى التى فانتنى ، وفرغنا من طوافها فى جوف الليل ، فأتيناه صلى الله عليه وسلم بالمحصب فقال : فرغنما من طوافكما ، قلنا نعم ، فأذن فى الناس بالرحيل » وفى رواية « فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهطة إليها ، أوأنا مصعدة وهو منهط منها » .

واعترض كيف يأتى تولها عمرتى التى فاتانى مع قوله صلى الله عليه وسلم « آند حلات من حجتك وعمرتك » وكيف أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك .

وأجيب بأنها لما رأت صواحبها أنين بعمرة ثم يميح وهي لم تأت إلا بحبح أحبت أن تأتى بعمرة أخرى زائدة على الحبح وإن كانت العمرة مندرجة فيه ، وأقرها صلى الله عليه وسلم تطبيبا لخاطرها ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معها إذا هوبت الشيء الذي لا مخالفة فيه للشرع تابعها عليه . وبهذا استدل أثمتنا على جواز الإحرام بالعمرة قبل طواف الوداع . وأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن لا ينصر فوا : أى إلى بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت: أى الذي هو طواف الوداع .

ورخص صلى الله عليه وسلم فى ترك المؤمنين ذلك للحائض التى قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضها كصفية أم ا. ؤمنين رضى الله عنها ، فإنها حاضت بعد طواف الإفاضة ليلة النفر من منى . أى وقالت : ماأرانى إلا حابستكم لانتظار طهرى وطواف الوداع ، فقال لما صلى الله عليه وسلم: أوما كنت طفت يوم النحر؟ » أوفى لفظ : « ماكنت طفت طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت بلى ، قال : لا بأس انفرى معنا » وفى رواية « قال يكفيك ذلك » أى لأنه هو طواف الركن الذى لا بد لكل أحد منه ، بخلاف طواف الوداع لا يجب على الحائض ولايلزمها الصبر لتطهر وتأتى به ، ولادم عليها فى تركه .

قال الإمام النووى رحمه الله : وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ماحكى عن بعض السلف وهو شاذمردود .

ثم إنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة فى تلك الليلة ، وطاف طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح ، ثم خرج من الثانية السفلى ثلنية كدى بضم الكاف والقصر : وهو عند باب شبيكة متوجها إلى المدينة : أى التى خرج منها لما فتح مكة كما تقدم .

وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المسجد من باب الحزورة ، ويقال له باب الحناطين . وجاء عن جابر رضى الله عنه ﴿ أَن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة كان

عند غروب الشمس فلم يصلّ حتى أتى سرف ، قال بعضهم : لعل هذا كان فى غير حجة الوداع ، فإنه صلىالله عليهوسلم طاف بالبيت بعد صلاة الصبحفاذا أخره إلىوقف الغروب هذا غريب جدا هذا كلامه . وماروى أنه صلى الله عليه وسلم رجع بعد طواف الوداع إلى المحصب غير محفوظ .

أقول: هذا جمع به الإمام النووى رحمه الله بين الروايات المتقدمة عن عائشة حيث قال: ووجه الجمع أنه صلى الله عليه وسلم بعث عائشة مع أخيها بعد نزوله المحصب، وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارها، ثم خرج هو صلى الله عليه وسلم بعد ذهابها فقصد البيت ليطوف طواف الوداع ، ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع فلقيها وهو صادر وهى لحضوف عواف عمرتها، ثم لما فرغت لحقته وهو فى المحصب.

قال : وأما قولها فأذن في أصحابه فخرج ومر بالبيت وطاف فتأول بأن في الكلام تقديما وتأخيرا ، وإلا فطوافه صلى الله عليه وسلم كان بعد خروجها إلى العمرة وقبل رجوعها ، وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة هذا كلامه فليتأمل ، فكانت مدة دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخروجه منها عشرة أيام ، وهذا السياق يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأت بعمرة بعد حجه ، وهو لايناسب القول بأنه أحرم مفردا بالحج ، بل يدل للقول بأنه أحرم قارنا أو نواهما بعد إطلاق الإحرام ، أو أدخل الحجج على العمرة .

وفى كلام بعضهم لم يعتمر صلى الله عليه وسلم تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعده ولو جعل حجه منفردا لـكان خلاف الأفضل ، أى لأنه لم يقل أحد إن الحج وحده من غير اعتمار فيسنته أفضل من القران .

وفى كلام بعض آخر : أجمعوا على أنه لم يعتمر بعد الحج ، فتعين أن يكون متمتعا تمتع قران .

وقد يطلق الإفراد على الإتيان بأعمال الحبج فقط وإنكان قد أحرم بهما معاكما أن القران قد يطلق علىالإتيان بطوافين وسمعيين . فمن روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الحج أراد به أنه أنى بأعمال الحبج ولم يفرد للعمرة أعمالاً .

ولم أقف على أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فى هذه الحجة التى هىحجة الوداع. ولما طاف صلى الله عليه وسلم سبعا وقف فى الملتزم بين ركن الحجر وبينبابالكعبة فدعا الله وألزق جسده: أى صدره الشريف ووجهه بالملتزم .

أى ولما وصل صلى الله عليه وســـلم إلى محل بين مكة والمدينة يقال له غدير خمرً بقرب رابغ جمع الصحابةوخطبهم خطبة بين فيها فضل على كرم الله وجهه ،. وبراءةعرضه مما تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ماكان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وبخلا ، والصواب كان معه كرم الله وجهه فى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم « أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم ، يوشك أن يأتيني رسول ربى فأجيب » أى وفى لفظ فالطبراني « فقال : يا أيها الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله ، وإنى لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب ، وإنى مسئول ، وإنكم مسئولون فما أنتم قاثلون؟ قالوا :نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت ، فجزاك الله خيرًا ، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس تشهدون أن لاإله إلاالله وأن محمدًا عبده وسوله ، وأن جنته حق وناره حق ، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور ؟ قالوا : بلى نشهد بذلك ، قال : اللهم اشهد » الحديث «ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته ، أى فقال : إنى تارك فيكم الثقلين كتابالله وعترتى أهل ببتى ، ولن تتفرقا حتى تردا على ّ الحوض » ، وقال فى حق على كرم الله وجهه لمـاكرر عليهم : ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا ، وهم يجيبونه صلى الله عليه وسلم بالتصديق والاعبراف ، ورفع صلى الله عليه وسلم يد على كرم اللهوجهه وقال:من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وابغض من أبغضه ، ٩ انه ر من نصره ، وأعن من أعانه ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار » وهذا أقوى ماتمسكت به الشيعة والإمامية والرافضة على أن علياكرم الله وجهه أولى بالإمامة من كل أحد ، وقالوا هذا نص صريح على خلافته سمعه ثلاثون صحابيا وشهدوا به ، قالوا : فلعلى عليهم من الولاء ماكان له صلى الله عليه وسلم عليهم ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم « ألست أولى بكم » وهذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح وحسان، ولا اليفات لمن قدح في صحته كألى داود وأبيحاتم الرازي. وقول بعضهم إنزيادة اللهــم وال من والاه إلى آخره موضوعة مردود ، فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيرا منها . وفد جاء أن علياكرم الله وجهه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أنشدالله من ينشد يومغدبر خم للا قام، ولا يقوم رجل يقول أنبئت أو بلغنى إلا رجل سمعت أذناه ووعى قلبه، فقام سبعة عشر صحابيا وفى رواية ثلاثون صحابيا، وفى المعجم الكبير سنة عشر . وفى رواية اثنا عشر ، فقال : هاتوا ماسمعتم ، فذكروا الحديث ، ومن جملته « من كنت مولاه فعلى مولاه » وفى رواية « فهذا مولاه » وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه : وكنت ثمن كتم .

قال بعضهم : ولمـا شاع قوله صلى الله عليه وسلم « من كنت مولاه فعلى مولاه » في سائر الأمصار وطارفيجميعالأقطار، بلغ الحارثين النعان الفهرى ، فقدمالمدينة فأناخ راحلته عند باب المسجد ، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه ، فجاء حتى جثا بين يديه ، ثم قال : يامحمد إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا ذلك منك ، وإنك أمرتنا أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات ونصوم شهر رمضان ونزكى أموالنا ونحج البيت فقبلنا ذلك منك ، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته ، وقلت : من كنت مولاه فعلى مولاه ، فهذا شيء من الله أو منك ؟ فاحمرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : والله الذي لاإله إلا هو إنه من الله واليس مني ، قالها ثلاثاً ، فقام الحارث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هوالحقمن عندك » وفي رواية اللهم إن كان مايقول محمد حقا فأرسل علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ، فوالله مابلغ باب السجد حتى رماه الله بحجر من السهاء فوقع على رأسه فخرج من دبره فمات ، وأنزل الله تعالى ( سأل معائل بعذاب واقع للـكافرين ليس له دافع ) الآية ، وكان ذلك اليوم الثامن عشر من ذى الحمجة ، وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيدا فكانت تضرب فيه الطبول ببغداد في حدود الأربعائة في دولة بني بويه . وما جاء : من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهرا . قال بعضهم قال الحافظ الذهبي هذا حديث منكر جدا أى بلكذب.

فقد ثبت فىالصحيح مامعناه «أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر» فكيف يكونصيام يوم واحد يعدل ستين شهرا ١ ذا باطل ، هذا كلامه فليتأمل .

وقد رد عليهم فى ذلك بما بسطته فى كتابى المسمى بالقول المطاع فى الرد على أهل ( ٧٧ ــ إنسان العيون ــ ثالث ) الابتداع لخصت فيه الصواعق للعلامة ابن حجر الهيتمى ، وذكرت أن الرد عليهم فى ذلك من وجوه :

أحدها أن هؤلاء الشيعة والرافضة اتفقوا على اعتبار التواتر فيا يستدلون به على الإمامة من الأحاديث ، وهذا الحديث مع كونه آحادا طعن فى صحته جماعة من أئمة الحديث كأنى داود وأبى حاتم الرازى كما تقدم ، فهذا منهم مناقضة ؛ ومن ثم قال بعض أهل السنة : ياسبحان الله من أمر الشيعة والرافضة إذا استذللنا عليهم بشىء من الأحاديث الصحيحة قالوا هذا خبر واحد لايغنى ، وإذا أرادوا أن يستدلوا على مازعوا أتوا بأخبار باطلة كاذبة لاتصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة التى هى أدنى مراتب الآحاد التى منها أنه قال لعلى أخى ووصبى وخليفتى فى دينى بكسر الدال وخبر : أنت سيد الرساين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين . وخبر : سلموا على على إلمرة الناس ، فإنها أحاديث كاذبة موضوعة مفتراة عليه ، عليه أفضل الصلاة والسلام .

ثانيها أن اسم المولى يطلق على عشرين معنى ، منها : أنه السيد الذى ينبغي عبته وبجننبه بغضه ، ويؤيد إرادة ذلك و أن سبب إيراد ذلك أن عليا كرم الله وجهه تسكلم فيه بعض من كان معمد بالين من الصحابة وهو بريدة ، قدم هو وإياه عليه صلم الله عليه وسلم في تلك الحجة التي هي حجة الوداع ، وجعل يشكوه له صلى الله عليه وسلم لأنه حصل له منه جندة ، فجعل يتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يابريدة لاتقع في على ، فإن عليا منى وأنا منه ، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قال : يعم يا رسول الله ، فقال رسول الله عليه وسلم إلى غدير خم أحب أن يقول ذلك للريدة أي فاصل على الله عليه وسلم إلى غدير خم أحب أن يقول ذلك للصحابة عموما أي فحكا عليهم أن يجبوف فكذلك ينبغى أن يجبوا عليا . وعلى تسليم أن المراد أنه أولى بالإمامة ، فالمراد في الممم لا يعين له وقت ، فن أين أنه عقب وفاته صلى الله عليه وسلم ، وجاز أن يعقد له البيعة ويصير خليفة ، ويدل لذلك أنه كرم الله وجهه لم يحتج بذلك إلا بعد أن آلت إليه الحلافة ردا على من نازعه فيها كما تقدم . فسكوته كرم الله وجهه عن الاحتجاح بذلك إلى أيام خلافته ، قاض حلى من لذعه فيها كما تقدم . فسكوته كرم الله ويهم عن الاحتجاح بذلك إلى أيامة عقب وفاته صلى الله عليه وسلم .

ثالثها أنه تواتر النقل عن على كرم الله وجهه ، أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص عند موته على خلافة أحد لا هو ولا غبره ، فقد قبل له كرم الله وجهه كما يأتى : حدثنا فأنت الموثوق به والمأهون على ماسمت ، فقال : لا والله لئن كنت أول من صد ق به لا أكون أول من كذب عليه ، لو كان عندى من النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك ما تركت القتال على ذلك ولو لم أجد إلا بردتى هذه . وفي رواية : ماتركت أخا بني تيم وعدى يعنى أبا بكر وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما ينوبان على منبره صلى الله عليه وسلم ولقائلتهما بيدى .

رابعها أنه أو كان هذا الحديث نصا على إمامته لم يسعه الامتناع من متابعة عمه العباس رضى الله تعالى عنه كما قال له العباس: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان هذا الأمر فينا علمنا. وأيضا لو كان الحديث نصا لكان لما قالت الأنصار منا أمير ومنسكم أمير، واحتج عليهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه بأن الأثمة من قريش قالوا له: قد ورد النص بخلافة على كرم الله وجهه ، ولم يكن بين ذكر الحديث فى غدير خم وبين ذلك إلا نحو شهرين ، فاحتمال النسيان على على والعباس وعلى جميع الأنصار رضى الله تعالى عنهم من أبعد البعيد . على أنه ورد أنه لما قبل لعلى إن الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير قال كرم الله وجهه : هلا ذكرت الأنصار قول النبى صلى الله عليه وسلم «يقبل من عسنهم والشيعة أن الصحابة رضوان الله عليم علموا هذا النص ولم يعملوا به عنادا غير مسموعة والشيعة أن الصحابة رضوان الله عليم علموا هذا النص ولم يعملوا به عنادا غير مسموعة إذ هى ظاهرة البطلان ، لأن فى ذلك تضليلا لجميع الصحابة وهم رضى الله تعالى عنهم معصومون عن أن يجتمعوا على ضلالة .

ومن العجب العجيب أن بعض غلاة الرافضة يقول بتكفير الصحابة بسبب ذلك 4 وأن عليا كرم الله (جهه كفر لأنه أعان الكفار على مخفرهم .

وأما دعواهم أن عليا إنما ترك النزاع فى أمر الخلافة تقية وامتئالا لوصيته صلى الله عليه وسلم أن لا يوقع بعده فتنة ولا يسل سيفا فسكذب وافتراء ، إذ كيف يجعله إماما على الأمة وبمنعه أن يسل سيفا على من امتنع من قبول الجلق ؟ وكيف منع سل السيف على أبي بكر وعمر وعمّان رضى الله تعالى عنهم مع قلة أتباعهم وكثرة أتباعه ، وسله على معاوية رضى الله تعالى عنه مع وجود من معه من الألوف ، ولما ساغ له أن يقول كما تقدم ،

لوكان عندى من النبى صلى الله عليه وسلم عهد فى ذلك ماتركت أخا بنى تيم وعدى ينوبان على منبره صلى الله عليه وسلم ، ولما بين سبب تركه لمقاتلة أبى بكر وعمر وعمان ومقاتلته لمعاوية .أن أبا بكر اختاره صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعناه فولاها عمر فبايعناه وأعطيت ميثاقى لعمان ، فلما مضوا بايعنى أهل الحرمين وأهل المصرين البصرة والكوفة ، فوثب فها من ليس مثلي ولا قرابته كفرابني ولا علمه كعلمي ولا سابقته كسابقي وكنت أحق بها منه : يعنى معاوية رضى الله تعالمي عنه كما سيأتى . ومن ثم لما قبل للحسن المنتى الن الحسن السبط إن خبر ، من كنت مولاه فعلى مولاه ، نص فى إمامة على كرم الله وجهه قال : أما والله لو يعنى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإمارة والسلطان لأقصع لهم ولقال لحم : يا أيها الناس هذا وال بعدى والقائم عليك بعدى فاسمعوا له وأطيعوا ، ووالله لم زكه كان أعظم خطيئة .

وقد سئل الإمام النووى رحمه الله : هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم «من كنت مولاه فعلى مولاه » أنه كرم الله وجهه أولى بالإمامة من أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما . فأجاب إنه لايدل على ذلك ، بل معنى ذلك عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن وعليهم الاعتماد في تحقيق ذلك» من كنت ناصره ومواليه ومحبه ومصافيه فعلى كذلك»

وقد قيل فى سبب ذلك أن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال لعلى كرم الله وجهه : لست مولاى ؛ وإنما مولاى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك . ولما وصل صلى الله عليه وسلم ذلك . ولما وصل صلى الله عليه وسلم كل ذك الحليفة بات بها ، أى لأنه صلى الله عليه وسلم كان كره أن يدخول المدينة ليلا .

ولما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ثم دخل عليه الصلاة والسلام علمدينة نهارا من طريق المعرس بفتح الراء المشددة .

## باب ذكر عمره صلى الله عليه وسلم

قد اعتمر صلى الله عليه وســـلم : أى بعد الهجرة أربع عمر . فقد قال بعضهم : لاخلاف أن تمره صلى الله عليه وسلم لم ترد على أربع أى كلهن فى ذى القعدة ، خالفا للمشركين ، فإنهم كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحج ويقواون هى من أفجر الفجور أى كما تقدم .

وأول تلك الأربعة عمرة الحديبية ، أى وكانت في ذى الفعدة التي صده فيها المشركون عن البيت .

وثانيها عمرته صلى الله عليه وسلم من العام المقبل ، أى وهى عمرة القضاء ، وكانت في ددى القعدة كما تقدم . وغن قتادة رضى الله تعالى عنه «كان المشركون فجروا عليه صلى الله عليه وسلم حيث ردوه فى الحديبية وكان فى ذى القعدة ، فاقتص الله منهم وأدخله مكة فى ذلك الشهر الذى هو ذو القعدة ، وأنزل الله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام) . \*

وثالثها عمرته صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين ، وكانت من الجعرانة ، وكانت فى ذى القعدة ، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة ليلا ، فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجمرانة كبائت بها . ومن ثم خفيت على الناس كما تقدم ؟

ورابعها عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع: أى التى دخلت فى الحج بناء على أنه أحرم قارنا أو التى أدخلها على الحج بناء على أنه أحرم بالحج خصوصية له ، أو عينهما بعد أن أحرم مطلقا على ماتقدم فإنه أحرم لخمس بقين من ذى القعدة. وقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها « اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا سوى التى قرنها عجة الوداع ».

وأخرج البخارى ومسلم « أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها فى ذى القعدة إلا التي فى حجته » أى فإنه لم يوقعها فى ذى القعدة ، بل أوقعها فى ذى الحجة تبعا للحج . وأما إجرامه بها فكان فى ذى القعدة فى خمس بقين منه كما تقدم .

وأخرجا أيضا أن عروة بن الزبير رضى الله تعالى عنهما قال : كنت أنا وابن عمر مستندن إلى حجرة عائشة رضى الله تعالى عنها وإنا لنسمع صوتها بالسواك تستن ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجب ؟ قال نعم ، فقلت العائشة : أى أمناه ألا تسمعين مايقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ قلت : يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجب ، فقالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن ، مااعتمر عمرة إلا وهو معه ، وما اعتمر فى رجب قط ، أى وإنما عتمر فى دجب قط ، أى وإنما عتمر فى ذى القعدة .

ولكن روى الدارقطني رحمه الله عنها رضى الله تعالى عنها أنها قالت «خرجت مع رسول الله صلى اقدعليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت » قال قى الهدى إنه غلط عليها وهو الأظهر ، فإنه صلى الله عليه وسلم مااعتمر فى رمضان قط . أقول : وزاد بعضهم أنه اعتمرأيضا عمرتين عمرة فى رجب وعمرة فى شوال فيكون اعتمر ستة . إلاأن يقال : يجوزأن يكون مستند القائل بأنه اعتمر فى رجب قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما المنقدم ، وقد تقدم رده وجاز أن يكون قوله اعتمر فى شوال أى خرج للعمرة فى شوال وهى العمرة التى كانت فى ضمن حجة الوداع ، والله أعلم .

## ياب ذكر نبذ من معجزاته صلى الله عليه وسلم

التى يمكن التحدى بها ، سواء تحدى بها بالفعل كالقرآن وتمنى اليهود الموت أولا . وتلك المعجزة اصطلاحا هى الحاصلة له صلى الله عليه وسلم بعدالبعثة إلى وفانه . وأما الأمور الحاصلة له بين يدى أيام مولده وبعثنه ، وقبل ذلك من الأمور الخارقة للعادة الغريبة الموهنة للكفر ، التى يعجز عن بلوغها قوى البشر ، ولايقدر عليها إلاخالق القوى والقدر، لأنها فى الاصطلاح معجزات.

وهي إذا تليت على قلب المؤمن زادته إيمانا ، وإذا تفكر فيها ذوالبصيرة واليقين زادته إيقانا ، فإن كل من أرسله الله عز وجل لم يخله من آية أيده بها مخالفة للعادات ، لكون ما يدعيه من الرسالة مخالفا لها ، فيستدل بتلك الآية على صدقة فيها يدعيه ، لأن اقترانها بدعواه الرسالة تصديق له فها .

وقد كانت المؤنبياء : أى الرسل معجزات مختلفة ، أى وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل معجزة ، وأعظمهم آية ، وأظهرهم برهانا أىفقد جاء «مامن الأنبياء من نبى إلاوقد أعطى من الآياتما آمن عليه البشر » : أى آمنوا بسبب إظهاره « وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله عزوجل إلى "وهوالقرآن لأنه الذي تحداهم به وفأرجو أنأ كون أكثر هم تبعايو مالقيامة ».

أى فإنه لما غلب السحر فى زمن موسى عليه الصلاة السلام جاءهم بجنسه فى معجزاته ، فأاتى العصا ، وفلق البحر . ولما غلب الطب فى زمن عيسى عليه الصلاة والسلام جاءهم بجنسه ، فأحيا المرتى ، وأبرأ الاكمه والأبرص . ولما غلبت الفصاحة وقول الشعر فى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءهم بالقرآن . وهذا السياق يدل على أن المعجزة خاصة بالرسل عليم الصلاة والسلام ، ويوافق ذلك قول صاحب المواقف وشرحه ، وهى : أى المعجزة بحيس الاصطلاح عبارة عما قصد به إظهار صدق من ادعى اله رسول الله ه

لكنه قال فى شروط المعجزة : الرابع أن يكون أى الأمر الحارق للعادة ظاهرا على يد مدعى النبوة ليعلم أنه تصديق له انتهى . فيحتمل أنه أراد بالنبوة الرسالة . ويحتمل أنه أراد بها مايعم الرسالة للشخص نفسه ، لأن النبي غير الرسول مرسل لنفسه ، ودعواه النبوة متضمنة لدعواه الرسالة لنفسه ، فهو رسول إلى نفسه ، فتكون المعجزة عامة فى حتى الرسول والنبى الذى ليس برسول .

ونما يؤيد هذا الثانى قول النسنى رحمه الله فى عقائده : وأيدهم ، قال السعد رحمه الله : أى الأنبياء بالمعجزات الناقضات للعادات .

ثم قال : وقد روى بيان عددهم في بعض الأحاديث. قال السعد على ماروى اأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فقال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ، ووق رواية ، مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا » ويؤيده أيضا قول الإمام السنوسي في شرح عقيدته الكبرى : إن معجزة النبي غير الرسول ، يجوز أن تتأخر بعد موته ، مخلاف معجزة الرسول فإن فيها خلافا إلى آخر ماذكر . ومما يؤيد هذا الثانى أيضا مانقله في الحصائص الصغرى عن بعضهم وأقره : فرض الله على الأنبياء إظهار المعجزات ليؤمنوا بها ، وفرض على الأولياء كتمان الكرامات لئلا يفتتنوا بها انتهى : فقد قابل بين المعجزة والدكرامة . وفيه تصريح بأنه يجب على الذي غيرالرسل إظهار المعجزة .

وعن القرافى المالكي رحمه الله أنه يجب على النبى أنه يخبر بنبوته ، وذكر فى الأصل أن الغرض ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ، وإلا فمعجزاته صلى الله عليهوسلم كالبحر المتدافق بالأمواج .

وقد ذكر بعض العلماء أن معجزاته صلى الله عليه وسلم لاتنحصر . وفى كلام بعض آخر أنه صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاثة آلاف معجزة : أى غير القرآن ، فإن فيه ستين ، وقيل سبعين ألف معجزة تقرببا .

قال فى الحضائص : قال الحليمى : وليس فى شىء معجزات غيره ماينجو نحواخراع الأجسام ، فإن ذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ، هذا كلامه ·

وفيه أن هذا معارض بقول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام ( إنى أخلق لسكم من الطين كهيئة الطير ) الآية . والغرض ذكر تلك النبذة مجموعة وإن كان أكثرها قدسبق لكنه مفرق، أى وأنبه على ماتقدم بقولى أى كما تقدم، وأسكت عن ذلك فيالم يتقدم. فن معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو أعظمها القرآن ، أى لأنه تعالى أتى به مشتملا على أخبار الأمم السالفة وسير الأنبياء الماضية التى عرفها أهل المكتاب ، وهو صلى الله عليه وسلم أمى لايقرأ ولا يكتب ، ولا عرف بمجالسة الكهان والأحبار ، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نشأ بين أظهرهم فى بلد ليس بها عالم يعرف أخبار القرون الماضية والأمم السالفة التى اشتمل عليها ، أى ومن كان من العرب يكتب ويقرأ ويجالس الأحبار لم يلدك علم ما أخبر به القرآن خصوصا عن المغيبات المستقبلة الدالة على صدقه ، لوقوعها على ما أخبر به . وقد أعجز الفحصاء البلغاء ، أى لحسن تأليفه والنام كلماته ، بهرت العقول بلاغته ، وظهرت على كل قول فصاحته ، أحكمت آياته وفصات كلماته ، فحارت فيه عقولهم ، وتبلدت فيه أحلامهم ، وهم رجال النظم والنثر ، وفرسان السجع والشعر .

وقد جاء على وصف مباين لأوصاف كلامهم الـثر ، لأن نظمه لم يكن كنظم الرسائل والحطب ، ولا الأشعار وأسجاع الحكهان .

وقد تحداهم ودعاهم إلى معارضته والإتيان بأقصر سورة منه ، أى وهو دليل قاطع على انه صلى الله عليه وسلم لم يقل له ذلك إلا وهووائتر مستيقن أنهم لايستطيعون ذلك ، لكونه من عند الله ، إذ يستحيل أن يقول صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يعلم أنه الذى تولى نظمه من عند الله ، إذ لايأمن أن يكون فى قومه من يعارضه وهم أهل فصاحة وشعر وخطابة قد بلغوا الدرجة العليا فى البلاغة ، وهو من جنس كلامهم ، فيصير كذابا ، ولو كان فى استطاعة أحد منهم ذلك لما عدلوا عن ذلك إلى المحاربة التى فيها قتل صناديدهم ونهب أموالهم وسبى ذراريهم ، أى لأن النفوس إذا قرعت بمثل هذا استفرغت الوسع فى المعارضة ، فهو ممتنع فى نفسه عن المعارضة ، خلافا لمن قال إنما لم تقع المعارضة منهم لأن له تعالى صرفهم عنها مع وجود قدرتهم عليها ، لأنه و إن كان صرفهم عنها فيه إعجاز لى الأول أكمل وأتم ، وهو اللائق بعظيم فضل القرآن .

ومن ثم لما جاءه الوليد بن المغيرة وكان المقدم فى قريش بلاغة وفصاحة ، وكان يقال له ربحانة قريش كما تقدم ، وقال له صلى الله عليه وسلم : اقرأ على " ، فقرأ صلى الله عليه وسلم زان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكروالبغى يعظم لعلمكم تذكرون ) وقال له أعده ، فأعاد ذلك قال : والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه أشعر ، وإن أسفله لمغذق ، وما يقول هذا بشر ، وإنه ليعلو ولا يعلى

عليه . وفيرواية قرأ عليه (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذب) الآيات فانطلق حتى أنى منزل أهله بنى مخزوم فقال : والله كلام محمد ماهو من كلام الإنس ولامن كلام الجن إلى آخر ما تقدم، ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش : قد صبأ الوليد ، والله لتصبأن قريش كلها ، فقال أبو جهل لعنه الله : أنا أكفيكموه ، فقعد على هيئة الحزين فر به الوليد ، فقال له : مالى أراك كئيبا؟ قال : وما يمنعنى أن أحزن، وهذه قريش قد جمعوا لك نفقة ليعينوك على أمرك ، وزعموا أنك إنما زينت قول محمد لتصيب من فضل طعامه، فغضب الوليد وقال : أو ليس قد علمت قريش أنى من أكثرهم مالا وولدا ، وهل يشبح معمد وأصحابه من الطعام ؟ فانطلق مع أبى جهل حتى أتى مجلس بنى مخزوم فقال : هل تزعون أن محمدا كذاب فهل رأيتموه كذبكم قط ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : فتزعمون أنه مجنون فهل رأيتموه خرفكم قط ؟ أى أتى بالخرافات من القول ؟ قالوا : لا ، قال : تزعمون أنه كامن فهل سمعهموه بخبر بما تخبر به الكهنة ؟ قالوا لا ، فعند ذلك قالت له قريش ، فا هو يا أبا المغيرة ؟ فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر .

وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ ( فاصدع بما تؤمر ) فسجد ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : سجدت لفصاحة هذا الكلام . وسمع آخر رجلا يقرأ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ). فقال : أشهد أن مخلوقا لن يقدر على مثل هذا الكلام :

أى ولما سمع الأصمى من جارية خماسية أو سداسية فصاحة فعجب منها ، فقالت له : أو تعلد هذا فصاحة بعد قوله تعالى ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) الآية فجمع فيها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين ؟

ولما أراد بعضهم معارضة بعض سوره وقد أوتى من الفصاحة والبلاغة الحظ الأوفى ، فسمع صبيا في المكتب يقرأ ( وقبل ياأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر) رجع عن المعارضة ومحا ماكتبه . وقال والله ماهذا مهى كلام البشر . قال بعضهم : ولم يتحد صلى الله عليه وسلم بشيء من معجزاته إلا بالقرآن . قال بعضهم : كل جملة من القرآن معجزة ، وحفظ من التبديل والتحريف على ممر الدهور ، وقارئه لا يماه ، وسلمعه لا يمجه ، بل لا يزال مع تكريره وترديده غضا طريا ، تترايد حلاوته ، وتتعاظم محبته ، وغيره من الكلام ولو بلغ الغاية يمل من الترداد وبعادى ، إذا أعيد يؤنس به في الحلوات

ويستراح بتلاوته من شدائد الأزمات ، واشتمل على جميع مااشتملت عليه جميع الكتب الإلهية وزيادة .

وقد قال بعض بطارقة الروم لما أسلم لعمر رضى الله تعالى عنه : إن آية ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتله ) جمعت جميع ماأنزل على عيسى عليــــه الصلاة والسلام من أحوال الدنيا والآخرة .

قال الحليمي في منهاجه: ومن عظم قدر القرآن أن الله خصه بأنه دعوة وحجة ، ولم يكن هذا لنبي قط، إنما يكون لكل منهم دعوة ، ثم يكون له حجة غيرها ، وقد جمعهما الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهو دعوة وحجة، دعوة بمعانيه، حجة بألفاظه.

وكنى الدعوة شرفا أن تكون حجتها معها ، وكنى حجتها شرفا أن لا تنفصل دعوتها عنها . وجمع كل شيء أى خصوصا الإخبار بالمغيبات ، وتوجد على طبق ماأخبر به . والإخبار عن القرون السائفة ، كقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام ، وقصة أهل الكهف ، وقصة ذى القرنين . والأمم الماضية كقصص الأنبياء مع أممهم ، وتيسره المحفظ ؛ ولا تنقضى عجائبه ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا تزيع به الأهواء .

ومنها شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ، أى والتــآمه من غير حصول أدنى ضرر ولا مشقة مع تكرر ذلك أربعا أو خمساكما تقدم .

ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس: أى لما أخبر قريشا بأنهأسرى به إلى بيت المقدس كما تقدم .

ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بموت النجاشى يوم موته، وصلاته عليه مع أصحابه؛ فقال المتافقون : انظروا هذا يصلى على علج نصرانى : أى لم يره قط، فأنزل الله تعالى ﴿ وإن من أهل الـكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليـكم ﴾ الآية .

ومنها انشقاق القمركما تقدم .

ومنها أن الملأ من قريش لما تعاقدوا على قتلهصلى الله عليه وسلم فى دار الندوة، وجاءوا إلى منزله صلى الله عايه وسلم ، وقعدوا إلى بابه ، فخرج عليهم وقد خفضوا أبصارهم ، وسقطت ذقونهم فى صدورهم ، وأقبل صلى الله عليه وسلم حتى قام على رءوسهم فقبض قبضة من تراب ، والقبضة بضم القاف : الشيء المقبوض ، وبفتحها : المرة الواحدة ، وقال 1 شاهت الوجوه » أى قبحت ، وألقاها على رءوسهم ، فـكل من أصابه شيء من ذلك قتل يوم بدركما تقدم .

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم هزم القوم يوم حنين بقبضة من تراب رى بها فىوجوهمهم كما تقدم له فى بدر مثل ذلك .

ومنها نسج العنىكبوت عليه صلى الله عليه وســــلم فى الغار ، أى وعلى بعض أتباء. كما تقدم .

ومنها ماوقع لسراقة رضى الله تعالى عنه ، من غوص قوائم فرسه فى الأرض الجلد كما تقدم فى خبر الهجرة .

ومنها در الشاة التي لم ينز الفحل عليها كما تقدم في قصة شاة أم معبد .وفي قصة أخرى عن أبي العالية قال : ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته التسعة يطلب طعاما وعنده تاسن من أصحابه فلم يجد ، فنظر إلى عناق في الدار مانتجت قط ، فسح مكان ضرعها ، فدفقت بضرع مدلى بين رجليها ، فدعا بقعب فحلب فيه ، فبعث إلى أبياته قعبا، ثم قعبا، ثم حلب فشرب وشربوا » .

ومنها دعوته صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله تعالى عنه أن يعز الله به الإسلام فكان كذلك كما تقدم .

ومنها دعوته صلى الله عليه وسلم لعلى أن يذهب عنه الحر والبرد فلم يشك واحدا منهما وكان كرم الله وجهه يلبس ثياب الشتاء فى الصيف وثياب الصيف فى الشتاء ولا يتأثر كما تقدم .

أى ومنذلك ماحدّث به بلال رضىالله تعالى عنه قال: ﴿ أَذِنَتُ فَى غَدَاهَ بِارِدَهُ فَخْرِجِ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير فى المسجد أحدا. ﴿ فقال : أَبِن الناس ؟ فقلت : حبسهم البرد . فقال : اللهم أذهب عنهم البرد ، قال : فلقد رأيتهم يتروّحون فى الصلاة ﴾ .

ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجههوقد أصابه مرض واشتدبه وسمعه يقول: اللهم إن كان أجلى قد حضر فأرحنى ، وإنكان متأخرا فاشفنى ، وإنكان بلاء فصبرنى ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : كيف قلت ؟ فأعاد ذلك عليه ، فمسح صلى الله عليه وسلم بيده المباركة الشريفة ، ثم قال : اللهم اشفه ، فما عاد ذلك المرض إليه.

أى ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضى الله تعالى عنه فى الخندق ليلة انهزام الأحزاب ، بأن الله يذهب عنه البرد ، فسكان كأنه يمشى فى حمام كما تقدم .

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم تفل فى عينى على كرم الله وجهه وهو أرمد ، فعوفى من ساعته كما تقدم فى خيبر .

أى ومنها أنه صلى الله عليه وسلم بصق فى نحر كلثوم بن الحصين وقد رمى فيه بسهم يوم أحد فبرأكما تقدم .

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم تفل على أثر سهم فى وجه أبى قتادة فى غزاة ذى قرد ، فما ضرب عليه ولا قاح كما تقدم .

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم تفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تؤلمه كما تقدم . ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه يوم خيبر فيرثت كما تقدم :

أى ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نفث على رجلورأس زيد بن معاذرضى الله تعالى عنه حين أصابهما السيف عند قتل كعب بن الأشرف فبرآكما تقدم .

ومنها أنه صلىالله عليه وسلم نفث علىساق بن على الحسكم يوم الخندق وقد انكسرت، فبرأ مكانه ولم ينزل عن فرسه كما تقدم .

ومها أنه صلى الله عليه وسلم نفث على يد معوذ بن عفراء وقد قطعها عكرمة بن أبى جهل يوم بدر ، وجاء محملها فألصقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتصقت كما تقدم .

ومنها أن محمد بن حاطب يحدث عن أمه أنها ولدته بأرض الحبشة وأنها خرجت به ، قالت : حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طعاما ففنى الحطب ، فله أصلب ، فندمت المدينة ، فأتيت بك فدهبت أطلب ، فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك ، فقدمت المدينة ، فأتيت بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله هذا محمد بن حاطب ، وهو أول من سمى بك : أى بعد الإسلام قالت : فنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فيك و مسح على ذراعك ودعا لك ثم تفل على يدك ، ثم قال : « أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما » قالت : فما قت من عنده صلى الله عليه وسلم حتى برئت يدك .

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نفث على عانق خبيب وقد أصيبت يوم بدر بضربة على عانقه حتى مال شقه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، ، فالتصق كما تقدم . ومنها رد عين قتادة بعد أن سالت على خده ، فكانت أحسن عينيه كما تقدم .

ومنها أن ضريرا شكا إليه صلى الله عليه وسلم ذهاب بصره وأنه لا قائد له ، فقال له صلى الله عليه وسلم : توضأ وصل ّ ركعتين ولقنه دعاء فدعا به فابصر لوقته .

أى ومنها أن رجلا ابيضت عيناه ، فـكان لا يبصر يهما شيئا ، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينيه فأبصر . قال بعضهم : رأيته وهو ابن ثمانين يدخل الخيط

. في الإبرة .

ومنها أن عتبة بن فرقد السلمى كان يشم منه رائحة الطيب ولا يمس طيبا ، لكونه صلى الله عليه وسلم على جسده . قال بعض صلى الله عليه وسلم على جسده . قال بعض نساء عتبة : كنا أربع نسوة مامنا امرأة إلا وهى تجنهد فى الطيب لتكون أطيب من صاحبتها ومايمس عتبة الطيب ، وإذا خرج إلى الناس ، قالوا : ماشممنا ربحا أطيب من ربع عتبة ، فقلن له يوما : إنا لنجهد فى الطيب و لأنت أطيب ربحامنا فم قدلك ؟ فقال أخذ فى الشرا على عهد رسول الله عليه وسلم ، فشكوت إليه ذلك ، فأمر فى أن أتجرد فتجردت وقعدت بين يديه صلى الله عليه وسلم ، وألقيت ثوبى على فرجى ، فنفث صلى الله عليه وسلم فى يده الشريفة ودلك بها الأخرى ثم مسح ظهرى وبطنى بيديه فعبق هذا الطيب من يديه يومئذ ، والى ذلك أشار صاحب الأصل بقوله رحمه الله ورحنا به :

وعتبة لما مسه راح عاطرا يضوع الشذا منهبأعطر مايحوى

ومنها دعوته صلى الله عليه وسسلم لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما بأن الله يعلمه التأويل والفقه فى الدين ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما «ضمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره ، وقال : اللهم علمه الكتاب » ، وفى لفظ « الحبكمة » وعنه رضى الله عنه ، قال : « أتى النبى صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا ، فلما خرج قال : من وضع هذا ؟ فأخبر ، فقال : اللهم فقه فى الدين وعلمه التأويل » .

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ، قال : اللهم بارك فيه ، وانشر منه فكان كما دعا » .

ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجمل جابر رضى الله عنهما ، فصار سابقا بعد أن كان مسبوقاً كما تقدم . ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد فكان كه دعا. فقد ذكر أنه عاش فوق الماثة ، وأخبر عن نفسه أنه أكثر الأنصار مالا ، ولم يمت. حتى رأى مائة والد من صلبه ، وقد كان دفن مائة وعشرين من أولاده حين قدم الحجاج البصرة ، وولد له بعد ذلك .

أى ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأم أى هريرة رضى الله عنهما بالإسلام فأسلمت . فعن أبي هريرة رضى الله عنهما بالإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتنى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى ، فقلت : يا رسول الله عليه وسلم أكره ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وانا أبكى ، فقلت ، فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره ، فادع الله أن يهدى أم أبي هريرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم الهد أم أبي هريرة للإسلام ، فخرجت مستبشرا بدعوة الذي صلى الله عليه وسلم ، فلما جنت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاف : أى مردود ، فسمعت أمى حس قدمى ، فقالت : على رسلك يا أبا هريرة ، وسمعت خضيضة الماء ، فاغتسلت ولبست درعها ، وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ، ثم قالت : يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا لا يوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكى من الفرح ، فقلت : يارسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك ، وهدى أم أبه هريرة ، فحمدالله وقال خيرا .

 ونى لفظ آخر عن جابر: تونى أبى وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا النخل بما عليه . فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : إذا جذذته ووضعته فى المربد فأعلمنى فجذذته ، فلما وضعته فى المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ، أى وهذا محمل روابة : ودعا صلى الله عليه وسلم فى تمر جابر بحذف حائط .

وقد يقال : يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم طاف فى النخل أو ّلا ودعا ، ثم لما قطع التمر ووضع فى المربد جاء وجلس عليه ودعا فلا مخالفة ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : ادع غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له دين إلا قضيته وفضل مثله ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرته ، فقال : أشهد أنى رسول الله .

ومنها استسقاؤه صلى الله عليه وسلم فأمطرت السهاء أسبوعا ، ثم شكى له من كثرة المطر فاستصحى لهم فانجاب السحاب كما تقدم .

ومنها أنعصلى الله عليه وسلم دعا. على عنيبة بالتصنير ابن أبى لهب بأن بسلط عليه كلب فافترسه الأسد من ببن القوم كما تقدم ، أى والأسد إنما يسمى كلبا لأنه يشبه الكلب فى أنه إذا بال رفع رجله ، ومن ثم قبل: إن كلب أهل الكهف كان أسدا. وحكى أنه كان رجلا يسمى بالكلب لملازمته للحراسة . ويرده ماجاء ليس فى الجنة من الدواب إلا كلب أهل الكهف ، وحمار العزير ، وناقة صالح ، وتقدم ذلك مع زيادة . وأما عتبة مكبرا فقد أسلم يوم فتح مكة هو وأخوه معتب هذا هوالمشهور وبعضهم عكس ، فقال : عتبة المكبر هو عقير الأسد ، وعيبة المصغر هو الذى أسلم يوم الفتح .

ومنها شهادةالشجرة لعصلى الله عليه وسلم بالرشالة فى خبر الأعرابى الذى دعاه إلى الإسلام ، فقال : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال : نعم هذه الشجرة ادعها ، فدعاها فأقبلت فاستشبدها فشهدت أنه كما قال ثلاثا ثم رجعت إلى منهتها .

ومنها أمره صلى الله عليه وسلم للشجرتين اللتين كاننا بشاطئ الوادى أن يجتمغا ليستتر بهما عند قضاء الحاجة ، فاجتمعنا ثم افترقنا وذهبتا إلى محلهما كما تقدم فى غزاة خبير .

ومنها أمره صلى الله عليه وسلم أنسا أن يتلطف إلى نخلاته يقول لهنن، أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعن ليقضى حاجته بينكن ، فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكنهن فعدن كما تقدم . ومنها مجىء الشجرة إليه صلى الله عليه وسلم لنظله وتسلم عليه . فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم نام : أى فى الشمس فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكر له ذلك . فقال : هى شجرة استأذنت ربها عزوجل فى أن تسلم على فأذن لها .

ومنها حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم كما تقدم . ومنها تسبيح الحصا فى كفه صلى الله عليه وسلم كما تقدم .

أى ومنها تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين كما تقدم .

ومنها تسبيح الطعام بين أصابعه الثهريفة صلى الله عليه وسلم . ومنها إعلام الشاة المسمومة له صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة كماتقدم . ومنها شكوى البعير له صلى الله عليه وسلم قلة العلف وكثرة العمل كما تقدم .

أى ومنها شكوى بعض الطيور له صلى الله عليه وسلم بسبب أخذ بيضه أو فراخه . فقد جاء « أن حمرة جاءت فوق رأسه ، فقال صلى الله عليه وسلم : أيكم فجع هذه ؟ فقال رجل من القوم: أنا أخذت بيضها، فقال: رده رده رحمة لها» . وفى لفظ : «من فجع هذه بفرخيها ؟ فقلنا : نحن ، فقال صلى الله عليه وسلم : ردوهما إلى موضعهما » ولا مانع من وجود البيض مع الفراخ .

ومنها سجود البعير له صلى الله عايه وسلم الذى استصعب على أهله وصار كالكلب الكلب لا يقدر أحد أن يقرب إليه كما تقدم .

ومنها سجود الغنم له صلى الله عليه وسلم فى بعض حوائط الأنصار كما تقدم . ومنها تـكليم الجمل له صلى الله عليه وسلم كما تقدم .

ومنها تكليم الحمار له صلى الله عليه وسلم فى خيبر ، وهو اليعفوركما تقدم ·

ومنها شهادة الجمل عنده صلى الله عليه وسلم أنه لصاحبه الأعرابي دون من ادعاه . فني المعجم الكبير للطبراني عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ، قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصرنا بأعرابي أخذ بخطام بعيره حتى وقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حوله ، فقال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركانه ، فرد عليه ادبي صلى الله عليه وسلم السلام . وجاء رجل آخر كأنه حرسى ، فقال الحرسى : يا رسول الله هـــذا الأعرابي سرق سرب البعير ، فرغا البعير ساعة وحن فأنصت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فسمع رغاءه وحنينه ، فلما هدأ البعير أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل : انصرف عنه فإن البعير شهد عليك أنك كاذب فانصرف ، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي ؟ فقال : أى شيء ، قلت حين جئت لى ، قال : قلت بأبي أنت وأمى يا رسول الله اللهم صل على محمد حتى لا نبتى صلاة ، وبأرك على محمد حتى لا نبتى بركة ، اللهم سلم على محمد حتى لا يبتى سلام ، اللهم وارحم محمدا حتى لايبتى رحمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عزوجل أبداها لى والبعير بنطق بعدرك وإن الملائكة قد سدوا الأفق .

أى ومنها سؤال الظبية له صلى الله عليه وسلم ، أن يخلصها لترضع ولدها وتعود ، فخلصها ، وعادت وتلطفت بالشهادتين. فعن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه « مر " رسول الله عليه وسلم على ظبية مربوطة إلى خباء ، فقالت : يا رسول الله خلصنى حتى أذهب فأرضع خشنى ثم أرجع فتر بطنى ، فقال لها : صيد قوم وربيطة قوم ، ثم استحلفها أن ترجع ، فحلفت له ، فحلها فحكثت قليلا ثم جاءت وقد نفضت ضرعها ، فربطها رسول الله عليه وسلم ، ثم أتى خباء أصابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها » .

وعن زيد بن أرقم نحو هذا، وزاد فأنا والله رأيتها لتسبح فى البرية وتقول: لا إله إلاالله محمد رسول الله . وذكر بعضهم أن حديث الغزالة موضوع :

أى ومنها شهادة الذئب له صلى الله عليه وسلم بالرسالة كما تقدم .

ومنها شهادة الضبُّ له صلى الله عليه وسلم بالرسالة كما تقدم .

ومنها إخباره صلى الله عايه وسلم عن مصارع المشركين ببدر ، فلم يعد أحدمنهم من مصرعه كما تقدم .

ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من أمته يغزون البحر ، وأن أم حرام بالراء المهملة بنت ملحان منهم ، فكان كذلك كما تقدم .

ومنها إخباره صلىالله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضى الله عنه بأنه تصيبه بلوى شديدة فأصابته وقتل فيها .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار « إنـكم ستلقون بعدى أثرة ، فاصبروا حتى تلقونى ، والأثرة : بضم الهمزة وسكون الثاء المثلثة : أي يستأسر عليـكم غيركم بأمور اللدنياء فكان ما وقع فىزمن معاوية فى وقعة الجمل وصفين، وفى زمن ولده يزيد فى و**قعة**. الحرة كما نقدم .

ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبتى أحدمن أصحابه بعد المائة : أى من الهجرة. والذى ينبغى أن تكون المائة من حين وفاته صلى الله عليه وسلم ، لأن أبا الطفيل رضى الله عنه آخر من مات من الصحابة فحكان موته بعد المائة من الوفاة .

وعن أبى الطفيل رضى الله عنه قال « وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسى ، وقال : يعيش هذا الغلام قرنا فعاش مائة سنة » .

ومنها إخباره صلى الله عليه وسام بالمغيبات وهو باب واسع جدا .

فمن ذلك أنه جيء إليه صلى الله عليه وسلم برجل سرق ، فقال : اقتلوه ، فقيل له إنه سرق . فقال : اقتلوه ، فقيل له إنه سرق . فقال : اقطعوه ، ثم أتى به بعد إلى أبى بكر رضى الله عنه وقد سرق ، فقال له أبو بكر ثالثة ورابعة إلى أن قطعت قوائمه ، ثم جيء به إلى أبى بكر وقد سرق ، فقال له أبو بكر رضى الله عنه : لا أجد لك شيئا إلا ما قضى به فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتله .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لقيس بن خرشة العبسى رضى الله عنه وقد قال له 
«يا رسول الله أبايعك على ما جاء من الله ، وعلى أن أقول الحق : يا قيس عسى أن مر 
بك الدهر أن يليك ولاة لا تستطيع أن تقول معهم الحق ، فقال قيس : لا والله لا أبايعك 
على شيء إلا وفيت به ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذن لا يضرك شيء 
وكان قيس رضى الله عنه يعيب زيادا وابنه عبيدالله بن زياد ومن بعده ، فبلغ ذلك عبيدالله 
ابن زياد ، فأرسل إليه فقال له : أنت الذى تفترى على الله وعلى رسوله ؟ فقال : لا والله 
ولكن إن شأت أخبرتك بمن يفترى على الله ورسوله ؟ قال : ومن هو ؟ قال : من ترك 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال : ومن ذلك ؟ قال : أنت وأبوك 
ومن أمركما . قال : وأنت الذى ترعم أنك لا يضرك بشر ؟ قال نعم : قال : لتعلمن اليوم 
ومن أمركما . قال : وأنت الذى ترعم أنك لا يضرك بشر ؟ قال نعم : قال : لتعلمن اليوم 
أنك كاذب ، التونى بصاحب العذاب ، فال ويس عند ذلك فات .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزوجاته «أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ وأيتكن صاحبة الجمل الأدبب» بالدال المهملة والفلك لغة فى الأدب بالإدغام: وهو كثير الشعر و يقتل حولها قتلى كثير وتنجر بعدما كادت» فكانت تلك عائشة رضى الله عنها ، فإنه

لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت عائشة بمكة ، لأنها خرجت إلى مكة وهو محاصر وكلمها مروان بن الحبكم في عدم الخروج ، وقال لها : لاتخرجي يا أماه ، فجاء إليها طلحة والزبير رضى الله عنهما بعد أن بايعا عليا على كره ، واستأذنا علياكرم الله وجهه في العمرة فأذن لها فقدما مكة ، وخرجت بنو أمية من المدينة ولحقت بمكة قبل المبايعة لعلى "، فخرج مروان وغيره من أهل المدينة ، وجاء إلى عائشة رضى الله عنها يعلى بن أمية رضى الله عنه وكان عاملاً لعثمان باليمن . فلما بلغه حصار عثمان قدم لنصرته فسقط من على بعيره في أثناء الطريق فـكسر فخذه ، وبلغه قتل عثمان ، فلا زالوا بعائشة حتى وافقت على الحروج إلى العراق في طلب دم عثمان رضي الله عنه ، ودفع لها ذلك الجمل يعلى بن أمية اشتراهُ بمالتي دينار ، وأعان الزبير بأربعاثة ألف دينار، وصار يقول : من خرج في طلب دم عثمان فعلي ّ جهازه ، فحمل سبعين رجلا من قريش ، وطلبت عائشة رضي الله عنها عبد الله من عمر رضي الله عنهما أن يكون معها . فقال : معاذ الله أن أدخل في الفتنة ، ويقال إن طلحة والزبير دعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى الحروج معهم ، فقال لهم : أما تخافون الله أيها القوم، وتدعوا هذا الأباطيل عنكم؟ وكيف أضرب في وجه على بن أبي طالب كرم الله وجهه بالسيف وقد عرفت فضله وسابقته ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكما بايعيماه وسألتماه القيام بهذا الأمرثم نكثتما بعد أن جعل الله عليكما شهيدا ؛ وإنه مابدل ولا غير . والقاتل لعنَّهان رضي الله تعالى عنه أخو زعيمتكم ورثيستكم يعني عائشة وأخوها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ، فإنه أخذ باحيته فضربها حتى تقلقلت أضراسه وضربه بالمشقص ، فلماكانت عائشة رضى الله عنها فى أثناء الطريق سمعت كلابا تنبح ، فسألت عن ذلك المحل ، فقيل لها : هذا الحوأب ؛ فأرادت الرجوع لما تذكرت ماقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فإنها صرخت وأناخت بعيرها ، وقالت:والله أناصاحبة الحوأب ، ردونى ردونى ردونى . فعند ذلك يقال إن طلحة والزبير أحضرا خمسين رجلا شهدوا أن هذا ليس بماء الحوأب ، وأن الخبرلها كذاب .

قال الشعبى : وهى أول شهادة زورتٍ فى الإسلام ، وقال لها الزبير رضى الله عنه : ولعل الله أن يصلح بك بين الناس ؛ فلما بلغ عليا كرم الله وجهه توجه عائشة ومن ذكر معها إلى العراق توجه إلى العراق بعد أن كان أر ادالذهاب إلى الشام وقام فى الناس ، وقال : ألا إن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالئوا على سخط إمارتى ، وإنى خارج إليهم ، ثم

جاءه الحبر أن ستين ألف شيخ تبكى تحت قميص عَمَّان ، وهو منصوب على منبر دمشق ومعلق فيه أصابع زوجة عمَّان ، فقال : أمنى يطلبون دم عَمَّان ؟ .

ولما أراد آلحروج جاءه عبد الله بن سلام رضى الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين لا تخرج منها : أى المدينة ، فوالله لنن خرجت منها لا يرجع إليها سلطان المسامين فسبوه، وقالوا له : يا ابن اليهودية مالك ولحذا الأمر ؟ فقال لهم على كرم الله وجهه : دعوا الرجل، فنيم الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

ثم إن طلحة والزبير وأم المؤمنين وصلوا إلى البصرة ووقع بينهم وبين أهل البصرة مقتلة كبيرة ، بعد أن افترقوا فرقتين إحداهما تقول صدقت وبرت ، يعنى عائشة وجاءت بالمعروف . وقالت الأخرى كذبت . ثم انحازت الأخرى إلى عسكر أم المؤمنين وقهروا أهل البصرة ، ونادى منادى الزبير وطلحة : ألا من كان عنده أحد بمن غزا المدينة فليأت به ، فجيء بهم كما يجاء بالمكلاب وكانوا سهائة فقتلوا فما أفلت منهم من أهل البصرة إلا حرقوص بن زهير . وكتب طلحة والزبير إلى أهل الشام : إنا خرجنا لوضع الحرب وإقامة كتاب الله ، فوافقنا خيار أهل البصرة وخالفنا شرارهم ، ولم يفلت من قتلة أمير المؤمنين عمان من أهل البصرة إلا حرقوص بن زهير ، والله مقيده إنشاء الله . وكتبوا لأهل المكوفة عمان من أهل الباعدة بالأ ذلك ، وكتبوا إلى أهل المدينة بمثل ذلك .

ثم سار على كرم الله وجهه إلى البصرة ، ثم أرسل إلى أهل الدكوفة يستنفرهم إليه فنفروا إليه بعد أمور يطول ذكرها ، وكانوا سبعة آلاف . والتي الجيشان جيش على كرم الله وجهه وجيش عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها ، بعد أن كتب لطلحة والزبير : أمابعد ، فقد علمتا أنى لمأردالببعة حتى أكرهت عليها ، وأنها ثمن رضى ببيعتى وألزمنى إياها ، فإن كنتما بايعما طائعين فنوبا إلى الله وارجعا عما أنتما عليه فانك ياطلحة شيخ المهاجرين ، وأنت يازبير فارس قريش ، لودفعتما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه لكان أوسع لمكما من خروجكما منه والسلام .

وكتب لعائشة رضى الله عنها: أما بعد ، فإنك قد خرجت من بيتك ترعمين أنك تربي المسلمين ، وطلبت بزعمك دم عنهان وأنت بالأمس تؤلمين عليه فتقولين في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا نعثلا فقد كفر ، قتله الله ؛ واليوم تطلبين بثأره ، فاتتى الله وارجعى إلى بيتك وأسبلي عليك سترك قبل أن يفضحك الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . فلما قرءوا الكتابين عرفوا أنه على الحق .

وعند ذلك خرج طلحة والزبير رضى الله عنهما على فرسين وخرج إليهما على كرم الله وجهه ، ودناكل واحد من الآخر. فقال لها على تلا المعمرى لقد أعدد تما خيلا ورجالا وسلاحا ، فاتقيا الله ولا تكونا (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكائا) ألم تكونا : أخوى في الله تحرمان دمى وأحرم دمكما ؟ فقال له طلحة رضى الله عنه : ألبت الناس على عنهان ، فقال له على كرم الله وجهه : أنتا خذلتاه حتى قتل ، فسلط الله اليوم على أشرنا على عنهان مايكره ، ثم توافقوا على الصلح ، وقتل من كان له دخل في قتل عنهان رضى الله عنه .

وعند ذلك قال على كرم الله وجهه لمحمد بن أبي بكر رضى الله عهما، انظر أختك هل أصابها شيء ؟ فلم جاءها وأدخل يده ، قالت : من أنت ؟ قال : ابن الحنعمية ، قالت : محمد ؟ قال نعم . قالت : بأبي أنت وأمى ، الحمد لله الذي عافاك . وفي رواية قال لها : أخوك محمد البار ، فقالت : بل مذمم العاق نشرب عليها فسطاطا ، فلما كان من آخر الليل خرج بها ، وأدخلها البصرة وأنرلها في دار صفية بنت الحارث أم طلحة الطلحات، وبكت

عائشة رضى الله عنها بكاء كثيرا وقالت : وددت أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . وقد قال على كرم الله وجهه مثل ذلك لما رأى من كـثرة القتلى ، فقد قيل : إن القتلى بلغت عشرة آلاف ، وقيل ثلاثة عشر ألفا .

ثم إن عليا كرم الله وجهه صلى على الفتلى من الفريقين ، ثم دخل البصرة على بغلته متوجها لعائشة رضى الله عها ، فلما دخل عليها سلم عليها وقعد عندها ثم جهزها بكلشىء بنبغى لها ، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وأمرهن بلبس العمائم وتقليد السيوف ، ، ثم قال لهن : لا تعلمها بأنكن نسوة وتلثمن مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقريبها ، وقال لأخها محمد : تجهز معها . وفى رواية جهز معها أخاها عبد الرحن في ماعة من شيوخ الصحابة . فلما كان يوم خروجها جاء إليها على كرم الله وجهه ووقف في ماعة من شيوخ الصحابة . فلما كان يوم غروجها جاء إليها على كرم الله وجهه ووقف الناس وخرجت فودعها وودعتهم ، وقالت : يابنى والله ماكان بينى وبين على فى القدم إلا مايكون بين المرأة وأحمائها ، وإنه على معتنى عليه عندى لمن الأخيار ، فقال على : أما الناس صدقت والله وبرت ، ماكان بينى وبينها إلا ذلك ، وإنها زوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة ، وذهب معها نحو سبعة أميال : ثم ذهبت إلى مكة حتى حجت ، ثم رجعت إلى المدينة وعلمت عند وصولها إلى مكة أنهؤلاء الرجال حولهانساء فانهن كشفن عن وقالت : والله لا يزداد ابن ألى طالب إلاكرما .

وقيل إن كعب بن سعد أتى عائشة رضى الله تعالى عنها وقال : أمل الله أن يصلح يك ، والأولى الصلح والسكون والنظر فى قتلة عنهان بعد ذلك ، فوافقت وركبت هودجها وقد ألبسوه الأدراع ثم بعثوا جلها وذهب إلى على كرم الله وجهه وقال له مثل ذلك ، فقال له : قد أحسنت ، وأشرف القوم على الصلح ، فخافت قتلة عنمان رضى الله عنه فأشار عليهم ابن السوداء الذى هو السبائي الذى هو أصل الفتنة أن يفترقوا فرقتين تكون كل فرقة في عسكر من العسكرين ، فإذا جاء وقت السحر ضربت كل فرقة منهما إلى العسكر الذى فيه الفرقة الأخرى فنادت كل فرقة في العسكر الذى هي فيه غررنا ، ففعلوا ذلك ، فيه الفرقة الأحرب وحصل ماتقدم .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى الحسن رضى الله عنه « إن ابنى هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فنتين عظيمتين من المسلمين » فصالح معاوية رضى الله عنهما ، وحقن هماء الفنتين من المسلمين . أى فإن الحسن رضى الله عنه لما بويع له بالخلافة يوم مات أبوه كان فى الحلافة سبعة أشهر ، وقيل ستة أشهر . ولما سار إلى قتال معاوية كان معه أيكثر من أربعين ألفا ، فلما سار عدا عليه شخص وضر به بخنجر فى فخذه ليقتله ، فقال الحسن : قتلتم أبى بالأمس ، ووثبتم على اليوم ، تريدون قتلى ، زهدا فى العادلين ، ورغبة فى القاسطين ، لتعلمن نبأ بعد حين .

أى ويذكر أنه بينما هو يصلى إذ وثب عليه شخص نطعنه بخنجر وهوساجد، ثم خطب الناس ، فقال : ياأهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم ونحن أهل البيت الذين قال الله فيهم ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فمازال يقولها حتى مابقى أحد من أهل المسجد إلا وهو يبكى .

ثم كتب إلى معاوية رضى الله عنهما بتسليم الأمر : أى بعد أن أرسل إليه معاوية رضى الله عنه رجلين يكلمانه في الإصلاح ، فإن عمرو بن العاص لما رأى الـكتائب مع الحسن أمثال الجبال ، قال لمعاوية : إنى لأرى هذه السكتائب لانولى حتى تقتل أقرانها ، فخلع الحسن رضىالله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، تورعا وزهدا، وقطعا للشر، وإطفاء لثائرة الفتنة ، وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله المتقدم ، وغص منه شيعته حتى قال له بعضهم : إياعار المؤمنين سوّدت وجوه المؤمنين ، فقال : العار خير من النار : وقال له بعضهم: السلام عليك يامذل المؤمنين ، فقال له : لاتقل ذلك كرهت أن أقتلكم في طاب الملك ، وعند ذلك : أى لما انبرم الصلح طلب منه معاوية رضى الله عنهما أن يتكليم بجمع من الناس ويعلمهم أنه سلم الأمر إلى معاوية ، فأجابه إلى ذلك وصعد المنبر وحمد الله إلى أن قال فىخطبته : أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، إلا إن أكيس الكيس التتى ، وأعجز العجز الفجور ، وإن هذا الأمرالذي اختلفت أنا ومعاوية فيه إما أن يكون أحق به منى أو يكون حتى ، فان كان حتى فقد تركته لله ولصَّالاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحقن دمائهم ، ثم التفت رضي الله عنه إلى معاوية وقال ( وإن أدرى لعله فتنة ككم ومتاع إلى حين ) ، أى ثم انتقل من الكوفة إلى المدينة وأقام بها، وكان من حملة مااشترطه على معاوية رضى الله عنه أن يكون الأمر شورى بين المسلمين بعده، ولا يعهد إلى أحدمن بعده عهدا.

وقبل على أن يكون الأمر للحسن بعدم ، فاما سم الحسن اتهم بذلك زوجته بنت الأشعث بن قيس ، وأن ذلك بدسيسة من يزيد ولد معاوية ، ووعدها أن ينزوجها، وبذل لها ماثة ألف درهم حرصا على أن يكون الأمر له ، فإن معاوية عرّض بذلك فى حياة الحسن ولم يكشفه إلا بعد موته .

ولما جاء الخبر لمعاوية بموته رضى الله عنه قال : ياعجبا من الحسن بزعلى شرب شربة من عسل بماء رومة ، يعنى بئر رومة فقضى نحبه . وأتى ابن عباس رضى الله عنهما معاوية وهو لا يعلم الخبر ، فقال لا ، فقال له معاوية : هل عندك خبر المدينة ؟ قال لا ، فقال معاوية : ياابن عباس احتسب الحسن ، لا يحزنك الله ولا يسؤك ، فأظهر عدم التشوش وقال : أماماأبقاك الله لى يا أمير المؤمنين فلا بحزننى الله ولا يسوءنى ، فأعطاه على تلك الكامة ألف ألف .

وذكر بعضهم قال : كنا عندالحسن رضى الله عنه ومعنا الحسين رضى الله عنه ، فقال الحسن : لقد سقيت السم مرارا وماسقيته مثل هذه المرة ، ولقد لفظت طائفة من كبدى ، فقال له الحسين: أى أخى ومن سقاك؟ قال : وماتريد ؟ أثريد أن تقتله ؟ قال نعم :قال لئن كان الذى أظن فالله أشد نقمة ، ولئن كان غيره ما أحب أن يقتل بي بريئا .

وكان الحسن رضى الله عنه رجلا حليها لم يسمع منه كلمة فحش ، وكان مروان وهو وال على المدينة يسبه ويسب عليا كرم الله وجهه كل جمعة على المنبر ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : لا أمحو عنه شيئا بأن أسبه ، ولـكن موعدى وموعده الله ، فإن كان صادقا جازاه الله بصدقه ، وإن كان كاذبا فالله أشد نقمة .

وأغلظ عليه رضى الله تعالى عنه مروان يوما وهو ساكت ، ثم امتخط مروان بيمينه، فقال له الحسن رضى الله تعالى عنه : أف لك ، أما علمت أن اليمين لها شرف ، فخجل مروان . وبكى مروان فى جنازته ، فقال له الحسين : أتبكيه وقدكنت تجرعه ما تجرعه؟ فقال : إنى كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا وأشار إلى الجبل .

وون ثم لما وقع بين الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما بعض الشمعناء فتهاجرا ، ثم أقبل الحسن على الحسين فأكب على رأسه يقبله ، فقال له الحسين : إن الذى منعنى من ابتدائك بهذا أنك أحق بالفضل منى ، وكرهت أن أنازعك ما أنت أحق به منى، وقد تقدم ذلك .

ومن شعر الحسن رضي الله تعالى عنه :

من ظن أن الناس يغنونه خليس بالرحمن بالواثق

ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الأسود العنسى الكذاب : أى الذى ادعى النبوة ليلة قتله بصنعاء وبمن قتله كما تقدم .

أى ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن رجلا من أمته يتكلم بعد الموت ، فكان كذلك وهو زبد بن حارثة . وتكلم غيره أيضا ؛ فعن ابن المسيب أن رجلا من الأنصار توفى ، فلما كفن أتاه القوم يحملونه تكلم ، فقال : محمدرسول الله ، فلعل المراد بالرجل .

ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بأنامته تنجذ الخصيان ، وأمرهم صلى الله عليموسلم أن يستوصوا بهم خيرا ، فقال و سيكون قوم ينالهم الخصاء ، فاستوصوا بهم خيرا ، وهو يقتضى أن الحصاء لم يكره فى غير هذه الأمة .

ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بذهاب الأمانة والعلم والخشوع وعلم الفرائض أى قرب قيام الساعة .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس « تعيش حميدا ، وتقتل شهيدا ، فقتل رضى الله تعالى عنه يوم اليمامة فى قتال مسيلمة الكذاب لعنه الله .

وإخباره سلى الله عليه وسلم بالمغيبات باب واسع . منه الإخبار بالحوادث الكائنة بعده إلى آخر الزمان . والإخبار عن أحوال يوم القيامة من القضاء والحشر والحساب ، والإخبار عن الجنة والنار .

فعن حذيفة رضى الله تعالى عنه و لقد حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمايكون حتى تقوم الساعة » وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما وصعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر فنزل فصلى الظهر ، ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ، ثم نزل فصلى العصر ، ثم صعدالمنبر فخطب حتى غربت الشمس فأخبر بما كان وبما هو كائن .

ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن في جماعة من المهاجرين والأنصار « يامعاذ إنك عسى أن لاتلقائي بعد عامى هذا ، ولعلك أن تمر بمسجدى غدا وقبرى» وكان كذلك ، توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن ، ولم يقدم إلا في خلافة أن بكر رضى الله تعالى عنه .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٥ ستفتح عليكم مصر ، فاستوصوا بأهلها خبرا ، فإن لهم رحما وصهرا ، والمراد بالرحم ، أم إسمعيل بن لمراهيم عليهما الصلاة والسلام جده حمل الله عليه وسلم فإنهاكانت قبطية ، والمراد بالصهر أم ولده إبراهيم عليهالصلاةوالسلام لأنهاكانت قبطية كما علمت .

ومنها إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم غير مائقدم: فن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم لشعلبة بن حاطب الأنضارى أى غير البدرى ، لأن ذاك قتل بأحد، وهذا تأخر إلى زمن عثمان رضى الله تعالى عنه كما سيأتى خلافا لمن وهم فى ذلك ، لأن من شهد بدرا لايدخل النار : وكثيرا مايقع الاشتراك فى الاسم واسم الأب كما قال بعض الصحابة ، وهو طلحة ابن عبيد الله : لئن مات محمد صلى الله عليه وسلم لأتروجن عائشة من بعده ، فأنرل الله تعالى ( وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ) الآية ، ظن بعضهم أن المراد بطلحة هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وحاشاه من ذلك ، وهو أجل مقاما من أن يصدر منه مثل ذلك .

ولما قال ثعلبة بن حاطب له : يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا ، فقال له صلى الله عليه وسلم : ويحك ياثعلبة ، قليل تؤدى شكره خير منكثير لاتطيقه ، ثم أتاه مرة أخرى فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا ، فقال له صلى الله عليه وسلم : ويحك ياثعلبة أما ترضى أن تـكون مثل رسولالله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده. ، لو سألت ربى أن يسير الجبال معى ذهبا وفضة لسارت ؛ فقال : والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتين كل ذي حق حقه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اوزق ثعلبة مالا ، فاتخذ غنما فصارت تنمى كما تنمى الدود، وضاقتعليه المدينة فتنحى عنها فنزل ودايا من أوديتها ، فـكان يصلى الظهر والعصر في جماعة ويترك الجاعة فيما سواهما ، ثم نمت وكثرت حتى ترك الجماعة فيا سوى الجمعة فإنه كان يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مافعل ثعلبة ؟ فأخبروه بخبره ، فقال صلى الله عليه وسلم : ياويح ثعلبة قالها ثلاثا ، فلما نزل قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة وكتب لها فرائض|لصدقة وأسنانها وقال لهما مرا بنعلبة ، فخرجا بِجتى أينيا تعلمة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: انطلقا حتى تفرغا ؛ ثم تعودا إلى ۖ فانطلقا ثم مراً عليه ، فقال : أرياني كتابكما أنظر فيه، فنظر فيه، فقال: ماهذه إلا أخية الجزية: انطلقا حتى أرى رأبي ، فانطدنا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهما قال قبل أن يكلماه : ياويح ثعلبة ، فلما أخبراه بالذى صنع ثعلبة ، أنرل الله تعالى ( ومنهم من عاهد الله ) الآيات ، وكان عندالنبى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة ، فأرسل إليه بأن الله قد أنزل فيك قرآنا وهو كذا وكذا ، فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه الصدقة فقال : إن الله منعنى أن أقبل صدقتك ، فجعل يحثو التراب على رأسه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هذا عملك وقد أمرتك فلم تطعنى ، وأنى أن يقبل منه شيئا ، فأتى أبا بكر رضى الله تعالى عنه حين استخلف فسأله قبول صدقته ، فقال له : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا الأقبلها . ثم فعل كذلك مع عمر رضى الله تعالى عنه ، وكل يأبى أن يقبل صدقته ، ومات في خلافة عثمان .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى ربجل ارتد ولحق بالمشركين : اللهم اجعله آية . فعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رجل من بنى النجار حفظ البقرة وآل عران ، وكان يكتب للنبى صلى الله عليه وسلم ، فارتد ولحق بأهل المكتاب ، وكانيقول ما يدرى محمد إلا ماكتب له ، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله آية ، فأماته الله فلفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوه وألقوه فحفروا له وأعمقوا ، فالستطاعوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فقالوا مثل الأول ، فحفروا وأعمقوا ، فلفظته الأرض فى المرة الثالثة ، فعلموا أنه ليس من فعل الناس :

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لرجل يأكل بشياله «كل بيمينك ، فقال : لا أستطيع » أى قال ذلك تـكبرا وعنادا « فقال له صلى الله عليه وسلم : لا استطعت، فلم يطق أن يرفعها إلى فيه بعد » .

أى ومن ذلك المرأة التى خطبها صلى الله عليه وسلم فقال له أبوها إن بها برصا ولم يكن بها برص، وإنما قال ذلك امتناعا من خطبته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فلتكن كذلك ، فبرصت .

ومن ذلك «أن فاطمة رضى الله تعالى عنها جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فنظر إليها وقد ذهب الدم من وجهها وغلبت الصفرة على وجهها من شدة الجوع ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : ادن منى يا فاطمة ، فدنت منه ، فرفع يده فوضعها على صدرها وفرج بين أضابعه ، وقال : اللهم مشبع الجاعة ، ورافع الوضيعة ، ارفع فاطمة بنت محمد ، فذهبت الصفرة عنها حالا ، ولم تشك بعد ذلك جوعا » .

ومن ذلك ما حدّث به واثلة بن الأسقع قال « حضر رمضان ونحن في أهل الصفة فصممنا ؛ فحكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجلا من أهل الصفة فأخذه فانطلق به فعشاه فأتت علينا لليلة القابلة فلم يأتنا أحد ، فأصبحنا صياما ، ثم أتت علينا الليلة القابلة فلم يأتنا أحد ، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بالذى كان من أمرنا ، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسألها هل عندها شيء ؟ فحا بقيت امرأة إلا أرسلت تقسم ما أمسى في بيتها مايا كل ذو كبد ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجتمعوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: اللهم إلى أسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك ، فلم يكن إلا مستأذن يستأذن ، فإذا بشاة مصلية ورطب ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت بين أيدينا فأكلنا حتى شبعنا » .

ومنها تساقط الأصنام التي حول الكعبة بإشارته صلى الله عليه وسلم إليها ، أو طعنه فيها بقضيب كان في يده قائلا ( جاء الحق وزهق الباطل ) كما تقدم .

ومنها تـكثير الطعام ، وقد وقع له ذلك في مواطن كثيرة .

فمن ذلك إطعام ألف من صاع شعير فى حفر الخندق فشبعوا والطعام أكثر مماكان كما تقدم .

ومن ذلك إطعام أهل الخندق من تمر يسير كما تقدم .

ومن ذلك جمع ما فضل من الأزواد ودعاؤه صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وقسمتها فى العسكر ، فقامت بهم كما تقدم فى الحديبية وتبوك .

ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة فى تمرات قد صفهن فى يده ، وقال ادع لى فيهن بالبركة ، أى فدعا له صلى الله عليه وسلم بذلك ، قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا فى سبيل الله ، وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع فى زمن عثان رضى الله تعالى عنه ، أى بانقطاع المزود الذى أمره صلى الله عليه وسلم أن يكون به التمر . والمزود : وعاء من جلد يوضع فيه الزاد وقال له : إذا أردت شيئا فأحخل يدك ولا تكفأ فيكفأ عليك ، قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وكان لا يفارق حقوى ، فلما قتل عثان انقطع حقوى فسقط . وفى رواية : كان معلقا خلف رحلى فوقع فى زمن عثمان : أى فى زمن محاصرته وقتله فذهب . وفى رواية : فلما قتل عثمان انتهب المزود : أى بعد سقوطه من حقوه فلا يخالف ما سبق .

وقد جاء فى بعض الروايات عن أبى هربرة رضى الله تعالى عنه : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم بتمرات ، فقلت : يا رسول الله ادع لى فيهن بالبركة ، فصفهن ثم دعا فيهن بالبركة وقال : خذهن واجعل فى مزودك ما أردت منهن ، أى إذا أردت أخذ شىء منهن أدخل يدك فيه فخذه ولا تنثره نثرا. أى وفى لفظ ، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه سلم فأصاب الناس مجاعة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا أبا هربرة هلمن شىء ؟ قلت: نعم شيء من تمر فى المزود ، فقال ! ائتنى به فأنيته به فأدخل يده فأخرج قبضة فيسطها ، ثم قال لى : ادع لى عشرة ، فدعوت عشرة فأكاوا حتى شبعوا ، فما زال يصنع ذلك حتى أطعم الجيش كلهم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : خذ ما جثت به أدخل يدك فاقبض ولا تسكفأه ، قال : فقبضت على أكثر ما جئت به ، ثم أكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبى بكر وأطعمت ، وحياة عمر وأطعمت ، وحياة عمان وأطعمت ، وحياة عمان وأطعمت ، وحياة النهن وألا انتهب منى .

ومن ذلك تكثير الطعام الذى وضعه رسول الله صلى الله على أصابعه . فقد جاء « أنه صلى الله عليه وسلم دعا أهل الصفة لقصعة ثريد ، فأكلوا حتى لم يبق إلا اليسير في نواحيها ، فجمعه صلى الله عليه وسلم فصار لقمة ، فوضعها على أصابعه وقال لأبي هريرة رضى الله تعلى عنه » أى لأنه كان من أهل الصفة «كل بسم الله. قال أبوهربرة: فوالذى نفسى بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت كما تقدم » قيل وكان أصحاب الصفة حينذ تسعين ، وقيل مائة ونيفا ، وقيل أربعائة .

ومن ذلك تدكئير الطعام الذى جاء به أنس رضى الله تعالى عنه للنبى صلى الله عليه وسلم . فعنه رضى الله تعالى عنه قال « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله : فصنعت أمى أم سليم حيسا فجعلته فى تور ، فقالت : يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقل : بعثت بهذا إليك أمى ، وهى تقرؤك السلام ، وتقول لك : إن هذا لك منا قليل ، قال : فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له : إن أمى تقرئك السلام وتقول لك : إن هذا منا لك قليل ، فقال : ضعه ، ثم قال : اذهب فادع لى فلانا وفلانا ومن لقيت ، فدعوت من سمى ومن لقيت . قيل لأنس : كم كانوا ؟ قال : زهاء ثليائة ، وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس هات النور ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس هات النور ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس هات النور ،

فأكلوا حتى شبعوا كلهم ، ثم قال : يا أنس ارفع ، فما أدرى حين وضعت كان أكثر أو حين رفعت » .

ومن ذلك تدكثير الطعام الذي صنعه أبو أيوب الأنصارى . فعنه رضى الله تعالى عنه قال و صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله تعالى عنه طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فادع لى ثلاثين من أشراف الأنصار ، قال : فشقذلك على " ، ماعندى ما أزيده ، فقال : اذهب فادع لى ثلاثين من من أشراف الأنصار . قال أبو أيوب رضى الله تعالى عنه : فلمعوتهم فقال لهم رسول الله قبل الله على الله عليه وسلم اطعموا ، فأكلوا حتى صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله قبل أن يخرجوا ، ثم قال : اذهب فادع لى ستين من أشراف الأنصار ، فلمعوتهم فأكلوا حتى صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ، فلمعوتهم فأكلوا حتى صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ، فلمعوتهم فأكلوا حتى صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا ، فأكل من طعامى ذلك مائة وتمانون رجلا كلهم من الأنصار » .

قال: ومنها تكثير اللبن في القدح. فعن أبي هويرة رضى الله تعالى تعالى عنه (أنه اشتد به الجوع يوما ، قال : فمر على "أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، فقمت إليه وسألته عن آية من كتاب الله ليشبعنى ، فحر ولم يفعل ، ثم مر على "عر ففعلت معه وفعل معى كذلك ، ثم مر صلى الله عليه وسلم ، فتيسم حين رآنى وعرف مافى نفسى ، ثم قال : يا أبا هريرة » ثم مر صلى الله عليه وسلم ، فلت : لبيك يا رسول الله ، قال : الحق ، فتبعته صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل بيته وأذن لى ، فلخلت فوجدت لبنا في قلح ، فقال : يا أبا هريرة ، قلت وسلم » أى لأهل بيته «من أين هذا اللبن ؟ فقيل : أهدى لك ، فقال : يا أبا هريرة ، قلت نبلك يا رسول الله عليه وسلم ، قال : ادع لى أهل الصفة ، فساءنى ذلك ، فقلت : ما هذا اللبن في أهل الصفة ، وما أظن أن ينانى من هذا اللبن شيء » أى لأنهم كانوا أربعمائة على ما نقدم « فدعوتهم ، فأقبلوا وأخذوا مجالسهم من البيت ، فقال : كانوا أربعمائة على ما نقدم « فدعوتهم ، فأقبلوا وأخذوا مجالسهم من البيت ، فقال : أعطيه الرجل ، فيشرب حتى يروى ، حتى لم يبق إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه الرجل ، فيشرب ، فشربت ، فما لى : اشرب فشربت ، فما زال يقول لى اشرب فأسرب ، حتى قلت : الشرب ، حتى قلت : القدع ، فقت كا قلت ، فحمد الله فأل با حتى المت ؛ المت با هتى ما قاطيته القدع ، فحمد الله فأل با متى المت ؛ فاحد الله و فأشوب ، حتى قلت : الشرب ، حتى قلت : القدع ، فحمد الله فأل با حتى قلت : لا والذى بعثل بالحتى ماأجد له مسلكا، فأعطيته القدع ، فحمد الله فأشرب ، حتى قلت : لا والذى بعثل بالحتى ماأجد له مسلكا، فأعطيته القدع ، فحمد الله فأشرب ، حتى قلت : لا تسرب عنى فيق المنا المنا من المنا المنا و المنا ا

عز وجل وسمى وشرب الفضلة ، اه أى وقد تقدم ذلك . وفى لفظ «حتى إذا لميبق إلا أنا وهو فأتحد القدح على يده ونظر إلى وتبسم، فقال : يا أباهريرة ، قلت لبيك يارسول الله ، قال : بقيت أنا وأنت ، قلت صدقت يارسول الله، قال : اقعد فاشر ب ، الحديث . وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة : يا أبا هر ، قال إنما أنا أبو هريرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : الذكر خير من الأنثى » .

ولما وقع القتال بين على ومعاوية رضى الله تعالى عنهماكان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يصلى خلف على تل عنه يصلى خلف على تركم الله وجهه ، ويحضر طعام معاوية ، وعند القتال يصعد على تل فقيل له فى ذلك فقال : الصلاة خلف على أقوم، وطعام معاوية أدسم ، والقعود على هذا التل أسلم .

ومن ذلك ماحدثت به بنت خباب بن الأرت رضى الله تعالى عنهما «قالت : خرج خباب فى سرية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهدنا وكان لنا عنر ، فكان يحلبها فيملأ حلابها جفنة لنا، فلما جاء خباب عاد حلابها لما كان عليه أولا . فقلت لأبى : كان رسول الله عليه وسلم يحلبها فتمتلى، جفنتنا ، فلما حلبتها رجع حلابها » .

ومن ذلك ما حدث به بعض الصحابة أنهقال «كنا زهاء أربعمائة رجل فنزلنا في موضع ليس فيه ماء فشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فجاءت شويهة لها قرنان فقامته بين يدى رسول الله عليه وسلم فحلبها، فشرب حتى روى وستى أصحابه حتى رووا ثم قال لى صلى الله عليه وسلم الملكها الليلة وما أراك تملكها ، فأخذتها فوتدت لها وتدا ثم ربطتها بحبل ، ثم قمت في بعض الليل ، فلم أر الشاة ، ورأيت الحبل مطروحا فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : ذهب بها الذي جاء بها ».

ومنها « أن امرأة كانت أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا في حكة فقبله ، وترك في العكة قليلا ونفخ فيه ودعا بالبركة ، فكان يأنيها بنوها يسألونها الأدم ، فتعمد إلى تلك العكة فتجد فيها سمنا، فمازالت تقم بها أدم بيها بقية حياته صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعمان ، حتى كان من أمر على ومعاوية رضى الله تعالى عنهما ماكان » وفي رواية « أنها عصرتها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : عصرتها؟ قالت نعم قال : لو تركتها مازال دائما » ويحتمل أن الواقعة تعددت .

وعن أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنهما، قالت: «كان لى شاة ، فجمعت من سمتها

ماملأت به عكة وأرسلت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقبلها ، وأمر ففرغوها وردوها فارغة وكنت غائبة عن المنزل، فلما جئت رأيت العكة مملوءة سمنا، قالت : فقلت للى أرسلتها معها : كيف الحبر ؟ فأخبرتنى الحبر ها صدقتها ، وذهبت إلى رسسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ، وقلت له : يارسول الله وجهت إليك عكة سمن ، قال : قد وصلت . فقلت : بالذى بعنك بالهدى ودين الحق لقد وجدتها مملوءة سمنا نقطر ، قال : أفتعجبين أن أطعمك الله كما أطعمت نبيه صلى الله وسلم : اذهبى فكلى واطعمى » الحديث .

أى ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم لفرس جعيل الأشجعي . فعنه رضي الله تعالى عنه قال ٥ خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وأنا على فرس عجفاء ضعيفة فكنت في آخر الناس ، فلحقني رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال: سر ياصاحب الفرس. فقلت : يا رسول الله عجفاء ضعيفة فرفع محقنة كانت معه فضربها بها. وقال: اللهم بارك له فيها ، فلقد رأيتني ماأملك رأسها قدام القوم : ولقد بعت من بطنها باثني عشر ألفا » . ومنها أن جليبيبا على وزن قنيديل الأنصارى ، وكان قصيرا دمها ، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ، فقال : يا رسول الله إذا تجدنى كاسدا ، فقال : إنك عند الله لست بكاسد ، فخطب له صلى الله عليه وسلم جارية من أولاد الأنصار ، فسكره أبو الجارية وأمها ذلك ، فسمعت الجارية بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت قبلت (وماكان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) وقالت : رضيت وسلمت لمــا رضي لى رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : اللهم اصبب الخير عليها صبا ولا تجعل عيشها كدا ، فكانت من أكثر الأنصار نفقة ومالا مع كونها أيما ، فإنه رضى الله تعالى عنه قتل عنها في بعض غزواته معه صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل سبعة من المشركين ، ووقف عليه صلى مناعديه ، ماله سرير غير ساعديه صلى الله عليه وسلم ، ثم حفروا له فوضعه فى قبره ولم ولم يغسله ولم يصل عليه .

ومنها نَبْع الماء من بين أصابعه الشريفة صلىالله عليه وسلم، حتى شرب القوم وتوضئوا وهم ألف وأربعاثة . قال : وفى رواية ألف وخمسهائة . وفى رواية : فشربوا وسقوا وملئوا قرابهم ، وكان فى العسكر اثنا عشر ألف بعير ، والخيل اثنا عشر ألف فرس ، أى وهذه فى غزوة تبوك ، وقد تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم " عدة مواطن عظيمة تقدمت ، وسكررت الروايات بحسب تكرر الوقائع ، وهو أشرف المياه كما قاله السراج البلقينى ولم يسمع بمثل هذه المعجزة التى هى خروج الماء من بين الأصابع عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، وهى أبلغ من نبع الماء من الحجر الذى ضربه موسى عليه الصلاة والسلام ، لأن عروج الماء من الحجر معهود ، بخلاف خروجه من بين اللحم والدم والعظم والعصب كما تقدم اه .

ومنها : أن المساء فار بغرز سهم من كنانته صلى الله عليه وسلم فى محله . وقع له ذلك فى الحديبية ، وفى تبوك ، فقد جاء « أنه ورد فى منصرفه من غزوة تبوك على ماء قليل لا يروى واحدا ، وشكوا إليه صلى الله عليه وسلم العطش ، فأخذ سما من كنانته وأمر أن يغرز فيه ، ففار المساء ، وارتوى القوم ، وكانوا ثلاثين ألفا ءكما تقدم .

قال : ومنها ما تقدم له صلى الله عليه وسلم مع عمه أبى طالب بذى الحجاز من ضربه صلى الله عليه وسلم الأرض أو صخرة برجله حين عطش فخرج المـاء كما تقدم .

ومنها: ركوبه صلىالله عليه وسلم الفحل الذى قطع الطريق على من يمر لما سافر صلىالله عليه وسلم مع عمه الزبير بن عبد المطلب إلى البمن كما تقدم .

ومنها : انقلاب المماء الملح عذبا ببركة ريقه الشريف . فقد جاء « أن قوما شكو ا إليه صلى الله عليه وسلم ملوحة فى ماء بثرهم ، فجاء صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه حتى وقف على ذلك البئر ، فتفل فيه ، فتفجر بالمماء العذب المعين » .

ومنها «أنه كان باليمن ماء يقال له زعاق من شرب منه مات ، فلما بعث صلى الله عليه وسلم وجه إليه : أيها المـاء أسلم فقد أسلم الناس ، فبكان بعد ذلك من شرب منه حم ولا يموت » .

ومنها : زوال القراع بمرور يده الشريفة صلى الله عليه وسلم . فقد جاء « أن امرأة أتنه بصبى لها أقرع ، فمسح صلىالله عليه وسلم رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه » .

ومنها: إحياءالموتىله صلىالله عليه وسلم وسماع كلامهم. فمنذلك «أنه صلىالله عليه وسلم دعا رجلا للإسلام فقال: لا أو من بك حتى تحيى لى بنتى ، فقال صلىالله عليه وسلم : أرفى قبرها، فأراه قبرها فقال صلى الله عليه وسلم : ويا فلانة ، فقالت : لبيك وسعديك ، فقال صلى الله عليه وسلم : أتحبين أن نرجعى إلى الدنيا ؟ فقالت : لا والله يا رسول الله ، إني. وجدت الله خيرا لى من أبوى " ؛ ووجدت الآخرة خيرا من الدنيا » .

ومنها: إبراء الأبرص . فقد روى « أن امرأة معاوية بن عفراء كان بها برص فشكت. ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه بعصا ، فأذهبه الله » .

ومنها: إبراء الرثة واللقوة والفرحـــة والسلعة والحرارة والدبيلة والاستسقاء ؛ فإن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء ، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حنوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله ، فأخذها متحجا يرى أنه قد هزى به ، فأناه بها وهو على شفا ، فشربها فشفاه الله وقد أشار إلى ماحب الهمزية بقوله :

وبكف من تربة الأرض داوى من تشكى من مؤلم استسقاء

ومنها: أن أخت إسحاق العنوى هاجرت من مكة تربد المدينة هي وأخوها إسحاق المذكور ، حتى إذا كانت في بعض الطريق قال لها أخوها : اجلسي حتى أرجع إلى مكة ، فأخذ نفقة أنسيتها ، قالت له: إنى أخشى عليك الفاسق أن يقتلك : تعنى زوجها فله المنافقة أنسيتها ، فحر عليها راكب جاء من مكة ، فقال لها: ماية مدك ههنا؟ قالت : أنتظر أختى ، قال لا أخ لك ، قد قتله زوجك بعد ماخرج من مكة ، قالت: فقمت وأنا أسترجع وأبكى حتى دخلت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ في بيت حفصة ، فأخبرته الخبر ، فأخذ مل ، كفه ماء فضربني به ، فن يومئذ لم ينزل من عينى دمعة ، وكانت تصيبني المصالب العظام ، غايته أن ينفر الدمع على مقلتي ولايسيل على وجنتي .

ومنها : إبراء الجراحة كما تقدم .

ومنها : إبراء المكسر و فقد مسع صلى الله عليه وسلم على رجل ابن عتيك رضى الله تعالى عنه وقد انكسرت فكأنها لم تكسر قط »كما تقدم .

ومنها: إبراء الجنون . أى ومنها أن امرأة جاءته صلى الله عليه وسلم بابن لها لا يتسكلم وقد بلغ أوان الـكلام ، فأتى بماء فمضمض وغشل يديه ثم أعطاها صلى الله عليه وسلم إياه وأمرها أن تسقيه وتمسه به ، ففعلت ذلك ، فبرى وعقل عقلا يفضل عقول الناس .

ومنها «أن بعض الصحابة ثبتت فى كفه سلعة تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة فشكا ذلك له صلى الله عليه وسلم ، فما زال صلى الله عليه وسلم يطحنها بكفه الشهريفة حتى زالت ولم يبق لها أثر . ومنها « أنه صلىالله عليه وسلم أعطى جذلا من الحطب فصار سيفا » وقع ذلك لعكاشة ابن محصن رضى الله تعالى عنه يوم بدركما تقدم . ووقع ذلك لعبد الرحمن بن جحش أيضه يوم أحدكما تقدم .

أى ومنها : انقلاب الماء لبنا وزبدا . ومنها و أنه عرضت كدية بالخندق ولم يقدر أحد على إزالة شيء منها فضربها فصارت كثيبا » كما تقدم .

أى ومن إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم ماروى عن النابغة الجعدى رضى الله تعالى عنه قال : أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبياتا منها :

> فلا خبر فى حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدّرا ولا خبر فى جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أجدت ، لا أفضض الله فاك من هذه إشارة إلى أسنانه » قال النابغة رضى الله تعالى عنه : فلقد أنت على نيف ومائة سنة وماذهب لى سن . قبل عاش مائة والمائة وثمانين سنة ، أى كما تقدم . وفى لفظ : كان من أحسن الناس ثغرا ، وكان إذا سقطت له سن نبت له أخرى . أى وعلى هذا الأخير فلمراد لا أخلى الله فالمراد لا أخلى الله فال من الأسنان .

ومن ذلك: أن امرأة جاءت بابن لها صغير ، فقالت : يارسول إن بابني هذا جنونا .. وإنه يأخذه عند غذائنا وعشائنا فيقسد علينا ، فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له ، فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشني » .

ومنها: إبراء وجع الضرس. فقد جاء «أن بعض الصحابة شكا إليه صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه ، فقال له صلى الله عليه وسلم : أدن منى ، فوالذى بعننى بالحق لأدعون لك بدعوة لا يدعو بها مؤمن مكروب إلا كشف الله عنه كربه ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الخد الذى فيه الوجع وقال : اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك الممكين عندك سبع مرات ، فشفاه الله تعالى قبل أن يبرح، هذا ما يتعلق بمض معجزاته صلى الله عليه وسلم التى يمكن التحدى بها ، والحمد لله وحده .

## باب نبذة من خصائصه صلى الله عليه وسلم

أى ما اختص به صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس من الأنبياء وغيرهم ، وما اختص به عن غير الأنبياء ، وفيما اختصت به أمته صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس من الأنبياء وغيرهم ، وفيما اشتركت فيه مع الأنبياء دون أممهم .

لا يخنى أن ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم مندوب . قال فى الروضة : ولا يبعد القول بوجوب ذلك ليعرف ، فلايتأسى به جاهل فى ذلك . ثم لايخنى أن الذى من خصائصه صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس إما أن يُكون اختص بوجوبه عليه لأن الله علم أنه صلى الله عليه وسلم أقوم به وأصبر عليه من غيره ، ولأن ثواب الفرض أفضل من ثواب النفل غاليا() .

وقد جاء هما تقرّب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه و أواختص بتحريمه عليه ، لأن الله علم أنه صلى الله عليه وسلم أصبر على تركه ولمزيد فضل تركه ، أو اختص باباحته له تسهيلا عليه ، أو اختص باتصافه به لمزيد فضله وشرفه .

فمن القسم الأوّل صلاة الضحى : أى بما هو أقلها ، وهو ركعتان ، وركعتا الفجر وصلاة الوتر. قال صلى|لقه عليه وسلم « ثلاث على ّ فوائض ولــــّكم تطوّع : الوتر ، وركعنا الفجر ، وركعتا الضحى » .

أى وفى الإمتاع أن هذا الحديث ضعيف منجميع طرقه ومع ذلك فنى ثبوت خصوصية هذه الثلاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر . فإن الذى ينبغى ولا يعدل عنه إلى غيره أن لا تنبت خصوصيته إلا بدليل صحيح .

وفى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها « ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط ، وإنى لأسبحها » وفى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه ، قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها ،

<sup>(</sup>۱) وجد في تسخة بعد قوله غالبا ( ومن غير الغالب إبراء المصر فإنه سنة وإنظاره واجب ، وثواب الإبراء أفضل ، والتعلهبر قبل الوقت سنة وبعد الوقت واجب والأول أفضل ، وابتداء السلام سنة ورده واجب والأول أفضل اه) .

ويدعها حتى نقول لا يصليها » وهذا يدل بظاهره ، ويقتضى عدم الوجوب ، إذ لو كانت واجبة فى حقه صلى الله عليه وسلم لكان مداومته عليها أشهر من أن تخنى هذا كلامه .

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الضحى يوم الفتح فى بيت أم هافى واظب عليها إلى أنمات ، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات . وجاء فى حديث مرسل «كان صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين وأربعا وستا وثمانيا » وهل المراد بالوتر أقله أو أكثره أو أدنى كاله ؟ والسواك قال فى الإمتاع : وهل هو بالنسبة إلى الصلاة المفروضة أو فى كل الأحوال المؤكدة فى حقنا أو فيا هو أعم من ذلك . وغسل الجمعة والأضحية واستدل لوجوبهما بقوله تعالى (إن صلاتى ونسكى وعمياى ومماتى) إلى قوله (وبذلك أمرت) قال فى الإمتاع : والأمر على الوجوب والندب ، فى الإمتاع : والأمر على الوجوب والندب ،

قال فى الإمتاع: إن الآمدى وابن الحاجب رحمهما الله عدًا ركعتى الفجر من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا سلف لهما فى ذلك إلا حديث ضعيف عن ابن عباس رضى الله تعلى عنهما .

واعترض كون الوتر واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ، بأنه صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين صلاه على البعير ، إذ لوكان واجبا لما صلاه على الراحلة . وأجاب النووى رحمه الله بأن جواز هذا الواجب على الراحلة من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأجاب القرافى المالكي رحمه الله بأن الوتر لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم إلا فى الحضر ، ووافقه على ذلك من أثمتنا الحايمي والعز ابن عبد السلام .

والعقيقة وأنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤدى فرض الصلاة كاملة لاخلل فيها، وأنه يجب عايه صلى الله عليهوسلم أن يصلى فى كل يوم وليلة خسين صلاة على وفق ماكان فى ليلة الإسراء ، كذا فى الخصائص الصغرى للسيوطى .

والمشاورة في أمرالدين والدنيا لذوى الأحلام من الأمور الاجتهادية . وعن أبي همريرة رضى الله تعالى عنهما ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما نرلت هذه الآية (وشاورهم فى الأمر) قال النبي صلى الله عليه وسلم ، إن الله ورسوله غنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة فى أمتى ، فمن شاور

منهم لم يعدم رشدا ، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا ۽ وقد قيل : الاستشارة حصن من الندامة ومصابرة العدو وإن كثر .

وفى الحاوى للماوردى « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بارز رجلا لا ينفك عنه قبل قتله ، هذا كلامه ، ولم أقف على أنه صلى الله عليه وسلم بارز أحدا .

وقضاء دين من مات معسرا من المسلمين ، وأداء الجنايات والكفارات عن من لزمته وهو معسر ، وتخيير نسائه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة أى بين زينة المدنيا ومفارقته ؛ وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته ، وأن من اختارت الدنيا يفارقها ومن اختارت الآخرة يحسكها ولا يفارقها : أى لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسسلم (يا أيها النبي قل لأزواجك ، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جيلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدللمحسنات منكن أجرا عظها).

قيل اختلف ساف هذه الأمة فى سبب نرول هذه الآبة على تسعة أقوال : فقد قيل نزلت لما طلبن منه صلى الله عليه وسلم زيادة فى النفقة ، فاعترلهن شهرا ، ثم أمر بتمخيرهن ً فها ذكركما تقدم .

فعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه ذكر أن بعض أصدقائه من الأنصار جاء إليه ليلا ودق عليه بابه وناداه ، قال عمر : فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم . فقات ماذا ؟ أجاءت غسان ، لأنا كنا حدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا . فقال : لا ، بل أعظم من

ذلك وأطول ، طلق رسول الله صــــلى الله عليه وسلم نساءه ، فقلت : خابت حفصة وخسرت ، كنت أظن هذا كائنا ؛ حتى إذا صليت الصبح شددت على ثبابي ودخلت على حفصة وهي تبكى ، فقلت : أطلقكن ّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لاأدرى هو هذا معتزلاً في هذه المشربة ، أي لأن نساءه صلى الله عليه وسلم لما اجتبعن عليه في طلب النفقة أقسم أن لايدخل علبهن شهرا من شدّة مرجدته عليهن ، قال عمر رضي الله تعالى عنه : لأقولن ً من الـكلام شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتيت غلاما له أسود ، فقلت : استأذن لعمر ، فدخل الغلام ثم خرج ، فقال : قد ذكرتك له فصمت ، فانطلقت حتى أنيت المسجد فجلست قليلا ثم غذبي ما أجد ، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى ، فقال : قد ذكرتك له فصمت ، فلما كان في المرة الرابعة وقال لى مثل ذلك وليت مدبرا فإذا الغلام يدعونى ، فقال : أدخل ، قد أذن لك ، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكىء على زمل حصير قد أثر في جنبه ، فقلت : أطلقت يارسول الله نساءك ؟ قال : فرفع رأسه إلى وقال لا فقلت : الله أكبر ، ثم قلت : كنا معاشر قريش بمكة نغلب على النساء ، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يتعلمن منهن ، فكلمت فلانة يعني زوجته فراجعتني فأنكرت عليها ، فقالت تنكر على أن أراجعك ؟ فو الله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتراجعنه ، وتهجره إحداهن ّ اليوم إلى الليل ، فقلت : قد خاب من فعل ذلك وخسر ، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها بغضب زوجها ، فتبسم رسولالله صلى الله عليه وسلم ، فذهبت إلى حفصة فقلت : أثر اجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت : نعم ، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ، أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألينه شيئا ، وسليني ما بدالك ، ولايغرنك إن كانت جارتك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ؟ يعنى عائشة ، فتبسم أخرى ، فقلت ، استأنس يارسول الله قال نعم ، فجلست وقلت : يا رسول الله قد أثر فى جنبك زمل هذا الحصير وفارس والروم قد وسع عليهم وهم لايعبدون الله، فاستوى جالسا وقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ، فقلت : أستغفر الله يارسول الله [ ] فلما مضى تسع وعسرون يوما أنزل الله تعالى

عليه أن يخير نساء في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك) الآية ، فنزل ودخل على عائشة رضى الله تعالى عنها ، فقالت له : يارسول الله أقسمت أن لاتدخل علينا شهرا وقد دخلت وقد مضى تسع وعشرون يوما أعددهن ، قال : إن الشهر تسع وعشرون . وفي رواية : يكون هكذا وهكذا وهكذا ، يشير بأصابع يديه ، وفي الثالثة حبس إبهامه ثم قال : يا عائشة إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لاتعجلي فيه حتى تستأمري أبويك . فقالت : وما هو يا رسول الله ، فقرأ ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) الآية . قلت ، أفي هذا أستأمر أبوى ، فإني أريد الله ، ورسوله والدار الآخرة . وفي رواية « أفيك يارسول الله أستشير أبوى ؟ ي بل أديد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : ثم قلت له : لاتخبر امرأة منهن أستثير أبوى ؟ يا لذ أديد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : ثم قلت له : لاتخبر امرأة منهن عائل خيرتها ، إن الله لم يبعثني متعنتا ولكن بعثني معلما بشيرا . ثم فعل أزواجه صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت عائشة رضى الله تعلى عنهن . وقد ذكر الأفرال التسعة في الإمتاع وذكر فيه أن التخير كان بعد فتح مكة ، لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يقدم المدينة إلا بعد الفتح مع أبيه العباس رضى الله تعالى عنهما ، وذكر أنه حضر الواقعة .

ومن القسم الثانى تحريم أكل الصدقة واجبة أو مندوبة ، وكذا الكفارة والمنذورة والموقوف عليه إلا على جهة عامة كالآبار الموقوفة على المسلمين ، ويشاركه فى الصدقة الواجبة آلة دون صدقة التطوع على الجهة الحاصة دون الجهة العامة ، والصدقة الواجبة هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم « إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس » ولما سأله عمد الباس رضى الله تعالى عنه أن يستعمله على الصدقات قال صلى الله عليه وسلم « ماكنت لأستعملك على غسلات ذنوب الناس » ولما أخذ الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم : كخ ، ارم يها ، أما علمت أنا لانأكل الصدقة » وفي رواية « إن آل محمد لا يأكلون الصدقة » .

واختلف علماء السلف هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشارك النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك ؟ فذهب الحسن رحمه الله تعالى إلى أن الأنبياء تشاركه فى ذلك . وذهب سفيان بن عيينة إلى اختصاصه بذلك دونهم ، وأن يعطى شيئا لأجل أن يأخذ شيئا أكثر منه ، وأن يتعلم الكتابة أو الشعر وإنشاءه وروايته لا التمثل به ، وأنه إذا لبس لامته للقتال

لابدعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ، وهذا الأخير نما شاركه فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وخائنة الأعين ، وهى الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر كما تقدم . وإمساك من كوهته ، ونكاح المكتابية ، قيل والتسرى بها والراجح خلافه . ونكاح الأمة المسلمة لأنه لايخشى العنت ؛ أى الزنا .

ومن القسم الثالث القبلة فى الصوم مع وجود الشهوة . فقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة رضى الله تعالى عنها وهو صائم ويمص لسانها، ولعله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل عائشة رضى الله تعالى عنها وهو صائم ويمص لسانها، ولعله صلى الله عليه وسلم إذا رغب فى امرأة خلية كان له أن يدخل بها من غير لفظ نكاح أو هبة ومن غير ولى ولا شهود ، كما وقع له صلى الله عليه وسلم فى زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها كما تقدم ، ومن غير رضاها ، وأنه إذا رغب فى امرأة متزوج يجب على زوجها أن يطلقها له صلى الله عليه وسلم ، وأنه إذا رغب فى أمة وجب على سيدها أن يهبها له . وله أن يزوج المرأة لمن يشاء بغير رضاها ، وله أن ينزوج فى حال إحرامه ، ومن ذلك نكاح ميمونة على ماتقدم .

ومن صفاياه صلى الله عليه وسلم صفية وذو الفقار كما نقدم ، وأن يتزوج من غير مهر كما وقع لصفية رضى الله تعالى عنها . وقد قال المحققون : معنى مافى البخارى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بلا عوض وترو جها بلا مهر ، فقول أنس رضى الله تعالى عنه أمهرها نفسها معناه أنه لما لم يصدقها شيئا كان العتق كأنه المهر وإن لم يكن فى الحقيقة كذلك ، وأن يدخل مكة بغير إحرام إنفاقا ، وأن يقد علمه ولو فى حدود الله تعالى .

قال القرطبي فى تفسيره : أجمع العلماء على أنه ليس لأجد أن يقضى بعلمه إلا النبى صلى الله عليه وسلم .

قال الجلال السيوطى فى الخصائص الصغرى: وجمع له صلى الله عليه وسلم بين الحكم بالظاهر والباطن معا وجمعت له ألشريعة والحقيقة ، ولم يكن للأنبياء إلا إحداهما بدليل قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام ، وقوله : إنى على علم لا ينبغى لك أن تعلمه وأنت على علم لا ينبغى لى أن أعلمه هذا كلامه .

وكتب عليه الشهاب القسطلاني رحمه الله : هذه غفلة كبيرة وجراءة على الأنبياء

عليهم الصلاة والسلام ، إذ يلزم منه خلو بعض أهل العزم عليهم الصلاة والسلام من علم الحقيقة الذى لا يجوز خلو بعض آحاد الأولياء عنه وإخلاء الخضر بل بقية بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن علم الشريعة . وأعجب من ذلك أنه بين له وجه الخطأ ، فأجاب بقوله : مرادى الجمع بين الحكم والقضاء هذا كلامه .

وأقول: ذكر انسيوطى فى كتابه [ الباهر فى حكم النبى بالباطن والظاهر ] هل يقول مسلم إن الذى خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، أى عن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يورث نقصا فى حق سائر الأنبياء ؟ معاذ الله ، وكل مسلم يعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أغضل من سائر الأنبياء على الإطلاق ، وذلك لا يورث نقصا فى حتى أحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وهذا الاعتراض كان لا يحتاج إلى جواب عنه ، لكن خشيت أن يسمعه جاهل فيؤديه ذلك إلى إنكار خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، توهما منه أن ذلك يورث نقصا فيهم ، فيقع والعياذ بالله في الكفر والزندقة هذا كلامه .

ومما حكم فيه بالظاهر والباطن معا ، قوله صلى الله عليه وسلم فى ولد وليدة زمعة والد سودة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها لما اختصم فيه سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه وعبد بن زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخى ، عهد إلى أنه ابنه ، انظر إلى شبهه به ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخى ولد على فراش أبى من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة ، ثم قال : « هو لك يا عبد الولد للفراش واحتجى منه يا سودة بنت زمعة » زاد فى رواية « فليس بأخ لك » فقد جعله صلى الله عليه وسلم أخا لسودة عملا بظاهر الشرع ، وننى أخوته عنها بمقتضى الباطن . فقد حكم فى هذه القصة بالظاهر والباطن معا .

وأما حكمه صلى الله عليه وسلم بالباطن فقد جاء فى أمور متكثرة

من ذلك قتله الحارث بن سويد بقتله المجذر بن زياد غيلة من غير دعوى وارث ولا قيام بينة ولا قبل الدية كما تقدم .

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل مات أخوه : « إن أخاك محبوس بدينه خاقض عنه ، فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة ، قال أعطها فإنها محقة » . ومن ذلك أن امرأة جاءت إلى أخرى وقالت لها : فلانة تستعيرك حليك وهي كاذبة فأعارتها إياه ، فبعد مدة جاءت للمرأة تطلب حليها فقالت : لم أطلب حليك فجاءت للمرأة التي أخذته فأنكرت أخذه ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته القصة فدعاها ، فقالت : والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا ، فقال صلى الله عليه وسلم : «ا ذهبوا فخذوه من تحت فراشها فأخذ وأمر بها فقطعت منها .

وأن يقضى لنفسه ولولده ، وأن يشهد لنفسه ولولده وأن يقبل الهدية ممن يريدا لحكومة عنده ، وأن يقضى فىحال غضبه ، وأن يقطع الأرضقبل أن يفتحها .

ومما شاركه فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا القسم أن له صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد نومه غير متمكن ، أى في النوم الذى تنام فيه عينه وقلبه ، بناء على أنه صلى الله عليه وسلم كان له نومان ، وحينئذ يكون قوله « نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ۽ المراد به غالبا ، إذ يبعد أن يكون بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم إلانوم واحد وله صلى الله عليه وسلم نومان .

وإباحة ترك إخراج زكاة المـال ، لأنه كيقية الأنبياء لا ملك لهم مع الله ، وما فىأيديهم من المال وديعة لله عندهم يبذلونه فى محله ويمنعونه فى غير محله ، ولأن الزكاة طهرة وهم مبرءون من الدنس كذا فى الخصائص الصغرى نقــلا عن سيدى الشيخ تاج الدين فمن عطاء الله .

وفيها بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اختص بأن ماله باق بعد موته على ملكه ينفق منه على أهله فى أحد الوجهين ، وصححه إمام الحرمين ، والذى صححه النووى الوجه الآخر ، وهو خروجه عن ملكه ، لكنه صدقة على المسلمين ، لا يختص به الورثة ، وما قاله ابن عطاه الله بناه على مذهب إمامه سيدنا مالك ، ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى خلافه . فنى الخصائص الصغرى قبل هذا : وذكر مالك رضى الله تعالى عنه، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يملك الأموال ، إنماكان له التصرف وأخذ قدر كفايته . وعند الشافعي رضى الله تعالى عنه وغيره أنه يملك هذا كلام الخصائص .

ومن القسم الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أول من أخذ عليه المثياق يوم (ألست بربكم) وأنه أول من قال بلى ؛ أى وأنه خص بالبسملة : وفيه ماتقدم أن ذلك على وجه وأنالأصح خلافه لما فى القرآن فى سورة النمل وفى المرفوع «أنزل على آية لم تنزل على نبى بعد سليان غيرى (بسم الله الرحمن الرحيم) وجاء «بسم الله فاتحة كل كتاب ، وفيه أن الإنجيل من جملتها وهو كتاب عيسى ابن مريم وهو بعد سليان عليهما السلام ، وقد قلمنا ذلك عند الكلام على أوائل البعث وبفاتحة المكتاب وخواتيم سورة البقرة (آمن الرسول) إلى ختامها وآية الكرسي أعطبها من كنز تحت العرش وكذا الفاتحة والكوثر.

فقد جاء « أربع نزلت من كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن أم الكتاب ، وآية الـكرسي ، وخواتيم سورة البقرة والـكوثر » .

وذكر الجلال السيوطى رحمه الله فى الخصائص الصغرى ، أن ثما خص به أنهأعطى من كنز تحت العرش ولم يعط منه أحد غيره والسبع الطوال والمفصل .

وأن دار هجرته التي هي المدينة آخر الدنيا خرابا ، وأن جميع مافي الكون خلق لأجله ، وأنه تعالى كتب اسمه على العرش وعلى كل سماء ، وما فيها كما تقدم وعلى بعض الأحجار وورق الأشجار وبعض الحيوانات كما تقدم . قال بعضهم : ملى وعلى سائر مافي الملكوت وذكر الملائكة له صلى الله عليه وسلم في كل ساعة ، وذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الأذان في عهد آدم والملكوت الأعلى كما تقدم .

وبما اختص به صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يحرم نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد موته حتى على الأنبياء بغلاف زوجات الأنبياء بعد موتهم لا يحرم نكاحهن على المؤمنين . قال شيخنا الشمس الرملي والأقرب عدم حرمتهن على الأنقياء من أمجهم .

وفيه أنه إذا لم يحرمن على آحاد المؤمنين فعلى الأنقياء بطريق الأولى، إلا أن يقالاالفرق. ممكن ، يدل عليه قوله : والأقرب وإلا فهذا ثما يتوقف فيه على النقل .

وقيل ومن ذلك أنه يجب على أزواجه صلى الله عليه وسلم من بعده الجلوس فى بيوتهن ويحرم عليين الخروج منها ولو لحج أو عمرة والراجح خلاف ذلك ، فقد حججن مع عمر رضى الله تعالى عنه وعنهن إلا سودة وزينب فخرجن فى الهوادج عليهن الطيالسة الخضر . وعيان رضى الله تعالى عنه يسير أمامهن يقول لمن أراد أن يمر عليهن إليك إليك . وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه خلفهن يقول لمن أراد أن يمر عليهن مثل ذلك ، ولا ترى هوادجهن إلا مد البصر ، ولما ولى عيان رضى الله تعالى عنه حج بهن أيضا إلا سودة وزينب .

وأنه يحرم أيضا رؤية أشخاص زوجاته صلى الله عليه وسلم فى الأزر ، وسؤالهن مشافهة أى من غيرحجاب .

ولا يجوز كشفوجوههن لشهادة بلا خلاف، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على سائر النبيين آدم فمن بعده أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وينصروه إن أدركوهوأن يأخذوا العهد على أممهم بذلك كما تقدم، وأنه صلى الله عليه وسلم يحشر على البراق ، فقد جاء «تبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدواب ويبعث صالح على ناقته ، ويحشر ابنا فاطمة رضى الله تعالى عنهم على ناقته العضباء والقصوى ، ويبعث بلال رضي الله تعالى عنه على ناقة مننوقالجنة ، وأن في كليوم ينزل على قبره الشريف صلى الله عليه وسلم سبعون ألف ملك يضربونه بأجنحتهم ويحفون به ، ويستغفرون له، ويصلون عليه إلى أن يمسوا عرجوا وهبط مسبعون ألف ملك كذلك حتى يصبحون لايعودون إلى أن تقوم الساعة » وأنه شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم عند ابتداء الوحى ، وأنه تـكرر له ذلك خمس مرات على ماتقدم ، وأن خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان لغيره . وخاتم الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام كان في يمينهم كما تقدم ، وتقدم مافيه ، وأن له صلى الله عليه وهلم ألف اسم ، ونقل عن تفسير الفخر الرازى أن له صلى الله عليه وســلم أربعة آلاف اسم ، وأنه صلى الله عليه وسلم تسمى من أساء الله تعالى بنحو سبعين اسما ؛ وأنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على الصورة التي خلق عليها مرتين كما تقدم ، وغيره لم يره كذلك ، وأنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالظاهر والباطن كما تقـدم ، وأنه صلى الله عليه وسلم أحلت له مكة ساعة من نهار ، وأنه حرَّم مابين لابتي المدينة كما تقدم ، وأنه لم تر عورته قط ، وأن من رآها طمست عيناه كما تقدم، وأنه إذا مشى فى الشمس أونى القمر لا يكون له صلى الله عليه وسلم ظل لأنه كان نورا ، وأنه إذا وقع شيءٌ من شعره في النار لا يحترق ، وأن وطأه أثر فى الصخر على ماتقدم ، وأن الذباب لايقع على ثيابه فضلا عن القمل يكون فى ثوبه ، ومن ثم جاء «كان صلى الله عليه وسلم يفلى ثوبه » وأن عرقه أطيب من ريح المسك كما تقدم .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابة لاتبول ولا تروث وهو راكبها ، ولو بنى مسجده إلى صنعاء البمن كان مسجده أى فى المضاعفة خلاقا لجمع منهم ابن حجر الهيتمى . وقد قال الحافظ السيوطى : نص العلماء على أن المستجدين : أى المكى والمدنى ، ولو وسعا لم تختلف أحكامهما الثابنة لهما .

وروى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : لو مد مسجد رسول الله صلى الله وسلم إلى ذى الحليفة لكان منه ، فهذا الأثر مصرح بأن أحكام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذى الحليفة لكان منه ، فهذا الأثر مصرح بأن أحكام مسجد رسول الله يجب على أمته صلى الله عليه وسلم أن تصلى وتسلم عليه فى التشهد الأخير وعند كل مايذكر عند بعضهم ، وأن القمر شق له صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وأن الحجر والشجر سلمه عليه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وإجابتها دعوته ، عليه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وإجابتها دعوته ، وكلام الصبيان المراضع ، وشهادة الشجر له صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وأنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وأنه حلى أجماعاً معلوماً مما الذي بالضرورة فيكفر جاحد ذلك ، وقد يتوقف فى كفر العامى بجحد إرساله صلى الله عليه وسلم للجن وإلى الملائكة على ماهو الراجع كما تقدم .

قال بعضهم والقول بمقابله مبنى علىتفضيل الملائكة على الأنبياء،وهو قول مرجوح ذهب إليه المعتزلة والفلاسفة وجماعة منأهل السنة الأشاعرة . واستدلوا بأمور كالها مردودة وتقدم عن البارزى رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الحيوانات والجمادات ، لكن استدل له بشهادة الضب والشجر له بالرسالة صلى الله عليه وسلم . وقد يتوقف فى الاستدلال بذلك .

وتقدم عن الحافظ السيوطى رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أرسل لنفسه ، وتقدم النرق بين عموم رسالته عليه الصلاة والسلام وعموم رسالة نوح صلى الله عليه وسلم ، وأنه صلى الله عليه وسلم به وأنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للبر والفاجر ، ورحمة للكفار بتأخير العذاب ، وعدم معاجلتهم بالعقوبة بنحو الحسف والمسخ والغرق كسائر الأمم المكذبة كما تقدم ، وأن الله تعالى لم مخاطبه باسمه كما خاطبه صلى الله عليه وسلم باسمه كما خاطبه صلى الله عليه وسلم (ياأمها النبي سياأيها المدسل إيام المدرك (ياأبها النبي سياأيها المدرك إياأيها المذرك ) وقال (ياآدم ، يانوح ، يالم راهم ، يادود ، يازكريا ، ياجيء ، ياعيسى ) وأن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى (لعموك إنهم له سكرتهم يعمهون ) .

وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ﴿ مَاحَلَفُ اللَّهُ تَعَالَى بَحْيَاةً أَحْمَدُ

إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأقسم الله على رسالته بقوله (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ) وأن إسرافيل عليه السلام أهبط إليه صلى الله عليه وسلم ولم يهبط إلى نبى قبله كما تقدم ، وأنه صلى الله عليه وسلم أكرم الحلق على الله، وأنه يحرم نكاح موطوآته صلى الله عليه وسلم من الزوجات والسرارى إلا من باعه أو وهبه من السرارى فى حياته إن فرض ذلك، وذهب الماوردى إلى تحريمها .

وفى كلام بعضهم: وتحرم زوجاته صلى الله عليه وسلم على غيره ولو قبل الله عول ولو قبل الله عول ولو عتارة للفراق، وأنه بحرم ولو مختارة للفراق، وأنه بحرم الله والله الله على فاطمة خاصة رضى الله تعالى عنها . وأما الله على عامد . حاصا في المات على وأما الله عن عامد . حاصا في المات على وأما الله عنه الدورج على بنات المات عامد . حاصا في المات عامد . حاصا في المات عامد . حاصا في المات عامد . وأما الله عنه المات عامد . حاصا في المات عامد . حاصا في المات عامد . عام

وأما التسرى عليهن" فلم أقف على حدكمه؛ وما علل به منع التزويج عليهن ّ حاصل فىالتسرى إلا أن يفرق .

وأوتى صلى الله عليه وسلم قوة أربعن رجلا من أهل الجنة فى الجماع ، وقوة الرجلِ رجل ، وسلمان صلوات الله وسلامه عليه أعطى قوة ماثة رجل . وقيل ألف رجل أى من رجال الدنيا ، وأن فضلاته صلى الله عليه وسـلم طاهرة كما تقدم ، وأنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجابين، لأن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابى فاستبقه النبى صلى الله عليه وســلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي صلىالله عليه وسلم وتباطأ الأعرابي والفرس معه فساومه في الفرس رجال لايعرفون أن النبي صلى الله علبه وسلم اشتراه بزيادة عما اشتراه به صلى اللهعليه وسلم فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : إن كنت مبتاعا لهـذا الفرس فابتعه وإلا بعته ؛ فقال النبي صلى الله عليه وســلم وقد سمع نداء الأعرابي : أو ليس قد ابتعته منك ، فقال الأعرابي : لا ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : بلي قد ابتعته منك ، فقال الأعرابي : شاهدان يشهدان أنى بعتك ، فلما سمع خزيمة رضى الله تعالى عنه ذلك ، قال : أنا أشهلم أنك بعته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة :كيف تشهد ولم نكن معنا؟ فقال : يا رسول الله إنا نصدقك بخبر السهاء أفلا نصدقك بما تقول ، فجعل صلى الله عليه وسلم شهادته رضى الله تعالى عنه فى القضايا بشهادة رجلين . ومنه أخذ جواز الشهادة له صلىالله عليه وسلم بما ادعاه .

وترخيصه صلى الله عليه وسسلم لأم عطية رضى الله تعالى عنها ، ولحولة بنت حكيم رضىالله تعالى عنها فى النياحة لجماعة مجصوصين .

وترخيصه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضى الله تعالى عنها فى عدم الإحداد لما قتل زوجها سيدنا جعفر بن أى طالب حيث قال لها تسلى ثلاثا ثم اصنعى ماشئت .

وتجويز التضحية بالعناق لأبى بردة ولعقبة بنءامر رضىالله تعالى عنهما : وزاد بعضهم ثلاثة آخرىن .

وتزويجه صلى الله عليه وسلم لشخص امرأة على سورة من القرآن وقال : لاتدكون لأحد غيرك مهرا ولعل المراد سورة بجهولة ، فلا يخالفه ذلك ماعند أتمتنا من جواز ذلك على معين من السور القرآنية .

وترويجه صلى الله عليه وسلم أم سليم أبا طلحة رضى الله تعالى عنهما على إسلامه كما تقدم وإعادة امرأة أبى ركانة إليه بعد أن طلقها ثلاثا من غير محلل :

وتخصيصه صلىالله عليه وسلم نساء المهاجرين بأن يرثن دور أزواجهن دون بقية الورثة وقد ألغز فى ذلك بعضهم بقوله :

وأنه صلى الله علبه وسلم أول من ينشق عنه القبر ، فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه عنهما أن رسول الله عليه وسلم، قال «أنا أول من تنشق عنه الأرض نمأبو بكر ثم عمر ثم أمطل البقيع فيخرجون معى ثم أنتظر أهل مكة » ، أى وفى رواية « وأنا أول من تنشق عنه الأرض فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أرفع رأسه قبل أو كان ممن استثنى الله » .

وفيه أن الاستثناء إنما هو من نفخة الفزع التي هي النفخة الأولى التي يفزع بسببها أهل السموات والأرض ، وتمر الجبال مر السحاب ، وترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة في البحر تضربها الأمواح المعنية بقوله تعالى (يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة) والمعنية بقوله تعالى (يا أيها الناس اتفوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء خطم) الآية . ق، صلى الله عليه وسلم «والأموات يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك ، قلنا يا رسول الله

فن استشى الله فى قوله: إلا من شاء الله : قال : أولئك الشهداء ، وإنمسا يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه . وفيه أن هذا يقتضى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفزعون لأنهم أحياء ، ولم يذكرهم صلى الله عليه وسلم مع الشهداء ، والقياس قد يمنع لأنه يوجد فى المفضول مالا يوجد فى المفاضل . وأنه من يكسى فى الموقف أعظم الحلل من الجنة ، وأنه صلى الله عليه وسلم يقوم فى المقام المحمود على يمين العرش ، وأنه الذى يشفع فى فصل القضاء بين أهل الموقف ، وأنه له صلى الله عليه وسلم شفاعات فى ذلك اليوم وهى إحدى عشرة شفاعة ذكرها فى [مزيل الخفاء] وأنه صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد فى ذلك اليوم ، وأمه فن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ، وأنه خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإمامهم فى ذلك اليوم كما تقدم .

وأول من يؤذن له فى السعجود . وأول من ينظر إلى الرب عزوجل ، وأنه يسجد أو ّلا فيقول له الرب جل جلاله ، ارفع رأسك يا محمد ، قل تسمع ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، ثم ثانيا ، ثم ثالثا كذلك فيشفع .

وأنه أول من يفيق من الصعقة . وفيه أن نفخة الصعقة ، وهي النفخة الثانية التي هي نفخة المرابعة أنبتها الله عنه الله السموات والأرض ، إلا أن يقال المراد بالصعقة هنا نفخة رابعة أنبتها ابن حزم .

فقد قال الحافظ الجلال السيوطى رحمه الله: وأغرب ابن حزم رحمه الله تعالى، فادعى أن النفخ في الصور يقع أربع مرات ، فعليه تـكون هذه النفخة ليست هي المذكورة في القرآن ، وأنها تـكون في الموقف بعد النفخة الثالثة التي هي نفخة البعث التي بسببها يكون القيام من القبور إلى المحشر المعنية بقوله تعالى (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) وهذه النفخة الرابعة تسمى نفخة الصعق أيضا ، لأن بها يحصل لجميع أهل السموات والأرض في ذلك الوقت غشى وهو شبيه بالموت ، ويكون أول من يفيق من تلك الصعقة هو صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ يجد موسى عليه الصلاة السلام آخذا بقائمة من قوائم المرش ، ويكون قوله « أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكون أنا أول من رفع رأسه ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش » من تخليط بعض الراوة . وحينئذ لا يحتاج إلى الجواب بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله لا أدرى قبل أن أعلمه الله تعلى بأنه أول من

تنشق عنه الأرض على الإطلاق ، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سبقه إلى العرش لأنه صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الأرض ينتظر خروج أهل البقيع ، ومجىء أهل مكة فليتأمل ذلك .

وأول من يمر على الصراط ، وأول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ، وأن لهـ الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة .

وقبل إنه فى الجنة لا يصل لأحد شىء إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا يقرأ " فى الجنة إلا كتابه ، ولا يتكلم فى الجنة إلا بلسانه .

ومما شارك فيه الأنبياء فى هذا القسم ، أن من دعاه صلى الله عليه وسلم ، فى الصلاة تجب عليه الإجابة قولا وفعلا ولوكثيرا ، ولا تبطل صلاته بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها تبطل .

ومنه أيضا العصمة من الذنب مطلقا كبيرا أو صغيرا عمدا أو سهوا ، وعدم التثاؤب والاحتلام ، لأن كلا من الشيطان ، ولم ير أثر لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، بل كانت. الأرض تبتلعه ويشم من مكانه رائحة المسك . قال : وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر بالليل فى الظلمة كما يرى بالنهار فى الضوء .

واستشكل بما جاء «أنه صلى الله عليه وسلم لما ابننى بأم سلمة رضى الله تعالى عنها دخل علما في الظلمة ، فوطي صلى الله عليه وسلم على ابانها زياب فبكت ، فلما كانت الليلة القابلة دخل صلى الله عليه وسلم في ظلمة أيضا فقال « أنظروا ربائبكم لا أطأ عليها » وزينب هذه ولدتها من أبي سلمة بالحبشة ، ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وهي إذ ذاك طفلة فنضح صلى الله عليه وسلم وجهها بالماء ، فلم يزل ماء الشباب بوجهها حتى عجزت وقاربت المائة سنة .

وكان صلى الله عليه وسلم ينظر من خلفه كما ينظر أمامه ، أى وعن يمينه وعن شماله ، فقد جاء ه إنى لأنظر إلى أماى » فقيل كان له صلى الله عليه فقد جاء ه إنى لأنظر إلى أماى » فقيل كان له صلى الله عليه وسلم بين كتفيه عينان كسم الخياط يبصر بهما لاتحجبهما الثياب ، وقبل كانت تنطيع صورة المحسوسات التى خلفه فى حائط قبلته كما تنظيع الصور فى المرآة . وهذا يدل على أن ذلك خاص بالصلاة ، وهو ظاهر أكثر الروايات أى وكانت تلك الصلاة إلى حائط فليتأمل .

واختصت هذه الأمة المحمدية بأمور لم يشاركها فيه من قبلهم من الأم ، وهي أنها خير الأم ، وأكرم الخلق على الله . قال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس) .

وفى الحديث وإن الله اختار أمتى على سائر الامم. وإن الله ينظر إليها فى أول ليلة من رمضان » وأعطيت الاجتهاد فى الاحكام ، وأظهر الله ذكرها فى الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل ، وأثنى عليها ؛ وأعطيت الصلوات الحمس: أى جمعت لهم على ماتقدم ، وأعطيت صلاة العشاء.

فقد أخرج أبو داود والبيهق عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال « إنسكم فضلتم بها » أى بصلاة العشاء « على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم » وفيه ما تقدم :

وأعطيت افتتاح الصلاة بالتكبير . وأعطيت التأمين : أى قول آمين عقب الدعاء ؛ فقد جاء وأعطيت آمين ولم يعطها أحد بمن كان قبلـكم إلا أن يكون الله أعطاها هرون فإن موسى كان يدعو ويؤمن هرون عليهما الصلاة والسلام ، وتقدم أن آمين عقب الفاتحة ليس من القرآن انفاقا .

وأعطيت الاستنجاء بالحجر . وأعطيت الأذان والإقامة والركوع في الصلاة ، وأما قوله تعالى لمريم ( واركمى مع الراكمين ) فالمراد بالركوع الخضوع كما تقدم ، وبلزمه أنها أعطيت في الرفع منه « سمع الله لمن حمده » . وفي الاعتدال « اللهم ربنا لك الحمد» إلى الحموم . وأعطيت تحريم الكلام في الصلاة دون الصوم عكس من قبلهم . وأعطيت الجماعة في الصلاة . وأعطيت صلاة العيدين في الصلاة . وأعطيت صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والوتر . وأعطيت قصر الصلاة في السفر ، والجمع بين الصلاتين فيه على ما تقدم وفي المطر والمرض على قول اختاره جمع من العلماء ومنهم واللدى رحمه الله . وأعطيت صلاة الخوف وصلاة شدته . وأعطيت شهر رمضان على ما تقدم . وأعطيت فيه أمورا منها تصفيد الشياطين .

وقد سئلت: مافائدة تصفيد الشياطين في رمضان مع وجودالفساد والشر وقتل الأنفس فيه ؟ وقد أجبت عنه أربعة أجو بة ، حاصلها أن فائدة ذلك قلة الشر لانفيه بالكلية ، وقد ذكرت ذلك فى كتابى [ إسعاف الإخوان فى شرح غاية الإحسان] وهو كتاب ألفته فى الصوم وما يتعلق به .

ومنها صلاة الملائكة عليهم حين يفطروا . ومنها أن ريح فمهم بعد الزوال أطيب عند الله من ربح المسك ، وفيه أن هذا لا يختص بصوم رمضان . ومنها أن الجنة تزين فيه من رأس الحول إلى رأس الحول ، وتفتح أبواب الجنة ، وتغلق أبواب النيران ، وتفتح أبواب الساء في أول ليلة منه .

ومنها أنه يغفرلهم فى آخرليلة منه .وأعطيت العقيقة عنالأنْي. وأعطيت العذبة فىالعمامة. وأعطيت الوقف ، والوصية بالثلث عند الموت . وأعطيت غفران الذنوب بالاستغفار ، وجعل الندم توبة . وأعطيت صلاة الجمعة . وأعطيت ساعة الإجابة في يومها . وأعطيت ثيلة القدر . وأعطيتالسحور وتعجيلاالفطر . وأعطيت الاسترجاع عند المصيبة . وأعطيت الحوقلة : أي لاحول ولا قوة إلا بالله . وأعطيت رفع الإصر عنها ، ومنه وجوب القصاص في الخطأ والمؤاخذة بحديث النفس والنسيان وما وقع عليه الإكراه، وأن إجماعها حجة لأنها لا تجتمع على ضلالة : أى محرم . وأعطيت أن اختلاف علمائها رحمة ، وكان اختلاف من قبلهم عذابا ، والمراد بعلماء الأمة المجتهدون ، كما أن المراد ذلك بما رواه البهتي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اختلاف أصحابي رحمة » أي ويقاس بأصحابه غيرهم على بلغ رتبة الاجتهاد . قال بعضهم : وما ذكره بعض الأصوليين والفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم قال « اختلاف أمتى رحمة » لا يعرف من خو ُّ جه بعد البحث الشديد، وإنما يعرف عن القاسم بن محمد بلفظ « اختلاف أمة محمد رحمة ، قال الحافظ السيوطي : ولعله خرَّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا، وأن الطاعون لهم رحمة وكان على من قبلهم عذابا. وأعطيت الإسناد للحديث . قال أبو حاتم الرازي رحمه الله : لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام من يحفظون آثار الرسل ، أي ويأخذها واحد عن الآخر إلا في هذه الأمة ، أي حتى إن الواحدمنهم يكتب الحديث الواحد من ثلاثين طريقا أوأكثر ، وأن فيها الأقطاب والأنجاب والأوتاد ، ويقال لهم العمد والأبدال والأخيار والعصب ؛ فالأبدال بالشام . واختلفت الروايات في عددهم : فأكثر الروايات أنهم أربعون رجلا ، وفي بعض الروايات أربعون

رجلا، وأربعون امرأة كلما مات رجل أبدل الله مكانهرجلا،وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة ، فإذا جاء الأمر قيضوا كلهم ، فعند ذلك تقوم الساعة .

وعن الفضل بن فضالة قال : الأبلدال بالشام فى حمص خمسة وعشرون رجلا ، وقى دمشق ثلاثة عشر ، وفى نيسان اثنان . وفى رواية عن حذيفة بن اليمان « الأبدال بالشام ثلاثون رجلا على منهاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام » .

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايزال أربعون رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، يدفع الله بهم عن أهل الأرض ، يقال لهم الأبدال .

وعن الحسن البصرى رحمه الله : لن تخلو الأرض من سبعين صدّيقاً وهم الأبدال : أربعون بالشام ، وثلاثون في سائر الأرض .

وعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال الذين بهم قوام الدنيا وأهلها : الرضا بالقضاء ، والصبر عن محارم الله ، والغضب فى ذات الله » .

وجاء فى وصف الأبدال « إنهم لم ينالوا مانالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ، ولكن بسخاء النفس ، وسلامة القلوب ، والنصيحة لائمتهم » وفى لفظ « لجميع المسلمين » .

وعن أبى سليان: الأبدال بالشام والنجباء بمصر. وفى لفظ: الأبدال من الشام ، والنجباء من أهل مصر. وفى رواية عن على كرم الله وجهه أيضا: والنجباء بالكوفة ، والعصب باليمن ، والأخيار بالعراق. وفى لفظ: والعصب بالعراق.

وعن بعضهم : النقباء ثلاثمائة وسبعون ، والبدلاء أربعون ، والأخيار سبعة ، والعمد أربعة ، والعمد أربعة ، والغوث : أى الذى هو القطب واحد ؛ فسكن النقباء الغرب ، ومسكن النجباء مصر ، ومسكن الأبدال الشام ، والأخيار سائحون فى الأرض ، والعمد فى زوايا الأرض ، ومسكن الغوث مكة ، فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النجباء ، ثم الأخيار ، ثم العمد ، فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث ، فما تتم مسألته حتى يجاب .

وجاء عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم يكن نبي

قط إلا أعطى سبعة نجباء وزراء رفقاء ، وإنى أعطيت خمسة عشر : حزة ، وجعفر ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلى ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله بن مسعود ، وسلمان ، وعمار بن ياسر ، وحذيفة ، وأبوذر ، والمقداد ، وبلال ، ومصعب » وأسقط الترمذى حذيفة وأبا ذر والمقداد .

وأنهم: أى أمته صلى الله عليه وسلم يخرجون من قبورهم بلاذنوب يمحصها الله عنهم باستغفار المؤمنين لهم ، وأنها أول من تنشق عنها الأرض ، وأنها فى الموقف تمكون على مكان عال مشرف على الأمم ، وأنها أول من يحاسب ، وأنها أول من يدخل الجنة من الأمم ، وأن لكل منها نورين كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأنها تمر على الصراط كالبرق الخاطف وأنها تشفع فى بعضها ، وأن لها ماسعت وما سعى لها ، وأنها اختصت عن من الأمم ماعدا الأنبياء بوصف الإسلام على الراجع كما تقدم لأنه لم يوصف بالإسلام أحد الأمم السالفة سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد شرفت بأن توصف بالوصف الذى توصف به الأنبياء تشريفا لها وتكريما ، فقد قال زيد بن أسلم أحد أثمة الساف المالين بالقرآن والتفسير : لم يذكر الله بالسلام غير هذه الأمة ، أى وما ورد مما يوهم خلاف ذلك مؤول .

وقد خصت هذه الأمة نجصائص لم تكن لأحد سواها إلا للأنبياء فقط ؛ فمن ذلك الوضوء ، فإنه لم يكن أحد يتوضأ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعن ابن مسعو درضى الله تعالى عنه مرفوعا ، فى التوراة والإنجيل وصف هذه الأمة أنهم يوضئون أطرافهم .

وفى بعض الآثار: افترضت عليهم أن يتطهروا فى كل صلاة كما افترضت على الأنبياء لمكن تقدم فى الحديث ، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فقال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين فقال : هذا وضوء الأمهمن قبلكم ، من توضأمرة تاه الله أجره مرتين ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، فقال . هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبل ووضوء خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجعين ، وهذا الحديث كما ترى يقتضى مشاركة الأمم مع هذه الأمة فى أصل الوضوء ، والاختصاص إنما هو بالتثليث ، وتقدم الكلام على ذلك ، أى والغسل من الجنابة .

ففيها أوحى الله إلى داود عليه الصلاة والسلام فى وصف هذه الأمة و وأمرتهم بالفسل حق الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم ، وأن منها سبعين ألفا ، مع كل واحد من هؤلاء السبعين ألفا سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ، أى وباجلال الله تعالى توقير المشايخ منهم ، وأنهم اذا حضروا القتال في سبيل الله حضرتهم الملائكة لنصرة الدين ، وأن الملائكة تنزل عليهم في كل سنة ليلة القدر تسلم عليهم ، وأكل صدقاتهم في بطونهم ، وإثابتهم عليها ، وتعجيل الثواب في الدنيا مع ادخاره في الآخرة ، كصلة الرحم فإنها تزيد . في العمر ويثاب عليها في الآخرة ومادعوا به استجيب لهم .

روى الترمذى رحمه الله « أعطيت هذه الأمة مالم يعط أحد بقوله تعالى(ادعونىأستجي لمكم ) » وإنما يقال هذا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ·

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلاة فى وصف هذه الأمة ( إن دعوتى استجبت لهم ، فإما أن يكون عاجلا ، وإما أن أصرف عنهم سوءا ، واما أن أدخرلهم فى الآخرة » ومخالطة الحائض سوى الوطء وما ألحق به ، وهو مباشرة مابين سرتها وركبتها ، وتقدم وصفهم فى الكتب القديمة بمالا ينبغى إعادته هنا لطوله .

## باب ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم

ولدله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضى الله تعالى عنها قبل البعثة : القاسم ، و.وو أول أولاده صلى الله عليه وسلم ، وبه كان يكنى ، قبل عاش سنتين ؛ وقبل سنة ونصفا ، وقبل حق مشى ، وقبل بلغ ركوب اللهابة ، وقبل عاش سبع ليال . وهو أول من مات من ولده قبل البعثة ، ثم وللدت قبل البعثة أيضا زينب ، ثم رقية ، ثم فاطمة ، ثم أم كلثوم رضى الله تعالى عنهن . وقبل أول بناته صلى الله عليه وسلم رقية ، ثم فاطمة ، ثم أم كلثوم رضى الله تعالى عنهن . وقبل أكبر بناته صلى الله عليه وسلم رقية ، ثم ذينب ، ثم أم كلثوم ثم فاطمة . ثم فاطمة . ثم فاطمة . ثم فاطمة .

وبعد البعثة ولد له صلى الله عليه وسلم عبد الله ؛ ويسمى الطيب الطاهر . وقيل الطيب والطاهر غير ، عبد الله المذكور ولدا في بطن واحدة قبل البعثة .

أى وقيل اللذان ولدا في بطن واحدة قبل البعثة الطاهر والمطهر. وقبل ولد له أيضا قبل البعثة في بطن واحدة الطيب والمطيب . وقيل ولد له قبل البعثة عبد مناف ، مات هؤلاء قبل البعثة وهم يرضعون ، أما عبد الله الذى ولد له بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فكان آخر الأولاد من خديجة رضي الله تعالى عنها .

وبهذا يظهر التوقف فى قول السهيلىرحمه الله كلهم ولدوا بعدالنبوة . وأجاب بعضهم بأن المراد بعد ظهور دلائل النبوة .

وفيه أن دلائل النبوة وجدت قبل نزوجه بخديجة رضى الله تعالى عنها .

وعند موت عبد الله هذا قال العاص بن وائل والد عمرو بن العاصى . وقبل أبو لهب قد انقطع ولده : أى لا ولد له ذكر لأن ماعدا الذكر عند العرب لا يذكر فهو أبتر ، فأثرل الله تعالى (إن شانئك هو الأبتر ) .

أقول: فى مسلم عنأنس رضى الله تعالى عنه قال « بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغنى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما ، فقلنا : ما أضحكك بارسول الله ، فقال : أثرل على آنفا سورة فقرأ ( بسم الله الرحن الرحم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شائنك هو الأبتر ) ولا يخنى أن هذا يقتضى أن السورة المذكورة مدنية ، ثم رأيت الإمام النووى رجح ذلك لما ذكر .

وقد يقال : يجوز أن يكون (إن شانتك هو الأبتر) نرل بمكة وما عداه نرل بالمدينة . وقد يعبر عن معظم السورة بالسورة . ثم رأيته في الإنقان ذكر أن نما نزل دفعة واحدة سورا منها الفاتحة والإنحلاص والسكوثر . ثم رأيت الإمام الرافعي رحمه الله قال : فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة ، وقالوا : من الوحي ماكان يأتيه في النوم ، لأن رؤيا الأنبياء وحي ، وهذا غير صحيح ، لكن الأشبه أن يقال : القرآن كله نزل يقظة ، وكان صلى الله عليه وسلم خطر له في النوم سورة كوثر المنزل عليه في اليقظة : أي قبل ذلك .

وفيه أن قوله آنفا لايناسبه ، قال:أويحمل|لإغفاء علىالحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحى . ثم رأيت الجلال السيوطى فى الإنقان نظر فى جواب الرافعى الأول بما ذكرته واستحسن الجواب النانى .

وفى المواهب أن العاصى بن وائل اجتمع هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى باب من أبواب المسجد فتحدثًا وصناديد قريش جلوس فى المسجد ، فلما دخل العاص المسجد قالوا له : من ذا الذى كنت تتحدث معه ؟ قال : ذاك الأبتر ، يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ، وقدكان تونى أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجةرضى الله تعالى عنها أى الذكور ، فردالله سبحانه وتعالى عليه وتولى جوابه بقوله : (إن شائئك هوالأبتر)أى عدوك ومبغضك هو الأبتر : أى المقطوع عن كل خير ؛ أو المقطوع رحمه بينه وبين ولده ، لأن الإسلام حجزهم عنه فلا توارث بينهم . فلا يقال العاص وأبو لهب لهما أولاد ذكور ؟ فالأول له عمرو وهشام رضى الله تعالى عنهما . والثانى له عتبة ومعتب رضى الله تعالى عنهما .

قيل وكان بين كل ولدين لخديجة سنة . وكانت رضى الله تعالى عنها تعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجاربة بشاة ، وكانت تسترضع لهم .

وذكر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وغسره فى قوله تعالى (يهب لمن يشاء إناثا) كلوط عليه الصلاة والسلام كان له إناث ولم يكن له ذكور (ويهب لمن يشاء اللنكور) كإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فإنه لم يكن له بنت (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) كنيينا صلى الله عليه وسلم (ويجعل من يشاء عقيا) كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ، فإنهما لم يولد لهما ولد.

أما زينب رضى الله تعالى عنها ، فتروجها ابن خالتها هالة بنت خويلد أخت خديجة شقيقها ، وهو العاصى بن الربيع كما تقدم . وذكر بعضهم بدل هالة هند . قال : وهالة صحابية ، وهند لاأعرف لها إسلاما . ويحتمل أن يكون أحدهما اسما والآخر لقبا ، فهما واحدة .

وفى سنة ثمان من الهجرة ، أى من ذى الحجة ولدت له صلى الله عليه وسلم مارية النبطية رضى الله تعالى عنها – وكان صلى الله عليه وسلم معجبا بها ، لأبها كانت بيضاء جميلة – ولده إبراهيم . وعق عنه صلى الله عليه وسلم بكبشين يوم سابعه ، وحلق رأسه ، وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن فى الأرض ، أى وغارت نساؤه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن من ذلك ولا كمائشة رضى الله تعالى عنها حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال لها : انظرى إلى شبهه ، فقالت : ماأرى شيئا فقال . ألا ترى إلى بياضه ولحمه ، وكانت قابلتها بسلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أى وكانت قبل ذلك مولاة عتمه صلى الله عليه وسلم ، أى وكانت قبل ذلك مولاة عتمه صلى الله عليه وسلم ، وكان لعمه العباس ورجة أبى رافع رضى الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لعمه العباس

رضى الله تعالى عنه قبل ذلك، وهبه له صلى الله عليه وسلم واسمه إبراهيم وكان قبطيا . وقبل غير ذلك ، أعتقه صلى الله عليه وسلم لما أخبره بإسلام العباس ، وزو جه مولاته سلمى المذكورة . وقبل كان مولى لسعيد بن العاص، فورثه بنوه وهم ثمانية فأعتقوه كلهم إلا ولده خالد فإنه لم يعتق نصيبه أو ببيعه أو يبهبه منه ، فكلمه صلى الله عليه وسلم أن يعتق نصيبه أو ببيعه أو يبهبه منه صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، قبل بعد أن سأله صلى الله عليه وسلم أبو رافع في ذلك ، وبني عقبة مع أشراف المدينة .

وكان ولده هبد الله كاتباً وخازنا لعلى كرمالله وجهه أيام خلافته، فخرجت إلى زوجها أبى رافع فأخبرته أن مارية قد ولدت غلاما ، فعجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره ، فوهب له عبداً ;

وروى أبو رافع رضى الله تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه واغتسل عند كلواحدة مهن غسلا » قال أبو رافع « فقلت له : يارسول الله لوجعلته غسلا واحداً ، قال : هذا أزكى وأطيب » وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه يومند : أى يوم ولادته ؛ وقيل سماه سابع ولادته ، ودفعه لأم بردة خولة بنت المنذر بن زيد الأنصارى نروجة البراء بن أوس لترضعه ، وأعطاها قطعة نخل ، فكانت ترضمه فى بنى مازن وترجع به لى المدينة ، وكان صلى الله عليه وسلم ينطلق إليها فيدخل البيت ويأخذه فيقبله ، ثم يرجع .

ولما احتضر جاء صلى الله عليه وسنم فوجده في حجر أمه ، فأخذه صلى الله عليه وسلم في حجره وقال « بالبراهيم إنا لن نغنى عنك من الله شيئا ،ثم ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال : إنابك يا إبراهيم لحزونون ، تبكى العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب، ونهانا عن الصياح . أى وفي لفظ « تدمع الهين ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعدصادق وموعود جامع – فإن الآخر منا يتبع الأول – وجدنا عليك باإبراهيم وجدا شديدا ما وجدناه ، أى وفي لفظ « ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وأنها سبيل مأتية لحزنا عليك حزنا شديدا أشد من هذا ، وإنابك باإبراهيم لمحزونون ، وفي افظ « وإنا بفراقك لم يا إبراهيم لمحزونون ،

وعن سيرين : لما نزل بإبراهيم الموت صرت كلما صحت أنا وأختى نهانا صلى الله ء به وسلم عن الصياح ، أى ولما يكي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر وعمر رضى الله تعالى حنهما ﴿ أنت أحق من علم الله حقه ، قال : تدمع العين ، وقال له صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه : أو لم تكن نهيت عن البكاء ؟ قال : لاولكنى نهيت عن صوتين أحمقين وآخرين : صوت عند مصيبة وخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان ، وصوت عند نغمة لهو ، وهذه رحمة ،ومن لايرحم لايرحم » وذكر ﴿ أنه لما مات كان صلى الله عليه وسلم مستقبلا للجبل فقال : ياجبل لو كان بك مثل مابي لهدك ، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون ، وصرخ أسامة رضى الله تعالى عنه ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : رأيتك تبكى ، فقال !ه صلى الله عايه وسلم البكاء مي الرحمة ، والصراخ من الشيطان » .

ولما مات ولد سليان بن عبد الملك التفت إلى ولى عهده عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه وقال له : إنى أجد فى كبدى جمرة لايطفتها إلا عبرة ، فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : اذكر الله يا أمير المؤمنين ، وعليك بالصبر . والتفت إلى وزيره رجاء ، فقال له رجاء اقضها يا أمير المؤمنين فما بذلك من بأس ، فقد دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ، فأرسل سليان عينيه فبكى حتى قضى أرباء ثم أقبل عليهما ، فقال : لو لم تأخرف هذه العبرة لانصدعت كبدى ثم لم يبك بعدها ، ولذلك قبل :

فى إفاضة الكثيب لدمعته مايذهب من لوعتـه وفى إرساله لعبرته مايعينه عـلى سلوته ومات سنة عشر من الهجرة .

واختلف فی سنه؟ فقیل سنة وعشرة أشهر وستة أیام ، وقیل ثمانیة عشر شهرا ، مات عند ظئره{أم بردة ، وغسلته ، وجملته بین یدیها علی سربر .

وفى رواية غسله الفضل بن العباس رضى الله تعالى عنهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير .

وفى كلام ابن الأثير رحمه الله قبل: إن الفضل بن العباس رضى الله تعالى عنهماغسل إبراهيم ونزل في قبره هو وأسامة بن زيد، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، قال الزبير: ورش على قبره ماء، وعلم على قبره بعلامة. وهو أول قبر رش عليه الماء، وفيه أنه رش على قبر عثمان بن مظعون بالماء، وهو سابق على سيدنا إبراهيم كما تقدم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، أى وقبل لم يصل عليه : أى لم تقع الصلاة

عليه من أحد . وفى كلام النووى رحمه الله القول بالصلاة عليه ، هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح .

وما جاءعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه لم يصل عليه قال ابن عبد البر رحمه الله إنه غلط ، فقد أجمع جماهير العلماء على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا عملا مستفيضا عن السلف والخلف .

وقال الإمام أحمد رحمه الله في خبر عائشة رضى الله تعالى عنها : إنه خبر منكر جدا . أى وقد صبح عنه صلى الله عليه وسلم « الطفل يصلى عليه » وجاء « صلوا على أطفالسكم فإنه من أفراطسكم » وقد جاء في المرفوع « إذا استهل المولود صلى عليه وور " ف وورث » وجاء « أحق ما صليتم على أطفالسكم » ومن المقرر أنه إذا تعارض الإثبات والنفي قدم الإثبات على النفي .

ولما كسفت الشمس فى ذلك اليوم قال قائل : كسفت لموت إبراهيم . فقال رسول القه صلى الله عليه وسلم : « لا تكسف لموت أحد ولا لحياته » . وفى لفظ « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ، فلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » الحديث . ودفن بالبقيع وقال « الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون رضى الله عنه » ولقنه صلى الله عليه وسلم . قال الإمام السبكى : وهو غريب . وقد احتج به بعض أثمتنا على استحباب تلقبن الطفل .

وفى التتمة للمتولى من أتمتنا : والأصل فى التلقين ما روى « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دفن إبراهيم قال : قل الله ربى ، ورسول الله أبى ، والإسلام دينى . فقيل له : يا رسول الله أنت تلقنه فن يلقننا ؟ فأزل الله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) أى وفى رواية « أنه صلى الله عليه وسلم لما دفن ولده إبراهيم وقف على قبره ، فقال : يا بنى إن القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا نقول ما يسخط الرب ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، يا بنى قل الله ربى، والإسلام دينى ، ورسول الله أبى، فبكت الصحابة رضوان الله عليه م . ومنهم عمر رضى الله عنه يكي حتى ارتفع صوته ، فالتفت إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما يبكيك يا عمر ؟ فقال : يا رسول الله هذا ولدك وما يلغ الحلم ولا جرى عليه القلم ويحتاج إلى تلقين مثلك يلقنه التوحيد فى مثل هذا الوقت ، فما حال عمر وقد بلغ الحلم ولا جرى عليه القلم ، وليس له ملقن مثلك ؟ فبكى

النبي صلى الله عليه وسلم وبكت الصحابة معه، ونزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى (بنبت الله الذين آمنوا بالمقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) بريد بذلك وقت الموت : أي عند وجود الفتانين وعند السؤال في القبر ، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ، فطابت الأنفس وسكنت القلوب ، وشكروا الله » .

وفيه أن هذا يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم لم يلقن أحدا قبل ولده إبراهيم ، وهذا الحديث استند إليه مع يقول بأن الأطفال يسألون فى القبر فيسن تلقينهم .

وذهب جمع إلى أنهم لا يسألون ، وأن السؤال خاص بالمكلف ، وبه أنتي الحافظ ابن حمجر رحمه الله ، فقال : والذي يظهر اختصاص السؤال بمن يكون مكلفا ، ويوافقه قول النووي رحمه الله في الروضة وشرح المهذب : التلقين إنما هو في حق الميت المكلف أما الصبي ونحوه فلا يلقن . قال الزركشي : وهو مبنى على أن غير المكلف لا يسأل في قبره .

وذكر القرطبى رحمه الله أن الذى يقتضيه ظواهر الأخبار أن الأطفال بسألون ، وأن العقل يكمل لهم .

وذكر أن الأحاديث مصرحة بسؤال الكافر ، أى من هذه الأمة . ويخالفه قولم حكمة السؤال تمييز المؤمن من المنافق الذى كان يظهر الإسلام فى الدنيا ، وأما الـكافر الجاحد فلا يسأل . قال الفاكهانى : إن الملائكة لا يسألون .

قال بعضهم : ووجهه ظاهر ، فإن الملائكة إنما بموتون عند النفخة الأولى ، أى فلم يبق منهم من يقع منه السؤال . وأما عذاب القبر فعام للمسلم والكافر والمنافق، فعلم الفرق بين فتنة القبر وعذابه ، وهو أن الفتنة تكون بامتحان الميت بالسؤال ، وأما العذاب فعام يكون ناشئا عن عدم جواب السؤال ، ويكون عن غير ذلك .

وقد اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بسؤال أمته عنه ، بخلاف بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وما ذاك إلا أن الأنبياء قبل نبينا كان الواحد منهم إذا أتى أمته وأبوا عليه اعترام وعجلوا بالعذاب . وأما نبينا صلى الله عليه وسلم، فبعث رحمة بتأخير العذاب ولما أعطاه الله السيف دخل فى دينه قوم عافة من السيف ، فقيض الله تعالى فتانى القبر ليستخرجا بالسؤال ما كان فى نفس الميت فيثبت الله المسلم ويزل المنافق .

وفى بعض الآثار تـكرر السؤال فى المجلس الواحد ثلاث مرات . وفى بعضها أن المؤمن بسأل سبعة أيام والمنافق أربعين يوما ، أى قد يقع ذلك . وفى بعض الآثار أن فتانى القبر أربعة : منكر ، ونكير ، وناكور ، وسيدهم رومان وفى بعضها ثلاثة ، أنكر ، ونكير ، ورومان . وقبل أربعة : منكر ، ونكير يكونان. للمنافق ، ومبشر وبشير للمؤمن .

ونقل الحافظ السيوطى عن شيخه الجلال البلقينى رحمهما الله أن السؤال يكون بالسريانية ، واستغربه وقال : لم أره لغيره . وفى كلام الحافظ السيوطى : لم يثبت فى التقاين حديث صحيح ولا حسن ، بل حديثه ضعيف باتفاق جمهور المحديث صحيح ولا حسن ، بل حديثه ضعيف باتفاق جمهور الحديث السلام ، وإنما استحسبه ابن الصلاح وتبعه النووى نظرا إلى أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال : وحيثة فقول الإمام السبكى : حديث تلقين النبى صلى الله عليه وسلم لابنه ليس له أصل أي صحيح أو حسن :

وقال صلى الله عليه وسلم فى حق إبراهيم « إن له ظئرا تتم رضاعه » وفى رواية « إن له ظئرين يكملان رضاعه فى الجنة» وقال «لو عاش لوضعت الجزية عن كل قبطى» وفى لفظ « لأعتقت القبط وما استرق قبطى قط » وفى لفظ « مارق له خال » .

قال بعضهم : معناه لو عاش فرآه أخواله القبط لأسلموا فرحا به وتـكرمة له ، فوضعت الجزية عنهم ، لأنها لا توضع على مسلم . ومعنى الثانى إذا أسلموا وهم أحرار لم يجر عليهم الرق ، لأن الحر المسلم لا يجرى عليه الرق .

وذكر أن الحسن بن على رضى الله عنهما كلم معاوية فى أن يضع الخراج عن أهل بلد مارية وهى حفنة بالحاء المهملة وإسكان الفاء وبالنون زقرية من قرى الصعيد ، ففعل معاوية ذلك رعاية لحرمتهم .

أى وقال النووى رحمه الله : وأما ما روى عن بعض المتقدمين لوعاش إبراهيم لـكان نبيا فباطل ، وجسارة على الكلام فى المغيبات، ومجازقة وهجوم على بعض الزلات . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهو عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة ، وكأنه لم يظهر له وجه تأويله ، وهو أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ، أى وكان اللائق به أن يكون نبيا وإن لم يكن ذلك . ثم رأيت الجلال السيوطى رحمه الله نقل عن الأستاذ أبى بكرين فورك وأنه صلى الله عليه وسلم لما دفن ولده إبراهيم وقف على قبره وقال : يابني إن القلب يحزن ، والمعين تدمع، ولا نقول ما يسخط الرب، إنالقوإنا إليه راجعون ، وكنى به صلى الله

عليه وسلم ، فقد جاء و أن جبريل عليه السلام قال له : السلام عليك يا أبا إبراهيم ، إن الله قد وهب لك غلاما من أم ولدك مارية ، وأمرك أن تسميه إبراهيم ، فبارك الله لك فيه ، وجعله قرة عين لك فى الدنيا والآخرة ، زاد الحافظ الدمياطي رحمه الله وفاطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك » .

أقول: وسبب اطمئناته صلى الله عليه وسلم بذلك أن مابورا كان يأوى إليها ويأتى اليها بالماء والحطب ، فاتهمت به وقال المنافقون علج يدخل على علجة ، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فبعث عليا كرم الله وجهه ليقتله ، فقال له على كرم الله وجهه : يا رسول الله أقتله أو أرى فيه رأني ؟ فقال : بل ترى رأيك فيه ، فلما رأى السيف بيد على كرم الله وجهه تكشف ، وفى لفظ : فإذا هو فى ركى يتبرد ، فقال على كرم الله وجهه : اخرج ، فناوله يده ، فأخرجه فإذا هو مجبوب ، أى ممسوح ، فكف عنه على كرم الله وجهه ورجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : أصبت ، إن الشاهد يرى مالا يرى الغائب . أى وتكون هذه القضية متقدمة على قول جبريل عليه الصلاة والسلام المذكور ، فالمراد مزيد الاطمئنان .

وفى كلام بعضهم وأن الذي صلى الله عليه وسلم دخل على مارية رضى الله تعالى عنها وهى حامل بولده إبراهيم فوجد عندها من ذكر ، فوقع فى نفسه شئ ، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو متغير اللون ، فلقيه عمر رضى الله تعالى عنه فعرف الغيظ فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فأخبره ، فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية رضى الله عنها وهو عندها فأهوى إليه بالسيف ، فلما رأى ذلك كشف عن نفسه فإذا هو مجبوب فلما رآه عمر رضى الله عنه وسلم فأخبره ، فقال : ألا أخبرك يا عمر ؟ إن جبربل عليه الصلاة والسلام أتانى فأخبرنى أن الله برأها ونزهها مما وقع فى نفسى ، وبشرنى أن فى بطنها غلاما منى ، وأنه أشبه الحلق بى ، وأمرنى أن أسميه إبراهيم ، ولؤلا أنى أكره أن أحول كنيتى التى تكنيت بها لتكنيت بأبى ابراهيم ، والله أعلم .

أى وفى النور : إنى لا أعرف فى الصحابة خصيا إلا هذا وشخص آخر يقال له سفد، رآه مولاه يقبل جارية له فخصاه وجدعه ، وأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأعتقه سيده . وفى كلام بعضهم عد ابن منده وأبو نعيم مابورا فى الصحابة ، وقد غلطا فى ذلك ، فإنه لم يسلم وما زال نصرانيا، ومنه أى بسببه فنح المسلمون مصر فى خلافة عمر رضى الله عنه .

## باــِــ ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم

أعمامه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر ، وهم : الحارث وهو أكبر أولادجده هبدالمطلب وبه كان يكنى . وشقيقه قثم وقد هلك صغيرا . وأبو طالب . والزبير . وعبد الكعبة ، وهؤلاء الثلاثة أشقاء لعبد الله والله النبى صلى الله عليه وسلم . وقيل الحارث لاشقيق له ، وحزة وشقيقاه المقوم بفتح الواو وكسرها مشددة ، وجحل بتقديم الجيم على الحاء ، واسمه المغيرة ، والجحل السقاء الضخم ، أى وقيل بتقديم الحاء مفتوحة على الجيم ، وهو فى الأصل الخلخال . والعباس وشقيقه ضرار ، وقد تقدم أن أم العباس رضى الله عنه أول من كست الكعبة الحرير ، وأبولهب واسمه عبد العزى ، والغيداق واسمه مصعب ، وقيل نول ، ولقب بالغيداق لكثرة جوده ، أى لأنه كان أجود قريش وأكثرها طعاما ومالا، وذكر بعضهم في أعامه العوام .

وعماته صلى الله عليه وسلم ست وهن : أم حكيم وعانسكة وبرة وأروى وأميمة ، وهؤلاء الخمسة أشقاء لعبد الله والله صلى الله عليه وسلم وصفية : أى وهى شقيقة حمزة ولم يسلم من أعمامه صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا البعثة إلا حمزة والعباس، وحكى إسلام أي طالب وقد تقدم ما فيه ولم يسلم من عماته اللاق أدركن البعثة من غير خلاف إلا صفية أى وهى أم الزبير بن العوام ، أسلمت وهاجرت أى وسانت فى خلافة عمر رضى الله عنه . قيل وأسلمت عانكة الى هى صاحبة الرؤيا يوم بدر ، وقيل وأروى . قال بعضهم : والمشهور أن عانكة لم تسلم .

#### بابب ذكر أزواجه وسراريه صلى الله عليه وسلم

لا يخبى أن أزواجه صلى الله عمليه وسلم المدخول بهن اثنتا عشرة امرأة : خديجة رضى الله عنها ، وهى أول نسائه صلى الله عليه وسلم وكانت قبله تحت أبى هالة بن زرارة الثيمى ، وقيل كانت تحت عتيق بن عائد المخزومى أولا ثم تحت أبى هالة كما تقدم . وجاء «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب

فيه ولا نصب» أي ليس فيه رفع صوت ولا تعب : أي من درة محبوفة ، فقد جاء و أنها عَااتَ له : يا رسول الله هل في الجنة قصب ؟ فقال : إنه من لؤلؤ مجبي ، بالجيم وبالموحدة مشددة : أي مجوف . وجوزيت رضي الله عنها بهذا البيت ، لأنها أول من بني بيتا في الإسلام بتزوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء « من كسا مسلما على عرى كساه الله من حلل الجنة ، ومن ستى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق جزاء وفاقا ، : وعن ءائشة رضي الله عنها :ما غرت على أحد ماغرت على خديجة رضي الله عنها ، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له صلى الله عليه وسلم يوما وقد مدح خديجة رضى الله عنها : ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد بدلك الله خبراً منها ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ( والله ما أبدلني الله خيرا منها ، آمنت بی حین کذبنی الناس ، وواستنی بمالها حین حرمنی الناس ، ورزقت منها الولد وحرمته من غبرها » واتفق له صلى الله عليه وسلم « أنه أرسل لحما لامرأة ثناوله صلى الله عليه وسلم ودفعه لآخر يدفعه لها ، فقالت له عائشة رضي الله عنها : لم تحرز يدك(١) فقال : إن خديجة أوصتني بها ، فقالت عائشة : لـكأنما ليس في الأرض امرأة إلا خديجة ، فقام رسول الله صلى الله عايه وسلم مغضبا ؛ فلبث ما شاء الله ثم رجع ، غإذا أم رومان أم عائشة رضى الله عنهما ، فقالت يارسول الله مالك ولعائشة ؟ إنها حديثة السن وأنت أحق من يتجاوز عنها ، فأخذ بشدق عائشة رضي الله عنها ؛ وقال : ألست القائلة : كأنما ليس على وجه الأرض امرأة إلا خديجة ، والله لقد آمنت بي إذكفر في قومت ورزقت منها الولد وحرمتموه».

ثم سودة بنت زمعة أى وأمها من بنى النجار لأنها بنت أخى سلمى بن عبدالمطلب(٢) كما تقدم .

ثم أم عبد الله عائشة رضى الله عنها بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ، اكتنت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضى عنهم بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، فصار يقال لها أم عبد الله كما تقدم .

<sup>(</sup>١) ( قوله لم تحرز يدك ) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ( لم تحررت بذَّك ) وليحرر .

 <sup>(</sup>۲) (قوله لأنها بنت أخى ملمى بن عبد المطلب) الرار "ررقاق على المواهب ( بنت أخى سلمى
 مرو بن زيد أم عبد المطلب) وهى ظاهرة .

وقال صلى الله عايه وسلم لعائشة «هو عبدالله وأنت أم عبد الله » قالت : فما زلت أكتنى به ، أي وكان يدعوها أما لأنه رضى الله عنه تربى فى حجرها .

ويقال إنها أتت منه صلى الله عليه وسلم بسقط : أى وسمى عبد الله . فال الحافظ الدمياطي ولم يثبت كما نقدم ، وتروجها صلى الله عليه وسلم بمكة فى شوال وهى بنت سبع سنين ، وبنى صلى الله عليه وسلم بها وهى بنت تسع سنين أى فى شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة على الصحيح كما تقدم ، وروى البخارى عن عائشة رضى الله عنها و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لها : أربتك فى النوم مرتبن ، أرى ملكا يحملك فى سرقة ، أى شقة حرير « فيقول : هذه امرأتك فأكشف فأراك فأقول ، إن كان من عندالله يمضه » وقيض صلى الله عليه وسلم عنهاوهى بنت ثمان عشرة ولم يتزو ج بكرا غيرها، وقبض صلى الله عليه وسلم ورأسه فى حجرها ، ودفن فى بيتها كما سيأتى ، وماتت وقله قاربت سبعا وستين سنة فى شهر رمضان سنة ثمان وخسين ، وصلى عليها أبو هريرة رضى الله عنه بالبقيع ، وقبل سعيد بن زيد ، ودفنت به ليلا وذلك فى زمن ولاية مروان بالحكم على المدينة معاوية . وكان مروان استخلف أبا هريرة رضى الله عنه لما ذهب إلى العمرة فى تلك السنة .

ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، وهى شقيقة عبد الله بن عمر وأسن منه ، وأمها زينب أخت عثمان بن مظعون ، وكانت قبله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس ابن حذافة رضى الله عنه ، فتوفى عنها بجراحة أصابته ببدر ، وقبل بأحد وهو خطأ لما سيأتى من أن تزوّجه صلى الله عليه وسلم لها فى شعبان على رأس ثلاثين شهرا من الهجرة قبل أحد بشهرين .

أقول: وكانت ولادتها قبل النبوة بخمس سنين وقريش تبنى البيت. وماتت بالمدينة في شعبان سنة خمس وأربعين ، وصلى عليها مروان بن الحبكم ، وهو أمير المدينة يومئذ ، وحمل سريرها ، وحمله أيضا أبو هريرة رضى الله عنه وقد بلغت ثلاثا وستين سنة . وقبل ماتت لما بويع معاوية سنة إحدى وأربعين والله أعلم ، وطلقها صلى الله عليه وسلم .

وقيل في سبب طلاقها أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فاستأذنت في زيارة أبيها ، أى وقيل في زيارة عائشة لأنهما كانتا متصادقتين : أى بينهما المصافاة فأذن لها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مارية وأدخلها بيت حفصة وواقعها ، فرجعت خفصة فأبصرت مارية مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتها ، فلم تدخل حتى خرجت مارية مم دخلت ، وقالت له : إنى رأيت من كان معك فى البيت وغضبت وبكت ، أى وقالت : يا رسول الله لقد جنت إلى "بشىء ما جنت به إلى أحد من نسائك فى يومى وفى بيتى وعلى فراشى ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهها الغيرة ، قال لها : اسكتى فهى حرام على " أبتغى بذلك رضاك .

وفى رواية : « أما ترضين أن أحرمها على نفسى ولاأقربها أبدا ؟ قالت : بلى ،وحلف أن لا يقربها » : أى قال إنها حرام .

وفى رواية : « قد حرمتها على ؓ ، ومع ذلك أخبرك أن أباك الخليفة من بعد أبى بكر فاكتمى على ؓ » .

وفى رواية. قال لها : «لا تخبرى بما أسررت إليك» فأخبرت بذلك عائشة رضى الله عنهما ، فقالت : قد أراحنا الله من مارية ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها على نفسه وقصت عليها القصة . وقيل خلاصلى الله عليه وسلم بمارية فى يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة ، فقال لها : اكتمى على قد حرمت مارية على نفسى ، فأخبرت بذلك عائشة وكانتا متصادقتين بينهما المصافاة كما تقدم ، فطلقها وأنزل الله تعالى عند تحريم مارية قوله كانتا متصادقتين بينهما المصافاة كما تقدم ، فطلقها وأنزل الله تعالى عند تحريم مارية قوله تعلق أيما النبي لم تحرم ما أحل الله لتبنغى مرضاة أزواجك ) إلى قوله (قد فرض الله لكم تعلق أيمانكم ) أى أوجب عليم كفارة كفارة أيمانكم ، لأن الكفارة تحلما عقدته الهيين لأن هذا اليس من الأيمان أى وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أن حفصة قد نبأ تحائشة ببعض بما أسر ته إليها من أمر مارية ، وأمر الحلافة ، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم عائشة ببعض ما أسرته لها وهو أمر مارية وأعرض عما أسره إليها من أمر الخلافة خوفا أن ينتشر ذلك فى الناس ، قالت عائشة : من أنباك هذا ؟ قال : «نبأنى العليم الخبير» ومن ثم كان ذلك فى الناس ، قالت عنهما يقول : والله إن خلافة أبى بكر وعمر للى كتاب الله ثم يقرأ الهذه الآية .

ولما أفشت حفصة رضى الله عنها سره صلى الله عليه وسلم طلقها كما تقدم ، فجاءه جبريل عليه السلام يأمره بمراجعتها ، لأنها صوامة قوامة ، وإنها إحدىزوجاته صلىالله عليه وسلم فى الجنة .

وفي رواية ، تأتى : راجعها رحمة لعمر . وقيل هم صلى الله عليه وسلم بتطليقها ولم

يفعل ، فقد جاء عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها ، فقال له جبريل عليه السلام : إنها صوامة قوامة ، وإنها زوجتك فى الجنة . وعليه فيراد بالمراجعة المصالحة والرضا عنها كما سيأتى . قال فى الينبوع : وهذا هو المشهور ، فسيأتى ما يدل على صحته : أى والذى سيأتى قول عمر رضى الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتران نساءه : يا رسول الله أطلقهن ؟ قال لا .

وفيه أن هذا كان عند طلبهن منه صلى الله عليه وسلم النفقة ، وهذه الواقعة غير تلك ، وقيل فى سبب نزول الآية غير ذلك .

وفى البخارى فى سبب نزول الآية عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة وحمض ويمكث عندها ، فنواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها، فلتقل له صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير : أى أجد منك ربح مغافير ، فلخل على حفصة رضى الله عنها ، فقالت له ذلك، فقال لها : لا ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا » أى لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يظهر منه ربح كربهة ، لأن المغافير صمغ العوسج من شجر التمام كريه الربح .

وعن عمر رضى الله عنه أن امرأنه راجعته فى شىء فأنكرعليها مراجعتها ، فقالت له : عجبا لك يا ابن الخطاب : ما تريد أن تراجع ، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان ، فقام عمر رضى الله عنه ، فلنخل على حفصة رضى الله عنها فقال لها : يا بنية إنك لتراجعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان ، فقالت له حفصة : والله إنا لنراجعه ، فقلت : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا بنية لا تغررك هذه التى أعجبها حسنها وحتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، يربد عائشة ، قال : ثم دخلت على أم سلمة لقرابتى منها فكلمتها ، فقالت : يا ابن الخطاب دخلت فى كل شىء حتى نبتغى أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فأخذتنى والله أخذا كسرتنى عن بعض ما كنت أجد ، فخرجت من عندها، فأنا فى منزلى ، فجاءنى صاحب لى من الأنصار، وأخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه ، فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبى وجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عالم الله عليه وسلم الله عالم الله عليه وسلم الله الم الله المحلة ، وهو

جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشربة وينحدرمنها عليه، وغلام له أسود يقال له دياح على رأس العجلة ، فقلت له قل له هذا عمر بن الخطاب ، فأذن لى : أى بعد أن قال له : يارباح استأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وفي كل مرة ينظر رباح إلى المشربة ولايرد له جوابا ، وفي الثالثة رفع له عمر وضي الله عنه صوته فأوماً إليه أن ارق ، قال : فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت غليه القصة ، فلم بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم ، ويأتى أن هذا كان عند اجتماعهن عليه في النفقة لا لأجل معاتبة الله إياه بسبب الحديث الذي أفشته حفصة . ويحتمل أنه لاجتماع الأمرين .

وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فمهما ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) فقال : واحجبا لك يا ابن عباس : هما عائشة وحفصة : أي فإنالله خاطبهما بقوله ( إن تتوبا إلى الله ) أي فهو خير لـكما ( فقلـ صغت قلوبكما ) أي مالتا عما يجب عليكما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته ، ثم استقبل الحديث قال : كنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نسائهم ، فصخبت على " امرأتى فراجعتنى ، فأنكرت أن تراجعني ، فقالت : ولم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي صلىالله عليهوسلم ليراجعنه ، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل ، فأفزعني ذلك منهن ، فدخلت على حفصة ، فقلت لها: أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت : نعم فقلت: قدخبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله بغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي ، لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاتراجعيه فى شيء ، ولا تهجريه ، وسليني مابدا لك ، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يريد عائشة ، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ، فقلت : قد خابت حفصة وخسرت ، قد كنت أظن هذا ، فدخلت على حفصة ، فإذا هي تبكي ، فقلت : ما يُبكيك ؟ ألم أكن حذرتك هذا ؟ أطلقكن الني صلى الله عليه وسلم؟ قالت : لاأدرى ، ها هو معتزل في المشربة : أي الغوفة ، فانه صلى الله عليه وسلم لمــا عاتبه الله سبحانه بسبب الحديث الذي أفشته حفصة على عائشة حلف

لا يدخل على نسائه شهرا ، فصار صلى الله عليه وسلم يتغلى ويتعشى وحده فى تلك المشربة ، فجئت المشربة ، فقلت لغلام أسود : استأذن لعمر ، فلخل الغلام فكلم النبى صلى الله عليه وسلم ثم رجع ، فقال : كلمته وذكرتك له فصمت ، فانصرفت ، ثم غلبنى ما أجد ، فجئت ، فقلت للغلام : استأذن لعمر ، فلخل ثم رجع إلى فقال : ذكرتك له فصمت ، فرجعت ، ثم غلبنى ما أجد ، فجئت الغلام ، ثم قلت : استأذن لعمر ، فلخل ثم رجع إلى " فقال ذكرتك له ، فصمت ، فلم وليت منصرفا إذا الغلام يدعونى ، فقال : قد أذن لك النبى صلى الله عليه وسلم ، فلخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش ، قد أثر الرمال بجنبه ، متكنا على وسادة من أدم حشوها ليف ، فسلمت عليه ثم قلت له : وأنا قائم : يا رسول الله أطلقت نساءك ؟ فرفع بصره إلى " فقال : لا ، فقلت : الله أكبر ، كنا معاشر قريش نغلب النساء فلما قلمنا المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قلت يا رسول الله لو رأيتنى ودخلت على حفصة فقلت له الا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم تبسم .

وفى رواية أن عمر رضى الله عنه لما بلغه أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة حثا على رأسه التراب ، وقال : ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها فنزل جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم من الغد وقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفضه رحمة لعمر .

أى وجاء عن ابن عباس وضى الله عنهما فى مبب اعتراله صلى الله عليه وسلم لنسائه فى المشربة أنه شجر بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين حفصة أمر ، فقال لها : اجعلى بينى وبينك رجلا ، قالت : نعم ، قال : فأبوك إذن ، فأرسلت إلى عمر فجاء ، فلما دخل عليهما قال لها النبى صلى الله عليه وسلم : تـكلمى ، فقالت : بل أنت يارسول الله تـكلم

ولا تقل إلاحقا ، فرفع عمر رضى الله عنه يده فوجأها فى وجهها فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا عليه وسلم لا يقول إلا عليه وسلم لا يقول إلا الحق ، والذى بعثه بالحق لولا مجلسه مارفعت يدى حتى تموتى ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم فصعد إلى الغرفة ، فمكث فيهاشهرا لا يعرف شيئا من نسائه ونزلت آية التخيير . ويقال : لا مانع من اجماع هذا السبب مع ما تقدم .

ويروى أن سبب نزول آية النخيير أن نساءه صلى الله عليه وسلم اجتمعين عليه فسألنه النفقة ولم يـكن عنده شيّ فآلى أن لا يجتمع بهن شهرا وصعد المشربة الحديث .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه ليؤذن لهم، قال فأذن لأبي بكر رضى الله عنه فلدخل، ثم أقبل عمر ماشيا، فأذن له فلدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم حوله نساؤه: أى قد سأله النفقة وهو واجم ساكت لا يتكلم ، فقال عمر رضى الله عنه : لأقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يارسول الله لو رأيت فلانة يعنى زوجته سألتنى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : هن حولى كما ترى يسألننى النفقة ، فقام أبو بكر رضى الله عنه إلى عائشة فوجأ عنقها ، وقام عمر رضى الله عنه إلى حضمة فوجأ عنقها وكل يقول تسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده ثم أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده

وفى رواية أخرى عن عمر رضى الله عنه أنه ذكر أن بعض أصدقائه من الأنصار جاء إليه للا ، فلدق عليه بابه وناداه ، قال عمر : فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ، فقلت : ماذا أجاءت غسان ، لأناكنا حدثنا أن غسان تنفل الخيل لفزونا ، فقال : لا ، بل أمر أعظم من ذلك وأطول ، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ، فقلت : خابت حفصة وخصرت ، كنت أظن هذا كاثنا حتى إذا صليت الصبح شددت على ثباني ودخلت على حفصة وهي تبكى ، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : لا أدرى هو هذا معتزلا في هذه المشربة : أى لأن نساءه صلى الله عليه وسلم لما اجتمعن عليه صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على رضى الله عنه : لأقولن من الكلام شيئا أضحف به الذي صلى الله عليه وسلم ، على الله عليه وسلم ، فدخل الغلام ثم فأتبت غلاما له صلى الله عليه وسلم ،

خرج وقال : قد ذكرتك له فصمت ، فانطلقت حتى أتيت المسجد ، فجلست قليلا ، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام، فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلى"، فقال: قد ذكرتك له فصمت ، فلما كان فى المرة الرابعة وقال لى مثل ذلك وليت مدبرا ، فإذا الغلام يدعونى ، فقال : ادخل ، قد أذن لك، فدخلت ، فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر فى جنبه ، فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ قال : فرفع رأسه إلى وقال : لا ، فقلت : الله أكبر ، ثم قلت : كنا معاشر قريش بمكة نغلب على النساء ، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنه يتعلمن منهن ، فىكلمت فلانة يعنى زوجته فراجعتنى ، فأنـكرت عايها ، فقالت : تنكر أن راجعتك؟ فوالله لقد رأيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ، فقلت : قد خاب من فعل ذلك وخسر ، أتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهبت إلى حفصة فقلت : أتراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : نعم ، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل ، فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ، أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتسألينه شيئا ، وسليني. ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسام منك؟ يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، فتبسم أخرى ، فقلت ، أستأنس يارسول الله؟ قال : نعمِ فجلست وقلت : يا رسول الله قد أثر في جنبك رمل هذا الحصير وفارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله ، فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا وقال : أبى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ، فقلت : أستغفر الله يا رمبول الله ، فلما مضى تسع وعشرون يوما أنزل الله تعالى عليه أن يخير نساءه في قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) الآية ، فنزل ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ، فقالت له : يا رسول الله أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وقد دخلت وقد مضي تسع وعشرون يوما أعددهن ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن الشهر تسع وعشرون . وفى رواية يكون هكذا وهكذا وهكذا ، يشير بأصابع يديه وفى الثالثة حبس إبهامه ، ثم قال صلىالله عليه وسلم : يا عائشة إنى ذاكر لك أمرا : فلاعليك أن لانعجلي . وفي رواية: إنى أعرض عليك أمرا وأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك . قالت : وما هو يا رسول الله فقراً على " (يا أيها النبي قل لأزواجك ) الآية ، قلت : أنى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله الله ورسوله والدار الآخرة . وفى رواية : أفيك يا رسول الله أستشير أبوى " بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت رضى الله تعالى عنها : ثم قلت له لا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت لك ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتها ، إن الله لم يمعنى متعنتا ولكن بعنى معلما ميسرا، ثم فعل بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم مثل مافعلت عائشة رضى الله تعالى عنهن .

ثم زينب بنت خزيمة رضى الله تعالى عنها ، وهى أخت ميمونة لأمها ، كانت تدعى : أى في الجاهلية أم المساكين لرأفتها وإحسانها إليهم أى كما سمى صلى الله عليه وسلم جعفر ابن في الجاهلية أم المساكين لرأفتها وإحسانها إليهم أى كما سمى صلى الله عليه وسلم معهم ، وإحدائه إليهم رضى الله تعالى عنه ، كانت قبله تحت الطفيل بن الحارث ، فطلقها فنزوجها أخوه عبيدة بن الحارث ، فقتل يوم بدر شهيدا ، فخطبها صلى الله عليه وسلم ، فجعلت أمرها إليه فتزوجها صلى الله عليه وسلم وأصدقها النتى عشرة أوقية ونشا ، أى وذلك على رأس أحد وثلاثين شهرامن المجرة قبل أحدبشهر . وفي لفظ أنها كانت تحت عبد الله بن عنها يوم أحد فخلف عليهارسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم . وفي لفظ أنها كانت تحت عبد الله بن جحش ، قتل عنها يوم أحد ، فنزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في المواهب : وهو أصح .

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسه بزينب ، فعمدت أم سليم إلى تمر وسمن وأقط ، فصنعت حيسا فجعلته فى تور ، فقالت : يانس إذهب بهذا إليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقل : بعثت بهذا إليك أى وهى تقرئك السلام ، فقال صلى الله عليه وسلم : ادع لى فلانا وفلانا رجالا سهاهم ، وادع لى من لقيت ، فلعوت من سمى ومن لقيت ، فرجعت ، فإذا البيت غاص بأهله، قيل لأنسى: ما عددهم ؟ قال : كانوا ثليات فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ، ثم جعل يدعو عنده عشرة يأكلون منه ، ويقول لهم : اذكروا الله وليأكل كل رجل مما يليه ، فأكلوا حتى شبعوا كلهم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم لى : يانس ارفع فرفعت ، فا أدرى حين وضعت كانت أكثر أو حين رفعت ، فكنت عنده صلى الله عليه وسلم غاية الشهر وقيل شهران أو ثلاثة ، ثم توفيت وصلى عايها رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، ودفنت بالبقيع ، وقد بلغت ثلاثين سنة أو نحوها . ولم يمت من أزواجه صلى الله عليه وسلم في حيانه إلا هي وخديجة رضي الله تعالى عنهما .

ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد زينب هـذه أم سلمة . واسمها هند . وكانت قبله صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عبد الأسد ابن عمته صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطاب ، وأخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ، وكانت هي وهو أول من هاجر إلى الحبشة على ماتقدم ، فلما ماتأبو سلمةرضي الله تعالى عنه ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلى الله أن يؤجرك فى مصيبتك ويخلفك خيرا ، فقالت : ومن يكن خيرا من أبي سلمة ؟ ولما اعتدت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أرسل صلى الله عليه وسلم يخطبها مع حاطب بن أبى بلتعة رضى الله تعالى عنه ، أى وكان خطبها أبو بكر رضى الله تعالى عنه فأبت، وخطبها عمر فأبت، فلما جاءها حاطب ،قالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، تقول له : إنى امرأة مسنة ، وإنى أم أيتام : أي لأنها رضى الله تعالى عها كان معها أربع بنات : برة وسامة وعمرة ودرة ، وإنى شديدة الغيرة ، فأرسل صلى الله عليه وسلم يقول لها : أما قولك إنى امرأة مسنة فأنا أسن منك ، ولا يعاب على المرأة أن تتزوج أسن منها . وأما قولك : إنى أم أيتام فإن كلهم على الله وعلى رسوله . وآما قولك : إنى شديدة الغيرة فإنى أدعو الله أن يذهب ذلك عنك . أى وفيه أنهم قالوا : يارسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار ؟ قال : إن فيهن غيرة شديدة . وفى لفظ أنها قالت زيادة على ماتقدم : ليس نى ههنا أحد من أوليائى فيزوجني ، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : أما ماذكرت من غيرتك فإنى أدعو الله أذيذهبها عنك . وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم . وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك يكرهني ، فقالت لابنها : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزوجه أى على متاع منه رحى وجفنة وفراش حشوه ليف ، وقيمة ذلك المتاع عشرة دراهم ، وقيل أربعون درهما . قالت : فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدخلني بيت زينب أم المساكين رضي الله تعالى عنها بعد أن ماتت ، فإذا جرة فيها ثبيء من شعير ،وإذا رحى وبرمة وقدر وكعب : أى ظرف الأدم ، فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته فى البرمة ، وأخذت الكعب فأدمته ، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أهله ليلة عرسه . ومانت أم سلمة رضى الله تعالى عنها فى ولاية يزيد بن معاوية ، وكان عمرها أربعا وثمانين سنة ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة رضى الله تعالى عنه،وقيل سعيد بن زيد وغلط قائله .

وذكر بعضهم أن ترويج ولدها لها رضى الله تعالى عنهما إنماكان بالعصوبة لأنه كان ابن ابن عمها .

ثم تروج صلى الله عليه وسلم بعد أم سلمة رضى الله تعالى عنها زينب بنت جحض رضى الله تعالى عنها ، وكان اسمها برة ، فسهاها صلى الله عليه وسلم زينب : أى خشى أن يقال خرج من عند برة ، وهى بنت محمته صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب وكانت قبله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب وكانت انقضت عدتها زوجه الله إياها ، أى لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة يخطبها انقضت عدتها زوجه الله إياها ، أى لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة يخطبها له صلى الله عليه وسلم ، قال زيد : فذهبت إليها فجعلت ظهرى إلى الباب فقلت : يازينب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك ، فقالت : ماكنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربى عز وجل ، فأزل الله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) فلخل عليها ربى عز وجل ، فأزل الله تعليه وسلم بغير إذن ، فكانت رضى الله تعالى عنها تفتخر بذلك عليه نسائه صلى الله عليه وسلم وتقول : إن الله أنكحنى إياه من فوق سبع سموات ، وهذا يرد ما قبل إن أحدا بن جحض زوجها منه صلى الله عليه وسلم .

قال فى النور : ويمكن تأويل تزويج أخيها إياها ·

أى وقد ذكر مقاتل رحمه الله أن زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما لما أراد أن يتزوج زينب جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اخطب على ، قال له: من؟ قال: زينب بنت جحش ، قال: لا أراها تفعل ، إنها أكرم من ذلك نفسا ، فقال: يا رسول إذا كلمتها أنت وقلت زيد أكرم الناس على قعلت ، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها امرأة لسناء ، فذهب زيد رضى الله تعالى عنه إلى على كرم الله وجهه ، فحمله على أن يكلم له النبى صلى الله عليه وسلم فكلمه ، فقال أن على قار سلم فكلمه ، فقال أن عاعلى إلى أهلها فتكلمهم ، فقعل ، ثم عاه يخبره بكراهتها وكراهة أخيها لذلك و مرسلك يا على إلى أهلها فتكلمهم ، فقعل ، ثم عاه يخبره بكراهتها وكراهة تخيها لذلك ، فأرسل إليهم النبى صلى الله عليه وسلم يقول : قد رضيته لكم ، وأقضى أن تنكحوه ، فأنكحوه ، وساق لحم ، وأقضى أن

وخمسين مدا من الطعام وعشرة أمداد من النمر أعطاه ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأولم عليها ، وأطعم المساكين خبرا ولح ا : أى وتزوجها صلى الله عليه وسلم ملال ذى القعدة سنة أربع من الهجرة على الصحيح وهى بنت خمس وثلاثين سنة ، وقيل زلت فى ذلك اليوم آية الحجاب ، فإنه صلى الله عليه وسلم لما دعا القوم وطعموا تهيأ صلى الله عليه وسلم للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس فلم يدخل ، فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى ) الآية وتكلم فى ذلك المنافقون وقالوا : محمد حرم نساء الأولاد ، وقد تزوج امرأة ابنه أى لأن زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد: أى لأنه صلى الله عليه وسلم كان تبناه كما تقدم ،، فأنزل الله تعالى (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم) وأنزل (أدعوهم لآبائهم) فن حينئذ كان يقال له رضى الله تعالى عنه زيد بن حارثة كا نقدم .

وهى أول نسائه صلى الله عليه وسلم لحوقا به . مانت رضى الله تعالى عنها بالمدينة سنة عشرين ، ودفنت بالبقيع ولها من العمر ثلاث وخسون سنة . وصلى عليها عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه أرسل إلى زينب وضى الله تعالى عنها بالذى لها من العطاء ، فسترته بثوب ، وأمرت بتفرقته ، فكان خسة وثمانين درِهما ، ثم قالت : اللهم لا تدركني عاما لعمر بعد علمي هذا فانت .

. وهي أول من جعل على نعشها قبة ، أي بعد فاطمة رضى الله تعالى عنها ، فلا يخالف ماسبق نما ظاهره أنه فعل لها ذلك .

وفى كلام بعضهم أن زينب هذه أول من حمل على نعش ، وقيل أول من حمل على نعش الله تعالى عنها أول من حمل على نعش فاطمة رضى الله تعالى عنها ، وكانت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول فى حقها : هى التي كانت تساوينى فى المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما رأيت امرأة قط خيرا فى الدين وأتقى لله وأصدق فى حديث وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب رضى الله تعالى عنها .

وقال صلى الله عليه وسلم فى حقها: إنها لأواهة ، فقال رجل: يارسول الله ماالأواه؟ قال : الخاشع المتضرع . وهى أول نسائه صلى الله عليه وسلم لحوقا به كما تقدم . وقال له صلى الله عليه وسلم بعض نسائه : أينا أسرع بك لحوقا؟ قال : أطولكن يدا ، فأخذن قصبة يذرعنها ، وفى لفظ عن عائشة رضى الله تعالى عنها : فىكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا فى الجدار نتطاول ، فىكانت صودة رضى الله تعالى عنها ، أى وكانت امرأة قصيرة علموا أن المراد بطول اليد الصدقة ، لأنهاكانت تعمل وتتصدفى لا الجارحة وما فى البخارى من أنها سودة ؛ قال ابن الجوزى : غلط من بعض ألرواة .

والعجب من البخارى رحمه الله كيف لم ينبه عليه ولا علم بفساد ذلك الخطأ، فإنه قال: لحوق سودة به صلى الله عليه وسلم من أعلام النبو ق وكل ذلك وهم، وإنما هى زينب فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء . وجمع الطببى رحمه الله بأنه يمكن أن يقال إن سودة رضى الله تعالى عنها أو ل نسائه صلى الله عليه وسلم موتا التى اجتمعن عند موته ، وكانت فرينب رضى الله تعالى عنها غائبة .

وفيه أن فى رواية أن نساء النبى صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده لم يغادر منهن واحدة أى فقد قال أى فقد قال أى فقد قال له بعضهن . وفى لفظ قبل له : أينا أمرع لحوقا بك يارسول الله ؟ وقد قال الإمام النووى : أجمع أهل السير على أن زينب رضى الله تعالى عنها أو ّل من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده .

ثم جويرية رضى الله تعالى عنها بنت الحارث من بنى المصطلق. سبيت فى غزوة بنى المصطلق ، ووقعت فى سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها على تسع أواق ، فأدى عليه المصلاة والسلام عنها ذلك وتروجها .

وقيل جاء أبوها فافتداها ، ثم نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم .وقيل إنها كانت بملك النمين فأعتقها صلى الله عليه وسلم وتروّجها ، وكان اسمها برة فسهاها رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسافع بن صفوان ، وتقدم عن عائشة رضى الله تعالى عها أنها قالت كانت جو يرية عليها ملاحة وحلاوة ، لايكاد براها أحد إلا وقعت بنفسه . وكانت بنت عشر بن صنة . أى وتوفيت في المدينة سنة ست وخمسين ، وصلى عليها مروان بن الحكم ، وهو والى المدينة يومئذ ، وقد بلغت سبعين سنة ، وقيل خسا وسنين سنة .

ثم ربحانة بنت يزيد من بنى النضير . وقيل من بنى قريظة ، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل من بنى قريظة ، يقال له الحسكم . قال الحافظ الدمياطى رحمه الله : ولذلك بنسبها بعض الرواة إلى بنى قريظة ، وكانت حميلة وسيمة ، وقعت فى سبى بنى قريظة ، فكانت صبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإسلام ودينها ، فاختارت الإسلام ، فأعتقها وتروّجها ، وأصدقها اثنتى عشرة أوقية ونشا ، وقيل كانت موطوءة له صلى الله عليه وسلم بملك الهـــين .

أى فقد ذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يعتقها ويتز وجها ،وبين أن تكون فى ملكه ، وعليه فتكون من السرارى لا من الزوجات ،

قال الحافظ الدمياطي : والأوّل ، أي أنها زوجة أثبت عند أهل العلم . وقال العراق إن الثانى : أي كونها سرية أضبدا . ودخل بها صلى الله عليه وسلم بعد أن حاضت حيضة أي وذلك في بيت أمّ المنذر سدى بنت قيس النجارية سنة ست من الهجرة ، وغارت عليه صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة فطلقها فأكثرت البكاء ، فراجعها صلى الله عليه وسلم ، وهذا مؤيد للقول بأنها كانت زوجة .

قيل ماتت مرجعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ودفنها بالبقيع .

ثم أم حبيبة رضى الله عنها ، وهى رملة بنت أبى سفيان بن حرب رضى الله تعالى عنهما وهى بنت عمة عثمان بن عفان . هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، فولدت له حبيبة وبها كانت تسكنى ، وهى ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت في حجره رضى الله تعالى عنها ، وتنصر عبيد الله بن جحش هناك وثبتت هى على الإسلام رضى الله تعالى عنها .

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي رحمه الله فزو جه الله عليه وسلم إياها ، وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار ، أى والذي تولى عقد النكاح خالد بن سعيد بن العاصى على الأصح وكلته في ذلك ، وهو ابن عم أبها .

وقيل الذي تولى عقد النكاح عَبان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، وقيل كان الصداق أربعة آلاف درهم ، وجهزها النجاشي من عنده ، وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة في سنة سبع . وقيل زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وعليه يحمل مافي كلام العامرى أن النبى صلى الله عليه وسلم جدد نكاح أم حبيبة رضى الله تعالى عنها بنت أبى سفيان رضى الله تعالى عنه تطييبا لخاطره .

ثم صفية رضى الله تعالى عنها بنت جي بن أخطب سيد بنى النصر ، قتل مع بنى قريظة كا تقدم . وكانت عند سلام بن مشكم ، ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق ، وقتل عنها يوم خبر ، وتقاممت قصة قتاء فى خبر ، ولم تلد لأحد منهما ، واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها ونزوجها ، وجعل عنقها صداقها ، لأنه لما جمع سبى خبر جاءه دحية الكلبي رضى الله تعالى عنه . فقال : يارسول الله أعطني جارية من السبى فقال : اذهب فخذ جارية ، فأخذ صفية رضى الله تعالى عنها . فقيل : يارسول الله إنها سيدة بنى قريظة والنفسر لاتصلح إلا لك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ جارية من السبى غيرها ، فحجها وجهزتها له أم سلم رضى الله تعالى عنها ، وأهدتها له من الليل من المنا عرها لم يبلغ سبع عشرة سنة ، فأولم صلى الله عليه وسلم علها بتمر وسويق .

وفى لفظ : لما أصبح صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده شيء فليجيء به ، فبسط نطعا ، فجعل الرجل يأتى بالأقط ، وجعل الرجل يأتى بالتمر ، وجعل الرجل يأتى بالسمن، فحاسوا حيسا ، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعن أنس قال : كانت صفية عاقلة فاضلة ، ودخل علمها صلى الله عليه وسلم يوما وهى تبكى . فقال لها فى ذلك ؟ فقالت قد بلغنى أن عائشة وحفصة ينالان منى ، ويقولان : كيم خير من صفية ، نحن بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولى لهن : كيف تسكن خيرا منى ، وأبى هرون ، وعمى موسى عليما الصلاة والسلام ، وزوجى محمد صلى الله عليه وسلم : أى فهى بنت نبى وزوج نبى ، ورأى رسول الله عليه وسلم أثرا فى وجهها ، فسألها عن ذلك . فقالت : رأت كأن القمر وقع فى حجرى ، فذكرت ذلك لأبى . وتقدم فى رواية أنها ذكرت ذلك لزوجها كنانة ، فضرب وجهى ضربة أثرت فى هذا الأثر ، وقال : إنك لتمدين عنقك إلى أن تكونى عند ملك العرب .

ولا مانع من تعدد الواقعة . فقد قال فى النور : لعلهما فعلا بها ذلك ، وتقدم فى رواية أنها رأت الشمس وقعت على صدرها، وتقدم أنه يجوز تعدد الرؤيا ، أو أنها رأت الشمس والقمر فى وقت واحد . وفى زمن خلافة عمر رضى الله عنه أتت جارية لها إلى عمر رضى الله عنه ، فقالت : يأأمير المؤمنين إن صفية تحب السبت وتصل اليهود ، فسألها عمر رضى الله عنه ، فقالت : أما السبت فإنى لا أحبه منذ أبدانى الله به الجمعة : وأما اليهود ، فإن لى فيهم رحما ، فأنا أصلها ، ثم قالت للجارية : ماحملك على ماصنعت ؟ قالت : الشيطان ، قالت : اذهبى فأنت حرة .

قال الحافظ الدمياطى رحمه الله: ماتت فى رمضان سنة خمسين . وقيل سنة اثنتين وخمسين ودفنت بالبقيع : وخلفت ماقيمته ماثة ألف درهم من أرض وعرض . وأوصت لابن أختها بثلها وكان يهوديا .

وذكر الرافعي رحمه الله عن إمامنا الشافعي رضى الله عنه أنها أوصت لأخيها ، وكان يهوديا بثلاثين ألفا ، أى وهذا لايعارض ماذكر لأنه يجوز أن يكون من روى عنه إمامنا لم يعتبر مآزاد على الثلاثين الذي هو تتمة الثلث ، وهو ثلاثة وثلث ، لأن ثلث الماثة ثلاثة وثلاثون وثلث ، أو أن القائل أوصت بثلها تجوز وأطلق على الثلاثين ثلثاً .

ثم ميمونة رضى الله عنها بنت الحارث ، وكان اسمها برة فسهاها صلى الله عليه وسلم ميمونة ، زوّجها له صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضى الله عنه ، وهى خالة ابنه عبدالله ابن عباس ، وأختها أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس وزينب بنت خزيمة أم المؤمنين، وخالة خالد بن الوليد رضى الله عنه . وكانت فى الجاهلية عند مسعود بن عمرو ففارقها ، فخلف عليها أبورهم فتوفى عنها فتروجها صلى الله عليه وسلم وهو عمرم،أى كما عليه جمهور علماء المدينة فى عمرة القضاء .

وفى الهدى : يشبه أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم خلافا لابن عباس ووهمه فى ذلك ، قال : لأن السفير بينهما فى النكاح وهو أبو رافع أعلم بانقصة وهو رجل بالغ ، وابن عباس كان سنه نحو عشر سنين : قال : ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم ، وكان ذلك سنة سبع .

وأقام صلى اللّمتعليه وسلم بمكة ثلاثا وبنى بها بسرف بعد أن أحل علىماتقدم : وماتت سنة لمحــــدى وخمسين على الأصح وبلغت ثمانين سنة ، ودفنت بسرف الذى هو محل المدخول بها .

والحاصل أن جملة من خطبه صلى الله عليه وسلم من النساء ثلاثون امرأة منهن من لم

يعقدعليه ومنهن من عقد عليه ، وهـذا القسم أيضا منه من دخـل به ومنه من لم يدخل به .

وفى لفظ : جملة من عقد عليه ثلاث وعشرون امرأة ، والذى دخــل به منهن اثنتا عشرة .

فمن غير المدخول بها غزية ، وهي أم شريك العامرية ، وهـذه قبل دخوله بها طلقها ولم يراجعها . وهناك أم شريك السلمية أخرى، وهي خولة أو خويلة ولم يدخل بها . وهناك أم شريك ثالثة وهي الغفارية . وأم شريك رابعة وهي الأنصارية .

واختلف فى الواهبة نفسها ، فقيل ميمونة ، وقيل أم شريك غزية ، وقيل أم شريك خولة التى لم يدخل بها .

ورجع القول الثانى الحصنى حيث اقتصر عليه فى كتاب المؤمنات ، فقال : ومنهن أم شريك ، واسمها غزية ، وهى التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسنم فلم يقبلها على ما قاله الاكثرون ، فلم تنزوج حتى مات عليه الصلاة والسلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما : وقع فى قلب أم شريك الإسلام وهى بمكة فأسلمت ، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرآ فندعوهن للإسلام وترغبهن فيه حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها ، وقالوا لولا قومك فعالمنا بك وفعلنا ، ولكنا نسيرك إليهم، قالت : فحملونى على بعير ليس تحتى شيء ثم تركونى ثلاثا لايطعمونى ولا يسقونى ، وكانوا إذا نزلوا منزلا أوقفونى فى الشمس فتناولته ، فإذا هو دلو من ماء ، فشربت قليلا ثم نزع منى ورفع ، ثم عاد فتناولته فشربت منه متى رويت ثم أفضت سائره على جسلى وثيابى ، فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء على ثبابى فقالوا : انحلت فأخذت سقاءنا فشربت منه ، فقلت : لا واقد ، ولكنه كان من الأمر كذا وكذا، فقالوا : ائم كنت صادقة لدينك غير من ديننا ، فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوها فأسلموها عند ذلك ، وأقبلت خير من ديننا ، فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوها فأسلموها عند ذلك ، وأقبلت غلي صلى الله عليه وسلم ، فوهبت نفسها له بغير مهر فقبلها ودخل عليها .

قال : وفى ذلك أن من صـدق فى حسن الاعتباد على الله وقطع طمعه عما سواه جاءته الفتوحات من الغيب ، هذا كلامه .

وقد كان صلى الله عليه وسلم أرجأ من سائه خسا : سودة وصفية وجويرية وأمحبيبة

وميمونة ؛ وآوى إليه أربعا : عائشة وزينب وأم سلمة وحفصة ، وهؤلاء التسعة مات عنهن صلى الله عليه وسلم : وقد نظمهن بعضهم فقال :

توفى رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رسلة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب

ومن جملة اللاتى لم يدخل به النبى صلى اللهعليه وسلم التى ماتت من الفرح ، لما علمت أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهى عز أخت دحية الـكلبى رضى الله تعالى عنهما التى ماتت قبل دخوله بها .

ومن حملتهن سودة القرشية التي خطبها صلى الله عليه وسلم فاعتذرت ببنيها ، وكانوا خسة ، وقيل ستة ، فقال لها خبراً .

ومن جملتهن التى تعوذت منه صلى الله عليه وسلم ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال لها : لقد عذت بعظيم ، وفى الفظ : عائد الله عنه الله الله عائد الله عنه الله عائد الله عا

وفى كلام بعضهم أن نساء النبى صلى الله عليه وسلم خفن أن تغلبهن عليه لجالها ، فقان لها : إنه صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا دنا منك أن تقولى له أعوذ بالله منك ، فاما دنا منها قالت : أعوذ بالله منك . وفى رواية : قلن لها : إن أردت أن تحظى عنده فتعو ذى بالله منه فلما دخل عليها قالت له : أعوذ بالله منك ، فصرف صلى الله عليه وسلم وجهه عنها وقال ماتقدم وطلقها ، وأمر أسامة رضى الله تعالى عنه فتعها بثلاثة أثواب .

وفى لفظ أتى أبو أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية : أى أسماء بنت النعان بن أبي الجون الكندية ، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقالت تعال أنت . وفى رواية فقال : هبى نفسك ، فقالت : تهب الملكة نفسها للسوقة ، فأهوى صلى الله عليه وسلم بيده إليها لنسكت ، فقالث : أعوذ بالله منك ، قال : عذت بمعاذ ، فخرج فقال : يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهمها ، وهذا هو المشهور .

وروى هذا الحبر عن أسيد بن أبى أسيد قال : « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمى امرأة يتزوجها من بلجون : أى من بنى الجون ، فجنت بها ، فأنزلتها بالشعب فى أجم ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات : يارسول الله جئتك بأهلك ، فأتاها صلى الله عليه وسلم ، فأهوى إليها ليقبلها فقالت : أعوذ بالله منك؛ الحديث .

ومن جملتهن التي اختارت الدنيا . وقيل التي كانت تلتقط البعر هي المستعيذة منه .

ومن جملتهن قنيلة بضم القاف وفتح التاء المثناة فوق ، بنت قيس أخت الأشعث ابن قيس الكندى ، زوجه إياها أخوها وهي بحضرموت ، ومات صلى الله عليه وسلم قبل قدومها عليه، وأوصى صلى الله عليه وسلم بأن تغير ، فإن شاءت ضربعليها الحجاب وكانت من أمهات المؤمنين ، وإن شاءت الفراق فتنكح من شاءت فاختارت الفراق ، فتزوجها عكرمة بن أبى جهل رضى الله تعالى عنه محضرموت ، فيلغ ذلك أبا بكر رضى الله تعالى عنه قال : هممت أن أحرق عليها بيتها ، فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : ماهي من أمهات المؤمنين ، مادخل بها صلى الله عليه وسلم ولاضرب عليها الحجاب ، وقال صلى الله عليه وسلم : «ماتروجت شيئا من نبانى إلا بوحى جاءنى صلى الله عليه وسلم أن عنها تروجها قبل زول الوحى .

أى وقد ألف فى أزواجه صلى الله عليه وسام الحافظ الدمياطى جزءا فليطلب ، وكذا: ألف فيهن الشمس الشامى :

وأما سراديه صلى الله عليه وسلم فأربع : مارية القبطية أم ولده سيدنا إبراهيم ،وريحانة على ماتقدم، وجارية وهبتها له صلى الله عايه وسلم زينب بنتجحش رضى الله تعالى عنها، أخرى اسمها زليخة القرظية .

### پاپ ذکر المتشاهیرمن خدمه صلی الله علیه وسلم من الاحرار

فمن الرجال أنس بن مالك الأنصارى رضى اقد تعالى عنه ، كان من أخص خدامه صلى الله عليه وسلم . . . . . . . . . . . . . . . . . كان من أخص خدامه صلى الله عليه وسلم عشر سنين كما تقدم. فعن أنس رضى الله تعالى عنه و لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخد أبو طلحة يعنى زوج أمه بيدى فانطلق بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال : يارسول الله

إن أنسا غلام كيس فليخدمك ، فخدمته صلى الله عليه وسلم فى السفر والحضر » وتقدم فى بعض الروايات أن ابتداء خدمته له صلى الله عليه وسلم كان عند خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، ومات وقد جاوز المائة .

وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ، كان صاحب سواكه ونعله صلى الله عليه وسلم ، إذا قام صلى الله عليه وسلم ألبسه إياهما ، فإذا جاس جعلهما فى ذراعيه حتى يقوم . وكان رضى الله تعالى عنه يمشى بالعصا أمامه صلى الله عليهوسلم حتى يدخل الحجرة.

أى ومعيقيب الرومى رضى الله تعالى عنه ، كان صاحب خاتمه صلى الله عليه وسلم : وعقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه ، كان صاحب بغلته صلى اللهعليه وسلم ،

يقودها فى الأسفار ، وكان عالما بكتاب الله عز وجـــل وبالفرائض ، فصيحا ، شاعرا مفهما . ويأتى أنه ولى مصر لمعاوية رضى الله تعالى عنهما وتوفى بها ، وصرف عنها يمسلمة بن مخلد رضى الله تعالى عنه .

وأسقع بن شريك ، صاحب راحلته صلى الله عليه وسلم . كان رضى الله تعالى عنه يرحل ناقته صلى الله عليه وسلم ها له ذات يوم: ياأسقع ، قم فارحل ، فقال : يارسول الله أصابتنى جنابة ولاماء ، فسكت صلى الله عليه وسلم ، قم فارحل ، فقال : يارسول الله أصابتنى جنابة ولاماء ، فسكت صلى الله عليه وسلم ، قم ياأسقع فتيمم ، فأرانى التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، فقمت وتيممت ثم رحات له صلى الله عليه وسلم ، ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى مر بماء ، فقال لى : يا أسقع أمس هذا جلدك . وتقدم أن سبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة رضى الله تعالى عنها في بعض الغزوات .

وبلال مؤذنه صلى الله عليه وسلم . وكان رضى الله تعالى عنه على نفقاته ، وهو مولى أبى بكر رضى الله تعالى عنه ، أى لأنه الذى اشتزاه وهو يعذب فى الله وأعتقه كما تقدم . ومن النساء أمة الله بنت رزبنة ، وخولة ، ومارية أم الرباب ، ومارية وجلدة المثنى ابن صالح ، وقيل التى قبلها .

## ياب ذكر المشاهير من مواليه صلى الله عليه وسلم الذين أعتقهم

فن الرجال زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما ، كما تقدم أن خديجة رضى الله تعالى عنها وهبته له صلى الله عليه وسلم . وكان يقال له ابن محمد ، فلما نزل ( ادعوهـــم لآبائهم ) أى وقوله تعالى ( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ) الآية قيل له زيد بن حارثة كما تقدم . وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة وأخو أسامة لأمه أيمن ابن أم أيمن بركة الحيشية رضى الله تعلى عنهم .

وأبو رافع كان قبطيا ، وكان للعباس رضى الله تعالى عنهما فوهبه للنبى صلى الله عليه وسلم . ولما أسلم العباس وبشر أبو رافع رضى الله تعالى عنه النبى صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه .

وشقران كان حبشيا ، وقيل فارسيا ، وكان لعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه ، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم .

وثوبان. وأنجشة ، اشتراه صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وأعتقه . وكان رضى الله تعالى عنه يحدو بالنساء ، قال له صلى الله عليه وسلم وقد حدا بهن : رويدا رويدا يا أنجشة ، رفقا بالقوارير ، يعنى النساء، لأن الحداء إذا سمعته الإبل أسرعت في المشى فتزعج الراكب والنساء يضعفن من شدة الحركة ، وشبههن صلى الله عليه وسلم فيضعفهن بالقوارير وهي الأواني من الزجاج .

ورباح كان أسود ويسار كان نوبيا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى قتله العرنيون . وقد تقدم أن هذا غير يسار الذى كان دليلا لسرية غالب بن عبد الله اللبئى إلى الميفعة .

وسفينة وكان أسود ، وكان لأم سلمة رضى الله تعالى عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم فأعتقته ، واشترطت عليه أن بحدم رسه ل الله صلى الله عليه وسلم ماعاش . وكان اسمه بهران . وقيل رومان .وقيل غير ذلك، وإنما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنه حمل أمتعة للصحابة رضى الله تعالى عنهم ثقلت عليهم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجمل فإنما أنت سفينة ، قال رضى الله تعالى عنه : فلو حملت يومثذ وقر بعير أو بعيرين إلى أن عدّ سبعة ماثقل على ". وقيل لأنه انكسرت به السفينة فى البحر فركب لموحا من ألواحها فنجا .

وذكر أن البحرألقاء على أجمة سبع فأقبل نحوه ، فقال له : أبا الحارث أنامولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء إلى وضربنى بمنكبيه ثم مشى أمامى حتى أقامنى على الطريق ثم همهم وضربنى بذنبه فرأيت أنه يودعنى . وقيل إنما وقع له ذلك لما أضل الجيش الذى كان فيه بأرض الروم .

وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ، أى لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذى أدى عنه نجوم كتابته ، وفى كونه كان رقيقا مانقدم .

أى والخصى الذى أهداه له المقوقس الذى هو مابور المتقدم ذكره . وآخر يقال له سندر .

وفى كلام بعضهم أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه أربعين رقية . ومن النساء أم أيمن وأميمة وسيرين التى أهديت له صلىالله عليه وسلم مع مارية، أى وتقدم أنها أختها .

وذكر بعضهم أن سيرين هذه وهبها رسول الله صلى الذ، عليه وسلم لحسان بن ثابت رضى الله تعالى عند . وتقدم أن المقوقس أهدى معهما قنسر وأنها أخت مارية وسيرين فهن الثلاث أخوات ؛ وتقدم أنه أهدى إليه صلى المه عليه وسلم رابعة .

## باسب ذكر المشاهير من كتابه صلى الله عليه وسلم

فقد ذكر بعضهم أنكتابه صلى الله عليه وسلم كانوا ستة وعشرين كاتبا على ماثبت على جماعة من ثقات العلماء .

وقى السيرة للعراقى أنهم كانوا اثنين وأربعين ، منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح العمارى . وهو أول من كتب له صلى الله عليه وسلم من قريش بمكة ثم ارتد وصار يقول كنت أصر ف محمدا حيث أربد ، كان يملى على عزيز حكيم ، فأقول أو عليم حكيم ، فيقول : نعم ، كل صواب . وفى لفظ : كان يقول اكتب كذا ، فأقول أكتب كذا ؟ فيقول اكتب كذا ، ما تعيف شئت ، ونزل فيه ( فن أظلم ممن الحرى على الله كذبا ) .

أى ثم لماكان يوم الفتح ، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتله فر إلى عبان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، لأنه كان أخاه من الرضاعة ، أرضعت أمه عبان فغيبه عبان رضى الله تعالى عنه ثم جاء به بعدما اطمأن الناس، واستأمن له رسول الله عليه وسلم فصمت الهرسول الله عليه وسلم طويلا ثم قال نعم ، فلما انصرف عبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله : ماصمت عنه إلا لنقة اوه إلى آخر مانقدم . ثم أسلم وحسن إسلامه ، ودعا الله تعلى أن يختم عمره بالصلاة ، فحات ساجدا في صلاة الضبح ، وقيل بعد التسليمة الأولى ،

وأبو بكر ، وعمر ، وعمّان ، وعلى ، وعامر بن فهيرة رضى الله تعالى عنهم . أى وعبد الله بن الأرقم ، وكان يكتب الرسائل للملوك وغيرهم ، قال عمر فى حقه : مارأيت أخشى لله منه .

وأبى بن كعب رضى الله تعالى عنه ، وهو أول من كتب له صلى الله عليه وسلم من الأنصار بالمدينة ، كان فى أغلب أحواله يكتب الوحى ، وهو أخد الفقهاء الذين كانوا يكتبون فى عهده عليه الصلاة والسلام .

وثابت بن قيس بن شماس ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية بن أبى مسفيان أى وأخوه يزيد :

قال بعضهم : كان معاوية وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما ملازمين للـكتابة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوحى وغيره ، لاعمل لهما غير ذلك .

قال زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم بالسريانية ،قال : إنى لا آمن يهود على كتابى ، فما مر بى نصف شهر حتى تعلمت وحذقت فيه فكنت أكتب له صلى الله عليه وسلم إليهم وأقرأ له كتبهم .

والمغيرة بن شعبة ، والزبير بن العوام ، وخالد بن الوليد ، والعلاء بن الحضرمى ، وعمرو بن العاصى ، وعبد الله بن رواحة ، أى ومحمد بن مسلمة ، وعبد الله بن عبد الله !بن أنّ ابن سلول :

## باب يذكر فيه حر اسه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه قوله تعالى (والله يعصمك من الناس)

سعد بن معاذ حرسه صلى الله عليه وسلم ليلة يوم بدر : أى الليلة التى صبيحتها ذلك اليوم. وفى ذلك اليوم لم يحرسه صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه شاهرا سيفه حين نام بالعريش .

وفى كلام بعضهم أن سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه كان مع أبى بكر رضى الله عنه فى العريش يحرسانه صلى الله عايم وسلم فى بدر .

ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه حرسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد ؟

والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه حرسه صلى الله عليه وسلم يوم الحندق .

والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حرسه يوم الحديبية .

وأبو أيوب الأنصارى رضى الله تعالى عنه حرسه صلى الله عليه وسلم ليلة بنى بصفية يبعض طرق خيىر .

وبلال وسعّد بن أبى وقاص وذكران بن عبدقيس رضى لله عنهم حرسوه صلى الله عليه وسلم بوادى القرى .

أى وحرسه صلى الله عليه وسلم ابن أبى مرثدالغنوى فى الليلة التى كانت فى صبيحتها وقعة حنين حيث قال صلى الله عليه وسلم « ألا رجل يحرسنا الليلة ؟ فقال : أنا يارسول الله فدعا له صلى الله عليه وسلم ، وبعد نزول الآية وهى ( والله يعصمك من الناس ) توك الحرس».

# اسب يذكر فيه من ولى السوق فى زهنه صلى الله عليه وسلم

وتصدق هذه الولاية الآن بالحسبة ومتوليها بالمحتسب . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل سعد من سعيد بن العاصى بعد الفتح على سوق مكة . واستعمل عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه على سوق المدينة :

# إب يذكر فيه من كان يضحكه صلى الله عليه وسلم

مهم نعيان . كان صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى نعيان لا يبالك نفسه أن يضمحك لأنه كان مزاحا ، وتقدم عنه . ويأتى أيضا ماوقع بينه وبين سليط أو سويط .

ومنهم الذي كان يحده في الخمر ، واسمه عبد الله ، ويلقب بالخمار .

# ياب يذكر فيه أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم

منهم عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه . كان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه .

وكذا أبو أسد بن أسيد الساعدى ، كان أمينه صلى الله عليه وسلم على نسائه . وهو آخر من مات من أهل بدر رضى الله تعالى عنهم . وكان ممن أبصر الملائكة يوم بلدر وكف بصره .

وبلال المؤذن رضى الله تعالى عنه ، كان أمينه صلى الله عليه وسلم على نفقانه . ومعيقيب ، كان أمينه صلى الله عليه وسلم على خاتمه الشريف .

### باب يذكر فيه شعراؤه صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بناضلون عنه بشعرهم ويهجون كفار قريش

حسان بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة ،وكغب بن مالك رضى الله تعالى عنهم أجمعين .

# ا بين يد كو فيه من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم

وهم على كرم الله وجهه ، والزبير ، والمقداد ، ومحمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنهم ، وعاصم بن ثابت ، أى والضحاك بن سفيان رضى الله تعالى عنه .

ولعل المراد من كان يتكرر منه ذلك ، فلا ينافى ماتقدم فى قصة الحارث بن سويد أنه قال لعويمر بن ساعدة رضى الله تعالى عنه اضرب عنقه .

## باب يذكر فيه مؤذنوه صلى الله عليه وسلم

وهم بلال ، وابن أم مكنوم رضى الله تعالى عنهما بالمدينة ، وسعد القرظ مولى عمار ابن ياسر رضى الله تعالى عنهما بقباء ، وقبل له القرظ لاتجاره فيه . ومن قال القرظى فقد أخطأ ، وأبو محذورة رضى الله تعالى عنه بمكة : أى وأذن بين يديه صلى الله عليه وسلم زياد بن الحارث الصدائى كما تقدم :

وقد يقال: مراد الأصل من تـكرر أذانه ، فلا برد هذا ، وكذا لايرد عبدالعزيز بن الأصم فإنه أذن أيضا بين يديه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة .

# ياب يذكر فيه العشرة المبشرون بالجنة رضى الله تعالى عنهم

وهم الحلفاء الأربعة : أبو بكر ، وعمر ، وعبان ، وعلى ، وطلحة ، والزبير ،وسعد غين أبى وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة عامر بن الجراح حرضي الله تعالى عنهم أجمعين ، وقد نظم ذلك بعضهم في بيت ، فقال :

> لقد بشرت بعـد النبي محمد بجنة عـــدن زمرة سعداء سعيد وسعد والزبير وعامر وطاحة والزهرى والخلفاء

أى وربما أسقط بعضهم أبا عبيدة عامر بن الجراح ؛ وذكر بدله عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ، وهو غريب جدا .

# بابب يذكر فيه حواريوه صلى الله عليه وسلم

بالحاء المهملة: أى أنصاره الذين اشتهروا بهذا الوصف، وهم الحلفاء الأربعة ، وحمزة وجعفر ، وأبو عبيدة ، وعمان بن مظعون، وعبدالرحن بن عوف ، وسعدينأبي وقاص؛ وطلحة والزبير ، وهو أكثرهم شهرة بهذا الوصف بل هو المراد عند إطلاق حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

## بابب يذكر فيه سلاحه صلى الله عليه وسام

كان له صلى الله عليه وسلم من السيوف تسعة . ومن الدروع سبعة . ومن القسى ستة . ومن القسى ستة . ومن الأثراس ثلاثة . ومن الرماح اثنان . ومن الحراب ثلاثة . ومن الخوداثنان : فأما السيوف : فسيف يقال له مأثور بهمزة ساكنة ثم ثاء مثلثة . ورثه صلى الله عليه وسلم من أبيه ، وقدم به المدينة ، أى ويقال : إنه من عمل الجن : وسيف يقال له العضب أى القاطع، أرسل به إليه سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه عند توجهه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، كان للعاص بن واثل قتل يوم بدر كافرا ، وكانت قائمته وقبيعته ، عليه وسلم يوم بدر ، كان للعاص بن واثل قتل يوم بدر كافرا ، وكانت قائمته وقبيعته ، بفتح القاف وكسر الموحدة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة ، وحلقته بإسكان اللام وفتحها ، وعلاقته بكسر العين، فضة ، وكان لايفارقه صلى الله عليه وسلم في حرب عن الحروب . ويقال إن أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكمبة . وسيف يقال له الصمصامة بفتح الصاد المهملة وإسكان الميم ، كان مشهورا عند العرب ، وهو سيف عرو ابن معد يكرب . أهداه صلى الله عليه وسلم على الين . وسيف يقال له القلعي بفتح اللام ، نسبة إلى برج القلعة : موضع بالبادية . وسيف يقال له الحيف بفتح الحاء المهملة ثم مثناة تحت ساكنة : وهو الموت ، بالبادية من سلاح بني قينقاع مثلث النون . وسيف يقال له الرسوب بفتح الراء وضم وهذه الثلاثة من سلاح بني قينقاع مثلث النون . وسيف يقال له الرسوب بفتح الراء وضم وهذه الثلاثة من سلاح بني قينقاع مثلث النون . وسيف يقال له الرسوب بفتح الراء وضم

السين المهملة ثم واو ساكنة بم موحدة : أى يرسب ويستقر فى الضربة ، وهو أحد السيوف النسمة التي أهدتها بلقيس لسليان عليه الصلاة والسلام . وسيف يقال له المحدم بكسر الميم، ثم حاء ساكنة ثم ذال معجمة مفتوحة : القاطع وهما كانا معلقين على صنم طى الذى يقال له الغلس ، وسيف يقال له القضيب ، من قضب الشيء : قطعه ، فعيل بمعنى فاعل : أى قاطع .

وأما الدروع ، فدرع يقال لها ذات الفضول يضم الفاء وبالضاد المعجمة لطولها . أوسل بها إليه صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه حين سار إلى بدر ،أى وكانت من حديد ، وهى التي رهنها صلى الله عليه وسلم عند أبى الشحم اليهودى على ثلاثين صاعا من الشعير ، وكان الدين إلى سنة . ودرع يقال لها ذات الوشاح بكسر الواو وبالشين المعجمة مخففة وفى آخره حاء مهملة : ودرع يقال لها ذات الحواشى . ودرع يقال له السفرية بالفاء ، والله ن : موضع يصنع به الدروع . قال فى النور : والذى أحفظه فى هذه الله رع السغدية بضم السين المهملة وبالغين المعجمة الساكنة ثم دال مهملة مفتوحة . ودرع يقال له الله الما السعدية بالعين المهملة مفتوحة ، وهما من دروع بنى قينقاع ، يقال إنها درع داود عليه الصلاة والسلام التي لبسها لقتال جالوت كما تقدم . ودرع يقال لها البتراء بفتح الموحدة ، ثم مثناة فوق ساكنة ممدودة ؛ قيل لها ذلك لقصرها . ودرع يقال لها الخرنق بالخاء المعجمة مكسورة ، ثم راء ساكنة ثم نون مكسورة ثم قاف ؛ قيل لها لنعومتها .

وأما القسى ؛ فقوس يقال لها البيضاء من شوحط ، وهو من شجر الجبال ، يتخذ منه القسى ، وهو من سلاح بنى قينقاع . وقوس يقال لها الروحاء . وقوس يقال لها الصفراء من نبع وهو شجر يتخذ منه القسى . ومن أغصانه السهام كسرت يوم أحد . وقوس يقال لها الزوراء ، ويقال لها الكتوم لا نخفاض صوتها إذا رمى عنها ، قيل وهى التى اندقت سيتها يوم أحد ، أى وقوس يقال لها السداد .

وأما الأتراس ؛ فترس يقال لها الزلوق ؛ فلأن السلاح يزلق عنه . وترس يقال لها فتق بضم الفاء وفتح التاء المثناة فوق وبالقاف . وترس يقال لها تمثال عقاب أو كبش ، فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة عليه فذهب .

وأما الرماح ؛ فرمح يقال له المثنى . ورمح يقال لها المثوى بضم الميم وإسكان الثاء

المثلثة وكسر الواو ، من الثوى : وهو الإقامة ، لأن المطعون به يقيم موضعه ولا ينتقل : أى وثلاث رماح أصابها من سلاح بنى قينقاع ، يقال لأحدها المثنى بضم الميم وإسكان الناء المثلثة ثم نون مفتوحة . وفى الأصل المنثى بتقديم النون على الثاء .

وأما الحراب؛ فحربة يقال لها النبعة . وحربة يقال لها البيضاء . وحربة صغيرة تشبه المحكاز يقال لها العنزة قال : جاء بها الزبير رضى الله تعالى عنه من أرض الحبشة ، أعطاها لم النجاشى وحمه الله ، وقاتل بها بين يدى النجاشى عدو النجاشى ، وظهر النجاشى على ذلك العدو ، وشهد بها الزبير رضى الله تعالى عنه بدرا وأحدا وخيبر ؛ ثم أخذها منه صلى الله عليه وسلم منصرفه من خيبر ، فكانت تحمل بين يديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد ، يملها بلال رضى الله تعالى عنه ، فتركز بين يديه صلى الله عليه وسلم ويصلى إليها ، وكذا كان يصلى إليها فى أسفاره ، أى وكان صلى الله عليه وسلم يمشى بها وهي فى يده . ورابعة يقال لها المهر . وخامسة يقال لها النمر ، وكان له صلى الله عليه وسلم يحجن طوله قدر ذراع يقال لها المهر . وعامل بين يديه على بعبره يسمى الذقن ، وكان له رأس معقفة كالصولجان .

وكان له صلى الله عليه وسلم قضيب من شوحط يسمى الممشوق ، قيل وهذا القضيب هو الذي كانت تتداوله الخلفاء ا ه .

أى وكان له صلى الله عليه وسلم مخصرة بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الصاد : وهي ما يمسكه بيده من عصا أو مقرعة تسمعرجون ، وبقال لها العسيب .

وأما الخود جمع خودة : وهي ما يجعل على الرأس من الزرد مثل القلنسوة : فخودة يقال لها الموشح بالميم وبالشين المعجمة مشددة مفتوحة والحاء المهملة . وخودة يقال لها السبوغ بالسين المهملة وبالغين المعجمة أو ذات السبوغ .

## باب يذكر فيه خيله وبغاله وحمره صلى الله عليه وسلم

كان له صلى الله عليه وسلم سبعة أفراس . وكان له بغال ست وكان له من الحمر اثنان ، وكان له من الإبل المعدة للركوب ثلاثة .

فأما أفراسه صلى الله عليهوسلم ، ففرس يقال له السكب : شبه بسكب الماء وانصبابه ،

لشدة جريه ؛ وهي أول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم ، اشتراه من أعرابي بعشرة أواق ، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس : أي بفتح الضاد وكسر الراء وبالسين المهملة : الصعب السيء الخلق ، وكان أغر : أى له غرة ، وهي بياض في وجهه ، محجلا طلق. البمين ، كمينا : أي بين السواد والحمرة . وقال ابن الأثير كان أسود أدهم ، وفرس يقال له المرتجز : أي سمى يه لحسن صهيله ، مأخوذ من الرجز الذي هو ضرب من الشعر ؛ وكان. أبيض ؛ وهو الذي شهد له فيه خزيمة بأنه صلى الله عليه وسلم اشتراه من صاحبه بعد أن. أنكر بيعه له ، وقال له اثت بمن يشهد لك ، فجعل شهادة خزيمة بشهادتين ، بعد أن قال له صلى الله عليه وسلم : كيف شهدت ولم تحضر ؟ فقال لتصديقي إياك يارسول الله ، وإن. قولك كالمعاينة فقال له صلى الله عليه وسلم : أنت ذو الشهادتين ، فسمى ذا الشهادتين ، ثم قال صلى الله عليه وسلم « من شهد له ، خزيمة أو شهد عليه فهو حسيبه » لكن جاء أنه صلى الله عليه وسلم رد الفرس على الأعرابي وقال « لا بارك الله لك فيها » فأصبحت من الغد شائلة برجلها . وفرس يقال له اللحيف بالحاء المهملة واللام المضمومة فعيل بمعنى فاعل ، لأنه كان يلحف الأرض بذنبه اطوله : أى يغطها . وقيل لأنه كان يلتحف معرفته . وقيل هو بضم اللام مصغرا ، وقيل بالخاء المعجمة مع فتح اللام وهو الأكثر. وهذا الفرس أهداه له صلى الله عليه وسلم فروة بن عمرو من أرض البلقاء بالشام . وفرس يقال له اللزاز ، أي أهداه له المقوقس كما تقدم ، مأخوذ من قولهم : لاززته : أي لاصقته ، فكان يلحق بالمطلوب لسرعته ، وقيل غير ذلك . وفرس يقال له الطرف أى بكسر الطاء-المهملة وسكون الراء وبالفاء : الـكريم الجيد من الحيل . وفرس يقال له الورد ، وهو بين السكميت والأشقر ، أهداه له صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضى الله تعالى عنه ، وأهداه صلى الله عليموسلم لعمر رضيالله تعالىعنه . وفرس يقال له سبحة: أي بفتح السن وإسكان الموحدة وفتح الحاء الهملة : أي سريع الجري ، هذا هوالمشهور . وعدُّ بعضهم في خيله صلى الله عليه وسلم غير ذلك ؛ فأوصل جملتها إلى خمسة عشر بل إلى العشرين ، وقد ذكر الحافظ الدمياطي أسماء الخمسة عشر في سبرته وقال فيها : وقد ذكرناها وشرحناها فى كـتابنا كتاب الخيل.

وكان سرجه صلى الله عليه وسلم دفتين من كيف .قال : لم يكن شيءاًحب إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل . وجاء « أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجه فرسه ومنخريه وعينيه بكم قبصه فقيل له : يا رسول الله تمسح بكم قبصك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن جبربل عليه السلام عاتبنى فى الخيل ، . وفى رواية « فى الفرس » أى فى امتهانها . وفى رواية « فى سياستها » وقال « الجليل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها فخذوا بنواصيها ، وادعوا بالبركة » ا ه .

أى وقد ذكر «أنه صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك قام إلى فرسه الطرف فعلتى عليه شعيره ، وجعل صلى الله عليه وسلم يمسح ظهره بردائه ، فقيل له : يارسول الله تمسح ظهره بردائك ؟ فقال : نعم ، وما يدريك لعل جبريل عليه الصلاة والسلام أمرنى بذلك ؟ » .

وعن بعضهم قال : دخلت على تميم الدارى رضى الله تعالى عنه وهو أمير بيت المقدس ه فوجدته ينتى لفرسه شعيرا ، فقلت : أيها الأمير ماكان لهذا غيرك ؟ فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من نتى لفرسه شعيرا ثم جاء به حتى يعلقه عليه كتب الله له بكل شعيرة حسنة » وكان صلى الله عليه وسلم يضمر الخيل للسباق ، فيأمر باضهارها بالحشيش اليابس شيئا بعد شيء ، ويأمر بسقيها غدوة وعشيا ، ويأمر أن يقودها كل يوم مرتبن ، ويؤخذ منها من الجرى الشوط والشوطان .

وأما بناله صلى الله عليه وسلم ؛ فبغلة شهباء بقال لها دلدل ، أهداها له المقوقس كما تقدم . والدلدل فى الأصل : القنفذ ، وقيل ذكر القنافذ ، وقيل عظيمها ، وهذه أول بغلة ركبت فى الإسلام ، وكان صلى الله عليه وسلم يركبها فى المدينة وفى الأسفار . وعاشت حتى ذهبت أسنانها ، فكان يدق لهما الشعير ، وعميت . وقاتل عليها على كرم الله وجهه الخوارج بعد أن ركبها عثمان رضى الله تعالى عنه ، وركبها بعد على ابنه الحسن ثم الحسين رضى الله تعالى عنهما ، ثم محمدا بن الحنفية رحمه الله .

وسئل ابن الصلاح رحمه الله : هل كانت أنفى أو ذكرا والتاء للوحدة ، فأجاب بالأول. قال بعضهم : وإجماع أهل الحديث على أنها كانت ذكرا ، ورماها رجل بسهم فقتلها . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنى إلى زوجته أمسلمة ، فأتيته بصوف وليف ، ثم فتلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لدلدل رسنا

وعذارا ، ثم دخل البيت فأخرج عباءة فثناها ثم ربعها على ظهرها ، ثم سمى وركب ، ثم أردفنى خلفه » . وبغلة يقال لها فضة ، أهداها له عمرو بن عمرو الجذامى كما تقدم . ووهبها صلى الله عليه وسلم لأبى بكر رضى الله تعالى عنه ، أى وأوصلها بعضهم إلى سبعة .

وفى[مزيل الخفاء] وفى [سيرة مغلطاى]: كان له صلى الله عليه وسلم من البغال دلدل وفضة ، والتي أهداها له ابن العلماء: أى بفتح العين المهملة وإسكان اللام وبالمد فىغزوة تبوك ، والأيلية : وبغلة أهداها له كسرى ، وأخرى من دومة الجندل ، وأخرى من عند النجاشي هذا كلامه .

وعقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه كان صاحب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود به فى الأسفار ، وتوفى بمصر ودفن بقرافتها ، وقبره معروف بها ، وكان واليها من قبل معاوية بعد عتبة بن أنى سفيان ، ثم صرف عنها بمسلمة بن مخلد .

وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال : قدت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته ، ثم قال : اركب وهو على راحلته ، ثم قال : اركب فقلت : سبحان الله أعلى مركبك يا رسول الله وعلى راحلتك ؟ فأمرنى ، فقال اركب ، فقلت له مثل ذلك ، ورددت ذلك مرارا حتى خفت أن أعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت راحلته. ذكره فى الإمتاع .

وأما حمره صلى الله عليه وسلم ، فحمار يقال له يعفور . وحمار يقال له عضر بالعين المهملة ، وقيل بالمعجمة وغلط قائله وكان أشهب ، ومات فى حجة الوداع . والأول أهداه له فروة بن عمرو الجذامي ، وقيل المقوقس . والثانى أهداه له المقوقس ، وقيل فروة بن عمرو كذا فى سبرة الحافظ الدمياطى رحمه الله ، والعفرة هى الغبرة ، أى وأوصل بعضهم حمره صلى الله عليه وسلم إلى أربعة .

ونقدم أن يعفورا وجده صلى الله عليه وسلم فى خيبر ، وأنه يوم مات النبى صلى الله عليه وسلم طرح نفسه فى بئر جزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات ، وتقدمت قصته وما فيها .

وأما إبله صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها . فناقة يقال لها القصواء . وناقة يقال لها الجدعاء ، وناقة يقال لها العضباء ، وهي التي كانت لاتسبق فسبقت ، فشق ذلك على المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن حقا على الله أن لايرفغ شيئا من الدنيا إلا وضعه » .

وفى رواية «إن الناس لم برفعوا شيئا من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل » ويقال إن هذه العضباء لم تأكل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تشرب حتى مانت ، وقيل إن التي كانت لانسبق ثم سبقت هى القصواء ، وكانت العضباء يسبق بها صاحبها الذي كانت عنده الحاج ، ومن ثم قيل لها سابقة الحاج . وقيل إن هذه الثلاثة اسم لناقة واحدة وهو المفهوم من الأصل ، وهو موافق في ذلك لابن الجوزى رحمه الله حيث قال إن القصواء هى العضباء وهي الجدعاء . وقيل القضواء واحدة والعضباء والجدعاء واحدة .

وفى كلام بعضهم : وأما البقر فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ملك شيئا منها : أى للقنية فلا ينافى أنه صلى الله عليه وسلم ضحى غن نسائه بالبقر .

وأما غنمه صلى الله عليه وسلم ، فقيل مائة ، وقيل سبعة أعبر كانت ترعاها أم أيمن رضى الله تعلى عنها ، وجاء « اتخذوا الغنم فإنها بركة » وكان له صلى الله عليه وسلم شياه يختص بشرب لبنها ، ومانت له صلى الله عليه وسلم شاه ، فقال : ما فعلتم بإهابها ؟ قالوا إنها ميتة ، قال دباغها طهورها . واقتنى صلى الله عليه وسلم الديك الأبيض ، وكان يبيت معه فى البيت وقال « الديك الأبيض صديتى وصديق صديتى وعدو عدوى: ، والله يحرس دار صاحبه وعشرا عن يمينها ، وعشرا عن يسارها ، وعشرا من بين بديها ، وعشرا من خلفها » وقد جاء « اتخذوا الديك الأبيض فإن دارا فيها دبك أبيض لايقربها شيطان ولا ساحر ولا الدويرات حولاً ، واتخذوا هذا الحمام المقاصيص فى بيوتكم فإنها تلهى الجن عن صبيانكم » .

وفى العرائس «أن آدم قال بارب شغلت بطلب الرزق لاأعرف ساعات التسبيح من أيام الدنيا فأهبط الله ديكا وأسمعه أصوات الملائمكة بالتسبيح ، فهو أول داجن انحفذه آدم عليه السلام من الحلق ، فكان الديك إذا سمع التسبيح ممن في السماء سبح في الأرض، فيسبح آدم بتسبيحه ».

## باب یذکر فیه صفته صلی الله علیه وسلم الظاهرة و إن شارکه فیها غیره

قال : قد خلق الله تعالى أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سليمة من العيب حتى صلحت لحلول الأنفس الكاملة ، وهم فى ذلك متفاوتون ، ونبينا صلى الله عليه وسلم أصخ الأنبياء مزاجا ، وأكملهم جسدا .

وعن أنس رضى الله عنه ( ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه ، حسن الصوت ، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وصوتا ، انهى. وكانت صفاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة لاتدرك حقائقها ، وإلى هذا يشيرصاحب الهمزية رحمه الله تعالى بقوله :

إنما مثلوا صفاتك للنا س كما مثل النجوم الماء

وتقدم بعض صفته صلى الله عليه وسلم فى خبر أم معبد رضى الله عنها . ووصف صلى الله عليه وسلم بأنه كان ضخم الهامة : أى الرأس . ووصف صلى الله

ووصف صلى الله عليه وسنم باله دان طبعم مسلم على والمنطق والمعلون ، يتلألأ وجهه كالقمر المادور والعيون ، يتلألأ وجهه كالقمر اليلة البدر قال : كان فى وجهه تدوير ، ليس بالمطهم ولا المكاثم .

وعن أبي هربرة رضى الله عنه : ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجرى في وجهه ، وفي رواية و تجرى من وجهه » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لم يقم صلى الله عليه وسلم مع شمس قط إلاغلب ضوؤه ضوء الشمس ؛ ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه ضوء السراج انتهى . أقصر من المشذب بضم الميم وفتح الشين والذال المعجمتين مشددة ثم موحدة على وزن معظم : البائن الطويل في نحافة . وأطول من المربوع . قال : وعن على كرم الله وجهه : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المخط ولا بالقصير المتردد ، وكان ربعة القوم ، والممغط : المتناهى في الطول . والمتردد المجتمع الخلق : أي القصير جدا ، لم يكن بماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول ! والمترد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب للربعة : أي لا طويل ولا قصير ، عظم الهامة . أي وفي رواية : ضخم الرأس ، رجل الشعر إذا انفرقت من الذا انفرقت من

ذات نفسها فرقها :أى أبقاها مفروقة وإلا تركها معقوصة: أى تركها علىحالها لم يفرقها ، لم يجاوز شعره شحمة أذنبه إذا هو وفره . قال : أى جعله وفرة .

وحاصل الأحاديث أن شعره صلى الله عليه وسلم وصف بأنه جمة ، ووصف بأنه وفرة ، ووصف بأنه لمة . وفسرت اللمة : بالشعر الذي ينزل على شحمة الأذن : والجمة بالمذى ينزل على المذكبين : قال بعضهم : كان شعره صلى الله عليه وسلم يقصر ويطول بحسب الأوقات ، فإذا غفل عن تقصيره وصل إلى منكبيه ، وإذا قصره تارة ينزل عن شحمة أذنه وتارة لا ينزل عنها .

وجاء فى وصف شعره صلى الله عليه وسلم : ليس بجعد قطط : أى بالغ فى الجعودة، ولا رجل سبط : أى بالغ فى السبوطة فلا ينافى ما جاء عن على كرم الله وجهه : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبطا .

وعن أم هانى ورضى الله عنها : كان له صلى الله عليه وسلم أربع غدائر : أى ضفائر ، تخرج أذنه البمنى من بين ضفيرتين ، وأذنه اليسرى كذلك . قال ابن القيم رحمه الله : لم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف إلاأربع مرات انتهى . أزهر اللون : أى أبيض مشرب بحمرة : أى وهي المراد بالسمرة ، وفي رواية : كان أسمر ، ومن ثم جاء في رواية : كان بياضه صلى الله عليه وسلم إلى سمرة ، لأن العرب قد تطلق على من كان كذلك أى بياضه إلى حرة أسمر ، ومن ثم جاء : ليس بالأبيض الأمهق : أى شديد البياض الذى لإنخالطه حرة كلون الجمس .

وعن على كرم الله وجهه: ليس أبيض شديد الوضح. وفى رواية: شديد البياض، ولا معارضة لأنه محمول على ماكان من جسده تحت الثياب، ومن ثم جاء:أنور المتجرد: وهو ماكشف عنه الثوب من البدن .

وقيل المراد بالأمهق الأخضر ، فقد قيل إن المهق خضرة الماء ، ولا بالآدم : أى شديد الأدمة . واسع الجبين ، أى وفى رواية شديد الأدمة . واسع الجبين ، أى وفى رواية كان حبين رسول الله صلى الله عليه وسسلم صلتا : أى أملس . وفى رواية : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى الجبين كأنه السراج المتوقد يتلألأ ، أزج الحاجبين ، سوابغ من غيرقون : أى بين حاجبيه فرجة ، وهو البلج ، أى والقرن بالتحريك : اتصال شعر الحاجبين . وورد : مقرون الحاجبين : أى شعرهما متصل بالآخر ، لاحاجز بينهما .

ولا منافاة لأن ذلك يجوز أن يكون بحسب الرائى ، لأن الفرجة التى كانت بين حاجبيه يسيرة لا تبين إلا لمن دقق النظر . بينهما عرق يدره الغضب : أى إذا غضب امتلأ ذلك العرق دما فيظهر وبرتفع . أفنى العربين : أى سائله مرتفع وسطه : أى وفى وسطه احديداب . وفى رواية: دقيق العربين ، له نور يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشم . أى مرتفعا . أدعج العينين أى شديد سواد العينين . وفى كلام بعضهم : الدعج سواد العين ، ويقابله الأشهل وهو من فى سواد عينيه حمرة . وقد جاء : أشهل العينين، وأشكل العينين : أى فى بياض عينيه صلى الله عليه وسلم حمرة . وكانت فى المكتب القديمة من علامات نبوته صلى الته عليه وسلم كما تقدم ، أى وفى رواية : أنجل العينين : أى واسعهما . أهدب الأشفار : أى طويل هدب شعر العينين .

أى وعن أبى هربرة رضى الله عنه : أكحل العينين . والسكحل : سواد هدب العين خلقة .

وعن جابر رضى الله عنه : إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أكمحل : أى في عينيه كمحل وليس بالكحل. سهل الخلد ين أى وفى رواية أسيل الخلد ين: أى ليس في خديه نتوء وارتفاع ، ضليع الفم : أى واسعه . أشنب : أى في ريقه برد وعذوبة . مفلج الأسنان : أى مفر قي ما بين الثنايا كما في رواية : أفلج الثنيتين ، لأن الفلج تباعد ما بين الثنايا والرباعيات . وفي رواية : بر ّاق الثنايا . كان إذا تسكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثنايا ، يفتر " عن مثل حب الغمام : أى إذا ضحك بانت أسنانه كالبرد .

وعن أبي هو برة رضى الله عنه : حسن الثغر . وعن أنس رضى الله عنه : شممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهته صلى الله عليه وسلم . كث اللحية : أى كثير شعرها . وفى رواية : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية ، وكان يسرحها بالمــاء ، وكان له صلى الله عليه وسلم مشط من العاج وهو الدبل . وقيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية ، ويقال لعظم الفيل عاج أيضا : أى وايس مرادا هنا أى وكان له مقراض : أى مقص يقص به أطراف شاربه .

وفى المشكاة عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من لم يأخد من شاربه فليس منا » .

أى وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالمقراض من عرض لحيته وطولها .

وقد لا ينافى ذلك ماجاء «أمرنى ربى باعفاء لحيثى وقص شاربى » وقال « من الفطرة قص الأظفار والشارب ، وحلق العانة » .

وكان صلى الله عليه وسلم يكثردهن رأسه حتى كأن ثيابه ثياب زيات أو دهان . أى وفى لفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التقنع حتى يرى حاشية ثوبه كأنه ثوب زبات أو دهان وليس فى شعر رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

وعن أنس رضى الله عنه أن شيب لحيته صلى الله عليه وسلم كان فى عنفقته وصدغيه متفرقا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : عرف من مجموع الروايات أن الذى شاب فى عنفقته صلى الله عليه وسلم أكثر مما شاب فى غيرها .

وقال صلى الله عليهوسلم «شيبتنى هود وأخواتها ، فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ما أخواتها يا رسول الله؟قال : الواقعة ، والقارعة ، وسأل سائل ، وإذا الشمس كورت ، واقتربت الساعة » :

وفىرواية «شيبتنى هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعمّ يتساءلون ، وإذا الشمس كورّت ، واقتربت الساعة ، وقال صلى الله عليه وسلم « من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » ولعل شيبه صلى الله عليه وسلم لم يخضب . وقيل كان يخضب بالحناء والكتم .

وقال صلى الله عليه وسلم « أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والسكتم » ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحضاب بالسواد وقد تقدم . ضليعالفم : أى واسعه وهو مما تمدح به العرب ، وتدم بصغر الفم ، غاض الطرف ، نظره إلى الآرض أطول مهى نظره إلى السهاء ، جل نظره الملاحظة ، دقيق المسربة يفتح الميم وإسكان السين ثم راء مضمومة : وهو الخيط الشعو الذى بين الصدر والسرة ، كأن عنقه جيد دمية : هى صورة تتخذ من العاج في صفاء الفضة .

أى وعن على كرم الله وجهه : كأن عنقه إبريق فضة ، معتدل الخلق بادنا متهاسكا : أى دولـم متهاسك يمسك بعضه بعضا ، ليس مسترضى اللحم سواء البطن والصدر : أى مستويهما عريض الصدر ، بعيد مابين المنكبين ، ضخم الكراديس : وهى رءوس العظام : أى ملتقى كل عظمين كالمرفقين والمنكبين والركبتين . موصول مابين اللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة عظمون خالسر عنه فيا سبق بدقية المسربة

عارى الثديين والبطن وما سوى ذلك . أشعر الذراعين والمناكب . وأعالى الصدر ، طويل الزندين : أى عظيم الذراعين ، رحب الراحة : أى واسعها .

قال أنس رضى الله تعالى عنه : مامسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سائل الأصابع أى طويلها شئن الكفين والقدمين : أى يميلان إلى الغظظ ، وذلك ممدوح في الرجال منموم في النساء . أى وكانت سبابة يديه صلى الله عليه وسلم أطول من الوسطى . قال ابن دحية رحمه الله : وهذا باطل بيقين ، ولم يقله أحد من ثقات المسلمين : أى وإنماكان ذلك في أصابع قدميه صلى الله عليه وسلم ، وهو في ذلك كغيره من الناس . وفي رواية منهوس بالمهملة والمعجمة العقب : أى قليل لحم القدمين . مسط العظام: أى ممتدها لانتوء فيها .

وفي رواية سبط العصب وهو كل عظم فيه مخ خمصان الأخصين ، ينبو عنهما الماء: أي يتجافي أخمس القدم وهو وسطه : أي شديد التجافي عن الأرض . مسيح القدمين: أي أملسها ، وهذا يوافق ماجاء في رواية : إذا وطي بقدمه وطيء بكلها ليس له أخمص ، إذا زال زال: تقلعا : أي برفع رجله بقوة وبخطو تكفيا : أي يبايل إلى قدامه . وقيل بمينا وشهالا كالمختال ، ولايذم إلامن تكلفه لامن كان ذلك جبلة له . وبمشي هونا : أي برفق وقوار دون عجلة . ذريع المشية :أي واسعها إذا امشي كأنما ينحط من صبب . أي وذكر في إسفرالسعادة إأن هذه المشية أصحاب الهمم العلية ومن قلبه حي ، وإن هذا النوع من في إسفرالسعادة أنواع المشي مني الموينا المذكور في قوله تعالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) وهو أعدل أنواع المشي ، لأن الماشي إما مهاون بالمشي كالخشبة ، أو طائش بزعج هدان النوعان في غاية القبح ، لأن الأول يدل على الحمول وموت القلب . والناني يدل على خفية الدماغ وقلة العقل ثم قال : وأنواع المذي عشرة هذه الثلاثة منها ، وذكر باقها .

وكانصلىالله عليه وسلم إذا التفتالتفت جميعا أى بسائر جده ، ولا يلوى عنقه كما يفعله أهل الخفة والطيش ، يفتح الكلام ويختمه بأشداقه ،

لايقال : قد ذم صلى الله عليه وسلم المنشدقين : لأنا نقول : المراد بهم من يكثر الكلام من غير احتياط ولا احتراز ومن يلوى أشداقه استهزاء بالناس .

وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم : أى بالكلام القليل الألفاظ الكثير

المعانى . فصلا لافضول فيه ولا تقصير ، قال صلى الله عليه وسلم ( أعطيت جوامع الـكلم ، واختصر لى الـكلام اختصارا .

قال: ومن تلك الكلبات و لاخير في صحبة من لايرى لك مثل ماترى له . ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه . رحم الله عبدا قال خيرا فغم أو سكت فسلم . ذو الوجهين لايكون عند الله وجها . خير الأمور أوساطها . السعيد من وعظ بغيره و . إذا أشار أشار بكفه كلها اهوإذا تعجب قلبها وإذا تحدث قارب يده اليمني من اليسرى فضرب يابهام اليمني راحة اليسرى، أى وربما يسبح عند التعجب وربما حرك برأسه وعض شفته ، وربما ضرب بيده على فخذه ، وربما ضرك الأرض بعود . وإذا غضب أعرض بوجهه .

أى وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه الشريف ، وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته. وفى رواية: إذا اشتد نمه مسح بيده على رأسه ولحيته وتنفس الصعداء أى تنفس طويلا وقال : حسبى الله ونعم الوكيل ، جل ً : أى معظم ضحكه التبسم ، وكون معظم ضحكه ذلك لا ينافى أنه صلى الله عليه وسلم ضحك غير ما مرة حتى يدت نواجذه .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جرى به الضحك وضع يده على فيه ؛ قال : وكان أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم يمشى منتعلا ، وربما مشى صلى الله عليه وسلم حافيا .

وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من هدية أهديت إليه حتى يأكل منها صاحبها : أى بعد أن أهديت إليه صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة .

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعقهن إذا فرغ بلعق الوسطى، ثم التى يلمها ثم الإبهام ، وقال « إن لعق الأصابع بركة » .

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بلعق الصحفة ويقول : ﴿ إِنَّكُمُ لَا تُلْـرُونَ فَى أَى ۗ طعامكم البركة ي ٨١ .

ونحن نوضح بعض هذه الصفات الظاهرة يعبارة واضحة قريبة للأفهام فنقول :

كان صلى الله عليه وسلم عظيما معظما فى الصدور والعيون كبير الرأس ، لأن كبر الرأس ، لأن كبر الرأس ، لأن كبر الرأس يدل على كثرة العقل غالبا ، ووجهه كالقمر ليلة البدر ، لون جسده الذى ليس تحت الثياب أبيض مشرب بحمرة ، طويل الحاجبين مع دقة ما بينهما خال من الشعر وهو اللهج ، وضده القرن ، وهو أن يتصل شعر أحدهما بالآخر .

بين حاجبيه عرق إذا غضب انتفح، طويل الأنف مع حلب فى وسطه ودقة فى طرفه، ليس فى حديه ارتفاع لأن العرب تذم به .

فى عينيه شكلة : وهمى بياض وحمرة ، شديد سواد العين مع اتساعها ، واسع الفم ، لأن سعة الفم تدل على الفصاحة . بين ثناياه والرباعيات فرجة ، ويقال لها الفلج . كثير شعر اللحية ، شيبه قليل ، عنقه كالإبريق الفضة . إذا مشى مال إلى أمامه .

## پاب يذكر فيه صفته صلى الله عليه وسلم الباطنة وإن شاركه فما غير.

كان صلى الله عليه وسلم سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولاغليظ، ولاصخاب ه ولافحاش ، ولاعياب ولا مزاح : أى كثير المزاح ، فلا ينافى ماروى : كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه قال : وقد جاء « إنى لأمزح ولا أقول إلا حقا » لكن جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاحا . وكان يقول : إن الله تمالى لا يؤاخذ المزاح الصادق فى مزاحه .

وجاء عن يعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم: مارأيت أحدا أكثر مزاحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : كانت فى النبى صلى الله عليه وسلم دعابة . وعن بعض السلف : كان للنبى صلى الله عليه وسلم مهابة ، فكان يبسط الناس بالدعابة . قال صلى الله عليه وسلم لعمته صفية لاتدخل الجنة عجوز فبكت، فقال لها وهو يضحك: الله تعالى يقول ( إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا) وهن العجائز الرمص : أى والعروب المتحببة لزوجها التى تقول وتفعل ماتهيج به شهوته إياها ، وأترابا : كأنهن وللذن فى يوم واحد لأنهن يكن بنات ثلاث وثلاثين سنة .

وجاءه صلى الله عليه وسلم رخِل وطلب أن يحمله على بعير فقال له : إنى حاملك على ولد الناقة ، فقال : يا رسول الله ماأصنع بولد الناقة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ .

وقد أتى أزيهر، وفى لفظ زاهر وكان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية منالبادية،

فكان كلما قدم من البادية يأتى معه بطرف وهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. وفى الفظ: لكل حاضر بادية ، وبادية آل محمد زاهر ، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه . جاءه يوما وهو يبيع متاعه فى السوق وكان رجلا دميا ، فاحتضنه من خلفه ، فقال أرسلنى ، من هذا ؟ فلما عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يمكن ظهره من صدره الشريف عليه الصلاة والسلام ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من يشترى العبد ؟ فقال : يارسول الله تجدنى كاسدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكن عند الله لست بكاسد أو قال : أنت عند الله غال . ويجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين الله ظين ، وكل روى ما سمم منهما .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ، فقال صلى الله عليه وسلم للناس : تقدموا ، ثم قال لى تعالى حتى أسابقك ، فسابقته فسبقته ، فسكت حتى إذا حملت اللحم ، وكنا فى سفرة أخرى ، قال صلى الله عليه وسلم للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لى يتعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقتى ، فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول : هذه بتلك .

وعن أنس رضى الله عنه قال : دخل صلى الله عليه وسلم على أى فوجد أخى أبا عمير حزينا ، فقال : يا أم سليم ، ما بال أبى عمير حزينا ؟ فقالت : يارسول الله مات نغيره : تعنى طبراكان يلعب به، فقال صلى الله عليه وسلم : أبا عمير ما فعل النغير : وكان كلما رآه قال له ذلك .

وكان صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لايشتهى ، قد ترك نفسه من ثلاث : الرباء ، والإكبار ،وما لايعنيه . وترك الناس من ثلاث : كان لايذم أحدا ،ولا يعيره، ولا يطلب عورته ، وكان صلى الله عليه وسلم يقابل السيئة بالحسنة ، ولا يذم ذواقا ولا يمدحه . والذواق الشيء ، يقال ماذقت ذواقا : أى شيئا من طعام أو شراب .

وعن عبد الله بنأبى بكر رضى الله عنهما عن رجل من العرب. قال: زحمت رسول الله صلى الله على وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعجنى بعجة بسوط فى يده ، وقال : بسم الله أوجعتنى ، قال : فبت لنفسى لائما ، أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحنا إذا رجل فبت لنفسى لائما ، أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان ، فانطلقت وأنا متخوف ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك وطئت بنطك على رجلى بالأسس فأوجعتنى فبعجتك بالسوط فهذه تمانون نعجة فخذها بها، ولما نزل قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) قال له جبريل عليه السلام ، أى بعد أن سأله صلى الله عليه وسلم فيذلك : إن ربك عز وجل يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك .

وفى الحديث « لاينال عبد صريح الإيمان حتى يكون كذلك » وفى الحديث إن ذلك أفضل أهل الدنيا والآخرة .

وكان صلى الله عليه وسلم لايتكلم إلا فيا يرجو ثوابه ، ويصبر للغريب على الجقوة في المنطق والمسألة ، لايقطع على أحد حديثه ، ولا يتكلم في غير حاجة ، يعظم النعمة وإن دقت، لايغضب لنفسه ولا ينتصر لها . وإنما يغضب إذا تعرض للحق بشيء وعند غضبه لمذلك لايثنيه شيء عن الانتصار له، ويكرم كريم كل قوم ، ويوليه عليهم ، ويتفقد أصحابه ويسأل عنهم ، فإن كان غائبا دعا له ، وإن كان شاهدا زاره ، وإن كان مريضا عاده ، ويسأل الناس عما الناس فيه ، أفضل الناس عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم عنده منزلة ، أحسنهم مواساة ، لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكر ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس، ويأمر بذلك ويعطى كل واحد من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه .

من جالسه أو نادمه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه . من سأله حاجة لم يردّ و إلاّ بها أو بميسور من القول .

عنده الناس فى الحق سواء ، مجلسه مجلس حلم وحياء : لاترفع فيه الأصوات ، ولا يتنازعون عنده الحديث . إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير: أى علىغاية من السكون والوقار لأن الطير لا تكاد تقع إلا على ساكن ، وإذا تكام عنده أحد أنصتوا له حتى يفرغ من حديثه : أى لايقطع بعضهم على بعض حديثه ، يضحك مما يضحكون ، ويعجب مما يعجبون .

فقد ذكر أن أبا بكر رضى الله عنه خرج تاجرا إلى بصرى ومعه نعيان بن عمرو الأنصارى وسويط بن حرملة وكلاهما بدرى . وكان سويط على زاد أبى بكر فجاءه نعمان وقال له أطعمني ، فقال : لاحتي يأتي أبو بكر وكان نعيانرجلا مضحاكا مزاحا فيه دعابة وله أخبار ظريفة في دعابته ، فقال لسويط : لأغيظنك ، فذهب إلى ناس ؛ وفي رواية : فمروا بقوم ، فقال لهم نعيان : تشترون مني عبدا لي ؟ قالوا نعم . قال : إنه عبد له كلام وهو قائل لسكم لست بعبده، أنا رجل حر، فإن كان إذا قال لسكم هذه تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدى ، قالوا لا بل نشتريه ، ولا ننظر في قوله ، فاشتروه منه بعشرة قلائص ، فأقبل بها يسوقها ، وأقبل بالقوم حتى عقلها ، ثم قال : دونسكم هو هذا ،فجاء القوم له وقالوا له : قد اشـــريناك ، فقال : هو كاذب أنا رجل حر ، وفي رواية أنهم وضعوا عمامته فى عنقه ، فقال لهم : إنه يتهزأ ولست بعبده ، فقالوا له قد أخبرنا يخبرك ، فطرحوا الحبل في عنقه وذهبوا به ، ولم يسمعوا كلامه ، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ، فأخبره خبره ، فذهب هو وأصحابه وأتبعوا القوم ، وأخبروهم أنه يمزح ، وردوا عليهم القلائص ، وردوا سليطا منهم ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسـلم أخبروه الحبر ، فضحك من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حولا كاملا ، لأن سفر أبى بكر رضي الله عنه كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام .

ووقع لنعيان هذا أنه مر بمخرمة بن نوفل رضى الله عنه وقد كف بصره وهو يقول الا رجل يقودنى حتى أبول ، فأخذ بيده نعيان ، فلما بلغ مؤخر المسجد قال له : ههنا ، فبال فصاح الناس به ، فقال : من قادنى ؟ قبل نعيان ، فقال لله على أن أضربه بعصاى هذه ، فبلغ نعيان فأتاه ، فقال له : هل لك فى نعيان ؟ قال نعم ، قال : فقم ، فقام معه ، فأتى به عمان بن عفان رضى الله عنه وهو إذ ذاك أمير المؤمنين وهو يصلى ، فقال : دونك الرجل ، فجمع يديه فى العصائم ضربه ، فقال الناس : أمير المؤمنين، فقال : من قادنى؟ فقيل نعيان ، قال : لا أعود إلى نعيان أبدا .

وجاء أعرانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وأناخ راجلته بفنائه فقال بعض الصحابة لنعيان: لو نحرتها فأكلناها ؟ فإنا قد قرمنا إلى اللحم، ويغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ، فنحرج الأعرانى فرأى راحلته ، فصاح : واعقراد يامحمد ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مين فعل هذا ؟ قالوا نعيان ، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، فوجده فى دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطاب قد اختنى فى خندق وجعل عليه الجريد، فأشار إليه رجل ورفع صوته: مارأيته يارسول الله قد اختنى فى خندق وجهه بالتراب، فقال له إلى ماضعت ؟ قال: الذين دلوك على يارسول الله هم الذين أمرونى، فجعل رسول الله على ماضعت ؟ قال: الذين دلوك على يارسول الله هم الذين أمرونى، فجعل رسول الله عليه الله عليه وسلم عنه من الله عليه وسلم عنها .

وكان رضى الله عنه إذا دخل المدينة طرفة اشتراها فى ذمته ، ثم جاء بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ويقول : يارسول الله هذه هدية ، فإذا جاء صاحبها يطلب ثمنها جاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال له : أعط هذا ثمن ماجئت به إليك ، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو لم تهد ذلك فى ؟ فيقول : يارسول الله لم يكن عندى ثمنه ، وأحببت أن يكون لك ، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه .

وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر ضحوك السن : أى أكثر أحواله ذلك حسبا رآه هذا المخبر ، فلا ينافى أنه صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ليست له راحة ، فإنه مجسب ماكان عند ذلك المخبر .

وفى كلام ابن القيم رحمه الله : قد صانه الله عن الحزن فى الدنيا وأسبابها ، ونهاه عين الحزن على الكفار ، وغفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، فمن أين يأتيه الحزن ، بل كان دائم البشر ضحوك السن ، كذا قال .

وفى كلام الإمام أبى العباس بن تيمية رحمه الله : ليس المراد الحزن الذى هو الألم على فوات مطلوب أو حصول مكروه ، فإن ذلك منهى عنه، وإنما المراد به الاهتمام واليقظة لما يستقبله من الأمور ، وهذا مشترك بين القلب والعين .

وسئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت : خلقه القرآن : أى ما ذكره القرآن ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وإنه تأدب بآدابه وتخلق بمحاسنه . وقد قال صلى الله عليه وسلم « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال <sub>»</sub> .

قال : وذكر فى عوارف المعارف أن فى قول عائشة رضى الله عنها خلقه القرآن سرا غامضا ، حيث عدلت إلى ذلك عن قولحا كان متخلقا بأخلاق الله سترا للحال بلطف المقال استحياء من سبحات ذى الجلال اه ، أى فكان صلى الله عليه وسلم متضفا بما فيه من الاجتهاد فى طاعة الله والخضوع له ، والانقياد لأمره والشدة على أعدائه ، والتواضع لأوليائه ، ومواساة عباده وإرداة الخبر لهم ، والحرص على كمالهم ، والاحتمال لأداهم ، والقيام بمصالحهم وإرشادهم إلى ما يجمع لهم خيرى الدنيا والآخرة مع التعفف عن أموالهم إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة التى اتصف بها صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم .

وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية وخوفا من الله ، أى ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول « أنا أتقاكم لله ، وأخوفكم منه » .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت ٥ أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فدخل معى فى لحافى ، ثم قال : ذرينى أتعبد لربى ، فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قام فصلى فبكى حتى سال دمعه على صدره ، ثم ركع فبكى ، ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزل كذلك حتى جاءه بلال رضى الله عنه فآذنه بالصلاة ، فقلت : يارسول الله مايبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا ، ولم لا أفعل وقد أزل الله تعالى على في هذه الليلة (إن في خلق السموات والأرض واختلاف للا أفعل النهار لآيات لأولى الألباب ) إلى قوله (سبحانك فقنا عذاب النار) :

وكان صلى الله عليه وسلم يقول « أواه من عذاب الله قبل أن لا ينفع أواه » أى وعن أي موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « أول من صنعت له النورة ودخل الحمام سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ، فلما دخله وجد حره وغمه قال : أواه من عذاب الله ، أواه أواه قبل أن لا يكون أواه » .

أى وفى [سفرالسعادة] : لم يدخل صلى الآء عليه وسلم الحيام أبدا ، والحيام الموجودة الآن بمكة شرفها الله تعالى المشهورة بحيام النبى صلى الله عليه وسلم لعلها بنيت فى موضع اغتسل فيه صلى الله عليه وسلم مرة ، هذا كلامه .

وأرسل صلى الله عليه وسلم وصيفة فأبطأت عليه ، فقال لها : لولا خوف القصاص

لأوجعتك بهذا السواك . وماضرب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة امرأة ولا خادما من أهله .

قال : وعن خادمه أنس رضى الله عنه : ماأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فتوانيت عنه ، أو ماصنعته فلامنى ، ولا لامنى أحد من أهله صلى الله عليه وسلم. إلا قال دعوه . وفى لفظ : خدمته فى السفر والحضر عشر سنين والله ماقال لى فى شىء صنعته لم صنعت هذا هكذا ؟ وهذا يدل على أنه رضى الله عنه خدمه صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة ، وتقدم أن فى بعض الروايات مايدل على أن ابتداء خدمة أنس له صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة ، وتقدم أن فى بعض الروايات مايدل على أن ابتداء خدمة أنس له صلى الله عليه وسلم غ

ووصف صلى الله عليه وسلم فى الـكتب القديمة بأن حلمه صلى الله عليه وسلم يسبق غضبه ، ولا تزيد شدة الجهل ° به إلا حلما .

وقد تقدمت قصته صلى الله عليه وسلم مع اليهودى الذى طلب منه وفاء مااقترض منه صلى الله عليه وسلم قبل حلول الأجل ونظيرها .

وعن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا . استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم في وجله اخو الهشيرة ، وبئس ابن العشيرة ، فلما ابن العشيرة ، فلما ابن العشيرة ، فلما ابن العشيرة ، فلما انطق الحلق الذبي على الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه ، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه . فقال صلى الله عليه وسلم : ياعائشة منى عهدتنى فحاشا ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اثقاء شره .

قال ابن بطال رحمه الله : إن هذا الرجل هو عيينة بن حصن ، لأنه كان يقال له الأحمق المطاع ، وهو صلى الله عليه وسلم إنما تطلق فى وجهه تألفا له ليسلم قومه ، لأنه كان المطاع فيهم . وأما ذمه صلى الله عليه وسلم له فلأنه يعلم ما يقعمنه بعد ، فإنه ارتد فى زمن الصديق رضى الله عنه وحارب ثم رجع وأسلم .

أى وقد قبل إن سبب نزول قوله تعالى ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) الآية أن عيينة هذا قال للنبى صلى الله عليه وسلم ، وقد قال له أسلم قال : على أن تبنى لى مقصورة فى مسجدك هذا أكون أنا وقومى فيها وتـكون أنت معى . ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهله وأصحابه وغيرهم من الفقراء والأيتام والأرامل والضعفاء والمساكين علم أنه صلىالله عليه وسلم بلغ الغاية فى التواضع ورقة القلب. ولين الجانب .

وعن أنس رضى الله عنه : أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسسلم فى حاجة يوما . فقلت : والله لا أذهب وفى نفسى أنى أذهب، فخرجت على صبيان يلعبون فى السوق ، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ثيابى من ورائى ، فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فقال : يا أنيس اذهب حيث أمرتك . فقلت نعم أنا أذهب با رسول الله اه .

وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ، وأرجع الناس حلما ، وأعظم الناس عفوا ، وأسخى الناس كفا .

وكان صلىالله عليه وسلم أجود بالخير من الربح المرسلة، وقال صلى الله عليه وسلم يوما: لأصحابه وقد اضطروه إلى شجرة فخطفت رداؤه الشريف فوقف ، ثم قال : أعطونى ردائى ، لوكان لى عدد هذه العضاه نعما لقسمته بيشكم .

وفى روابة: ١ لو أن لى مثل جبال تهامة ذهبا لقسمته بينكم ثم لاتجدونى كذوبا ، ولا بخيلا ، ولا جبانا<sub>»</sub>كما تقدم .

وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قلبا ، وأشد الناس بأسا وأشد الناس حياء . وكان أشد حياء من البنت البكر فى خدرها أى بيتها وسترها ، وكان إذا فرح ، غض طرفه ، وإذا أخذه المطاس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض صوته ، وربما غطى وجهه بيده أو ثوبه .

وكان يحب الفأل الحسن ، ويغير الاسم القبيح بالحسن كما تقدم ، وربما غير الحسن بالقبيح كما تقدم . وكان يقول لأصحابه : إذا أرسلتم لى رسولا فليكن حسن الاسم ، حسى الوجه .

من ذلك أن شخصا كان سادنا : أى خادما الصنم ، وكان يسمى غاوى بن ظالم . فبينة هو عند صنمه إذ أقبل ثعلبان إلى الصنم ورفع كل واجد منهما رجله وبال على رأس ذلك المصنم ، فلما رأى ذلك كسر ذلك الصنم وأنشد :

أرب يَبول الثعلبان برأســه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له كيف اسمك ؟ فقال : غاوى بن ظالم . فقال صلى الله عليه وسلم له : بل أنت راشد بن عبد ربه .

ومن هذا السياق يعلم أن الثعلبان بفتح الثاء المثلثة مثنى ثعلب لا بضمها ذكر الثعالب كما قيل .

ومن تغيير الاسم القبيح بالحسن ما وقع له صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذى قرد أنه مر على ماء فسأل عنه ، فقيل له : هذا اسمه بنسان وهو مالح . فقال : لا ، بل اسمه نعمان وهو طيب ، فانقلب عذبا . واشتراه طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ثم تصدق به ، فاحا جاء إليه صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماأنت يا طلحة إلا فياض فسمى طلحة الفياض .

وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه فى الأمر . قالت عائشة رضى الله عنها : مارأيت رجلا أكثر مشاورة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان صلى الله عليه وسلم إذاحلف قال: لاومقلب القلوب، وربما قال فى يمينه وأستغفر الله ، وإذا اجتهد فى اليمين قال : لا ، والذى نفس أبى القاسم بيده ، وربما قال : والذى نفس محمد بيده ، وربما قال فى يمينه : لا ، وأستغفر الله والذى نفسى بيده .

وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إغضاء عن العورات. وكان إذاكره شيئا عرف فى وجهه ، ولم يشافه أحدا بمكروه حتى إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل مابال فلان يقول أو يفعل كذا . بل يقول : مابال أقوام يقولون أو يفعلون كذا .

لايجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ، أوسع الناس صدرا ، وأصدق الناس لحجة ، وألينهم عربكة ، وأكرمهم عشيرة . مادعاه أحد من أصحابه أو أهل بيته إلا قال لبيك ، يخالط أصحابه ، ويجلسهم فى حجره الشريف .

أى فقدكان صلى الله عليه وسلم يصف أولاد عمه العباس عبد الله وعبيد الله وغيرهما رضى الله عنهم ويقول : من سبق إلى فله كذا ، فيستبقون إليه فيقعدون على صدره الشر سف فيقبلهم ويلمزمهم . ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ، ويعود المرضى في أقصى المدينة ، ويشهد الجنائز ، ويقبل عذر المعتذر . ماوضع أحد فه في أذنه إلااستمر صاغيا له حتى يفرغ من حديثه ويذهب ، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده صلى الله علم منه حتى يكون الآخذ هو الذي يرسلها .

وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام ، ويبدأ أصحابه بالصافحة ، لم يرقط مادا رجليه بين أصحابه . يكرم من يدخل عليه ، وربما بسط له رداءه وآثره بالوسادة التي تحته ، ويعزم عليه بالجلوس عليها إن أنى ، ويدعو أصحابه بأحب أسمائهم ويكتبهم ، ولا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته ، وسأله عن حاجته ، فإذا فرغ عاد إلى صلاته ، وطعن في الحديث الذي ورد بذلك ، وإذا سمع بكاء الصغير وهو يصلي تجو ز فها : أي خففها .

أكثر الناس شفقة على خلق الله تعالى وأرأفهم بهم وأرحمهم بهم ، قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ومن ثم رغب صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى أن يجعل سبه ولعنه لأحد من المسلمين رحمة له : أى إذا كان لا يستحق ذلك السب فى باطن الأمر ويستحقه فى ظاهر الأمر . أى وقال صلى الله عليه وسلم « من لا يرحم لا يرحم » أوصل الناس للرحم ، وأقومهم بالوفاء وحسن العهد .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول « إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد » .

وكان يركب الحمار: أى وربما ركبه عريانا ويردف خلفه. فعن أنس رضى الله عنه: رأيته صلى الله عليه وسلم يوما على حمار خطامه ليف ؛ أى وقد جاء أن ركوب الحمار براءة من الكبر، وكان يجلس على الأرض ، وكان يشرب قائمًا وقاعدا وينتعل قائمًا وقاعدا وينتعل قائمًا وقاعدا .

وفى لفظ : كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم فى نعليه وكان يحب التيامن فى شأنه كله فى طهوره وترجله وتنعله ، وكان يحب السواك حتى لقد أحنى لئته . وكان يكتحل بالإنمد عند النوم ثلاثا فى كل عين : وفى لفظ : ثلاثا فى اليمنى ومرتين فى اليسرى . وقال صلى الله عليه وسلم ، عليه كم بالإثمد ، فإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر ، وإنه من خير أكحاله م وكان يعود المساكين ويجلس بين أصحابه .

« وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيفة ما تساوى أربعة دراهم، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لارياء فيه ولا سمعة «كما نقدم، وأهدى في حجه ذلك مائة بلدنة كما نقدم.

وكان يفلي ثوبه ، أي وإن كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن القمل لا يؤذيه ،

ويحلب شاته ، ويخصف نعله ، ويرقع ثوبه ويخدم نفسه ، ويعلف ناضحه وهو الجمل الذي يسقى عليه الماء ؛ ويقم ً البيت .

قال وعن غائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عمل البيت ، وأكثر ما يعمل الخياطة ، ما يرى فارغا قط فى بيته ، إما يخصف نعلا لرجل مسكين ، أو يخيط ثوبا لأرملة انتهى ، ويأكل مع الخادم ، ويحمل بضاعته من السوق ، ويحب الطيب ، ويأمر به .

وكان يتطيب بالمسك والغالية ، ويتبخر بالعود والعنبر والكافور، ويأمرأصحابه بالمشى. أمامه . ويقول : «خلوا ظهرى للملائكة » زاهدا فى الدنيا . ما ترك درهما ولا دينارا .

توفى ودرعه مرهونة ، وتقدم أنها ذات الفضول عند يهودى وتقدم أنه أبوالشحم على نفقة عياله ، وتقدم أن ذلك كان ثلاثين صاعا من شعير ، وكان الأجل سنة .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا». ماشبع ثلاثة أيام تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا . وعن النعمان بن بشبر رضى الله عنه قال : لقد رأيت نبيـكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه .

وفى رواية : ما شبع يومين من خبز الشعير ه أى ومعلوم أن ذلك إنما هو لتتأسى به أمته فى الإعراض عن الدنيا . قالت عائشة رضى الله عنها : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى عرض على " أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا ، فقلت : لا يارب ، أجوع يوما ، وأشبع يوما ، فأما اليوم الذى أجوع فيه فأضرع إليك وأدعوك ، وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك » .

قال صلى الله عليه وسلم « مالى وللدنيا ، إنما أنا فى الدنيا كرجل سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة حتى مال الني\* فتركها ولم يرجع إليها » .

وقال صلى الله عليه وسلم « ما أبالى بما ردت به عنى الجوع » ولم ينخل له صلى الله عليه وسلم دقيق الشعير . قال : وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : والذى بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ، ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبض . فقبل لما : كيف كنتم تصنعون بالشعير ؟ قالت : كنا نقول أف أف انتهى ، أى فيطير ما طار هوما بق عجناه : ولا خبز له صلى الله عليه وسلم مرقق . ولا أكل الذي من الحبز .

وعن أنس رضي الله عنه قال : جاءت فاطمة رضي الله عنها يكسرة خبز إلى النبي

صلى الله عليه وسلم ، فقال : و ماهذه الكسرة يا فاطمة ؟ قالت : قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام » أى فانه صلى الله عليه وسلم كان ببيت الليالى المتابعة طاويا . ولا أكل على خوان قط ، إنما كان يأكل على السفرة ، وربما وضع صلى الله عليه وسلم طعامه على الأرض .

أى وخطب صلى الله عليه وسلم يوما فقال : والله ما أمسى فى بيت محمد صاع من طمام وإنها لتسعة أبيات . قال الحسن : والله ما قالها استقلالا لرزق الله ، ولكن أراد صلى الله غليه وسلم أن تتأسى به أمته .

وعن أبى هريراً رضى الله عنه : كان يمز هلال ثم هلال لا يوقد فى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لا لخبز ولا لطبخ ، فقيل له : بأى شىء كانوا يعيشون يا أبا هربرة؟فقال : بالأسودين المـاء والتمر .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : والله لقد كان يأتى على آل محمد صلى الله عليه وسلم الليالى ما يجدون فيها عشاء .

وعنٰ عائشة رضى الله تعالى عنها : أهدى لنا أبوبكر شاة قالت إنى لأقطعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظلمة البيت ، فقال لها قائل : أما كان لـكم سراج؟ فقالت : لو كان لنا ما نسرج به أكلناه .

وكان صلى الله عليه وسلم لا يجمع فى بطنه بين طعامين ، إن أكل لحما لم يزد عليه ، وإن أكل تجما لم يزد عليه ، وإن أكل تجرا لم يزد عليه ، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد من قطن ، قصيرالكين ، كمه إلى الرسغ ، وطوقه مطلق من غير أزرار . أى وفى لفظ : كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا ، قصير الطول ، قصير الكرن ، كمه إلى الرسغ .

وكان له صلى الله عليه وسلم جبة ضيقة النكمين ، وكان له رداء طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر من نسج عمان .

وكان له صلى الله عليه وسلم بردة بمانية طولها ستة أذرع فى عرض ثلاثة أذرع وشبر . كان يلبسهما فى يوم الجمعة والعيدين ثم يطويان .

وكان له صلى الله عليه وسلم رداء أخضر طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر تداولته الحلفاء . وكان له صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب ،كساها على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فسكان ربما طلع عليه على كرم الله وجهه فيقول صلى الله عليه وسلم : أتاكم على ّ فى السحاب ، يعنى عمامته التى وهها له صلى الله عليه وسلم .

وكان إذا اعتم يرخى عمامته بين كتفيه ، وكان يلبس القلنسوة اللاطئة : أى اللاصقة بالرأس ، وذات الآذان كان يلبسها فى الحروب ، والقلانس الطوال إنما حدثت فى أيام الخليفة المنصور .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس » أى فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ، ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس .

وكان له صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء دخل يوم فتح مكة لابسها . وعن جابر ابن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال «كان للنبى صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها فى العيدين وبرخمها خلفه » .

وجاء أن جبريل عليه السلام كانت عمامته يوم غرق فرعون سوداء . ومقدار عمامته الشريفة صلى الله عليه وسلم لم يثبت فى حديث . قال بعض الحفاظ : والظاهر أنها كانت نحو العشرة أذرع أو فوقها بيسير ، وكانت له صلى الله عليه وسلم خرقة إذا توضأ تمسح بها ، هذا .

وفى [سفر السعادة]: لم يكن صلى الله عليه وسلم ينشف أعضاءه بعد الوضوء بمنديل ولامنشفة، وإن أحضروا له شيئا من ذلك أبعده. والحديث المروى عن عائشة رضى الله عله حلى الله عليه وسلم نشافة يتنشف بها بعد الوضوء. وحديث معاذ رضى الله عنه فى معناه كلاهما ضعيف وقال: تنشيف الأعضاء من الوضوء لم يصح فيه حديث.

وكانت له صلى الله عليه وسلم ماحفة مورسة إذا أراد أن يدور على نسائه رشها بالماء أى لنظهر رائحتها . وكان يصبغ قميصه ورداءه وعمامته بالزعفران . أى وفى لفظ : كان يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة .

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قبيص أصفر ورداء أصفر وعمامة صفراء .

وعن ابن أبي أوفي رضي الله تعالى عنه : كان أحب الصبغ إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم الصفرة . وقال الحافظ الدمياطى رحمه الله : ويعارض هذه الأحاديث ما روى فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزعفر ، وفى لفظ : نهى عن أن يتزعفر الرجل .

أى وقد يقال : على تقدير صحة تلك الأحاديث فهى منسوخة ، أو كلن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم . وقد صحح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل . واختلف هل لبسها ؟ فقيل نعم ، فنى الأوسط للطبرانى ومسند أبى يعلى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى بزازين ، فاشترى سراويل بأربعة دراهم ، وكان لأهل السوق وز آن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل الله صلى الله عليه وسلم السراويل فنه عبد عنه وفقال وصاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله لإلا أن يكون ضعيفا يعجزعنه فيعينه أخوه المسلم . قلت يارسول الله إنك لتلبس السراويل . قال : أجل في السفر والحضر ، وبالليل وبالنهار ؛ فإني أمرت بالستر ، فلم أجد شيئا أستر منه » ومخرجه هو وشيخه ضعيفان .

وكان صلى الله عايه وسلم يقول: « اللهم توفنى فقيرا ولا توفنى غنيا ، واحشرنى فى زمرة المساكين، وفى لفظ آخر « اللهم أحينى مسكينا ، وأمتنى مسكينا، واحشرنى فى زمرة المساكين ، فإن أشتى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة ، أتننى الدنيا خضرة حلوة ، ووفعت إلى رأسها وتزينت لى ، فقلت : إنى لا أريدك، لاحاجة لى فيك : ولو كانت الدنيا زن عند الله جناح بعوضة ما ستى السكافر منها شربة ماء انتهى .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : كان النبى صلى الله عليهوسلم يبي**ت هو وأهله** الليالى المتنابعة طاويا لا يجدون عشاء :

قال : وكان صلى الله عليه وسلم يقول « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، الفاقة أحب إلى من اليسار » وعن عائشة رضى الله عنها قالت «كنت أرفى له صلى الله عليه وسلم من الجوع ، وأقول نفسى لك الفداء ، لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك ويمنع عنك الجوع ، فيقول : يا عائشة إن إخوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا ، فضوا على حالم ، فقاموا على ربهم ، فأكرمهم وأجزل ثوابهم أخشى إن ترفعت فى معيشتى أن يقصر فى دونهم ، فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الأخرى ، وما من شىء أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الأحوى بإخوانى » ت

قال : وقال صلى الله عليه وسلم <sub>3</sub> يا عائشة إن الدنيا لا تنبغى لمحمد ولالآل محمد . يا عائشة إن الله لم يرض مع أولى العزم من الرسل إلا بالصبر ، وقال (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) والله لأصبرن جهدى ولا قوة إلا بالله <sub>8</sub> انتهى .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله وكان صلى الله عليه وسلم علىغاية من الإعراض عن الدنيا ، وكان يصلى على الحصير وعلى الفروة المدبوغة ، وربما نام على الحصير فأثرت في جسده الشريف .

وكان ينام على شيء من أدم محشو ليفا ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : « مالى وللدنيا؟ » . وفى لفظ وعن عائشة رضى الله عنها : «دخلت امرأة من الأنصار فرأت ذلك الأدم . وفى لفظ رأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مناية فانطلقت فبعث إليه بفراش حشوه صوف ، فلبخل على وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماهذا ؟ فقلت : يا رسول الله غلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك فذهبت فبعث هذا ، فقال : رديه ، فلم أرده وأعجبني أن يكون فى بيتى حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فقال : والله يا عائشة لو شئت الأجرى الله معى جبال الذهب والفضة » :

وعنها رضى الله عنها أنها كانت تفرش تلك العباءة مثنية طاقين ، فنى بعض الليالى ربعتها ، فنام صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال: « يا عائشة مالفراشى الليلة ليس كما يكون؟ قلت : يا رسول الله ربعتها ، قال : فأعيديه كماكان » .

وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد "ثوبا قال : اللهم لك الجمد ، أنت كسوتنيه ، أسألك من خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » . وكان يقول لأصحابه كلهم رضى الله عنهم و إذا لبس أحدكم ثوبا فليقل الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى ، وأتجمل به فى حياتى » قال : وكان أرجح الناس عقلا : والعقل مائة جزء : تسعو قسعون فى النبى صلى الله عليه وسلم ، وجزء فى سائر الناس .

وعن وهب بن منبه: قرأت فى أحد وسبعين كتابا أنه صلى الله عليه وسلم أرجح الناس وأفضلهم رأيا : وفى رواية : وجدت فى جميعها أن الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انتهائها من العقل فى جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحمة بين رمال الدنيا . ومما يتفرع على العقل اقتناء الفضائل ، واجتناب الرذائل ، وإصابة الرأى ، وجودة الفطنة وحسن السياسة والتدبير ، وقد بلغ من ذلك صلى الله عليه وسلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه . \_

ومما يكاد يقضى منه العجب حسن تدبيره صلىالله عليه وسلم للعرب الذين هم كالوحوش الشاردة ، كيف ساسهم ، واحتمل جفاهم ، وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه صلى الله عليه وسلم ، واجتمعوا عليه ، واختاروه على أنفسهم ،وقاتلوا دونه أهلهم وآباءهم وأبناءهم وهاجروا فى رضاه أوطانهم انتهى ، والله أعلم .

## باب يذكر فيه مدة مرضه ، وما وقع فيه ، ووفاته صلى الله عليه وسلم التي هي مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين

ذكر أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع من جوف الليل فاستغفر لحم . فعن أي مويهية مولى رسول الله عليه وسلم، قال له في مويهية مولى رسول الله عليه الله عليه وسلم، قال له في مجوف الليل « إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معى، قال : فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم ، قال : السلام عليه يم يأهل المقابر ، لين لهم ماأصبحم فيه مما أصبح الناس فيه ، لو تعلمون مانجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل الحظلم يتبع آخريها أولما والاخترة شر من الأولى ، قال : ثم أقبل على " ، وقال : يا أبا مويهية هل علمت أنى قل أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والحلد فيها ، ثم الجنة ، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى ، فاخترت لقاء ربى والجنة ، ثم رجع صلى الله عليه ، أم الجنة . قال لا ، والله يا أبا مويهية لقد اخترت لقاء ربى والجنة ، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى أهله ، فلما أصبح ابتدئ يوجعه من يومه ذلك ابتدأه الصداع » أى وفى رواية « ذهب بعد ذلك إلى قتلى أحد فصلى عليهم ، فرجع معصوب الرأس ، فكان ذلك بدء الوجع الذي مات فيه » وفى رواية : « رجم من جعنازة بالبقيع » .

قالت عائشة رضى الله عنها: « لما رجع منالبقيع وجدنى وأنا أجدصداعا فى رأسى وأنا أقول وارأساه ، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أناوارأساه قال: لو كان ذلكوأنا حى" فأستغفر لك وأدعو لك وأكفنك وأدفنك » وفى لفظ « وما يضرك لومت قبلىفقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ، فقلت : واشكلاه . والله : إنك لتحب موتى ، فلو كان ذلك لظللت يومك معرسا ببعض أزواجك ، قالت : فنبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : بل أنا وارأساه ، لقد هممت أن أرسل إلى أبيك وأخيك فأقص أمرى وأعهد عهدى فلا يطمع فى الدنيا طامع » . وفى لفظ « ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون ، أو يدفع الله مؤلى المؤمنون ، وفى رواية : «أنها قالت: قال لمرسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه: ادعى لى أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وفى رواية : « لما ثقل رسول الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما ائتنى بكتف أولوح حتى أكتب لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه ، فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم ، قال : أولوح حتى أكتب لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه ، فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم ، قال :

قال ابن كثير رحمه الله: وقد خطب رسول الله صلى الله عايه وسلم خطبة بين فيها فضل الصديق رضى الله محنه من بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ولعل خطبته صلى الله عليه وسلم هذه كانت عوضا عما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه فى الكتاب .

وفى رواية أنه اجتمع عنده صلى الله عليه وسلم رجان ، فقال صلى الله عليه وسلم : هلموا أكتب لكم كتابا لانضلوا بعده ، فقال بعضهم : أى وهو سيدنا عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه الوجع وعندكم القرآن ، أى وإنما قال ذلك رضى الله عنه تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فارتفعت أصواتهم ، فأمرهم بالخروج من عنده .

وجاء أن العباس رضى الله عنه قال لعلى كرم الله وجهه: لأأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح من مرضه هذا فإنى أعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت ، أى وفى رواية : خرج على بن أبى طالب كرم الله وجهه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى مرضه الذى مات فيه ، فقال الناس : ياأبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارثا ، فأخذ بيده عمه العباس رضى الله عنهما. وقال له : والله أنت بعد ثلاث عبد العصى ، وإنى لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه هذا بعد ثلاث إلا ميتا، فإنى رأيت فى وجهه ما كنت أعرفه فى وجوه بنى عبد المطلب عند الموت ، فاذه ب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فيهن هذا الأمر ؟ فإن

كان فينا علمنا ذلك ، وإن كان فى غيرنا كلمناه فأوصى بنا ، فقال على كرم الله وجهه : والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت عائشة رضى الله عنها : وصار صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه فاشتد به المرض عند ميمونة رضى الله عنها ، وقيل فى بيت زينب رضى الله عنها ، قالت عائشة رضى الله عنها : فلدعا صلى الله عنها ، وقال فى بيت ريحانة رضى الله عنها ، قالت عائشة رضى الله عنها : فلدعا صلى الله عليه وسلم نساءه فاستأذنهن أن يمرض فى بيتى فأذن له ، وفى رواية : صار يقول وهو فى بيت ميمونة أبن أنا غدا أبن أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة رضى الله عنها ، فأذن له أزواجه أن يقول : أبن أنا اليوم أبن أنا غدا ؟ استبطاء ليوم عائشة رضى الله عنها ، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء ، فكان فى بيت عائشة .

وفى رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فى مرضه فاجتمعن، فقال: إنى لاأستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لى فأكون فى بيت عائشة فعلمن: فأذن له قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى بين رجلين من أهله معتمدا عليهما الفضل بن العباس ورجل آخر، وفى رواية ببن عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر، وفى رواية بين أسامة ورجل آخر عاصبا رأسه الشريف نخط قدماه الأرض حتى دخل بيتى، قال ابن عباس رضى الله عنهما: الرجل الذى لم تسمه على بن أبىطالب كرم الله وجهه ، أى فإنه كان بينها وبين على مايقع بين الأحماء، وقد صرحت بذلك لما أرادت أن تتوجه من البصرة بعد انقضاء وقعة الجمل وخرج الناس ومن جملتهم على كرم الله وجهه لتوديعها ، حيث قالت: والله ماكان بينى وبين على " في القديم إلا مايكون بين المرأة وأحمأتها فقال على ": أيها الناس صدقت والله وبرت ، ماكان بيننا وبينها إلا ذلك ، وإنها لزوجة نبيكم في الله نيا والآخرة ، وقد تقدم ذلك .

ثم غر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه ، فقال : هريقوا على من سبع قرب من آبارشتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم ، فأقعدناه صلى الله عليه وسلم فى مخضب إناء من حجر ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول : حسبكم حسبكم ، وفى لفظ : حتى طفق يشير إلينا يبده أن قد فعلن : أى وصب المياه المذكورة له دخل فى دفع السم . أى فإنه صلى الله عليه وسلم صار يقول لعائشة : ياعائشة ماأزال أجد ألم الطعام الذى أسممته يخيبر ، فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه الشريف حتى جلس على المنبر ، ثم كان أول ماتكلم به أن صلى على أصحاب

وفى أخرى : «إن أعظم الناس على منا فى صحبته وذات يده أبو بكر » وفى أخرى : « فانى لاأعلم امرأ أفضل عندى يدا فى الصحابة من أبى بكر ».

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها . قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و مامن غيى بموت حتى يخبر ببن الدنيا والآخرة و أى وفى الحديث وحياتى خير لكم ، وبماتى خير لكم تعرض على أعالكم ، فإن رأيت شرا استغفرت لكم أى وهذا بيان للنانى لاستغناء الأول عن البيان ، ومعلوم أن خيرا وشرا هنا ليسا أفعل تفضيل اللدى يوصل بمن حتى يلزم المتناقض ، بل المراد أن ذلك فضيلة ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : انظروا هذه الأبواب اللاصقة فى المسجد ، أى وفى لفظ : هذه الأبواب الشوارع فى المسجد فسدوها إلا باب أي بكر .أى وفى لفظ : إلا ماكان من باب أبى بكر ، فإنى وسجدت عليه نورا . وفى لفظ و سدوا عنى كل خوخة فى هذا المسجد إلا خوخة أبى بكر » فإن المراد بالأبواب الخوخ؟ وفإنى لاأعلم أن أحداكان أفضل فى الصجد غير خوخة أبى بكر » وفى لفظ : «أبو بكرصاحي ومؤنسى فى المعار ، سدواكل خوخة فى المسجد غير خوخة أبى بكر » وفى لفظ و لا تؤذونى وصاحبى ولولاأن الله سماه صاحبالا تمالا مناه عنه عنو خوة أبى بكر » وفى لفظ و لا تؤذونى عن صاحبى ولولاأن الله سماه صاحبالا تمالة ، وإن خليل أبو بكر ، وإن الله انحذ المناه المعاد بكى وجاء فى الحديث « لكل نبى خليل عمان بن عفان » وجاء « لكل نبى خليل ، و خعليل معاد » .

وفى أسباب النزول للثعالبي عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله انحذنى خليلاكما انحذ إبراهيم خليلا، وإنه لم يكن نبى إلا وله خليل . ألا وإن خليلى أبو بكر ، وفى رواية الجامع الصغير « إن الله اتخذنى خليلاكما اذنذ إراهيم خليلا ، وإن خليلى من هذه الأمة

أويس القرنى » ولعل هذا كان قبل أن يقول صلى الله عليه وسلم فى مرض موته قبل موته بخمسة أيام « إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى مسكم خليل ، فإن الله قد انخذنى خليلا كما انخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا خليلا من أمتى لا تخذت أبا بكر خليلا ، لكن خلة الإسلام أفضل . وفى رواية « ولكن أخوة الإسلام ومودته » وفى رواية « لكن أخى وصاحى » .

وجمع بأن الأول : أى إثبات الحلة لغير الله محمول على نوع منها ونفيها عن غير الله محمول على كمالها .

ثم لا يخنى أن قوله صلى الله عليه وسلم « ولوكنت متخذا خليلا غير ربى لا تخذت أبا بكر خليلا » يدل" على أن مقام الخلة أرقى من مقام المحبة ، وأن المحبة والخلة ليسا سواء خلافا لمن زعم ذلك .

أى ولا مانع أن يوجد فى المفضول مالا يوجد فى الفاضل ، فلا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم مما يدل على أن مقام المحبة أفضل من مقام الحلة : أى الذى يدل عليه ما جاء وألا قائل قولا غير هجر ؟إبراهيم خليل الله ، وموسى صفى الله ، وأنا حبيب الله ، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وعند ذلك : أى إغلاق الأبواب ، قال الناس : أغلق أبوابنا وترك باب خليله ، فقال النبى صلى الله عايه وسلم : قد بلغنى الذى قلتم فى باب أبى بكر ، وإنى أبوابكم ظلمة ، لقد قلتم كذبت ، وقال أبو بكر صدقت ، وأسكتم الأموال وجاد لى بماله ، وخذلتمونى وواسانى . أى ولبل قولهم وترك باب خليله لا ينافى ما تقدم من عدم اتخاذه خليلا .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بسد الأبواب إلا باب أبى بكر ، قال عمر : يا رسول الله دعنى أفتح كوة أنظر إليك حيث تخرج إلى الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، وقال العباس بن عبد المطلب : يا رسول الله ما بالك فتحت أبواب رجال فى المسجد يعنى أبا بكر ، وما بالك سددت أبواب رجال فى المسجد ؟ فقال : يا عباس ما فتحت عن أمرى ولا سددت عن أمرى . وفى لفظ : ما أنا سددتها ، ولكن القسدها .

وجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب على . قال النرمذى حديث غريب . وقال ابن الجوزى : هو موضوع وضعه الرافضة ليقابلوا به الحديث الصحيح فى باب أى بكر . وجمع بعضهم بأن قصة على متقدمة على هذا الوقت ، وأن الناس كان لكل بيت بابان باب يفتع للمسجد وباب يفتح خارجه إلا بيت على كرم الله وجهه ، فإنه لم يكن له إلا باب من المسجد ، وليس له ياب من خارج ، فأمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب : أى التى تفتح للمسجد . أى بتضييقها وصير ورتها خوخا إلاباب على كرم الله وجهه ، فإن عليا لم يكن له إلا باب واحد ليس له طريق غيره كما تقدم ، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم بجعله خوخة ، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بسد الحوخ إلا خوخة أى بكر رضى الله تعالى عنه .

وقول بعضهم حتى خوخة على كرم الله وجهه ، فيه نظر لمــا علمت أن علياكرم الله وجهه لم يكن له إلا باب واحد ؛ فالباب فى قصة أبى بكر رضى الله تعالى عنه ليس المراد به حقيقته بل الخوخة . وفى قد ، على كرم الله وجهه المراد به حقيقته .

أقول: ومما يدل على نقدم قصة على كرم الله وجهه ما روى عنه قال وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن سد بابك ۽ "ال : سمعا وطاعة فسد بابه ، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك فقعلا ، وأمرت الناس فقعلوا ، وامتنع حمزة ، فقلت : يا رسول الله قد فعلوا إلا حمزة ، فقال صلى الله عليه وسلم : قل لحمزة فليحول بابه ، فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تحول بابك فحوله ، وعند ذلك قالوا : يارسول الله سددت أبوابنا كلها إلا باب على " ، فقال : ما أنا سددت أبوابكم ولتحت باب على " ولكن الله فتح ولكن الله منت وليا باب على " ولكن الله فتح باب على " ولكن الله فتح باب على " وسد أبوابكم » .

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما يعد ، فإنى أمرت بسد هذه الأبواب غير باب على ، فقال فيكم قائلكم ، وإنى والله ما سددت شيئا ولا فتحته ، ولكنى أمرت بشىء فاتبعته، إنما أنا عبد مأمور ما أمرت به فعلم ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ومعلوم أن حمزة رضى الله تعالى عنه قتل يوم أحد، فقصة على كرم الله وجهه متقدمة جدا على قصة أنى بكر رضى الله تعالى عنه .

وعلى كون المراد بسد الأبواب تضييقها وجعلها خوخا يشكل ماجاء « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب كلها غير باب على ، فقال العباس : يا رسول الله قلد ما أدخل أنا وحدى وأخرج ، قال : ما أمرت بشيء من ذلك ، فسدها كلها غيز باب

على » فعلى تقدير صحة ذلك يحتاج إلى الجواب عنه ، وعلى هذا الجميع يلزم أن بكون باب على كرم الله وجهه استمر مفتوحا فى المسجد مع خوخة أبى بكر رضى الله تعالى عنه ، لمـا علم أنه لم يكن لعلى باب آخر من غير المسجد .

وحينئذ قد يتوقف في قول بعضهم في سد الحوخ إلا خوخة أبى بكر إشارة إلى استخلاف أبى بكر لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرا دون غيره ، لمكن في تاريخ ابن كثير رحم الله : وهذا : أى سد حميم الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب على "لا ينافي ماثبت في صحيح البخارى من أمره صلى الله عليه وسلم في مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر ، لأن في حال حياته صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة رضى الله تعالى عنها تحتاج إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها صلى الله عليه وسلم فأبني صلى الله عليه وسلم باب على "كرم الله وجهه لذلك رفقا بها ، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب الصديق رضى الله تعالى عنه لأجل خروجه إلى المسجد ليصلى بالمسلمين ، لأنه الحليفة بعده عليه الصلاة والسلام هذا كلامه . وهو يفيد أن باب على كرم الله وجهه سد مع سد الحوخ ولم بيق إلا خوخة أبى بكر رضى الله تعالى عنه ، وجعل لبيت على كرم الله وجهه سد مع سد الحوخ ولم بيق إلا خوخة أبى بكر رضى الله تعالى عنه ،

وعن أبى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى « يا على لا يحل لاحد جنب مكث فى المسجد غيرى وغيرك » .

وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها «أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد ، فنادى بأعلى صوته إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمدوأزواجه وعلى وفاطمة بنت مجمد ، ألا هل بينت لمكم أن لانضلوا» قال الحافظ ابن كثير : وهذا أى الثانى إسناده غريب وفيه ضعف هذا كلامه ، والمراد المكث في المسجد لا المرور به والاستطراق منه فإن ذلك لكل أحد .

ثم رأيت الحافظ السيوطى رحمه الله أشار إلى ذلك ، وذكر أن مثل على كرم الله وجهه فياذكر ولداه الحسن والحسين حيث قال : وكذا على بن أبى طالب والحسن والحسين اختصوا بجواز المكث فى المسجد مع الجنابة والله أعلم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : «يامعشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا إنهم كنوا عيبتى التى أويت إليهم ، فأحسنوا إلى محسنهم ، وتماوزوا عن مسيئهم ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته هذه ٥ أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدع الله له ، فقام إليه رجل، فقال: يارسول الله إنى لمنافق ، وإنى لكذوب، وإنى لنثوم ، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ويحك أيها الرجل ، لقدسترك الله لو سترت على نفسك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ، اللهم ارزقه صدقا وإيمانا ، وأذهب عنه النوم إذا شاء» . قال ابن كثير : في إسناده ومتنه غرابة شديدة . وأمر صلى الله عليه وسلم في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس ، قال : وكانت تلك الصلاة صلاة العشاء ، وقدأذن بلال ، وقال ضعوا لى ماء فى المحضب : أى وهو شبه الإجانة من نحاس ، فاغتسل فيه ، أى وهذا مع ماسبق يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان له مخضب من حجر ومخضب من نحاس . ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب فأغمى عليه ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس؟ نقلنا : لا هم ينتظرونك ، أى وعند ذلك قال ضعوا إلى ماء فى المحضب ، فاغتسل ثم أر!د أن يذهب فأغمى عليه ثم أفاق ، فقال أصلى الناس ؟ قلنا : لاهم ينتظرونك يارسول الله ، قال : ضعوالى ماء فى المخضب فاغتسل ، ثم أراد أن يذهب فأغمى عليه ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لاهم ينتظرونك يا رسول الله ، والناس ملمومة فى المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، فأرسل إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأن يصلى بالناس ، فأتاه الرسول ، فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ. رك أنا تصلى بالناس ، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر : ياعمر صل بالناس ، فقال له عمر رضي الله تعالى : عنه أنت أحق بذلك .

وفى رواية (أن بلالا رضى الله تعالى عنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم فقال : الصلاة يارسول الله ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : لا أستطيع الصلاة خارجا ، ومر عمر بن الخطاب فليصل ، بالناس ، فخرج بلال رضى الله تعالى عنه وهو يبكى ، فقال له المسلمون : ما وراءك بابلال ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الصلاة خارجا ، فبكوا بكاء شديدا ، وقال لعمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس ، فقال عمر رضى الله تعالى عنه : ماكنت لأنقدم بين يدى أنى بكر أبدا ، فادخل على نبى الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا بكر على الباب ، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم بلال رضى الله تعالى عنه فأخبره بذلك ، فقال : نعم مارأى ، مر أبا بكر فليصل وسلم بلال رضى الله تجالى عنه فأخبره بذلك ، فقال : نعم مارأى ، مر أبا بكر فليصل

وفي رواية فقال « مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فقلت: إن أبا بكر رجل أسيف: أى رقيق القلب إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فقال صلى الله عليه وسلم : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فعاودته ، فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فعادت لحفصة : قولى له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمغ الناس من البكاء . فر عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة مه إنكن صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام » . وفى لفظ : « إنكن لأننن صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام » فقالت حفصة رضى الله تعالى عنها لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيرا ومروا أبابكر فليصل بالناس » : أى مثل صاحبة يوسف عليه الصلاة والسلام منك خيرا ومروا أبابكر فليصل بالناس » : أى مثل صاحبة يوسف عليه الضلاة والسلام بالضيافة ، وإنما قصدها أن ينظرن لحسن يوسف عليه الصلاة والسلام فيعذرنها في حبه بالضيافة ، وإنما قصدها أن ينظرن لحسن يوسف عليه الصلاة والسلام فيعذرنها في حبه بالنابي ملى الله عليه وسلم فهم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها تظهر كراهة ذلك مع عبتها له باطنا مكذا يقتضيه ظاهر اللفظ .

والمنقول عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها إنما قصدت بذلك خوفأن يتشاء الناس أبا بكر فيكرهونه حيث قام مقامه صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء عنها رضى الله تعالى عنها أنها قالت : ماحملنى على كثرة مراجعتى له صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ، ولا كنت أرى أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس منه .

وفى رواية : «إن الأنصار رضى الله تعالى عنهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم زداد وجعا طافوا بالمسجد وأشفقوا من موته صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليه الفضل رضى الله تعالى عنه فأخبره بذلك ، ثم دخل عليه على كرم الله وجهه فأخبره بذلك ، ثم دخل عليه العباس رضى الله تعالى عنه فأخبره بذلك ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متحوب الرأس متوكنا على على والفضل والعباس أمامه ، والنبي صلى الله عليه وسلم متحصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر وثار الناس إليه ، فحمد الله وأنني عليه وقال : أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم ، هل خلدتبي قبلي فيمن بعث إليه فأحلد فيكم ؟ ألا وإني لاحق بربي وإنكم لاحقون به ، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا ، وأوصى المهاجرين الأولين خيرا ) السورة وأوصى المهاجرين الأولين خيرا ) السورة

وإن الأمور تجرى بإذن الله ، ولا يحملكم استبطاء أمر على استعجاله ، فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد، ومن غالب الله غلبه ، ومن خادع الله خدعه ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) وأوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم ، ألم يشاطروكم في النمسار؟ ألم يومبعوا لمكم في الدار ، ألم يؤثروكم على أنفسكم وبهم الخصاصة ؟ ألا فن ولى أن يحدكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ، وليتجاوز عن مسيتهم ، ألا ولا تستأثروا عليهم ، ألا فإني فرطمكم وأنتم لاحقوني بي ، ألا وإن موعدكم الحوضي ، ألا فن أحب أن يرده على غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيا ينبغى : أيها الناس إن الذنوب تغير النم ، فإذا بر الناس برتهم أتمتهم ، وإذا فجر الناس عقوا أتمتهم » وفي الحديث وحياتي خير لكم ، وماتي خير لكم » .

وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى خيرية الموت بأنه فرط ، فخير صفة لا أفعل تفضيل حتى يشكل بأنه يقتضى أن حياتى خير لكم من مماتى ومماتى خيرلكم من حياتى كما مر ، ثم لازال أبو بكر رضى الله تعالى عنه يصلى بالناس سبع عشرة صلاة ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به ركعة ثانية من صلاة الصبح ، ثم قضى الركعة الثانية : أى أتى يما منفردا .

وقال صلى الله عليه وسلم « لم يقبض نبى حتى يؤمه رجل من قومه » أى وقد قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما صلى خلفعبد الرحمن بن عوف كما تقدم فى تبوك .

قال : وفى رواية عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة

أى وأبو بكر فى الصلاة . فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر ، فلما رآه أبو بكر رضى الله تعالى عنه ذهب ليتأخر فأوماً إليه أن لا يتأخر ، وأمرهما فأجلساه إلى جنب أبى بكر عن يساره . وفى رواية عن يمينه ، وأنه صلى الله عليه وسلم دفع فى ظهر أبى بكر وقال : صل بالناس أى ومنعه من التأخر ، فجعل أبو بكر رضى الله تعالى عنه يصلى قاعدًا انهى .

وهذا صربح فى أنه صلى الله عليه وسلم صلى مقتديا بأبى بكر رضى الله تعالى عنه . وحينئذ لا يحسن التفريع على ذلك بما جاء فى لفظ : فكان أبو بكر رضى الله تعالى عنه يصلى وهو قائم بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم.وفى لفظ: يأتم بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم. والناس يصلون بصلاة أنى بكر . وفى لفظ : يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبى بكر ، وهذا يدل على أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم صلوا خلف أبي بكر وأبو بكر يصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وصار يسمع الصحابة التكبير، وقد بوب البخارىعلى ذلك «باب من أسمع الناس تـكبير الإمام» ، وقال بعد ذلك « باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم » فإن منعه صلى الله عليه أبا بكر رضى الله تعالى عنه من التأخر مع صلاته على يسار أبى بكر أو على يمينه يدل على أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لميقتد بالنبي صلىالله عليهوسلم بل استمر إماما ، إذ لايجوز عندنا أن يقتدى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم مع تقدم أبي بكر عليه صلى الله عليه وسلم في الموقف . وحينئذ يخالف ذلك قول فقهائنا إن الصحابة رضيالله تعالى عنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اقتدائهم بأتى بكر ، وجعلوه دليلا على جواز الصلاة بإمامين على التعاقب إذ لايحسن ذلك إلا أن يكون أبو بكر رضى الله تعالى عنه تأخر ونوى الاقتداءَ به صلى الله عليه وسلم . إلا أن يقال يجوز أن تكونصلاته صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر تكورت ، فغيمرة منعمصلي الله عليه وسلم من التأخر واقتدى به ، وفي مرة تأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن موقفه ، واقتدى بالنبي صلى اللهعليه وسلم، واقتدى الناس بالنبي بعد اقتدائهم بأبي بكر ، وصار أبو بكر يسمع الناس التكبير ، ولا ينافي ذلك قول البخارى الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ، لجواز أن يكون المراد يقتدون ويتبعون تكبير المأموم ، ثم رأيت الترمذي رحمه الله تعالى صرح بتعدد صلاته صلى الله عليه وسلم خلف أنى بكر رضى الله تعالى عنه حيث تال : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر مقتديا به فى مرضه الذى مات فيه ثلاث مرات ، ولا ينكر هذا إلا جاهل لاعلم له بالرواية هذا كلامه .

وبه يرد قول البيهتي رحمه الله: والذي دلت عليه الروايات أن الذي صلى الله عليه وسلم حملى خلفه في تلك الآيام التي كان يصلى بالناس فيها مرة ، وصلى أبو بكر رضى الله تعالى عنه خلفه صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك يوما لعبد الله ابن زمعة بن الآسود : مر الناس فليصلوا : أي صلاة الصبح . وكان أبو بكر رضى الله تعالى عنه غائبا ، فقد م عبد الله عمر رضى الله تعالى عنه يصلى بالناس ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته أخرج رأسه الثبريف حتى أطلعه للناس من حجرته ، "مم قال

صلى الله عليه وسلم: لا ، لا ، لا ، لا ، لا نصرات ، ليصل بهم ابن أبى تحافة ، فانتقضت الصفوف ، وانصرف عمر رضى الله تعالى عنه: أى من الصلاة ، فما برح القوم حتى طلع ابن أبى قحافة فتقدم وصلى بالناس الصبح . وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت عمر رضى الله تعالى عنه قال : أليس هذا صوت عمر ؟ فقالوا : بلى يارسول الله ، فقال : يأبى الله ذلك والمؤمنون . وفى لفظ : يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر ، قال ذلك ثلاثا . ذال فى السيرة الهشامية : فبعث صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر فجاء بعد أن صلى عمر رضى الله تعالى عنه تلك الصلاة فصلى بالناس .

وقد يقال : المراد بصلى عمر تلك الصلاة نوى تلك الصلاة ودخل فيها ، فلا يخالف ما تقدم من انتقاض الصفوف ، وانصراف عمر رضى الله تعالى عنه من الصلاة . وقال عرر رضى الله تعالى عنه من الصلاة . وقال عرر رضى الله تعالى عنه لهبد الله بن زمعة : ويحك ماذا صنعت ياابن زمعة ؟ والله ماظننت حين أمرتنى إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا ، فقال عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه : ما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولكن حيث لم أر أبا بكر ورأيتك أحق من حضر بالصلاة ، وفى آخر يوم أخرج رسوا، الله صلى الله عليه وسلم ورأسه من الستارة والناس خلف أبى بكر ، فأراد الناس أن ينحر فوا فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم غليه وسلم الله أى من هيئة المسلمين فى صلاتهم سروا منه صلى الله عليه وسلم على أنى من هيئة المسلمين فى صلاتهم سروا منه صلى الله عليه وسلم السارة .

وفى السيرة الهشامية : لماكان يوم الاثنين قبض الله تبارك وتعالى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج إلى الناس وهم يصلون الصبح ، فرفع الستر وفتح الباب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام على باب عائشة رضى الله تعالى عنها، فكاد المسلمون يقتتلون فى صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به ، فأشار إليهم : أن البنوا على صلاتكم ، ثمرجع وانصر فالناس وهم يرونأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه ، فرجع أبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى أهله بالسنح ، وفيها فى رواية أنه لماكان يوم الاثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه إلى صلاة الصبح أبو بكر يصلى بالناس ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح الناس ، فعرف أبو بكر رضى الله تعالى عنه أن الناس لم يصيبوا ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الله على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم على الله على على الله على اله على الله على

فنكص عن مصلاه ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظهره ، وقال : صل بالناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه على يمين أبى بكر رضى الله تعالى عنه فصلى قاعدا ، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل علىالناس رافعا صوته حتى خرج من باب المسجد يقول : «أيها الناس سعرت النار ، وأقبات الفتن كقطع الليل المظلم، إنى والله ما تمسكون على بشيء، إنى لم أحل إلا ماأحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القرآن»

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه ، قال له أبوبــكر رضىاللةتعالى عنه يارسول الله قد أراك أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب ، واليوم يوم بنت خارجة أَفَاتِهَا؟ قال نعم ، ثم دخل صلى الله عليه وسلم ، وخرج أبوبكر رضى الله تعالى عنه إلى أهله بالسنح ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم ، فليتأمل الجمع بين هذه الروايات . وقد أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله تعالى عنه أن يصلي بالناس قبل مرضه ، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء بعد أن صلى الظهر وقد وقع بين طائفتين من بني عمرو بن عوف تشاجر حتى تراموا بالحجارة ليصلح بينهم ، فقال صلى الله عليه وسلم لبلال رضى الله تعالى عنه : إن حضرت صلاة العصر ولم. آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس ، فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ، ثم أقام ثم أمر أبا بكر رضى الله تعالى عنه فتقدم وصلى بالناس ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فصفح الناس : أي صفقوا ، فلما كثر ذلك التفت أبو بكر رضى الله تعالى عنه ؛ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فأراد التأخر ، فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن يكون على حاله ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلانه ؟ قال : يا أبابـكرمايمنعك إذ أومأت إليك أن لاتكون ثبت ، فقال أبو بكر : يارسول الله لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال للناس : إذا نابـكم فى صلاتـكم شيء فلتسبح الرجال ولتصفق النساء بم

وهذا استدل به القاضى عياض رحمه الله على أنه لايجوز لأحد أن يؤمه صلى الله عليه وسلم ، لأنه لايصلح للتقدم بين يديه صلى الله عليه وســلم فى الصلاة ولا فى غيرها لالعذر ولا لغيره .

وقد نهمي الله المؤمنين عن ذلك ، ولا يكون أحد شافعا له صلى الله عليه وسلم . وقله

قال صلى الله عليه وسلم « أتمتكم شفعاؤكم » وحينئذ يحتاج للجواب عن صلانه صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه ركعة ، وسيأتى الجواب عن ذلك ، ولعل هذه المرة كانت فى اليوم الذى توفى فيه صلى الله عليه وسلم .

فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الغداة ، ورأى المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم فى مصلاه عليه وسلم قد برى ففرحوا فرحا شديدا ، ثم جلس صلى الله عليه وسلم فى مصلاه يحدثهم حتى أضحى ، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى بيته فلم يتفرق الناس من مجلسهم حتى سمعوا صياح الناس ، وهب يقلب الماء ظنا أنه غشى عليه وابتدر المسلمون الباب فسبمهم العباس رضى الله تعالى عنه ، فدخل وأغلق الباب دونهم . فلم يلبث أنخرج إليهم فنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : يا عباس ما أدركت منه صلى الله عليه وسلم . فقال : أدركته و هو يقول : جلال ربى الرفيع ، قد بلغت ، ثم قضى ، فكان هذا آخر شى تمكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رأيته فى الإمتاع نقل هذا القول الذى قدمته عن البهق .

وذكر فى رواية أخرى: لم يزل أبو بكر رضى الله تعالى عنه يصلى بالناس حتى كانت ليلة الاثنين، فأقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعك وأصبح مفيقا، فعمد إلى صلاة الصبح يتوكا على الفضل وعلى غلام له يدعى ثوبان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقد شهد الناس مع أبى يكر رضى الله تعالى عنه ركعة من صلاة الصبح، وقام ليلق بالركعة الأخرى، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينفرجون له حتى قام إلى جنب أى بكر رضى الله تعالى عنه فاستأخر أبو بكر رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقدمه فى مصلاه وجلس صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ أبو بكر رضى الله تعالى عنه من صلاته أثم رسول الله صلى الله عليه عن حادوع مسجد فجلس إلى ذلك الجذع، واجتمع إليه المسلمون يسلمون عليه ويدعون له بالعافية ثم قام صلى الله عليه وسلم فدخل ببت عائشة ، ودخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه على عائشة رضى الله تعالى عنه المه عائشة رضى الله تعالى عنه فلحق بأها عائم عان ، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد شفاه، ثم ركب رضى الله تعالى عنه فلحق بأها هالسنح ، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد شفاه، ثم ركب رضى الله تعالى عنه فلحق بأها هالسنح ، وأرجو أن يكون الله حن نسائه صلى الله عليه وسلم هالى بيتها ، فلما دخل صلى الله عليه وسلم عائشة عالى عنه فلحق بأهله عالمه عائشة ع وكون الله تعالى عنه فلحق بأهله عليه وسلم عائشة عالى عنه فلحق بأهله عاله عاله عنه فلحق بأهله عاله عاله الله عليه وسلم عائشة على عائما دخل صلى الله عليه وسلم عائشة على عائما دخل صلى الله عليه وسلم عائشة على عائما دخل صلى الله عليه وسلم عائشة على عنه فلحق بأهله عنه على عائما دخل صلى الله عليه وسلم عائشة على عنه فلحق بأهله على الله عليه وسلم عائشة على عنه فلحق بأهله عليه وسلم عائشة على عنه فلحق بأهله عليه وسلم عائشة علية وسلم عائشة على عنه فلحق بأهله عنه فلحق بأهله عليه وسلم عائشة على عنه فلحق بأهله عليه وسلم عائشة على عنه فلحق بأهله عائشة على عنه على الله على الله عائشة على عائشة على عائشة عائشة على عائشة على عائشة عائشة على عائشة عائشة على عائشة على عائ

عليه وسلم اشتد عليه الوعك ، فرجع إليه من كان ذهب من نسائه ، وأخذ في الموت فصار يغمى عليه ثم يفيق وبشخص بصره إلى السهاء ، فيقول في الرفيق الأعلى الإله ، وكان عنده صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الأمر قدح فيه ماء . وفي لفظ بدل قدح علباء . وفي لفظ ركوة فيها ماء ، فلما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم الأمر صار يدخـــل يده الشريفة في القدح ثم يمسح وجهه الشريف بالماء ويقول : اللهم أعنى على سكرات الموت : أي غواته .

ثم رأيت الأستاذ الأعظم الشيخ محمد البكرى رحمه الله ونفعنا به سئل عن ذلك . فأجاب بأجوبة منها هذا الذى ذكرته . ومنها أن مزاجه الشريف كان أعدل الأدزجة فإحساسه صلى الله عليه وسلم بالألم أكثر من غيره .

ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : إنى لأوعك كما يوعك بالان منسكم ، ولأن تشبث الحياة الإنسانية ببدنه الشريف أقوى من تشبثها ببدن غيره لأنه أصل الموجودات كلها أي كما تقدم . أي وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : مارأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه « ايس أخد أشد بلاء من الأنبياء بكان الذي من أنبياء الله يسلط عليه القشل حتى يقتله . وكان الذي من أنبياء الله يسلط عليه القشل حتى يقتله . وكان الذي من أنبياء الله يسلط عليه القشل حتى يقتله . وكان الذي ليفر أيوارئ به غورته إلا العباءة يدرعها ، وإن كانونه ليفرجون بالرجاء ،

وقال صلى الله عليه وسلم « ما ببرح البلاء على العبد حتى يدعه يمشى على الأرض ليس عليه خطيئة » وقال « ليس من عبد مسلم يصيبه أذى فما سواه إلا حط عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها » وفى لفظ « لايصيب المؤمن نكبة من شوكة فما قوقها إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة » وعن عائشة رضى الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشتكي ويتقلب على فراشه . وكان يعو ذ بهذه الكلمات إذا اشتكى أحد من الناس حمنه «أذهب الباس ربالناس ، واشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فلم تقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أخذت بيده اليمني وجعلت أمسحه بها فأعوذه بتلك الكلمات ، فانتزع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة من يدى وقال:

وفى رواية «لم يشتك صلى الله عليه وسلم شكوى إلا سأل الله العافية» حتى كان مرضه اللهى مات فيه فإنه لم يكن يدعو بالشفاء ، وطفق صلى الله عليه وسلم يقول : يانفس مالك تلوذين كل ملاذ .

أى وعن عائشة رضى الله تعالى عنها : دخل على عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما ومعه سواك يستن به :أى من عسب النخل ، وكان أحب السواك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الأراك : وهو قضيب يلتوى من الإراكة حتى يبلغ الأراب فيبتى فى ظلها فهو ألين من فرعها فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرفت أنه يريده لأنه كان يحب السواك ، فقلت ، آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نم ، فتناولته فقضمته ثم مضغته . وفي رواية : فتناولته وناولته إياه فاشتد عليه ، فقلت ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نم ، ظليته ، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستن به وهو مستند إلى صدرى . وكانت رضى الله تعالى عنها تقول : إن من نم الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو فى بيتى وببن سحرى ونحرى : أى والسحر : الرثة : وفى رواية : بين حاقنى وذاقنى ، وإن الله جمع بين ربتى وربقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وريقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وريقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وريقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وريقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وربقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وربقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وربقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وربقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وربقه عند موته . وفى رواية : فجمع الله بين ربتى وربقه عند موته . وفى ربي وربي من المدنيا ، وأول يوم من الآخرة :

وجاء أنهم لددوه صلى الله عليه وسلم فى هذا المرض : أى سقوه لدودا من أحدجانبى فه ، وجعل يشير اليهم وهو صلى الله عليه وسلم مغمى عليه أن لايفعلوا به وهم يظنون أن الحامل له على ذلك كراهة المريض للدواء ، فلما أفاق قال ، ألم أنهبكم أن تلدونى ، لابيقي أحد في البيت إلا لله وأنا أنظره إلا العباس فإنه لم يشهدكم ، وهذا رد علمهم ، فإنه قد جاء أنهم قالوا له : عمك العباس أمر بذلك ولم يكن له في ذلك رأى ، إنما قالوا ذلك تملك وخوفا منه صلى الله عليه وسلم، قالوا وتخوفنا أن يكون ذات الجنب ، فإن الخاصرة أي وهو عرق في الكلية إذا تحرك وجع صاحبه ، كانت تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذته ذلك اليوم فأغمى عليه حتى ظنوا أنه قد هلك فلددوه : أي لددته أسماء بنت عميس رضى الله تعالى عنها ، فلما أفاق وأراد أن بأدد من في البيت للدد حميع من في البيت حتى مبمونة رضى الله تعالى عنها وكانت صائحة ، هذا .

وفى رواية أنه لما اشتدعليه صلى الله عليه وسلم المرض دخل عليه عمه العباس رضى الله عنه وقد أغى عليه ، فقال لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم الو لددتنه . قلن إنا لانجترى على ذلك ، فأخذ العباس يلده ، فأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: من لدنى ، فقد أقسمت ليلددن إلا أن يكون العباس ، فإنه لم لددتمونى وأنا صائم ، قلن الم العباس هو قد لدك ، وقالت له أسماء بنت عميس رضى الله عنها ، إنما فعلنا ذلك ظننا أن بك يارسول الله ذات الجنب ، فقال لها : إن ذلك لداء ما كان الله ليهذبنى به . وفى رواية « أنا أكرم على الله من أن يعذبنى به » وفى أخرى « إنها من الشيطان ، وما كان الله ليسلطها على " » :

قال بعضهم : وهذا يدل على أنها من سى ً الأسقام التى استعاذ صلى الله عليه وسلم منها بقوله « اللهم إنى أعوذ بك من الجنون والجذام وسى ً الأسقام » .

وفى السيرة الهشامية : لما أغمى عليه صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه نساء من نسائهم نهم أم سلمة وميمونة ، ومن نساء المؤمنين منهم أسماء بنت عميس ، وعنده صلى الله عليه وسلم المباس عمه ، واجتمعوا على أن يلددوه فلددوه ، فلم أفاق صلى الله عليه وسلم قال : من صنع هذا بى ؟ قالوا يا رسول الله عمك ، فقال عمه العباس رضى الله تعليه : حسبنايار سول الله أن يكون بك ذات الجنب ، فقال : إن ذلك داءما كان الله ليعذبنى به ، لايبقى فى البيت أحد إلا لد الاعمى ، فلدوا حتى ميمونة ، وكانت رضى الله تعالى عنها صائمة عقوبة لهم عما صنعوا .

وأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه هذا أربعين نفسا ، وكانت عنده صلى الله عليه وسلم سبعة دنانير أو ستة ، فأمر عائشة رضى الله عنها أن تتصدق بها بعد أن وضعها صلى الله عليه وسلم فى كفه وقال : ماظن محمد بربه ، أن لو لقى الله وهذه عنده فنصدقت يها :

وفى رواية : أمرها بإرسالها إلى على كرم الله وجهه ليتصدق بها ، فبعثت بها إليه فتصدق بها بعد أن وضعها فى كفه ، وقدكان العباس رضى الله عنه قبل ذلك بيسير رأى أن القمر قدرفع من الأرض إلى السهاء، فقصها على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له هو ابن أخيك ؛

وجاءه صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام صحبة ملك الموت وقال له: يأحمد إن الله قد اشتاق إليك ، قال: فاقبض يا الملك الموت كما أمرت. فتو في رسول الله صلى الله عليه ومدلم. وق لفظ: أتا وجبريل عليه السلام، فقال: يامحمد إن الله أرسلنى إايك تكريما للكوتشريفا، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدنى ياجبريل مكروبا، ثم جاء اليوم الثانى والثالث، فقال له ذلك، فرد عليه صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك؛ وجاء معه في اليوم الثانى والثالث، فقال له ذلك، فرد عايه صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك؛ وجاء معه في اليوم الثالث ملك الموت و فقال له جبريل عايه السلام: هذا ملك الموت يستأذن علي عايم الساقاذن لمفاذن له فلدخل فسلم عليه ، ثم قال: يامحمد إن الله أرسلني إليك، فإن أمرتني أن أثرك تركت، قال: أو تفعل؟ قال: نعم وبنك أمرت، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، فقال له: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك، أي وفي رواية: أناه جبريل عليه السلام، فقال: يامحمد إن الله يقد السلام ورحمة الله، ويقول لك: إن شئت شفيتك وكفيتك، وإن شئت توفيتك يقرئك السلام ورحمة الله ، ويقول لك: إن شئت شفيتك وكفيتك ، وإن شئت توفيتك وغفيتك ، وإن شئت توفيتك .

وفى رواية :الخلد فى الدنيا ثم فى الجنة أحب إليك أم لقاء ربك ، ثم الجنة ؟ فقال رسول القصلى القطيه وسلم : لقاء ربي ثم الجنة .

أى وجاء أن جبريل عليه السلامقال: هذا آخر وظئ بالأرض ، وفى لفظ آخر عهدى بالأرض بعدك ، وأن أهبط إلى الأرض الأحد بعدك . قال الحافظ السيوطي رحمه الله: هو حديث ضعيف جدا ، ولو صح لم يكن فيه معارضة ، أى لما ورد أنه ينزل لبلة القبر مع الملائكة يصلون على كل قائم وقاعد يذكر الله لأنه يحمل على أنه آخر نزوله بالوحى .

فى أنه يوسى إليه بعد النرول. والظاهر أن الجائى إليه عليه السلام بالوحى جبريل عليه السلام ، بل هو الذى يقطع به ولا يتردد فيه لأن ذلك وظيفته لأنه السفير ببن الله ورسله عليم الصلاة والسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك الموت : امض لماأمرت به فقبض روحه الشريفة ، وعند اشتدادالأمر به صلى الله عليه وسلم أرسلت عائشة رضى الله عنها خلف أى بكر رضى الله تعالى عنه ، أى لأنه كما تقدم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقا وقال له قد رد الله بك علينا عقولنا ، وقد أصبحت بنعمة من الله وفضل فقال له أبو بكر وذهب وأرسلت خفصة خلف عمر وأرسلت فاطمة خلف على كرم الله وجهه فلم يجى أحد منهم حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى صدر عاشة ، وذلك يوم الاثنين حين زاغت الشمس لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول هكذا ذكر بعضهم .

وقال السهيل: لايصحان بكون وفاته يوم الاثنين إلا في ثالث عشرة أو رابع عشرة لإجماع المسلمين على أن وقفة عرفة كانت يوم الجمعة وهو تاسع ذى الحمجة وكان المحرم أما بالجمعة وإما بالسبت، فإن كان السبت فيكون أول صفر إما الأحد أو الاثنين فعلى هذا لايكون الثانى عشر من شهر ربيع الأول بوجه. وقال المكلى: إنه توفى في الثانى من شهر ربيع الأول. قال الطبرى: وهذا القول وإن كان خلاف الجمهور فلا يبعد إن كانت الثلاثة أشهر التي قبلها كلها تسعة وعشر من يوما، وفهاقاله نظر لمتابعة أنس بن مالك فها حكاه البهتي والواقدى.

وقال الخوارزمى: توفى أول شهر ربيع الأول ، وفى رواية إن سالم بن عبيد ذهب وراء الصديق إلى السنح فأعلمه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجالف ماقبله لأنه بجوز أن يكون ذلك ذهب إلى الصديق بعد الرسول الذى أرسلته ام عائشة رضى الله عنها قبل موته صلى الله عليه والسلام : «الصلاة الصلاة وما ملكت أعمائكم به جتى جعل. رسول الله صلى الله جليه وسلم يترغوغ بها فى صدوه ولا يفيض بها لسانه ، وآخر ماعهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يترك بجزيرة العرب ديتان، وكانت مدة شكواه صلى الله عليه وسلم «لا يترك بجزيرة العرب ديتان» وكانت مدة شكواه صلى الله عشرة ليلة ، وقبل أربع ، بمشرة ليلة ، وقبل الذي عشرة ليلة ، وقبل عشرة الله ، وقبل عشرة ليلة ، وقبل الله عليه وسلم الله عشرة الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل الله عليه وسلم الله عشرة الله ، وقبل الله عليه وسلم الله ، وقبل الله عليه وسلم الله ، وقبل الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل الله ، وقبل عشرة الله ، وقبل الله ، وقبل عشرة الل

وقالت فاطمة ، ضي الله عنها لمـا توفى رسول اللهصلى الله عليه وسلم : واأبتاه أجاب داع دعاه ، ياأبناه النردوس مأواه ياأبتاه إلى جبريل ننعاه .

قال ابن كثير رحمه الله : وهذا لايعد نياحة بل هو من ذكر فضائل الحق عليه ، عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ قال : وإنما قلنا ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنرالنياحة .

وعن عائشة رضى الله عنها: أنها قالت من سفاهة رأيىوحداثة سنى أنى أحدلت وسادة فوسدت بها رأسه الشريف من حجرى ، ثم قمتمع النساءأبكىوأنندم، والانتدام : ضرب الخد باليدعند المصيبة .

وسمعوا قائلا ولايرون شخصه ، يقال إنه الخضر عليه السلام أى قال على كرماللهوجهه أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليهالسلام ، وفي إسناده متر وكيقول : السلام عليكم ياأهل البيت ورحمة الله وبركاته (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا عن كل هالك ، ودركا من كل فائت ، فبالله فتقوا وإياه فارجوافإن المصاب من حرم النواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

قال ابن كتبرر خمالله: هذا الحديث مرسل وفى إسناده ضعف. وسجى صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة أى بالإضافة: بردمن برودالين، ولم أقف على أن ثيابه صلى الله عليه وسلم التى كانت عليه قبل الموت نرعت عنه ثم سجى ، إلا أن كلام فقهائنا يشعر بذلك ، حيث جعلوا ذلك دليلا لنزع ثياب المبت وستروبثوب .

وعندذلك دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم ، فأما عمر رضى الله تعالى عنه فخيل ، وأما عبان رضى الله تعالى عنه فخيل ، وأما على كرم الله وجهه فأقع : وجاء أبو بكر وعيناه تهملان ، فقبل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : بأبى أنت وأمى طبت حيا ومينا ، وتكلم كلاما بليغا سكن به نفوس المسلمين وثبت جأشهم .

أى فإن عمر رضى الله تعالى عنه صار فى ناحية المسجد يقول: والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدى ناس من المنافقين كثير وأرجلهم ، وصار رضى الله عنه يتوعد من قال إنه مات ، بالقتل أو القطع.

ونقل عنه رضى الله عنه أنه قال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ، ولـكن مامات ، ولـكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بنعمر انعليه عليه السلام ، ثم رجم إلى قومه بعد أربعين ليلة بعد أن قيل قد مات ، والله ليرجعن,رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ، فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم ، ولا زال رضى الله عنه يتوحد المنافقين حتى أزبد شدقاه .

فقام أبو بكر رضى الله عنه وصعد المنبر وقال كلاما بليغا . ثم قال : أيها إلناس ، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابـكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين) فقال عمر رضى الله عنه : هذه الآية فى القرآن . وفى لفظ : فكأنى لم أسمع بها فى كتاب الله تعالى قبل الآن لما نزل . ثم قال ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعند الله نحتسب رسوله ،قال : يعنى أبا بكر رضىالله تعالى عنه، وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ( إنك ميت وإنهم ميتون) ، وقال تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه له الحسكم وإليه ترجعون ) . وقال تعالى (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ، وقال تعالى (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة )، فلما بويع أبو بكر رضيالله عنهبالخلافة كما سيأتى أقبلوا على جنهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلفوا هل يغسل فى ثيابه أو يجرد منهاكما تجرد الموتى ، فألتى الله عليهم النوم وسمعوا من ناحية البيت قائلا يقول : لاتغسلوه فإنه كان طاهرا ، فقال أهمل البيت صدق فلا تغسلوه ، فقال العباس رضى الله عنه لاندع سنة لصوت لاندرى ماهو ، فغشيهم النعاس ثانية ، فناداهم أن غسلوه وعليه ثيابه ، أى وزاد فى رواية وفإن ذلك إبليس وأنا الخضر » وفى رواية « لاتنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه » قال الذهبي حديث منكر ، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وســـلـم فغسلوه وعليه قميصه ، وفي لفظ وهليه قميص ومحول مفتوح يصبون عليه الماء ويدلكونه والقميص دون أيديهم على" والعباس وكذا ولدا العباس الفضل وقثم،فكان العباس وابناه الفضل وتثم يقلبونه مع على ، وفي لفظ « غسله على والفضل » محتضنه والعباس يصب الماء وجعل الفضل رضي الله عنه يقول: أرحني قطعت وتيني، وأسامة وشقران مولاه ، وفى لفظ « وصالح مولاه صلى الله عليه وسلم يصبان الماء ،ولف على ّكرم الله وجهه هلى يده خرقة وأدخلها تحت القميص يغسل بها جسده الشريف.

وعن على كرم الله وجهه: ذهبت ألتمس منه مايلتمس من الميت : أي مايخرج من بطن

الميت فلم أر شيئا ، فكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا ، وما تناولت منه صلى الله عليه وسلم عضوا إلاكأنما يقلبه معى ثلاثون رجلا:أى ويحتاج إلىالجمع بين هذا ،ومانقدم عن الفضل رضى الله عنه .

قيل وتغسيل على كرم الله وجهه له صلى الله عليه وسلم كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم له . فعن على كرم الله وجهه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن لايغسله أحد غيرى وقال : لايرى أحد عورتى إلا طمست عيناه غيرك ، أى على فرض وقوع ذلك فلا ينافى ماتقدم ، وادعى الله هيى أن هذا الحديث منكر . وفى رواية : فكان الفضل وأسامة رضى الله عنهما يناولان الماء من وراء الستر وأعينهما معصوبة . وفى لفظ : كان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء البتر ، لأن العباس رضى الله عنه نصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاة : أى خيمة رفيعة من ثياب يمانية في جوف البيت وأدخل علما فيها؛ زاد بعضهم : والفضل وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه صلى الله عليه وسلم .

ونصب الكلة دليل لقول فقهائنا رحمه الله : والأكمل وضع الميت عندالغسل بموضع خال من الناس مستور عنهم لايدخله إلا الغاسل ومن يعينه . والذى رواه ابن ماجه رحمه الله أنه تولى غسله صلى الله عليه وسلم على والفضل، وأسامة بن زيد يناول الماء ، والعباس واقف: أىلايغسلولا يناول الماء : أى ويحتاج للجمع بين هذه الروايات .

وقيل إن العباس لم يشاهد غسله صلى الله عليه وسلم ، وعن على رضى الله عنه : لمــا غسلت النبيصلى اللهعليه وسلم اجتمع ماء فى حقويه فرفعته بلسانى وازدردته فأورثنى ذلك. قوة حفظى .

ويروى أنه كزم الله وجهه ، رأى في عينه صلى الله عليه وســــــلم قذاة فأدخل لسانه فأخرجها منها .

وعن عائشة رضى الله عنها : لو استقبلت من أمرى مااستدبرت ماغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه : أى لو ظهر لها قولما المذكور وقت غسلة صلى اللهعليه وسلم ماغسله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ، وغسل ثلاث غسلات: واحدة بالماء القراح ، وواحدة بالماء والعسلة التي بالسدر فهى المزيلة وواحدة بالماء مع الكافؤر ، أى وهذه هي الحزيلة في المغسل هذا :

وفى كلام سبط ابن الجوزى رحمه الله : وغسل صلى الله عليه وسلم فى المرة الأولى بالماء القراح، وف إلثانية بالماء والسيدر ، وفي الثالثة بالماء والكافور : وفی لفظ: فغسلوه بالماءالقر اح،وطیبوهبالکافور فیمواضع سجوده ومفاصله ، وغسل من ماه بنرغرس وهی پتربقباء ، قال صلی الله علیه وسلم «نعم البتربنر غرس هی من عیون الجنة وماؤها أطیب الماء » وکان صلی الله علیه وسلم بشرب منها ، ویؤتی له بالماء منها .

وعند ان ماجه رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم ، قال لعلى كرم اللهوجهه 1 إذا أنامت فاغسلني بسبع قرب من بترى بتر غرس » .

وكفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية: أى بيض من القطن ، من عمل سحولة: قرية من قرى البين ؛ وفى رواية الشيخين عنها : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ، قبل إزار ورداء ولفافة ، وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة : أى لم يكن فى كفنه صلى الله عليه وسلم ذلك كما فسر بذلك إمامنا الشافعي رحمه الله وجهور العلماء ، قال بعضهم : وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث .

وماقيل إن معناه أن القميص والعمامة زائدان علىالأثواب الثلاثة ليس فى محله ؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن فى قميص وعمامة ، وهذا يدل على أنه نزع عنه صلى الله عليه وسلم القميص الذى غسل فيه قبل تسكفينه فى الأثواب الثلاثة .

وقبل كفن فى ذلك النوب بعد عصره. وفيه أنه لايخلو عن الرطوبة وهى تفسد الأكفان. ويؤيد كونه صلى الله عليه وسلم كفن فى ذلك النوب ماجاء فى رواية «كفن صلى الله عليه وسلم فى ثوبه الذى مات فيه وحلة نجرانية » والحلة: ثوب فوق ثوب ، قال ابن كثير: وهدا غريب جدا ، وفى كلام بعضهم أنه حديث ضعيف لايصح الاحتجاج به.

وفى رواية أنه صلى الله عليه وســـلم كفن فى الأثواب الثلاثة المنقدمة وزيادة برد حبرةأحمر.

وعن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت: أتى بالبرد ولفوه فيه ولكنهم ردوه، أى ثم نرع عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكفنوه فيه ، وفى رواية : ثوبين وبرد أحمر ، وهذا يخالف ماعليه أثمتنا أن من كفن فى ثلاثة أثواب يجب أن تـكون لفائف يستر كل منها جميع البدن . وفى رواية كفن فى سبعة أثواب .

و بعد تكفينه صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الثلاثاء وضع على سرير ، وقى لفظ : ثم

. أدرج صلى ائله عليه وسلم فى أكفانه وجمروه عودا وندا" ، ثم احتملوه حتى وضعوه على سرير وسجوه .

وذكر أنه كانعند على كرم الله وجههمسك ، وقال إنه من فضلحنوط رســول الله صلى الله عليه وسلم .

وصلى عليه صلى الله عليه وسلم الناس أفذاذا لم يؤمهم أحد ، وفى لفظ : لما أدرج صلى الله عليه وسلم فى أكفانه وضع على سريره ثم وضع على شفير حفرته ثم صار الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لايؤمهم أحد .

وذكر أنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر مايسع البيت ؛ فتالا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وسلم المهاجرون والأنصار كماسم أبو بكر وعمر رضى الله عنهم عم صفواصفوفا لايؤمهم أحد، وكان أبو بكر وعمر في الصف الأول الذي حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقالا اللهم إنا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ ماأنزا ، إليه ، ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته ، فاجعلنا إلهنا ممن تبع القول الذي أثرل معه ، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رءوفا رحيا ، لانبتغي بالإيمان به بدلا ولا نشرى به ثمنا أبدا ، فيقول الناس آمين آمين ، وهذا يدل على أنه المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الدعاء لاالصلاة على الجازاة المعروفة عندهم ، والصحيح أن هذا الدعاء كان ضمن الصلاة المعروفة التي بأربع تكبيرات .

فقد جاء أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تسكبيرات ثم دخل عمر رضى الله عنه فكبر أربعا ، ثم دخل عيان رضى الله عنه فكبر أربعا ، ثم طاحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام رضى الله عنهما، ثم تتابع الناس أرسالا يكبرون عليه ، أى وعلى هذا إنما خصوا الدعاء بالذكر لأنه الذى يليق به صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم استشارواكيف يدعون له فأشير بمثل ذلك .

قال : وقال ابن كثير رحمه الله : وهذا الأمر : أى صلاتهم عليه صلى الله عايه وسلم فرادى من غير إمام يؤمهم مجمع عليه . ولايقال لأن المسلمين لم يكن لهم حينئذ إمام لأنهم لم يشرعوا فى تجهيزه عليه الصلاة والسلام إلا بعد تمام البيعة لأبى بكر رضى الله عنه لأنه لما تحقق موته صلىالله عليه وسلم، واجتمع غالب المهاجرين على أبى بكر وعمر وانضم إليهم. من الأنصار أسيد بن حضير فى بنى عبد الأشهل ومن معه من الأوس ، وتخلف على والزبير ، أى ومن كان معهما من المهاجرين كالعباس وطلحة بن عبيد الله والمقداد وجمع من بنى هاشم فى ببت فاطمة رضى الله تعالى عنها وتخلف الأنصار بأجمعهم واجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة ؛ أى وفى دار سعد بن عبادة وكان سعد مريضا مزملا بنيابه بينهم : أى اجتمعوا أولا ثم تفرق عنهم أسيد بن حضير رضى الله عنه ومن معه من الأوس .

فلا يخالف ذلك ماتقدم من انضهام أسيد بن حضير رضى اللهعنه ومن معه من المهاجرين رضى الله عنهم مع أبى بكر رضى الله عنه ، ولا يخالف ذلك ما فى بعض الروايات عن عمر رضى الله عنه وتخلف الأنصار عنا بأجمعهم فى سقيفة بنى ساعدة .

واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر رضى الله هنه إلا عليا والزبير ومن معهما تخلفوا فى بيت فاطمة رضى الله عنه : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . أى فإنه أناهم آت ، فقال : إن هذا الحى من الأنصار من سعد بن عبادة رضى الله عنه فى سقيفة بنى ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لـكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم .

أي فعن عمر رضى الله عنه و بينا نحن فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسم إذا رجل ينادى من وراء الجدران اخرج إلى ياابن الخطاب ، فقلت: إليك عنى فأنا عنك متشاغل ، يعنى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه قد حدث أمر ، إن الأنصار قد اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة فأدركهم قبل أن يحدثوا أمرا يكون فيه حرب .

قال : فانطلقنا نؤمهم : أى نقصدهم حتى رأينا رجلين صالحين ، أى وها عوبمر بن ساعدة ومعدة بن عدى وهما من الأوس ، قالا : أين تريدون ؟ فقلت : نريد إخواننا من الأنصار فقالا : لاعليكم أن تقربوهم ، واقضوا أمركم يامعثر المهاجرين يركم . فقلت : والله لنأتينهم فانطلقنا حتى جئناهم فى سقيفة بنى ساعدة فإذا هم مجتمعون ، وإذا بين أظهرهم رجل مزمل ، فقلت : من هذا ؟ قالوا إنهوجع ، فلا جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما قال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم يامعشر المهاجرين رهط منا وقد ذفت ذافة منكم : أى دب قوم بالاستعلام والترفع علينا تريدون أن تختز لونا من أهلنا ، أى تنحونا عنه تستبدون به دوننا ، فلم سكت أردت أن أتولما بين يدى أبى بكر ،

فقال أبو بكر رضى الله عنه : على رسلك ياعمر ، مكرهت أن أغضبه وكنت أرى منه بمض الحدة فسكت ، وكان أعلم منى ، والله ماترك من كلمة أعجبتنى فى ترويزى إلاقالها فى بديهته وأفضل، فقال : أما بعد، فما ذكرتم من خير فأنتم له أهل ، ولم تعرف العرب الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا ، يعنى مكة ولدتنا العرب كلها فليست منها قبيلة إلا لقريش منها ولادة ودار ، وكنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاما ونحن عشيرته صلى الله عليه وسلم وأقاربه وذوو رحمه ، فنحن أهل النبوة و أهل الخلافة ، ولم يترك شيئا أنزل فى المكتاب بأيديهم إلا قاله ، ولا شيئا قاله رسول الله صلى التعليوسلم فى شأن الانصار إلا ذكره ، ومنه «أو سلكت الناس وادياوسلكت الأنصار واديا لسلكت وادى الأنصار إلا ذكره ، ومنه «أو سلكت الناس وادياوسلكت الأنصار واديا لسلكت وادى الأمراء وأتم الوزراء ،أى وفرواية أنه :أى الصديق رضى الله عنه ، قامل أى الصديق رضى الله عنه ، نفن الأمراء وأتم الوزراء ،أى وفرواية أنه :أى الصديق رضى الله عنه ، قال لهم : أنم الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقون ، وإنما أمركم الله أنه وكونوا مع الصادقون ، وإنما أمركم اللها جرون ، قال الله تعالى الله تعالى الله الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقون ) والصادقون : هم المهاجرون ، قال الله تعالى (المفتراء المهاجرين) إلى قوله (أولئك هم المصادقون ) .

وفيرواية «أن أبا بكر رضى القعنه احجع على الإنصار بخبر « الأتمة من قريش » وهو حديث صحيح وردعن نحو أربعين صحابيا ، وأنتم يامعشر الأنصار إخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في الدين وأنتم أحق بالرضابقضاء الله، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أبهما شئت وأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح فلم أكره ماقال غيرها ، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلى من أثامر على قوم فيهم أبو بكر ، فقال كلمن عمر وأبى عبيدة : لاينهني لأحد أن يكون فوقك ياأبا بكر أي وفي لفظ بل نبيعك ، وأنت سيدناوخبرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من عمر رضى الله منه كان بعد أن أن أن أبا عبيدة ، وقال : إنك أمين هذه الأمة على لسان سول القصلي الله عليه وسلم ، فقال : مارأيت بك ضعف رأى قبلها منذأسلمت، أما بني فيكم الصديق وثاني عليه وسلم ، فأبا ب بكر رضى الله عنه قال لعمر ابسط يدك لأبايعك ، فقال له أنت أفضل منى ، فأجابه بأنت أقوى منى ثم كرر ذلك . فقال له : فأبن قوتى مع فضلك .

واعترض قول أبى بكر المذكور؛ أنه كيف يقول ذلك مع علمه بأنه أحق بالحلافة ؟ وكيف يقدم أبا عبيدة على عمر معأنه أفضل منه؟ وأجبب بأنه رضى الله عنه قال ذلك لأنه استحبى أن يقول : رضيك لكم نفسى مع علمه بأن كلا من عمر وأبى عبيدة لايقبل وأن أبا بكر رضى الله عنه كان يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه ، وهو الحق عند أهل السنة لأنه قد يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدبن وأعرف بتدبير الأمر وما فيه انتظام حال الرعية .

وعند قول أبي بكر رضي الله عنه ماذكر قال قائل من الأنصار ، أي وهو الحباب ، بحاء مهملة مضمومة فموحدة رضي الله عنه ، ابن المنذر : أنا جذيلها المحكك ، وعذيقها المرجب بالجيم والجذيل تصغير الجذل : وهو عودينصب للإبل الجرباء فتحتك به ليزول جربها . والمحكك : الذي كثر به الاحتكاك حتى صار أملس والعذيق تصغير العذق بفتخ العين وهو النخلة ، والمرجب المسند بالرجبة وهي خشبة ذات شعبتين يسند بها النخلة إذا كثر حملها ، أىأناذ والرأى والتدبير الذي يستشنى به في الحوادث لاسيا هذه الحادثة ، منا أمير ومنكم أمير بامعشر قريش ، وتتابعت خطباؤهم على ذلك . وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل الرجل منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان منا ومنكم ، فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وقال للا نصار : أتعلمون أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم كانمن المهاجرين وكنانحن أنصاره فنحن أنصار خليفته كماكناأنصاره ثم أخذ بيد أبي بكر رضى الله عنه وقال هذا صاحبكم . فقال الحباب بن المنذر رضي اللَّمَّ عنه يامعشر الأنصار لاتسمعوا مقالة هذا فتذهب قريش بنصيبكم من هذا الأمر ، فإنأبواعليكم فأجلوهم من بلادكم ، فأنتم أحق به منهم ، أما والله وإن شئتم لنقيمها جذعة ، فقال له عمر رضى الله عنه إذن يقتلك الله فقال بل أراك تقتل ؛ فقام بشير بن سعد أبو النعان بن بشير رضى الله تعالى عنهما فقال : يامعشر الأنصار إناكنا أول من سبق إلى هذا الدين وجهاد المشركين ، ماقصدنا إلا رضا الله ورسوله فلا ينبغي لنا أن نستطيل على الناس ، ولانطلبءرضالدنيا، وإن قريشاأولى بهذا الأمرفلا ننازعهم، فقال له الحباب، ألفيتعلى ابن عمك بعنى سعد بن عبادة ، فقال : لاوالله ولكنى كرهتأن أنازع قوما حقاجعله الله لهم وفي وواية قال عمر رضي الله عنه يا معشر الأنصار ، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر يؤم الناس وأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر وفى لفظ أن يقيمه عن مقامه الذي أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضى الله عنه . وفي لفظ قالوا : نستغفر الله ، لاتطيب أنفسنا ، ولعل المراد عال معظمهم :

فلا يخالف ذلك ماجاء هن عمر رضى الله تعالى هنه ولما كثر اللغط ، وعامت الأصوات حتى خشيت الاختلاف . وقلت : سيفان فى غمد واحد لايكونان وفى رواية : هيهات لا يجتمع فحلان فى مغرس . فقلت : ابسط يدك ياأبا بكر ، وكذا قال له من الأنصار زيدبن ثابت وأسيد بن حضير وبشير بنسعد رضى الله عنهم ، فبسط يده : فبايعته وبايعه المهاجرون ، ثم بايعه الأنصار . أى حتى سعد بن عبادة رضى الله عنه ، خلافا لمن قال إن سعد ابن عبادة أبى أن يبايع أبا بكر حتى لتى الله . أى فإنه رضى الله تعالى عنه توجه إلى الشام ومات بها .

قال الحافظ ابن حجر رخمه الله : والعذر له فى ذلك أنه رضى الله عبه تأوّل أن للأنصار فى الخلافة استحقاقا فبنى على ذلك ، ولهو معذور ، وإن لم يكن ما اعتقده من ذلك حقا هذا كلامه .

ولا ينافيه ما جاء عن عمر رضى الله عنه : وثبنا على سعد بن عبادة . فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة : أى فعلتم معه من الإعراض والإذلال ما يقتله ، فقلت : قتل الله سعد بن عبادة ، فإنه صاحب فتنة ، نعم ينافيه ماحكاه ابن عبد البر أن سعد بن عبادة رضى الله عنه أبى أن يبايع أبا بكر حتى لتى الله .

قال بعضهم: ويضعفه ما جاء في بعض الروايات أن أبا بكر رضى الله عنه لمـا قال لسعد: لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال وأنت قاعد « قريش ولاة هذا الأمر » ، قال له سعد: صدقت ، نحن الوزراء وأنتم الأمراء ، وبه يظهر التوقف فيا نقدم عن ابن حجر رحمه الله هذا .

وفى كلام سبط ابن الجوزى رحمه الله: فأنكروا على سعد أمره ، وكادوا يطئون سعدا فقال ناس من أصحابه: اتقوا سعدا لانطئوه ، فقال عمر رضى الله عنه : اقتلوا سعدا قتله الله ، ثم قام عمر رضى الله عنه على رأس سعد وقال : قد هممت أن أطأك حتى تندر عيونك ، فأخذ قيس بن سعد رضى الله عنهما بلحية عمر رضى الله عنه وقال : والله لو خفضت منه شعرة ما رجعت وفيك جارجة ، فقال أبو بكر : مهلا ياعمر ، الرفق الرفق ، ماهنا أبلغ ؛ فقال سعد : أما والله لو كان لى قوة على النهوض الألحقتك بقوم كنت فهم تابعا غير متبوع ، فلما عاد أبوبكر وعمر رضى الله عنهما إلى محلهما أرسلا له بايع فقد بايع للناس ، فقال : لا والله حتى أرميكم بما فى كنانتى من نبل ، وأخضب من دمائكم

سنان رجحى ، وأضربكم بسينى ما ملكته يداى . والله لو اجتمع اكم الجن والإنس لما بابعتكم . فلما عاد الرسول وأخبرهم بما قال ، قال له عمر : لاندعه حتى يبابع ، فقال له قيس بن سعد : دعه فقد لح فاتركوه ، فتركوه ، وكان سعد رضى الله عنه لا يحضر معهم ، ولا يصلى فى المسجد ، ولا يسلم على من لق منهم ، فلم يزل مجانبا لهم حتى إلا كان بعر فة يقف ناحية عنهم ، فلما ولى عمر رضى الله عنه الخلاقة لقيه فى بعض طرق المدينة ، فقال له : إيه يا عمر ، فقال له عمر : أنت صاحب المقالة ، قال نعم أنا ذاك ، وقد أفضى الله إليك هذا الأمر ، كان والله صاحبك خيرا لنا ، وأحب إلينا من جوارك ، وقد أصبحت كارها لجوارك ، فقال له عمر رضى الله عنه : إنه من كره جوار جاره تحول عنه ، فقال له سعد : إنى متحول إلى جوار من هو خير من جوارك ، فخرج رضى الله عنه إلى الشام واستمر بها إلى أن مات فى السنة الخامسة عشر من الهجرة ،

وذكر الطبرى رحمه الله أن سعدا رضى الله عنه بابع مكرها ، وهو وهم ، هذا كلام سبط ابن الجوزى رحمه الله .

قال عمر رضى الله عنه : وإنما بابعت أبا بكر خشية إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة ، فإما أن نبايعهم على مالا نرضى ، وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد ، وذلك كان في يوم موته صلى الله عليه وسلم الذى هو يوم الاننين ، فلما كان الغد كانت البيعة العامة صعد أبوبكر رضى الله عنه بين بدى أبي بكر ، فحمد الله وأنني عليه ثم قال : إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثانى اثنين إذ هما فى الغار ، فقوموا فبايعوه فبايعوه ، فبايع الناس أبا بكر رضى الله عنه بيعة عامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر رضى الله عنه فقال في خطبته ، بعد أن حمد الله وأننى عليه : أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأصيونى ، هد الله وأننى عليه : أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأصيونى ، وإن أسأت فقو مونى ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيسكم قوى حتى أرتج عليه حقه إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، والاعمهم الله وم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا أشبعت الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ، أطبعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليه كم فقوموا إلى صلاته كم رحمكم الله :

وشن الغارة بعض الرافضة على قول الصديق رضي الله عنه فقوموني ، بأنه كيف

تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه . ورد" بأن هذا من أكبر الدلائل على فضله ، لقوله الآخر : أطيعونى ما أطعت الله ، فإن عصيته فلا طاعة لى عليسكم ، لأن كل أحد ما عدا الانبياء عليهم الصلاة والسلام تجوز عليه المعصية .

ولما بويع بالخلافة أصبح رضى الله تعالى عنه على ساعده قاش وهو ذاهب به إلى السوق ، فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : السوق ، قال : تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين ، قال : فمن أين أطعم عيالى ، فقال : انطلق يفرض لك أبو عبيدة ، فانطلقا إليه ، فقال : أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم : أى فى سعة النفقة ولا بأو كسهم ، وكسوة الشتاء والصيف ، وإذا أبليت شيئا رددته وأخذت غيره ، ففرض اله كل يوم نصف شاة . وفي رواية : جعل له ألفين فقال : زيدوني فان لى عيالا وقد شغات عن السفارة فرادوه خسائة .

وهو رضى الله تعالى عنه أول من جمع القرآن وسماه مصحفا ، واتحذ بيت المال ، وسها من جعل ذلك من أو ّليات عمر رضى الله تعالى عنه .

ولما تخلف على والزبير ومن معهما كالعباس وطلحة بن عبيد الله والمقداد وجمع من بيت فاطمة كما تقدم عن المبايعة ، استمروا على ذلك مدة لأنهم رضى الله عنهم وجدوا فى أنفسهم حيث لم يكونوا فى المشورة : أى فى سقيفة بنى ساعدة مع أن لهم فيها حقا . وقد أشار سيدنا عمر رضى الله عنه إلى أن بيعة أبى بكر رضى الله تعالى عنه كانت فلتة : أى بغتة لا عن استعداد لها ، ولكن وفى الله شرها : أى لم يقع فيها مخالفة ولا منازعة ، ولذلك لما اجتمعوا : أى على والزبير والعباس وطلحة بن عبيد المذ ومن تخلف عن المبايعة منهم بأبى بكر رضى الله عنهما خطيبا وقال : والله ماكنت حريصا على الإمارة يوما ولاليلة قط ، ولا كنت راغبا فيها ، ولا سألتها الله فى سر ولاعلانية ، ولكن أشفقت من الفننة : أك لو أخرت إلى اجتماعكم .

وقد روى أن شخصا قال لأبى بكر رضى الله عنه : ما حملك على أن تلى أمر الناس وقد نهيتنى أن أتلم أمر الناس وقد نهيتنى أن أتأمر على اثنين ، فقال : لم أجد من ذلك بدا ، خشيت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفرقة ، وقال : ما فى الإمارة من راحة ، لقد قلدت أمرا عظيا مالى به من طاقة ، فقال على والزبير رضى الله تعالى عنها ما غضينا إلا لأنا أخرنا عن المشورة ، وإنا ترى أبا بكر أحق الناس بها ، إنه لصاحب الغار ، وإنا لنعرف شرفه وخيره ، ولذا أمره

رسولالله صلى الله عليهوسلم بالصلاة من بين الناس وهو حي ، فلم يكن تأخرهم رضي الله تعالى عنهم للقدح في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه . ومن ثم قال إمناما الشافعي رضي الله تعالى عنه : أجمع الناس علىخلافة أبي بكو رضى الله تعالىعنه ، لأنهم لم بجدوا تحت أديم السهاء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم . أي فالأمة أجمعت على حقية إمامة بكر رضي الله تعالى عنه ، وهذا : أي اجتماع على كرم الله وجهه بأبي بكر رضي الله تعالى عنهما كان بعد ماأرسل إليه على كرم الله وجهه فى الاجتماع به واجتمع به كما سيأتى ، لكن سيأتى أن ذلك كان بعد موتفاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنها،وسياق غير واحد يدل علىأن اجتماع على والزبير ومبايعتهما أبا بكر رضى الله تعالىءنه كان قبل موت فاطمة رضىالله تعالى عنها، وهو ما صححه ابن حبان وغيره ، ويؤيده ماحكاه بعضهم أن الصديق رضي الله تعالى عنه خرج يوم الجمعة فقال، اجمعوا لى المهاجرين والأنصار، فاجتمعوا، ثم أرسل إلى على بن أنى طالب كرم الله وجهه والنفر الذين كانوا تخلفوا معه ، فقال له : ما خلفك يا على عن أمر الناس ؟فقال : خلفنىعظيمالمعتبة ، ورأيتكم استقليتم برأيكم فاعتذر إليه أبوبكر رضى المد تعالى عنه بخوفالفتنة لوأخر، ثم أشرف علىالناسوقال: أيها الناسهذا على بنأك طالب لا بيعة لى فى عنقه، وهو بالخيار من أمره . ألا وأنتم بالخيار جميعا فى بيعتـكم ، فإن رأيتم لها غيرى فَأَنا أول من يبايعه، فلما سمع ذلك على كرم الله وجهه زال ماكان قد داخله ، فقال أجل لا نرى لها غيرك، امدد يدك، فبايعه هو والنفر الذين كانوا معهفإنهذا دليل على أن عليا كرم الله وجهه بايع أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام .

وفى كلام المسعودى: لم يبايع أبابكر أحد من بنى هاشم حتى ماتت فاطمة رضى الله تعالى عنها . وقال رجل للزهرى : لم يبايع على كرم وجهه أبا بكر ستة أشهر ، فقال : لا والله ولا أحد من بنى هاشم حتى بايعه على كرم الله وجهه ، فليتأمل الجمع على تقدير الصحة .

وقد جمع بعضهم بأن عليا كرم الله وجهه بايع أولا ، ثم انقطع عن أبى بكر لما وقع بينه وبين فاطمة ما وقع .

أى ويدل لهذا الجمع أن فى رواية أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لمــا صعد المنبر ونظر فى وجوه القوم ، فلم ير الزبير رضى الله تعالى عنه فدعا به فجاء ، فقال : قلت ابن عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين ، فقال لانثريب باخليفة رسول الله» فقام فبايعه ، ثم نظر فى وجوه القوم فلم ير علياكرم الله وجهه ؛ فدعا به فجاء ، فقال : قلت ابّن عم رسول الله صلىالله عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين ، فقال : لاتثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليهوسلم ، فقام فبايعه :

ويبعد هذا الجمع مافى البخارى ءن عائشة رضى الله تعالى عنها فلما توفيت فاطمة رضى الله عنها التمس : أى على كرم الله وجهه مصالحة أبى بكر رضى الله تعالى عنه ولم يكن بايع تلك الأشهر ؛ فأرسل إلى أنى بكر الحديث .

والسبب الذى اقتضى الوقوع بين فاطمة وأبى بكر رضى الله تعالى عنهما أن فاطمةرضى الله تعالى عنها جاءت إلى أبى بكر تطلب إرثها مما أعطاه الأنصار له صلى الله عليه وسلم من أرضهم وما أوصى به إليه صلى الله عليه وسلم ، وهو وصية مخيريق عند إسلامه وهي سبعة حوائط فى بنى النضير .قالسبط ابن الجوزى: وهو أولوقف كان فى الإسلام، ومما أفاءالله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أرض بنى النضير وفدك ، ونصيبه صلى الله عليه وســـلم من خيبر وهما حصنان من حصونها الوطيح وسلالم فإنه صلى الله عليه وسلم أخذهما صلحاً كما تقدم ، وحصته صلى الله عليه وسلم مما افتتح منها عنوة وهو الخمس • فإن ذلك كله كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فـكان صلى الله عليه وسلم ينفق من ذلك على أهل بيتهسنة ومابعيجعله في الكراع:أي الحيل والسلاح فيسبيل الله ، فريما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى شيء ينفقه قبل فراغ السنة فيقترض ، ولهذا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي على آصع من شعير ، وافتكها أبو بكر ، وتلك الدرع كانت ذات الفضول التي أهداها له صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة لمـا توجه إلى بدركما تقدم ، ولم يشبع هو ولا أهل بيته ثلاثة أيام تباعا ، أى متتابعة كما تقدم فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه : لست بالذى أقسم من ذلك شيئا ، ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به فيها إلا بجملته، وإنى أخشى إن تركت أمره أوشيئا منأمرهأن أزيغ . وفي رواية قال لها قد سمعت رسول الله صلىاللةعليهوسلميقول|نما هي طعمة أطعمينها اللهفإذا مت عادت على المسلمين، فإن اتهمتيني فسلى المسلمين يخبرونك بذلك . وقال لها: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لانورث ماتركناه صدقة » ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله ، وأنفق على من كان ينفق عليه ، وقوله صدقة هو بالرفع كما هو الرواية : أى الذى تركناه فهو صدقة ، وقد منع بذلك عائشة وبقية أزواجه صلى الله عليه وسلم لما جئن إليه يطلبن ثمنهن :

وزعمت الرافضة أن الصديق رضى الله تعالى عنه كان ظالما لفاطمة رضى الله عنها بمنعه إياها من مخلف والدها ، وأنه لا دليل له فى هذا الحبر الذى رواه، لأن فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث .

وردّ بأنه إنما حكم بما سمعه من رسول الله صلّى الله عايه وسلم ، وهو عنده قطعى فساوى آية المواريث من قطعية المتن ، وكان نخصصا لآية المواريث :

وذكر عن الرافضة أنهم زعموا أن صدقة بالنصب وأن مانافية . ويرده صدر الحديث و إنا معاشر الأنبياء » فلم تجي و في كتاب من كتب معاشر الأنبياء » فلم تجي في كتاب من كتب الحديث كما قاله غير واحد ، ومن رواه بذلك رواه بالمعنى لأن نحن وإنا مفادهما واحد ولا يعارض ذلك قوله تعالى (وورث سليان داود ) وقوله تعالى حكاية عن زكريا : (فهب لم من لدنك وليا يرثني ويرث ) إذ المراد وراثة العلم والحبكة :

وقى لفظ أنها رضى الله تعالى عنها قالت له : من يرثك ؟ قال : أهلى وولدى و فقالت فالى لا أرث أبى . فقال : لانورث فغضبت فالى لا أرث أبى . فقال لا أرث أبى . فقال لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لانورث فغضبت رضى الله تعالى عنها من أبى بكر رضى الله تعالى عنه وهجرته إلى أن مانت ، أى فإنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أشهر على ما تقدم . ومعنى هجرانها لأبى بكر وضى الله تعالى عنه أنها لم تطلب منه حاجة ولم تضطر إلى لقائه ، إذ لم ينقل أنها رضى الله تعالى عنه أنها لم تطلب منه حاجة ولم تضطر إلى لقائه ، إذ لم ينقل أنها رضى الله تمالى عنها لقيته ولم تسلم عليه ، ولاكلمته .

وروى ابن سعد أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه جاء إلى بيت على لما مرضت فاطمة فاستأذن عليها ، فقال على كرم الله وجهه : هذا أبو بكر على الباب يستأذن ، فإن شئت أن تأذنى له فأذنى ، قالت : وذاك أحب إليك ؟ قال نعم ، فأذنت له رضى الله تعالى عنه ، فدخل واعتذر إلها فرضيت عنه ، وأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه صلى عليها .

وقال الواقدى: وثبت عندنا أن علياكرم الله وجهه دفنها رضى الله تعالى عنها ليلا ، وصلى عليها ومعه العباس والفضل رضى الله تعالى عنهم ولم يعلموا بها أحدا . قال بعضهم: وكأنها تأولت قوله صلى الله عليه وسلم « لا نورث » وحملت ذلك على الأموال .أى الدراهم والدنانيركا جاء فى بعض الروايات « لا نقسم ورثنى دينارا ولادرهما» مخلاف الأراضى ، ولعل طلب إرثها من فدك كان منها بعد أن ادعت رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها فلكا . وقال لها: هل لك بينة فشهد لها على كرم الله وجهه وأم أيمن ، فقال لها رضى الله عنه أرجل وامرأة تستحقيها .

واعترض عليه الرافضة بأن فاطمة معصومة بنص ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) وخبر « فاطمة بضعة مي » فدعواها صادقة لعصمتها . وأيضا شهد لها بذلك. الحسن والحسين وأم كلئوم رضى الله تعالى عنهم .

ورد" عليهم بأن من جملة أهل البيت أزواجه صلى الله عليه وسلم ولسن بمعصومات اتفاقا فكذلك بقية أهل البيت. وأماكونها بضعة منه فمجاز قطعا ، وإنهاكبضعة فيابرجع للخبر والشفقة . وأمازعم أنه شهد لها الحسن والحسين وأم كلئوم فباطل لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه ، على أن شهادة الفرع للأصل غير مقبولة .

وفى كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله أنه رضى الله تعالى عنه كتب لها بفدك ، ودخل عليه عمر رضى الله تعالى عنه فقال : ماهذا . فقال : كـتاب كـتبته لفاطمة بميراً أم من أبها فقال : مماذا تنفق على المسلمين وقد حار بتك العرب كما ترى ، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه وقد جاء أن بعد موت فاطمة رضىالله تعالى عنها: أى وذلك بعد ستة أشهر من موته صلى الله عليه وسلم إلا ليالى على مانقدم ، أرسل على كرم الله وجهه وقد اجتمع علىوبنو هاشم إلى أبى بكر وقالوا : اثننا ولايأت معك أحد ، كراهة أن حضر عمر رضى الله تعالى عنه لما علموا من شدته ، فخافوا أن ينتصر لأبي بكر رضى الله تعالى عنه ، فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على أبى بكر رضى الله تعالى عنه ، فقال عمر رضى الله تعالى عنه لأبى بكر لا والله لا تدخل عليهم وحدك ، قال ذلك خوفًا عليه أن يغلظوًا عليه في المعاتبة ، وربمًا كان ذلك سببا لتغير قلبه فيترتب عليه مالا ينبغي ، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : وما يفعلون بي ، والله لآتينهم ، أي فدخل عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحده، فقال له على كرم الله وجهه : إنا قد عرفنا لك فضلك وما أعطاك الله ، ولم ننفس عليك خيرا صاقه الله إايك : أي لا نحسدك عليه ، ولكن استبديت علينا بالأمر : أي لم تشاورنا فيه وكمنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا نصيبا : أي في المشاورة ، ففاضت عينا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال : والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله. صلى الله عليه وسلم أحب إلى من قرابتي ، فقال له على كرم الله وجهه : موعدك العشية للبيعة ، فلما صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الظهر ، أي وقد حضر عنده على كرم الله وجهه رقى المنبر بكسر القاف ، فتشهد وذكر شأن علىكرم الله وجهه وعذره فيتخلفه عن البيعة ثم إن عليا رضي الله تعالى عنه بايعه : أي بعد أن عظم أبا بكر رضي الله تعالى عنه

وذكر فضيلته وسابقته ، وذكر أنه لم يحمله على الذى صنع نفاسة حق على أبى بكر ، فأقبل الناس على على "كرم الله وجهه وقالوا : أصبت وأحسنت .

وقد علمت الجمع بين من قال بايع بعد ثلاثة أيام من موته صلى الله عليه وسلم ومن قال : لم يبايع إلا بعد موت فاطمة رضى الله عنها بعد ستة أشهر ، وهو أنه بايع أولا ثم انقطع عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه ال وقع بينه وبين فاطمة ما وقع ، ثم بايعه مبايعة أخرى ، فتوهم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته فأطلق ذلك من أطلقه . ومن ثم أظهر على كرم الله وجهه مبايعته لأبى بكر ثانيا بعد ثبوتها على المنبر لإزالة هذه الشبهة .

وبهذا يعلم ماوقع فى صحيح مسلم عن أبى سعيد من تأخر بيعة على هو وغيره من بنى هاشم إلى موت فاطمة ، ومن ثم حكم بعضهم عليه بالضعف .

ومما يؤيد الضعف ماجاء أن عليا وأبا بكر رضى الله عنهما جا آلزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بستة أيام ، فقال على كرم الله وجهه : تقدم باخليفة رسول الله ، فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : ماكنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله عليه وسلم يقول فيه «على "منى بمنزلتى من ربى » وصلاة أبى بكر رضى الله تعالى عنه بالناس لم تختص بالمرض ؛ فقد جاء أنه وقع قتال بين بنى عمرو بن عوف ، فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم ، فقال : يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت مر أبا بكر فليصل بالناس ، فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة ، ثم أمر أبا بكر فصلى كما تقدم .

وفى شرح مسلم للإمام النووى رحمه الله: وتأخر على كرم الله وجهه أى ومن تأخر معه عن البيعة لأبى بكر ليس قادحا فيها ، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل أهل العقد والحل ، بل مبايعة من تيسر منهم وتأخره كان للعذر أى الذى تقدم، وكان عذر أبى بكر وعمر وبقية الصحابة واضحا لأنهم رأوا أن المبادرة بالبيعة من أعظم مصالخ المسلمين ، لأن تأخرها ربما لزم عليه اختلاف ، فينشأ عنه مفاسد كثيرة كما أفصح به أبو بكر رضى الله تعالى عنه فها تقدم :

وجاء كما تقدم أنه قبل لعلى كرم الله وجهه : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة ؟ فحدثنا فأنت الموثوق به والمأمون على ماسمعت ، فقال: لاوالله المن كنت. أول من صدق به لا أكون أول من كذب عليه ، لو كان عندى من النبي صلى الله عليه وسلم عهد فى ذلك ماتركت القتال على ذلك ، ولو لم أجد إلا بردتى هذه ، وما تركت أخا بنى تميم وعمر بن الخطاب ينوبان على منبره صلى الله عليه وسلم ، ولقاتلتهما بيدى ، والنبى صلى الله عليه وسلم لم يمت فجأة بل مكث فى مرضه أياماوليالى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلى بالناس وهو يرى مكانى ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم احترنا لدنيانا من رضيه النبى صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعناه وكان لذلك أهلا ، لمختلف عليه منا اثنان ، فلما قبض تولاها عمر رضى الله تعالى عنه بمبايعته ، وأقام فيها لم يختلف عليه منا اثنان ، وأعطيت ميثاتى لعمان رضى الله تعالى عنه ،فلما مضوا بايعنى أهل الحرمين عليه منا اثنان ، وأعطيت ميثاتى لعمان رضى الله تعالى عنه ،فلما مضوا بايعنى أهل الحرمين ولا علمه كعلمي ولا سابقته كسابقتى ، وكنت أحق بها منه ؛ يعنى معاوية فهو رأى رأيته ولى لفظ لكن شيء رأيناه من قبل أنفسنا ، فهذا تصريح منه كرم الله وجهه بأنه صلى الله ويه وسلم لم ينص على إمامته .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم عند مرجعه من حجة الوداع بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم «ألستأولى بكم من أنفسكم ثلاثا» وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف ثم رفع يد على كرم الله وجهه وقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه »الحديث فتقدم الكلام على الخلافة .

وإتما قال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه : إن بيعة أبى بكر رضى الله تعالى عنه كانت فلتة : أى من غبر استعداد ولا مشورة كما تقدم ، ردا على من بلغه عنه أنه قال إذا مات عمر بايعت فلانا ، والله ماكانت بيعة أبى بكر بمشورة ، فالبيعة لاتتوقف على ذلك فغضب فلما رجع مع آخر حجة حجها المدينة قال على المنبر : قد بلغنى أن فلانا قال والله لو مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا ، إن بيعة أبى بكر كانت فلتة منى غبر مشورة ، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبى بكر كانت فلتة منى غبر مشورة ، فلا يغترن شرها ، وليس فيكم من تنقطع الاعناق إليه مثل أبى بكر ، فن بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فإنه لابيعة له ولا الذى بابعه .

ولما ثقل المرض على الصديق رضى الله تعالى عنه دعا عبد الرحمن فقال : أخبرنى من عمر بن الخطاب ، فقال : أنت أعلم به منى ، فقال الصديق : وإن فقال عبد الرحمن : هو

والله أمضل من رأيك فيه ، ثم دعا عُمان بن عفان رضى الله عنه، فقال : أخبرنى عن عمر فقال : أنت أخبرنا به ، ثم دعا علياكرم الله وجهه وقال له مثل ذلك، ثم قال على *كر*مالله وجهه : اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته ، وأنه ليس فينا مثله ، ودعا جمعا من الأنصار فهم أسيد بن حضير وسألهم ، فقال : اللهم أعلمه يرضى للرضا ويسخط للسخط الذي يسر خير من الذي يعلن ، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه ؛ فعند ذلك دعا عَمَّانَ رضى الله تعالى عنه ، فقال : أكتب ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ماعهد أبو بكر ابن ألى قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها ، وأول عهده بالآخرة داخلا فيهاحيث يؤمن ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب ، إنى استخلفت عليسكم بعدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطبعوا ، فإن عدل فذلك ظني فيه وعلمي به ، وإن بدل فلكل امري مااكتسب ، والخير أردت ، ولا أعلم الغيب ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ثم أمر بالكتاب فختم ، ثم دعا عمر خاليا فأوصاه بالمسلمين ، وقبل أن يظهر الصديق رضى الله عنه هذا الأمر ، اطلع على الناس من كو"ة وقال : أيها الناس إنى قد عهدت عهدا أفترضون به ؟ فقال الناس : رضينا ياخليفة رسول الله ، فقام على كرم الله وجهه فقال: لانرضي إلا أن يكون عمر قال: فإنه عمر قال : وكانت صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم كصلاتهم على غـيره : أى بتـكبيرات أربع لامجرد الدعاء من غير تسكبيرات اه ، وهُو يخالف ماتقدم المفيد أن صلاتهم إنما كانت مجرد الدعاء لا الصلاة المعهودة .

وقد يقال : لا مخالفة ، وإنما نصوا على الدعاء لكونه مخالفا للدعاء المعروف فى صلاة الجنازة على غيره صلى الله عليه وسلم .

وفى شرح مسلم عن القاضى عياض : واختلف هل صلى عليه صلى الله عليه وسلم : فقيل : لم يصل عليه أحد أصلا ، وإنما كان الناس يدخاون أرسالا يدعون ويتضرعون : والصحيح الذى عليه الجمهور أنهم صلوا عليه أفرادا ، فكان يدخل عليه فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك .

وعن إبن الماجشون: صلى عليه صلى الله عليه وسلم اثنان وسبعون صلاة كحمز قرضى الله عنه قيل له : من أين لك هذا ؟ قال : من الصندوق الذى تركه مالك رحمه الله تعالى بخطه عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ، فصلى عليه الرجال الأحرار أولا ثم النساء الأحرار ثم العبيد ثم الإماء .

واختلفوا فى الموضع الذى يدفن فيه ، فمن قائل يدفن فى البقيع ، ومن قائل ينقل ويدفن عند إبراهيم الخليل ؛ فقال أبو بكر رضى الله عنه : ادفنوه فى الموضع الذى قبض فيه ، فإن الله لم يقبض روحه إلا فى مكان طيب .

أى وفى رواية أنه رضى الله عنه قال : إن عندى فى هذا خبرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا يقبض الله روح نبى الله عليه وسلم يقول « لا يقبض الله روح نبى إلا فى الموضع الذى يحب أن يدفن فيه » .

وعن أبى بكر رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لايقبض النبى إلا فى أحب الأمكنة إليه » قال بعضهم : ولا شك أن أحبها : أى الأمكنة إليه أحبها إلى ربه تعالى ، فإن حبه صلى الله عليه وسلم تابع لحب ربه جل وعلا .

وفى الحديث «ما مات نهي إلا دفن حيث قبض » فحول فراشه وحفر له ودفن في ذلك الموضع الذي توفاه الله فيه .

واختلفوا هل يجعل له صلى الله عليه وسلم لحد أو يجعل له شق ، وكان فى المدينة شخصان ، أجدهما يصنع اللحد ، والآخر يصنع الشق والأول هو أبو طلحة زيد بن سهل والثانى أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه .

وفى لفظ كان أبو عبيدة يحفر حينتذ لأهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر لأهل المدينة فكان يلحد ، فقال عمر رضى الله عنه : ترسلوا لها ، وكل من حضر منهما زلناه ، فأرسلوا خلفهما رجلين ، وقال عمر رضى الله عنه : اللهم خو لرسولك ، وقيل المرسل والقائل ما ذكر العباس رضى الله عنه ، فسبق أبو طلحة رضى الله عنه فضنم له صلى الله عليه وسلم لحدا وأطبق عليه بتسع لبنات ثم أهيل التراب . وقد جاء فى الحديث وألحدوا ولا تشقوا ، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا » وقد روى مسلم عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال فى مرض موته : ألحدوا لى لحدا ، وانصبوا على " اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسل "صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه كما رواه البيهق وصححه عن ابن عباس رضى الله عنه عند مؤخر وصححه عن ابن عباس رضى الله عند الحل الذى يكون فيه رجلاه فلما أدخل القبر سلى " من قبل رأسه ، ودخل قبره العباس وعلى والفضل وقثم وشقران ، واقتصر ابن حبان عن ابن عباس رضى الله علمه الله عليه وسلم عباس رضى الله عنه الله عليه وسلم قطيفة حراء :

وفى رواية بيضاءكان يجعلها على رجليه ، إذا سافر ، لأن الأرض كانت ندية وقال والله لا يلبسها أحد بغدك ، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقيل أخرجت: أى عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم، فقد روى البيهتى عن أنى موسى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أن لانتبعونى بصارخة ولابجملوة ، ولا نجعلوا بينى وبين الأرض شيئا ، لسكن فى رواية الجامع الصغير « افرشوا لى قطيفتى فى لحدى ، فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» .

وكان دفنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. وعهى أم سلمة رضى الله عنها «كنا مجتمعين نبكى تلك الليلة لم انتم فسمعنا صوت المساحى ، فصحنا وصاح أهل المسجد ، فارتجت المدينة صيحة واحدة ، فأذن بلال بالفجر ، فلما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب فزادنا حزنا ، فيالها من مصيبة ما أصابنا بعدها من مصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم .

وعن فاطمة رضى الله عنها : لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأنس : با أنس كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ؟ وفى لفظ : أطابت نفوسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التراب ورجعتم . وفى رواية أنها قالت لعلى كرم الله وجهه : يا أبا الحسن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نمم ، قالت : كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب عليه ؟ كان نبى الرحمة ، قال : نعم ، ولكن لاراد لأمر الله . وقد جاء أن الإنسان بدفن فى التربة التى خلق منها ، وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما خلقوا من تربة واحدة لأنهم دفنوا ثلاثهم فى تربة واحدة أ.

فقد روى أن أبا بكر رضى الله عنه لما حضرته الوفاة قال لمن حضره: إذا أنامت وفرغتم من جهازى فاحملونى حتى تقفوا بباب البيت الذى فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقفوا بالباب وقولوا: السلام عليك بارسول الله، هذا أبو بكر يستأذن ، فإن أذن لكم بأن فتح الباب مغلقا بقفل ؛ فأدخلونى وادفنونى ، وإن لم يفتح الباب فأخرجونى إلى البقيع وادفنونى به . فلما وقفوا على الباب وقالوا ما ذكر سقط القفل وانفتح الباب ، وسمع هاتف من داخل البيت : أدخلوا الحبيب إلى الحبيب ، فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق ي ولما احتضر عمر رضى الله عنه قال لابنه عبد الله رضى الله عنه : ياعبد الله الت

أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ؛ فقل لها : إن عمر يقرئك السلام ، ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست اليوم بأمير المؤمنين ، وقل : يستأذن أن تدفنيه مع صاحبيه ، فإن أذنت فادفنو في وأن أبت فردو في إلى مقابر المسلمين ، فأتاها عبد الله وهو يُبكى ، فقال : إن عمر يستأذن أن يدفق مع صاحبيه ، فقالت : لقد كنت ادخرت ذلك المكان لنفسى ولأوثر نه اليوم على نفسى ، فلما رجع عبد الله إلى أبيه وأقبل عليه ، قال عمر : أقعدو في ، ثم قال لعبد الله : ماورادك ، قال : قد أذنت لك ، قال : الله أكبر ، ماشيء أهم إلى من ذلك المضجع .

وقد ذكر أن الحسن رضى الله عليه وسلم ، فأذنت له ، فلما مات منع من ذلك مروان وبنو أمية ، فلمن على عائشة مروان وبنو أمية ، فدفن بالبقيع . ويذكر أنه رضى الله عنه قال لأخيه الحسين رضى الله عنه قال : كنت بلغت إلى عائشة إذا مت أن تأذن لى أن أدفن فى بينها مع رسول الله صلى عنه قال : كنت بلغت إلى عائشة إذا مت أن تأذن لى أن أدفن فى بينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : نعم ولا أدرى لعلها كان ذلك منها حياء ، فإذا أنامت فاطلب ذلك منها ، فإن طابت نفسها فادفنى فى بينها وما أظن القوم إلا سيمنعو نك، فان فعلوا فلاتر اجمهم منها ، فإن طابت نفسها فادفنى فى بقيع الغر قد ، فان لى فيمن فيه أسوة ، فلما مات الحسن رضى الله عنه جاء الحسين رضى الله عنه إلى عائشة رضى الله عنها فطلب منها ذلك ، فقالت : نعم وكر امه فيلغ ذلك مروان ، فقال : كذب وكذبت ، والله لا يدفن هناك أبدا ، منعوا عثمان من دفنه هناك و يريدون دفن حسن ، فبلغ ذلك الحسين رضى الله عنه ، فانطلق إلى هناك مروان لبس الحديد هو ومن معه ، فبلغ ذلك أباهر يرة رضى الله عنه ، فانطلق إلى الحسين وناشده الله وقال له : أليس أخوك قد قال لك ما قال : فلم يزل به حتى رضى المدنه بالبقيع فدفن بجانب أمه رضى الله عنها ، ولم يشهد جنازته أحدمن بنى أمية إلا سعيد بدفنه بالبقيع فدفن بجانب أمه رضى الله عنها ، ولم يشهد جنازته أحدمن بنى أمية إلا سعيد ابدنه بالبقيع فدفن بجانب أمه رضى الله عنها ، ولم يشهد جنازته أحدمن بنى أمية إلا سعيد ابن العاص - لأنه كان أميرا على المدنة ، فلمه الحين فصلى عليه إماما وقال هى السنة .

قال ابن كثير رخمه الله: والذى نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخانها أنه صلى الله عليه وسلم توفى يوم الإثنين قبل أن ينتصف النهار ، ودفن يوم الثلاثاء قبل وقت الضحى، والقول أنه مكث ثلاثة أيام لايدفن غريب ، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مكث بقية يوم الإثنين وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء وبعض ليلة الأربعاء .

وكان السبب فى تأخره صلى الله عليه وسلم ماعلمت من اشتغالهم ببيعة أبى بكر رضىالله عنه حتى تمت ، وقيل لعدم انفاقهم على موته صلى الله عليه وسلم ، وكان آخر من طلع من قبره الشريف قثم بن العباس رضى الله عنهما ، وقيل المغيرة بن شعبة رضى الله عنه لأنه التي خاتمه فى القبر الشريف وقال لعلى : ياأبا الحسن خاتمى ، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون آخر الناس عهدا به قال : انزل فخذه ، وقيل ألتي الفأس فى القبر وقال : الفأس الفأس الفأس الفأس فنزل وأخذها ، ويقال إن علياكرم الله وجهه لما قال له المغيرة ذلك نزل وناوله ذلك وقال له : إنما فعلت ذلك لتقول أنا آخر الناس برسول الله صلى اقله عليه وسلم عهدا؛ واعترض بأن المغيرة رضى الله عنه لم يكن حاضرا للدفن .

وقد روى أن جاعة من العراق قدموا على على كرم الله وجهه فقالوا : با أبا الحسن جثناك لنسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه ، فقال لهم : أظن أن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : أجل، عن هذا جئنا نسألك قال : كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس دضى الله عنهما .

وقام الإجماع على أن هذا الموضع الذى ضم أعضاءه الشريفة صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض حتى موضع الكعبة الشريفة ، قال بعضهم : وأفضل من بقاع السماء أيضة حتى من العرش .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: مانفضنا الأبدى من دفن رسول القصلي الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا ، قال بعضهم : وأظلمت الدنيا حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض ، وكان أحدانا يبسط بده فلا يراها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا فرط لأمتى لن يصابوا بمثلى » وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال « إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بأمة خيرا قبض نبيها قبلها ، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها » فياله من خطب جل عن الخطوب ، ومصاب علم دمع العيون كيف يصوب ، وطارق هجم هجوم الليل، وحادث هد كل القوى والحيل ، ولشدة أسف حاره عليه صلى الله عليه وسلم الذي كان يركبه ألتى نفسه في حفيرة فمات كما تقدم ، وتركت نافته صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب حتى مانت ، وأنشد الحافظ اللمياطي عن غيره :

ألا ياضريحا ضم نفسا زكية عليك سلام الله في القرب والبعد عليك سلام الله ماهبت الصبا وما نلح قرى على البان والرند وما سجعت ورق وغنت حمامة وما اشتاق ذو وجد إلى ساكنى نجد ومالى سوى حبى لـكم آل أحمـد أمرغ من شــوقى على بابــكم خددى

## باب بيان ماوقع من الحوادث من عام ولادته صلى الله عليه وسلم إلى زمان وفاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال وبيان زمن ولادته عاما ويوما وشهرا ومكانا

اعلم أن الأكثر على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل ، وحكى بعضهم الإجماع غليه . قال : وكل قول خالفه فهو وهم .

وقبل بعد الفيل بخمسين يوما ، وقيل بزيادة خمسة أيام ، وقيل بشهر ، وقيل بأربعين يوما ، وقيل بشهرين وعشرة أيام ، وقيل بعشرين سنة ، وقيل بعشر سنين ، وقيل بخمس عشرة سنة .

وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فى شهر ربيع الأول لعشر خلون منه وقبل لليلتين ، وقبل الثان خلت ، واختاره الحميدى تبعا لشيخه ابن حزم: وحكى القضاعى رحمه الله عن [عيون المعارف] إجماع أهل التاريخ عليه . وقبل لاثنتى عشرة ليلة وهو المشهور ، وقبل لسبع عشرة ، وقبل لثمان بقين منه ، وذلك فى النهار عند طلوع الفجر ، وقبل ولمد ليلا وعليه عمل أهل مسكة فى زيارة موضع مولده الشريف صلى الله عليه وسلم وكونه فى شهر ربيع الأول هو قول الجمهور من العلماء ، وحكى ابن الجوزى رحمه الله الانفاق عليه . وقبل فى صفر ، وقبل فى ربيع الآخر ، وقبل فى رجب ، وقبل فى شهر رمضان .

واختلف فى مكان ولادته صلى الله عليه وسلم ، فقيل بمكة وعليه قيل بالدار التى كانت لمحمد بن يوسف أخى الحجاج ، وقيل بالشعب شعب بنى هاشم وذلك المحل يزار الآن ، وقيل بالردم ، وقيل ولد صلى الله عليه وسلم بعسفان .

وفى السنة الثالثة من مولده صلى الله عليه وسلم شق صدره الشريف عند ظهّره حليمة رضى الله تعالى عنها ، وقيل كان فى الرابعة ، وفيها ولد أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بمسنى . وفى السنة السادسة من مولده صلى الله عليه وسلم كانتوفاة أمه آمنةودفنت بالأبواء،
وقيل بشعب أبى ذئب بالحجون عمل مقابر أهل مكة ، وقيل فى دار رائعة بالمعلاة ،
وفهل بشعب أبى ذئب بالحجون على مقابر أهل مكة ،

وفى السنة السابعة من مولده صلى الله عليه وسلم استقل بكفالته جده عبد المطلب ، وفيها أصابه صلى الله عليه وسلم رمد شديد ، وفيها أستستى عبد المطلب وهو صلى الله عليه وسلم معه بسبب رؤيا دقيقة ، وفيها خرج عبد المطلب لتهنئة سيف بن ذى يزن الحميرى بالملك .

وفى السنة الثامنة من مولده صلى الله عليه وسلم كانت وفاة جده عبد المطلب وكفالة عمه أبى طالب له صلى الله عليه وسلم .

وفى هذه السنة مات حاتم الطائى الذى يضرب به المثل فى الجود والسكرم . ومات كسرى أنو شروان .

وفى السنة التاسعة من مولده صلى الله عليه وسلم قيل سافر به عمه أبوطالب إلى بصرى من أرض الشام ، وهي مدينة هوازن .

وفى السنة العاشرة من مولده صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار الأولى .

وفى السنة العاشرة وقيل الحادية عشرة من مولده صلى الله عليه وسلم كان شق صدره الشريف .

وفى السنة الثانية عشرة من مولده صلى الله عليه وسلم كان حرب الفجار الثانية : وكان سفر عمه أبى طالب به صلى الله عليه وسلم إلى بصرى من أرض الشام على ما عليه الأكثر .

وفى السنة الثالثة عشرة من مولده صلى الله عليه وسلم ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وفى السنة الرابعة عشرة منى مولده صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار الثالثة ، وقيل كان عمره صلى الله عليه وسلم عشرين سنة .

وفى السنة السابعة عشرة من مولده صلى الله عليه وسلم كان سفر عمه الزبير والعباس ابنى عبد المطلب لليمن للتجارة ، وصحبهما النبي صلى الله عليه وسلم .

و في السنة الخامسة والعشرين من مولده صلى الله عليه وسلم كان سفره صلى الله عليه

وسلم إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضى الله عنها . وتزوج صلى الله عليه وسلم خديجة . وفى سنة ثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم ولد على بن أبى طالب كرم الله وجهه ف ال كدة

وفى سنة أربع وثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم ولد معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ومعاذ بن جبل رضى الله عنه .

وفى سنة خمس وثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم هدمت قريش الكعبة وبنتها . وفى سنة سبع وثلاثين رأى صلى الله عليه وسلم الضوء والنور ، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع الأصوات .

أوفى السنة الأولى من النبوة كان زول الوحى عليه صلى الله عليه وسلم فى البقظة بعد. أن مكث صلى الله عليه وسلم سنة أشهر يوحى إليه فى المنام .

وفي السنة الثالثة من النبوة قيل توفى ورقة بن نوفل .

وفى السنة الوابعة من النبوة كان إظهار الدعوة ،

وفى السنة الخامسة من النبوة ولدت عائشة رضى الله عنها . وقبل ولدت فى الرابعة . وفى السنة الخامسة أيضا كانت الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة . وفيها ماتت سمية أم عمار بن ياسر رضى الله عنهم ، وهى أول شهيدة فى الإسلام

وفى السنة السادسة من النبوة أسلم حزة بن عبد المطلب رضى الله عنه وعمر بن الخطاب رضى الله عنه : وقيل أسلما رضى الله عنهما فى سنة خمس ، وكان إسلام حمزة رضى الله عنه قبل إسلام عمر رضى الله عنه بثلاثة أيام .

وقى السنة السابعة من النبوة تقاسمت قريش وتعاهدت على معاداة بني هاشم وبنى المطلب وقيل كان ذلك فى السادسة ، وقيل فى الخامسة ، وقيل فى الثامنة وذلك فى خيف بنى كنانة بالأبطح ويسمى محصبا ، وهو بأعلى مكة شرفها الله عند المقابر .

وفى السنة التاسعة من النبوة كان انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم ؟

وفى السنة العاشرة من النبوة مات أبو طالب وماتت خديجة رضى الله عنها . وكان صلى الله عنها . وكان صلى الله على المام عام الحزن: وفيهاجاءه صلى الله عليه وسلم جن نصيبين وأسلموا . وفيها نروج صلى الله عليه وسلم سودة رضى الله عنها بنت زمعة ودخل عليها فى مكة . وفيها عقد صلى الله عليه وسلم عقده على عائشة رضى الله عنها ، ولم يدخل صلى الله عليه وسلم عليه إلا فى المدينة .

وفى السنة الحادية عشرة من النبوة كان ابتداء إسلام الأنصار رضى الله عنهم . وفى السنة الثانية عشرة من النبوة كان الإسراء والمعراج . وفيهـــا وقعت بيعة العقبة الأولى .

وفى السنة الثالثة حشرة من النبوة كانت بيعة العقبة الثانية التى هى الكبرى ، وبعضهم يسميها العقبة الثالثة ، ويسمى إسلام الأنصار حقبة مع أنه لامبايعة فيه : وفى هذه السنة أراد أبو بكر رضى اللمحنه أن يهاجر للحبشة ، فلما بلغ برك الغماد رده ربيعة بن الدغنة سيد القارة .

وفى السنة الرابعة عشرة من النبوة وهى السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة ، فكانت الهجرة فيها فى صفر أو فى غرة ربيع الأول . وفيها كان بناء المسجد ومساكنه صلى الله عليه وسلم ومسمجد قباء ، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضى الله عنيه وسلم لما قدم خدمة أنس رضى الله عنه له صلى الله عليه وسلم . فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صارت الأنصار يبعثون إليه صلى الله عليه وسلم بالهدايا رجالهم ونساؤهم ، وكانت أم أنس رضى الله عنهما لاشىء لها تهديه له صلى الله عليه وسلم فىكانت تتأسف ، فأخذت يوما بيد أنسرضى الله عنه وقالت : يا رسول الله هذا يخدمك . وجاء أن زوجها أباطلحة رضى الله عنه جاء به إلى رسول الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله إن أنسا غلام كيب فليخذمك :

وجع بأن أمه جاءت به أولا ثم جاء به أبو طلحة ثانيا لأنه وليه وعصبته ، قال في [ الخميس ] وهذا غير بحيثه به لحلمته صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر . وفيها كما في الأصل ، وقيل في السنة الثانية زيد في صلاة الحضر ركعتان وتركت صلاة الفجر وصلاة المغرب لأنها وتر النهار ، وأقرت صلاة السفر ، وتركت على الفريضة الأولى كذا قيل . وفي هذه السنة مات من مشركي مكة الوليد بن المغيرة . ولما احتضر جزع ، فقال له أبو جهل لعنه الله : يا عم ما جزعك ؟ فقال : والله ماي من جزع من الموت ولكن أخاف أن يظهر دين ابن أني كيشة بمكة، فقال أبوسفيان رضي اللهعنه: لاتحف، المي ضامن أن لايظهر . وفيها مات العاص بنوائل . وفيها مات أسعد بن زرارة رضي اللهعنه وفيها ابتدئت الغزوات ؛ فكان فيها غزوة الأبوالا وغيها شرع الأذان ، وفيها صلى صلى الله السنة بني صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ، وفيها شرع الأذان ، وفيها صلى صلى الله السنة بني صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ، وفيها شرع الأذان ، وفيها صلى صلى الله

عليه وسلم الجمعة في طريقه حيث ارتحل صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة ، وهي أو الجمعة صلاها، وأول خطبة عطبها في الإسلام . وفيها أسلم عبدالله بن سلام رضى الله عنه يعترض عبرا لقريش ، وبعث ابن عمه عبيدة بن الحارث رضى الله عنه إلى بطن رابغ . وبعث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه إلى الحرار يعترض عبرا لقريش .

وفى السنة الخامسة عشرة من النبوة والثانية من الهجرة تروّج على كرم الله وجهه بفاطمة رضى الله عنها وتسكنيته بأبى تراب ، وغزوة بواط وغزوة العشيرة ، وسرية عبدالله بنجحش رضى الله عنه إلى بطن نحلة ، وتحويل القبلة ، وتجديد بناء مسجد قباء ، وفرض رمضان وغزوة بدرالدكبرى ، ووفاة رقبة بنت النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنها ، وقتل عصهاء وفرض زكاة الفطر ، وشروع صلاة عيده : وفرض زكاة الأموال ، وغزوة قرقرة الدكدر . وسرية سالم بن عمير رضى الله عنه ، وغزوة بنى قينقاع ، وغزوة المحلوبة عيدها .

وفى السنة السادسة عشرة من النبوّة والثالثة من الهجرة سرية محمد بن مسلمة رضى الله عنه لقتل كعب بن الأشرف لعنه الله . ونزوّج عنّان رضى عنه أم كاشوم رضى الله عنها ، وغزوة غطفان وغزوة بحران ، وسرية زيد بن حارثة رضى الله عنها ، وولادة ألحسن، وتزوّج حفصة رضى الله عنها ، وولادة ألحسن، وغزوة أحد، وغزوة حراء الأسد، وعلوق فاطمة بالحسن رضى الله عنها .

وفى السنة السابعة عشرة من النبو"ة والرابعة من الهجرة سرية أبى سلمة رضى الله عنه إلى قطن . ووفاته. وسريةعبدالله بن أنيس رضى الله عنه إلى عرنة لقتل سنان بن خالد . وسرية القراء رضى الله عنهم إلى بئر معونة . وقصة الرجيع . وسرية عمرو بنأمية الضمرى رضى الله عنه إلى مكة لقتل أبى سفيان رضى الله عنه ، وغزوة بنى النضير ، ووفاة زينب بنت خزيمة ، وغزوةةذات الرقاع ، وصلاة الخوف ، وولادة الحسين رضى الله عنه ، وغزوة يد الصغرى ، و وزوج أم سلمة رضى الله عنه ، وتحريم الخمر عند بعضهم .

وفىالسنة الثامنة عشرة من النبوة والخامسة من الهجرة غزوة دومة الجندل، وغزوة الحريسيع، وتزول آية التيم ، وتزوت جويرية رضى الله عنها ، وقصة الإفك ، وغزوة الخندق ، وغزوة بنى قريظة ، وقصة أولادجابررضى الله عنهم ، وترو "جزينب بنت جحش رضى الله عنها ، ونزول آية الحجاب ، وفرض الحبح .

وفى السنة الناسعة عشرة من النبو ة والسادسة من الهجرة سرية محمد بن مسلمة رضى الله عنه إلى القرطاء، وقصة نمامة ، وغزوة بنى لحيان ، وغزوة الغابة ، وسرية عكاشة رضى الله عنه إلى الغمر ، وسرية أبى حبيلة الله عنه إلى الغمر ، وسرية أبى حبيلة ابن الجراح رضى الله عنه إلى مصارع أصحاب محمد بن مسلمة رضى الله عنهما و سرية زبل ابن حارثة رضى الله عنهما إلى بنى سلم بالجموم ، وسرية زبد بن حارثة رضى عنهما إلى العيص، وسرية زيد بن حارثة رضى الله عنهما إلى الطرف ، وسرية زيد بن حارثة رضى الله عنهما إلى وأدى القرى ، وسرية زيدبن حارثة رضى الله عنهما إلى أم قرقة ، وسرية عبد الله ابن عتبك رضى الله عنه لقل أبى رافع ، وسرية عبد الله ابن رزام البودى بخبير ، وسرية زيد بن حارثة رضى الله عنهما إلى حسمى ، وغزوة المدينية ، ونرول حكم الظهار ، وتحريم الحمر ، وترو جه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة الله عنها .

وفى السنة العشرين من النبو ة والسابعة من الهجرة ، كان اتخاذ الخاتم ، وإرسال الرسل إلى الملوك ، ووقوع السحر به صلى الله عليه وسلم ، وغزوة خيبر ، وفتح وادى القرى ، والدخول بأم حبيبة رضى الله عنها ، وسرية عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى طائفة من هوازن، وعمرة الفضاء، وتزوج ميمونة رضى الله عنها ، وسرية ابن أبى العوجاء رضى الله عنه إلى بنى سلم .

وفى السنة الحادية والعشرين من النبو ة والنامنة من الهجرة ، كان إسلام خالدين الوليد رضى التدعنه وعمرو براالماصى رضى الله عنه وعمان بن طلحة رضى الله عنه ، وسرية غالب بن عبدالله الليني رضى التدعنه إلى بن الملوح ، وسرية إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد رضى الله عنه بغدك ، والله وسرية بحب رضى الله عنه بلدا المنز الشريف ، وسرية شجاع بن وهب رضى الله عنه إلى ذات أطلاح ، وسرية مؤتة ، وسرية عمر و برالعاص رضى الله عنه إلى ذات السلاسل ، وسرية أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه إلى اسيف البحر ، وسرية أبى قنادة رضى الله عنه إلى الغابة ، وغزوة فتح مكة شرفها الله تعالى ، وسرية عدالله بن أبى حدرد رضى الله عنه إلى الغابة ، وغزوة فتح مكة شرفها الله تعالى ، وسرية عالى بن الوليد رضى الله عنه إلى الغرى بنخلة ، وسرية عمرو ابرالعاصى رضى الله عنه إلى العرض عنه إلى بنخلة ، وشروع الله عنه المناه صم مذيل ، وسرية سعد بن زيد الأشهلى رضى الله عنه إلى مناة صم مذيل ، وسرية سعد بن زيد الأشهلى رضى الله عنه المن مناه صم الله عنه عنه إلى بنجز بمة ، وغزوة حنين ، وسرية سعد بن في مناه صم يقود و حنين ، وسرية سعد بن في مناه صم يقد بالوليد وضى عنه إلى بنجز بمة ، وغزوة حنين ، وسرية عنه إلى بناه صم يقد بنون ، وسرية خاله بن الوليد وضى عنه إلى بنه بن غيد ، وغزوة حنين ، وسرية عنه بن منه بن في بنونه ، وغزوة حنين ، وسرية بنونه بنونه .

أبى عامر رضى الله عنه إلى أوطاس، وسرية أبى الطفيل إلى ذى الكفين، وغزوة الطائف، وولادة ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وقلوم أول الوفود عليه صلى الله عليه وسلم وهو وفد هوازن ، ووفاة زينب بنت رسول الله صلىالله عليموسلم ورضى عنها .

وفى السنة النانية والعثمرين من النبو ة وهى الناسعة من الهجرة ، بعث عيينة بن حصن الفزارى إلى بنى تميم ، وبعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى بنى المصطلق ، وسرية قطبة ابن عامر رضى الله عنه إلى خدم، وسرية الضحاك الكلابي رضى الله عنه إلى بنى كلاب ، وسرية علقمة بن محرز رضى الله عنه إلى أهل الحبشة ، وبعث على بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى القلس ، وبعث عكاشة بن محصن رضى الله عنه إلى الجباب ، وإسلام كعب ابن زهير ، وهجره صلى الله عليه وسلم لنسائه ، وغزوة تبوك ، وسرية خالد بن الوليد وضى الله عنه من تبوك إلى أكيدر ، وإرسال كتابه من تبوك إلى هرقل ، وهدم مسجد الضرار ، وقصة كعب بن مالك وصاحبيه رضى الله عنهم ، وقصة اللعان، وإسلام ثقيف، ورجم الغامدية، ووفاة النجاشي ، ووفاة أم كلوم رضى الله عنها ، وموت عبد الله بن أني تبديل سلول ، وحج أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

و فى السنة الثالثة والعشرين من النبو"ة وهى العاشرة من الحجرة قدوم عدى بن حائم رضى الله تعالى عنه ، وبعث ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه ، وبعث خالد البنالوليدرضى الله عنه إلى الجن الحارث بن كعب بنجران ، وبعث على بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى البين ، وبعث جرير بن عبد الله البين ، وبعث جرير بن عبد الله البين ، وبعث جرير بن عبد الله أيضا رضى الله عنه إلى ذى الكلاع ، وبعث أبى عبيدة بن الجراح رظى الله عنه إلى أهل غيران ، وقصة بديل و تميم الدارى ، ووفاة ولده إبر اهيم صلى الله عليه وسلم ، وخروجه صلى الله عليه وسلم ، وخروجه صلى الله عليه وسلم المحج ،

وفى السنة الرابعة والعشرين من النبوة وهى الحادية عشرة مين الهجرة ، قدوم وفد النخع ، وسرية أسامة بن زيد رضى الله عنهما إلى أبنى ، وقصة الأسود العنسى ومسيلمة المكذاب وسجاح وطليحة ، وما وقع فى ابتداء مرضه صلىالله عليهوسلم ، ومدة مرضه ، ووقت مرضه صلىالله عليه وسلم . وموته وغسله وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه صلى الله عليه وسرم ، والله أعلم :

اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك . اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك ،

وأتم علينا نعمتك من فضلك ، واجعلنا من عبادك الصالحين . اللهم استرعوراتنا ، وآمن روعاتنا . اللهم ألهمنا رشدنا ، وأعذنا من شر نفوسنا . اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك ، وترضى بقضائك ، وتقنع بعطائك. اللهمإنا مقصرون فى طلب رضاك فأعنا عليه بحولك وقوتك ( الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) :

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى، وعلى آل محمد وأزواجه وذريانه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحبيد، واختم لنا بخير، وأصلح لنا شأننا كله ، وافعل ذلك بإخواننا وأحبابنا وسائر المسلمين ، وأستغفر الله من من قول بلا عمل ، وأستغفره من كل خطأ وزلل ، وأسأله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وقلبا خاشعا ، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء ، وأن يجعل ذلك حجة لنا ولا يجعله حجة علينا إنه جواد كريم رءوف رحم لطيف خبير ، والحمد لله وحده .

اللهم صل على من لانبى بعده عبدك ورسولك سيدنا محمد ، الذات المكلة ، والرحمة المنزلة من عندك . اللهم احشرنا فى زمرته ، واجعلنا من خدام سنته آمنين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

## فيرثث لا

## الجزء الثالث من إنسان الميون في سيرة الأمين المأمون.

12.0

٣ فتح مكة شرفها الله تعالى

٦١ غزوة حنين

٧٦ غزوة الطائف

٩٩ غزوة تبوك

۱۳۶ باب سرایاه صلی الله علیه وسلم وبعوثه

١٣٥ سرية حزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه

١٣٦ سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه

۱۳۸ سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه

١٣٩ سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه

١٤٤ سرية عميز بن عدى الخطمي الضرير

١٤٦ سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك

١٤٦ سرية عبد الله بن مسلمة رضي الله عنه

۱۵۱ سریة عبد الله بن عتیك رضی الله عنه

١٥٤ سرية زيد بن حارثة رضي الله عنهما إلى القردة

١٥٥ سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد

١٥٧ سرية الرجمع

## سعفة

١٦٦ سرية القراء رضي الله تعالى عنهم إلى بئر معونة

١٧١ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء

۱۷٤ سرية عكاشة بن محصن رضى الله تعالى عنه إلى الغمر سرية محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه الذى القصة

۱۷۵ سرية أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه إلى ذى القصة أيضا سرية زيد بن جارثة رضى الله تعالى عنه إلى بنى سليم بالجموح سرية زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما إلى العيص

١٧٨ سرية زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما إلى بني ثعلبة

١٧٩ سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى جذام

١٨٠ سرية أمير المؤمنين أبى بكر الصديق رضي الله عنه لبني فزارة

١٨٣ سرية عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه إلى دومة الجندل

●١٨ سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى مدين

سرية أمير الثومنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى بنى سعد بن بكر بفدك ١٨٦ سرية عبد الله بن رواحة رضى الله عنه إلى أسير

۱۸۷ سریة عمرو بن أمیة الضمری وسلمة بن أسلم بن حریس رضی اقله عنهما

۱۸۹ سریة سعید بن زید رضی الله تعالی عنه

۱۹۱ سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى طائفة من هوازن سرية أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إلى بنى كلاب

۱۹۲ سرية بشير بن سعد الأنصاري زضيالة تعالى عنه إلى بني مرة بفدك

سریة غالب بن عبد الله اللیثی رضی الله تعالی عنه إلی بنی عوال وبنی عبد بن ثعلبة بالمیفعة ، اسم محل وراء بطن نخل

١٩٤ سرية بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى يمن

١٩٥ سرية ابن أبى العوجاء السلمى رضى الله تعالى عنه إلى بنى سليم سرية غالب بن عبد الله الليثى رضى الله تعالى عنه إلى بنى الملوح

۱۹۷ سریة غالب بن عبد الله اللیثی رضی الله تعالی عنه إلی مصاب أصحاب بشیر بن سعد رضی الله تعالی عنه

سملة

۱۹۸ سریة شجاع بن وهب الأسدی رضی الله تعالی عنه إلی بنی عامر

سرية كعب بن عمير الغفارى رضي الله تعالى عنه

سرية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى ذات السلاسل

٢٠١ سرية الخبط

٢٠٤ سرية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إلى غطفان

٧٠٥ سرية عبد الله بن أبي حدر دالأسلمي رضي الله تعالى عنه إلى الغابة

٣٠٦ سرية ألى قتادة رضى الله تعالى عنه إلى بطن أضم

۲۰۸ سرية خالد بن الوايد رضي الله تعالى عنه إلى العزى

۲۰۹ سرية عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى سواع

سرية سعد بن زيد الأشهل رضي الله عنه إلى مناة

سر به خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني جذيمة

٢١٤ سرية أبي عامر الأشعري رضي الله عنه إلى أوطاس

 ۲۱۵ سرية الطفيل بن عمرو الدوسي رضى الله عنه إلى ذى الكفين ، صنم عمرو بن حميمة الدوسي لهدمه

٢١٦ سه ية عيينة بن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه إلى بني تمم

٢٢١ سرية قطبة بن عامر رضي الله تعالى عنه إلى حي من خثعم

٢٢٢ سرية الضحاك الكلابي رضي الله تعالى عنه

سرية علقمة بن مجزز رضي الله تعالى عنهما

۲۲۳ سریة علی بن أبی طالب کرم الله وجهه

٢٣٤ سرية على بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى بلاد مذحج

۲۲۵ سرية خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل ،
 وكان نصر انبا

۲۲۷ سر ية أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه

٢٣٥ باب يذكر فيه مايتعلق بالوفود التي وفدت عليه صلى الله عليه وسلم

٢٨١ باب بيان كتبه صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام

51.40

۲۸۳ ذکر کتابه صلی الله علیه وسلم إلی قیصر

۲۹۱ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس

۲۹۳ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم للنجاشي ملك الحبشة

۲۹۵ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم للمقوقس ملك القبط

۲۰۰ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم للمنذر بن ساوى العبدى بالبحرين على يد الغلاء
 ابن الحضرى

٣٠١ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى ملمكي عمان

٣٠٣ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هوذة

٣٠٤ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى

٣٠٧ حجة الوداع

٣٤٠ باب ذكر عمره صلى الله عليه وسلم

٣٤٢ باب ذكر نبذ من معجزاته صلى الله عليه وسلم

٣٧٣ باب ذكر نبذ من خصائصه صلى الله عليه وسلم

٣٩١ باب ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم

٤٠٠ باب ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم

باب ذكر أزواجه وسراريه صلى الله عليه وسلم

٤١٩ باب ذكر المشاهير من خدمه صلى الله عليه وسلم من الأحرار

٤٢١ باب ذكر المشاهير من مواليه صلى الله عليه وسلم الذين أعتقهم

٤٢٢ باب ذكر المشاهير من كتابه صلى الله عليه وسلم

٤٢٤ باب يذكرفيه حراسه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه قوله تعالى (والله يعصمك

من الناس)

باب يذكر فيه من ولى السوق فى زمنه صلى الله عليه وسلم

١٠٠ باب يذكر فيه من كان يضمحكه صلى الله عليه وسلم
 باب يذكر فيه أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب یذکر فیه شعراؤه صلی الله علیه وسلم

مصفة

٤٢٦ باب يذكر فيه مع كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم

باب یذکر فیه مؤذنوه صلی الله علیه وسلم

باب يذكر فيه العشرة المبشرون بالجنة رضى الله تعالى عنهم

٤٢٧ باب يذكر فيه حواريوه صلى الله عليه وسلم

باب یذکر فیه سلاحه صلی الله علیه وسلم

٤٢٩ باب يذكر فيه خيله وبغاله وحمره صلى الله عليه وسلم

٤٣٤ باب يذكر فيه صفته صلى الله عليه وسلم الظاهرة وإن شاركه فيها غيره

• ٤٤ باب يذكر فيه صفته صلى الله عليه وسلم الباطنة وإن شاركه فيها غيره

ووفاته صلى الله عليه وسلم التي هي مصيبة
 الأولين والآخرين من المسلمين

٤٩١ باب بيان ما وقع من الحوادث من عام ولادته صلى الله عليه وسلم إلى زمن وفاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال ، وبيان زمن ولادته عاما وبوما وشهرا ومكانا

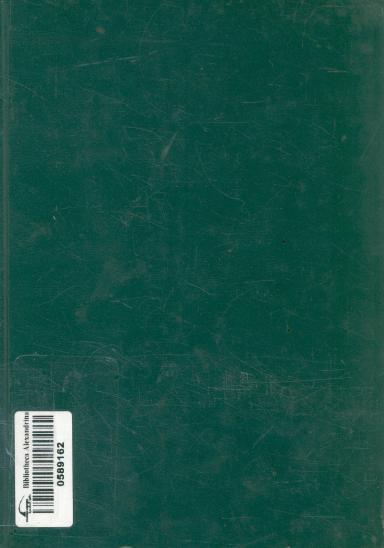